

مَالِيْفَ الْإِمَامِ تَاجِ الدِّينِ الْفَاكِهَانِيِّ أَبِيحَفْصِ عُمَرِنِ عِلَى بِسَالِمِنِ صَدَّقَةُ اللَّخْيِيِّ الإِسكَدرِيِّ المَالِكِيُّ المَوْدُ الإِسكَدرِيَةِ سَنَة ١٥٠٥ مَوَالِدَ فِي بِعَاسَاتِة، ٢٧٠م تَعِنَهُ اللَّهُ مَا لَكُ

يُطبَع لِأَوَّل مَرَّهَ كَامِلاً مُحَقَّقًا عَلَىٰ ثَلَاثِ نِسُنَخٍ خَطِيَّةٍ

ٱلمُجَلَّد اكْخَامِسُ

عَنَّهُ وَرَاسَةَ فُولُ الْأِيْنِ كُلُّالِ الْمِنْ ﴿ الْمُؤْرِدُ مُعَ لِمُنْةٍ مُغْتَصَّةٍ مِنَ الْمَعْقِينِ

المالكة المنالة



•



## جَمِيعُ الْحُقُوقِ مَحْفُوطَة الطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٣١م - ١٠٠٠م

ر دمك : ۱۲ \_ ۱۲ \_ ۱۲۸ \_ ۱۲۳ \_ ۱SBN : ۹۷۸ \_ ۹۹۳۳ \_ ۱۲۸ \_ ۱۲۸



9789933418137



سورمیها - د مَشق و ص . ب : ۲٤٢٦ لبنان - بسیروت - ص . ب: ۱٤/۵۱۸

هَاتَكَ : (۱۰٬۷۲۱ ۱۱ ۳۳۰ مناکش: ۱۱٬۲۲۷ ۱۱ ۳۳۳... www.daralnawader.com



# الْحَدِيثُ الْأُوِّلُ(')

٣١٣ ـ عَنْ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً ، فَتُوُفِّيَ (") عَنْهَا فِي جَجَّةِ الوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا (") بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ ؛ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكِ السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ ؛ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكِ السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ ؛ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً ؟ لَعَلَّكِ تُرَجِّينَ النِّكَاحَ؟! وَاللهِ! مَا أَنْتِ بِنَاكِح حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُ وَعَشْرٌ . قَالَتْ شَبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ (ا) ، عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُ وَعَشْرٌ . قَالَتْ شَبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ (ا) ، غَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حَتَّى (اللهِ عَلَيْ فَالَاتُهُ وَسَلْتُهُ وَاللهِ عَلَى ثَلَالًا اللهِ عَلَيْ فَالَاتُهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ فَالَالُهُ اللهِ اللهِ عَلَى فَالَاتُهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) قوله: «الحديث الأول» ليس في «ز» و«ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «توفي».

<sup>(</sup>٣) «حملها» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٤) «ذلك» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٥) في «ز»: «حين».

عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيج إِنْ بَدَا لِي.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَلاَ أَرَى بَأْساً أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وإِنْ كَانَتْ(١) فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُها زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ز»: «كان».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۳۷۷۰)، کتاب: المغازی، باب: فضل من شهد بدراً، و (۵۰۱۳، ۵۰۱۶)، کتاب: الطلاق، باب: ﴿وَأُولَنَتُ مَن شهد بدراً، و (۵۰۱۳)، کتاب: الطلاق، باب: ﴿وَأُولَنَتُ الْالْحَمْ الْمُلُقَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾[الطلاق: ٤]، ومسلم (۱٤۸٤/ ٥٠)، کتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل، واللفظ له، وأبو داود (۲۳۰۲)، کتاب: الطلاق، باب: في عدة الحامل، والنسائي (۳۵۱۸)، کتاب: الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٩٠)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٢١٠)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٦٣)، و «المفهم» للقرطبي (٤/ ٢٨٠)، و «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٠٨)، و «المفهم» للقرطبي (١٠/ ٢٠٠)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٣٢)، و «التوضيح» لابن الملقن (٢٥/ ٢٠٠)، و «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٤٧١)، و «عمدة القاري» للعيني (١٠/ ٢٠٠)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ١٨٠)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٥/ ٢٠١)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ١٨٠).

## \* الشرح:

سُبَيْعَة: بضم السين وفتح الموحدة.

وقوله: «في(١) بني عامرِ بنِ لؤيِّ»: أي (٢) نسبهُ فيهم.

ومعنى (تَنْشَب): تمكث.

ومعنى (تعلُّت من نِفاسِها)؛ أي: طَهُرَتْ منه.

وأبو السَّنابِل: \_ بفتح السين و (٣) بالموحدة \_ و بَعْكَك: \_ بالموحدة بعدها عين مهملة \_ بوزن (١) جَعْفَر، واسمه عمرٌو، وقيل: حبَّة \_ بالحاء المهملة والموحدة المشددة \_، وقيل: بعد الحاء نون، بنُ الحجاجِ بنِ الحارثِ بنِ السباق بنِ عبد الدار (٥)، هكذا نسبه ابنُ (١) الكلبي، وابنُ عبد البر.

وقيل في نسبه غيرٌ هذا(٧).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «من».

<sup>(</sup>٢) «أي» ليست في «خ».

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في «ز».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «على وزن».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «عبدالله».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «أبو».

<sup>(</sup>۷) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٦٨٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (۲/ ١٦٨٤)، و«تهذيب (۲/ ١٥٢)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ٥٢٢)، و«تهذيب الكمال» للمزي (۳۳/ ٣٨٥)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۱۹۰/۷).

وقد اختلف الناس في عِدَّة الحامل المتوفَّى عنها زوجُها .

والمشهورُ عندنا، وعند الجمهور: انقضاءُ عدتها بوضعِ الحملِ، وإن وضعت قبلَ أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، بل بلحظةٍ بعدَ موتِه وقبلَ غسلِه (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١] فعمَّ تعالى، فلم يفرق بين عدةٍ وفاةٍ ولا طلاقِ.

وقال عليٌّ، وابنُ عباس هُ وهو قول سحنون: عليها أَقْصَى الأَجَلين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٤] الآية ، فإذا انقضت، فلا بدَّ من طلب الوضع لأجل الآية الأخرى، وأنه لا يصح نكاحُ الحامل، فأخذ بموجب الآيتين جميعاً.

وقال ابن مسعود (٢): آيةُ النساء القُصرى (٣) نزلت (٤) آخِراً بعدَ سورة الطلاق، وفيها البراءةُ بوضع (٥) الحمل، فأشار (٢) إلى أنها تقضي (٧) على آية البقرة، وهذا ترجيحٌ للمذهب المشهور. (٨) (٩)

<sup>(</sup>١) في «ت»: «وقبل غفله».

<sup>(</sup>۲) «وقال ابن مسعود» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «لصغرى».

<sup>(</sup>٤) «نزلت» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٥) في ((خ): (موضع).

<sup>(</sup>٦) في «خ» و «ز»: «وأشار».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «تقتضي».

<sup>(</sup>۸) في «ت»: «المشروع».

 <sup>(</sup>٩) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٢٠٦)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض
 (٥/ ٦٣).

ع(۱): وقد(۲) روي عن ابن عباس الرجوعُ عن قوله: أُقْصى الأَجَلين (۳).

فإن قلت: الآيتان كلُّ واحدة منهما عامَّةٌ من وجه، خاصةٌ من وجه، فآيةُ البقرة عامةٌ في كل متوفَّى عنها، حاملاً كانت أو حائلاً، والأخرى عامةٌ في كل حاملٍ، متوفَّى عنها كانت، أو غير متوفَّى عنها، وإذا تعارض عامةٌ في كل حاملٍ، متوفَّى عنها كانت، أو غير العنوفي عنها، وإذا تعارض العمومان، تعينَ الاحتياطُ، فلا تنقضي العدةُ السالفة إلا بيقين، وهو أقصى الأجلين؛ إذ لا ترجيح لأحد العمومين على الآخر.

قلت: سلَّمنا التعارض؛ لكن يترجح قولُ الجمهور من أوجه:

الثاني: حديثُ سبيعة هذا، وهو نصٌّ في عين المسألة.

الثالث: ظهورُ المعنى (٤)، وهو العلمُ ببراءة الرحم من الحمل، وهو المطلوب.

وقولها: «فأفتاني رسول الله ﷺ بأني (٥) حَلَلْتُ حينَ وضعتُ حملي»: تصريحٌ بانقضاء العدة بنفس الوضع، وقد نقُل عن الشعبي، والنخعي، وحماد: أن جواز نكاحها متوقفٌ على الطهر من دم النفاس؛

<sup>(</sup>۱) «ع» ليس في «ز» و «ت».

<sup>(</sup>٢) «قد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «المعين».

<sup>(</sup>٥) في «ز» زيادة: «قد».

تعلقاً بقوله: «فلما تعلَّتْ من نِفاسِها»؛ أي: طهرت، ورُدَّ هذا بقولها: «فأفتاني رسولُ الله ﷺ بأني قد حللتُ حين وضعتُ حَمْلي (()، وأن قوله: «فلما تعلَّتْ من نفاسها»؛ إنما هو إخبارٌ عن وقتِ سؤالها، ولا حجة فيه، وإنما الحجة في قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: إنها حلت حين وضعتْ، ولم يُعَلِّل بالطهر من النفاس.

ع: وظاهرُ قوله عليه الصلاة والسلام: «حللتِ حينَ وضعتِ»، ولم يفصل ولداً كاملاً(۱)، أو سقطاً، أو غيْرَه حجةٌ للكافة من أن ذلك يبرئها كيف كان، من غير مراعاة إتمام (۱) خِلْقَةٍ، بل بكل (۱) مُضغة وعَلَقة مما يُعلم أنه سقطٌ؛ خلافاً لأحدِ قولَي الشافعي: إن عدتها لا تنقضي إلا(٥) بوضع (۱) ولدٍ كامل (٧).

ق: وهذا ضعيف \_ يعني: الاستدلال بعدم الاستفصال \_ ؛ لأن الغالب هو الحمل التامُّ المتخلِّقُ، ووضعُ المضغةِ والعلقةِ نادرٌ، وحملُ الجواب على الغالب ظاهرٌ، وإنما يقوي هذه القاعدة حيث

<sup>(</sup>١) من قوله: «تصريح بانقضاء العدة. . . » إلى هنا ليس في «ز» .

<sup>(</sup>۲) في «خ»: «حاملاً».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «لتمام».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «لكل».

 <sup>(</sup>٥) «لا تنقضي إلاً» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٦) في (ت): (لوضع).

<sup>(</sup>٧) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٦٥).

لا يترجُّح بعضُ الاحتمالات على بعض، وتختلف(١) الحكم باختلافها(٢).

قلت: وهو كما قال رَهِ الله عندَ العَلماء (٣): ظهورُ المعنى (٤)، وهو أن وضعَ شيء مما ذُكر دليلٌ واضحٌ على براءة الرحم، والله أعلم.

ع: وقولُ أبي السنابل لها ما قالَ، قيل (٥): إنما قال ذلك لتتربَّصَ لقوله حتى يأتي أولياؤها، إذ كانوا غُيَّباً، فيتزوجها هو؛ إذ (٢) كان له فيها غرض، وكان رجلاً كبيراً، فمالت إلى نكاح غيره، كما جاء في حديث مالك.

ويحتمل أنه حملَ الآيةَ على العموم لكل متوفَّى عنها، كما حملَها غيرُه، حاملاً كانت أو غيرَ حامل \_ كما تقدم \_، ولعل الغائبَ من أوليائها على التنزيل الأول ممن ترجعُ (٧) إلى رأيه، ولا تخالفُه (٨)؛

<sup>(</sup>١) في ((خ): (وقت) بدل (ويختلف).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) «عند العلماء» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «المعين».

<sup>(</sup>٥) «قيل» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «وإن».

<sup>(</sup>٧) في «ز»: «يرجع».

<sup>(</sup>۸) في «ت»: «يخالفه».

إذ لو<sup>(۱)</sup> لم يكن لها وليٌّ حاضرٌ جملةً، لم يكن بدُّ من انتظاره في القرب، والله أعلم<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «لو» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٦٥).



٣١٤ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ، فَلَاعَتْ بَوُفِّي حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ، فَلَاعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا (١)، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا؛ لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ﴿ لاَ يَجِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (١).

<sup>(</sup>۱) في «ز» و «ت»: «بذراعيها».

٢) \* تخریج الحدیث: رواه البخاري (۱۲۲۲)، کتاب: الجنائز، باب: حد المرأة علی غیر زوجها، و(۲۰۲۵)، کتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفی عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، و(۲۰۳۰)، باب: ﴿وَالّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَكُا ﴾ [البقرة: ۲۳٤]، ومسلم (۱۲۸۱/ ۵۹)، کتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غیر ذلك، إلا ثلاثة أیام، وأبو داود (۲۲۹۹)، کتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (۲۰۰۳)، کتاب: الطلاق، باب: عدة المتوفى عنها زوجها، و(۳۵۳۳)، باب: ترك الزینة للحادة المسلمة دون الیهودیة والنصرانیة، والترمذي (۱۱۹۵)، کتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها.

الحَمِيمُ: القَرَابَةُ.

\* \* \*

#### التعريف:

زَيْنَبُ بِنْتُ(١) أَبِي سَلَمَةَ: واسمُه: عبدُاللهِ بنُ عبدِ الأَسَدِ(٢) بنِ هلالِ بنِ عبدِالله بنِ عمرِو بنِ مخزومٍ، القرشيةُ، المخزوميةُ.

وأُمُّها: أُمُّ سلمةً زوجُ النبي ﷺ.

ولدت بأرض الحبشة، وكان اسمها بَرَّةَ، فسماها(٣) النبيُّ ﷺ زينبَ؛ كما تقدَّم، وهي ابنةُ أخي النبيُّ ﷺ من الرضاع؛ لأن أبا سلمة

<sup>=</sup> مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٢٢٩)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٥/ ١٧١)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٢٦)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٢٨٢)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١١١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٠)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٣٨)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٢٨٥)، و«التوضيح» لابن الملقن (٢٥/ ٨٤٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٥٨٥)، و«عمدة القاري» للعيني (٨/ ٢٥)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ١٨٥)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٥/ ٤٨٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٩٣).

<sup>(</sup>١) في «ز»: «بنت أم أبي سلمة» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «الأسود».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فسمى».

رضع مع النبي ﷺ من ثُورَيْبَةَ مولاةِ أبي لهب \_ كما تقدم أيضاً (١) \_، فهي ربيبتهُ، وابنةُ أخيه من الرضاع.

(۲)روي لها البخاري حديثاً، ومسلم آخر.

و<sup>(٣)</sup>روى عنها: القاسمُ بنُ محمدٍ، وعروةُ بنُ الزبير، وأبو سلمةَ ابنُ عبدِ الرحمن، وعبيدُالله (٤) بنُ عبدِالله، والشعبيُّ.

روى لها: أبو داود، والترمذي، والنسائي.

توفيت في إمارة طارق على المدينة، وشهدها ابن عمر.

يقال (٥): دخل النبيُّ عَلَيْهِ بأمها، فوضع له طهورٌ، فوثبت إليه زينبُ بنتُ أم سلمة (١)، فنضحَ في وجهها نضحةً من ماء، فما يعلم امرأةٌ كان في وجهها من الجمال ما كان بها (٧)، ولقد كان ذلك يُعرف في وجهها حين عجزت، رضى الله عنها (٨).

<sup>(</sup>١) «كما تقدم أيضاً» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ز» زيادة: «و».

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «عبدالله».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>٦) «بنت أم سلمة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) «بها» ليس في «ت».

 <sup>(</sup>٨) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٤٦١)، و«الثقات»
 لابن حبان (٣/ ١٤٥)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٨٥٤)، و«أسد =

#### \* الشرح:

فيه: دليل على وجوب الإحداد على المتوفّى عنها زوجُها، ولا خلاف فيه على الجملة، وإن كان قد اختُلف في تفصيله، على ما هو مشهورٌ في كتب الفقه.

والإحدادُ في اللغة: هو<sup>(۱)</sup> المنعُ، يقال: أَحَدَّتِ المرأةُ تُحِدُّ \_ رباعياً \_، وحَدَّتْ تَحُدُّ<sup>(۲)</sup> \_ بضم الحاء وكسرها، ثلاثياً \_، فهي مُحِدُّ، وحادُّ، قالوا<sup>(۳)</sup>: ولا يقال<sup>(٤)</sup>: حادَّة<sup>(٥)</sup>.

وأما في الشرع: فهو الامتناع من الزينة، والحلي كلَّه، والطيب، ولبس المصَبَّغات، ما عدا الأسود والأزرق ونحوهما، والكحلِ، والحناء، والامتشاطِ بما يختمر في الرأس إلا لضرورة(١).

وقوله ﷺ: ﴿إِلَّا عَلَى زُوجٍ﴾: عمومٌ يدخل فيه كلُّ زُوجةٍ مدخولٍ

<sup>=</sup> الغابة» لابن الأثير (٧/ ١٣٢)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣٥/ ١٨٥)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٢٠٠)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٧/ ٢٧٥)، و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (١٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>۱) «هو» ليس في «ت». ·

<sup>(</sup>٢) «وحَدَّتْ تَحُدُّ» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) «قالوا» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٤) «يقال» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المعونة» للقاضى عبد الوهاب المالكي (١/ ٦٣٣).

بها، وغيرِ مدخولِ بها، صغيرةً كانت، أو كبيرة، حرة، أو أمة<sup>(١)</sup>، مسلمة، أو كتابية.

وأما<sup>(۱)</sup> قوله ﷺ: «تؤمن<sup>(۱)</sup> بالله واليوم الآخر»، فهو من باب الإلهاب الذي معناه الحثُ على الامتثال، وهو من وادي قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾[المائدة: ٢٣]، تقول (١٠) العرب: أطعني إن كنتَ ابني، وقد تقدم (٥) نحوُ هذا فيما تقدم، فعلى هذا لا يكون فيه متعلقٌ لمن خصَّ الإحداد بالمؤمنة، وهو غيرُ المشهور (١) عندنا، وبه قال أبو حنيفة، والكوفيون، وبقولنا المشهور قال الشافعي.

ع: وأجمعوا أنه لا إحدادَ على أَمَةٍ، ولا أُمِّ وللهِ إذا تُوفي عنهن ساداتهنَّ.

قال أبو حنيفة: ولا صغيرة، والعلماء كافة على خلافه في الصغيرة، ولا خلاف أن المطلقة واحدة لا إحداد عليها.

واختُلف في الإحداد على المطلقة ثلاثاً؛ فمذهب مالك، والشافعي، وربيعة، وعطاء، وابن المنذر: لا إحداد عليها؛ لقوله \_ عليه الصلاة

<sup>(</sup>۱) «أمة» ليست في «خ».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «فأما».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «من كان يؤمن».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «وتقول».

<sup>(</sup>۵) في (ز) و (ت): (مضي).

<sup>(</sup>٦) في «ز»: «المشهود».

والسلام \_: «إِلاَّ على ميتٍ»، فخصَّ الإحداد بالميت بعد تحريمه على غيره.

ومذهبُ أبي (١) حنيفة، والكوفيين (٢)، وأبي ثور، والحكم، وأبي عبيد: أن المطلقة ثلاثاً؛ كالمتوفَّى عنها في وجوب الإحداد (٣).

ع: وشذ الحسنُ وحدَه، فذهب إلى إبطال الإحدادِ جملةً عن المطلقة والمتوفى عنها.

قال العلماء: وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة (٤) احتياطاً لحفظ نسب الميت، ومحاماةً له؛ إذ لا يحامي عن نسبه (٥)، ولا يزجر عن زوجته، بخلاف الحيِّ.

قالوا: وهي الحكمة في زيادة أمدِ عدة (١) المتوفَّى عنها على عدة المطلَّقة؛ استظهاراً له بأتم (٧) البراءات وأوضحِها، وهو الأمدُ الذي يظهر فيه تيقُّنُ الحملِ إن (٨) كان بحركة الجنين؛ وذلك في الزيادة على

<sup>(</sup>١) في «ز»: «أبو».

<sup>(</sup>۲) في «ز»: «والكوفيون».

<sup>(</sup>٣) «في وجوب الإحداد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) قوله: «والمتوفى عنها. قال العلماء وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «نفسه».

<sup>(</sup>٦) «عدة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «بأعم».

<sup>(</sup>٨) في «ت»: «إذ».

أربعة أشهر؛ كما مرّ.

قال بعض السلف: ضُمت العشرةُ إلى أربعة الأشهر (١)؛ لأن فيها تُنفخ (٢) الروح، قالوا (٣): ولهذا خُصَّتْ عدةُ الوفاة بما يستوي فيه معرفةُ الحمل من أمدِ الزمان، ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء؛ كما في الطلاق، كلُّ ذلك حفظٌ للميت، ومحاماة له، وذبُّ (٤) عنه (٥).

قلت: ولمعترض أن يعترض هذا التعليل بصغارِ الزوجات، لا سيما المراضع منهن الله إذ لا يتأتى فيهن (١) ما يتأتى من بلغ حدَّ الوطء والحمل.

ولَم يأتِ إحدادٌ في السراري وأُمهات الأولاد، ولا عِدَّةُ، بل حيضةٌ واحدة، بل (^) هي في الحقيقة استبراءٌ مع تأتي ذلك فيهن (٩)، والميت محتاجٌ (١١) إلى الذبّ عن نسبه مطلقاً، أعني: في (١١) الزوجاتِ

<sup>(</sup>١) «كما مرَّ. قال بعض السلف: ضمت العشرة إلى أربعة الأشهر» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «ينفخ».

<sup>(</sup>٣) في «ز»: «قال».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «والذب».

<sup>(</sup>٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٦٧).

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «منهن».

<sup>(</sup>٧) في «ت» زيادة: «في».

<sup>(</sup>۸) «بل» ليس في «ز» و «ت».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «منهن».

<sup>(</sup>١٠) «والميت محتاج» ليس في «ز».

<sup>(</sup>۱۱) (في) ليس في (ت).

وغيرهن من السراري وأمهاتِ الأولاد.

وكأن ع يحسس<sup>(۱)</sup> لبعض هذا<sup>(۲)</sup> الإشكال، فحاول الجوابَ عنه محاولةً ليست عندي بالقوية<sup>(۳)</sup>، فقال: ولما كانت الصغار من الزوجات، ومن لم يبلغ<sup>(1)</sup> حدَّ الوطء والحمل، شاذاً<sup>(0)</sup> في الزوجات، شملهن الحكم، وعَمَّتُهن<sup>(1)</sup> الحوطة؛ حماية للذريعة، واتقاء للشبهة<sup>(۷)</sup>.

وهذا كما ترى، فليتأمل ما قدمناه، والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ز): (يحسن).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «لهذا» مكان «لبعض هذا».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بالقريبة».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «تبلغ».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «أي» مكان «شاذاً في».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «وعين» مكان «وعمتهن».

<sup>(</sup>٧) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ٦٧).

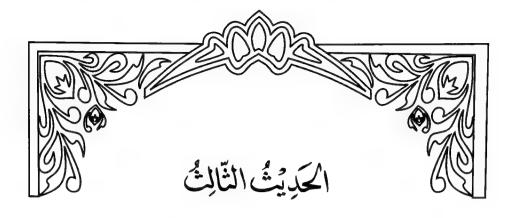

٣١٥ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ﴿ لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاَثِ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً، إِلاَّ فَوْبَ '' عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيباً، إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبُذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ﴾ ''.

<sup>(</sup>۱) في «ز» زيادة: «من».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۳۰۷)، کتاب: الحیض، باب: الطیب للمرأة عند غسلها من المحیض، و (۲۲۰۰)، کتاب: الجنائز، باب: حد المرأة علی غیر زوجها، و (۲۲۰۰)، کتاب: الطلاق، باب: الکحل للحادة، و (۷۰۲۰)، باب: القسط للحادة عند الطهر، و (۸۲۸)، باب: تلبس الحادة ثیاب العصب، ومسلم (۹۳۸/ ۲۲)، (۲/ ۱۱۲۷)، واللفظ له، و (۹۳۸/ ۲۷)، کتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحریمه في غیر ذلك، إلا ثلاثة أیام، وأبو داود (۲۳۰۲، ۲۳۰۷)، کتاب: الطلاق، باب: فیما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي کتاب: الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثیاب المصبغة، و (۴۳۵۳)، کتاب: الخضاب للحادة، وابن ماجه (۲۰۸۷)، کتاب: الطلاق، باب: هل تحد المرأة على غیر زوجها؟

## العَصْبُ: ثِيابٌ مِنَ اليَمَنِ، فِيها بَيَاضٌ وَسَوَادٌ.

\* \* \*

#### \* التعريف:

أُمُّ عَطِيَّةَ: اسمُها نُسَيْبَةُ \_ بضم النون وفتح السين المهملة وإسكان المثناة تحت وبعدها الموحدة (١) وهاء (٢) تأنيث \_ بنتُ كعبِ الأنصاريةُ.

روي لها عن رسول الله ﷺ أربعون حديثاً، اتفقا<sup>(۱)</sup> على ستة، وللبخاري حديث واحد<sup>(۱)</sup>، ولمسلم آخر.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٨٦)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٧٤)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٢٨٨)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١١٨)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٦)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٤٢)، و«التوضيح» لابن الملقن (٢٥/ ٥٧٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٤٩١)، و«عمدة القاري» للعيني (١٢/ ٧)، و«إزشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ١٩١)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٥/ ٤٩٤)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ١٩٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٩٧).

<sup>(</sup>١) «وبعدها الموحدة) ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ز»: «وتا».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «اتفق».

<sup>(</sup>٤) «واحد» ليس في «ت».

روى عنها محمدُ بنُ سيرين، وأختُه حفصةُ. روى لها الجماعةُ(١).

#### \* الشرح:

ظاهرُ الحديث: تحريمُ المصبَّغات مطلقاً، إلا العصب، والذي أجازه منه مالكُ وَلِيُ الغليظُ، كأنه حملَ الحديث على ذلك لما كان المرادُ تجنبَ الزينة، وقد يكون الرقيقُ منه زينةً.

وأجازه الزهريُّ مطلقاً، وكرهه الشافعيُّ مطلقاً، وحرَّمه أصحابُه مطلقاً<sup>(۱)</sup>، على الأصحِّ عندهم فيما نقله ح في «شرح مسلم»<sup>(۱)</sup>، وهذه مصادمة صريحةٌ للحديث، مع أن الشافعي يقول: إذا صح الحديث، فهو مذهبي، أو نحو هذا<sup>(3)</sup>، فليت شعري ما الذي دعاهم إلى تحريم ما هو مباحٌ بالنص الصريح الصحيح؟! وما وجهُ كراهةِ الشافعيِّ هُلِيْهُ

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ٤٥٥)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٩٤٧)، و «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ٢٥٩)، و «صفة الصفوة» لابن الجوزي (٢/ ٧١)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٧/ ٣٥٦)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٢٢٦)، و «تهذيب الكمال» للمزي (٣٥٨ / ٣١٥)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٣١٨)، و «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٨/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) «وكرهه الشافعي مطلقاً، وحرمه أصحابه مطلقاً» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) «أو نحو هذا» ليس في «ت». وفي «ز»: «ذلك» مكان «هذا».

لذلك مع ذلك؟ ولو كرهه ﷺ، ما أباحه قطعاً ١٠٠٠.

وقد أرخصَ في السواد: مالك، والشافعي؛ وهو قولُ عروة، وكرهه الزهريُّ، وقد تقدم (٢) شيء من هذا.

ع: وذهب الشافعيُّ إلى أن كل صبغ (٣)(١) كان زينةً، فلا تلبسه (٥) الحادُّ، غليظاً كان أو رقيقاً، ونحوه للقاضي (٢) عبدِ الوهاب، قال: كلُّ ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن، فتُمنع (٧) منه الحادُّ، قال: ومنع بعضُ متأخري شيوخنا من جيد البياضِ التي يُتزين به، ويُتجمل، وكذلك الرفيعُ من السواد (٨).

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام (٩) \_: ﴿ولا تكتحل الله على منع الاكتحال.

وقد اختُلف في ذلك، والمشهور(١٠) عندنا: المنعُ منه، إلا لضرورة،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «مطلقاً».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «يلزم».

<sup>(</sup>٣) «صبغ» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ز» زيادة: «من».

<sup>(</sup>٥) في «ز»: «يلبسه».

<sup>(</sup>٦) في (ز»: «القاضي».

<sup>(</sup>٧) في (ت): (فتمتنع).

<sup>(</sup>A) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٧٤).

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «وكذلك قال ﷺ مكان «قوله عليه الصلاة والسلام».

<sup>(</sup>۱۰) في «ز» و «ت»: «فالمشهور».

تكتحل ليلاً، وتمسحه نهاراً، والشاذ: ولا(١) للضرورة(٢).

ووجهُ المشهور: ما جاء في حديث أم سلمة، وهو في «الموطأ»: «اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ(٣)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ»(١).

ع: وقد أجاز الكحلَ للحادِّ، إذا خافتْ على عينها: سالمُ بنُ عبدِالله، وسليمانُ بنُ يسار، وقال<sup>(٥)</sup> مالكٌ في «المختصر»: إذا لم يكن فيه طيبٌ.

وقال غيره: وإن كان فيه طيبٌ إثمدٌ أو غيرُه.

قال ابن المنذر: والأسودُ وغيرُه.

وقال الكوفيون، والنخعي، وعطاء، والشافعي: وتكتحل ليلاً، وتمسحه نهاراً.

قال الشافعيُّ: وكلُّ كحلٍ فيه زينةٌ فلا تكتحل به الحادُّ، إثمد أو غيره، ولا بأسَ بغيره عند الضرورة؛ كالفارسيِّ (٦)؛ إذ (٧) ليس بزينة،

<sup>(</sup>١) في «ت»: «إلاً».

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) في «ز»: «في الليل».

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٩٨)، وعنه: الإمام الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٣١). عن أم سلمة \_ رضي الله عنها \_ بلاغاً. وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٢٤/ ٣٦٢)، و«التلخيص الحبير» لابن حجر (٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) في «خ» و «ز» : «وقاله» .

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «كالقاشي».

<sup>(</sup>٧) «إذ» ليس في «ت».

بل لا يزيد العينَ إلا قبحاً، إلا عندَ الاضطرار؛ كما تقدم.

وقد حكى الباجيُّ نحوَه عن مالك، كان فيه طيبٌ أو لم يكن (١)، كان فيه سوادٌ أو خضرةٌ، قال: [و]إن اضطُرَّتْ (١) إلى ذلك (٣).

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «و(١) لا تمس طيباً » إلى آخره.

فيه: تحريمُ الطيب على الحادِّ إلا ما استُثني من النُّبْذَة، وهي بضم النون بعدها الموحدة ساكنة وبالذال المعجمة: القطعة، والشيء (٥) اليسير، وأدخل فيه الهاء؛ لأنه بمعنى القطعة، وظاهرُه (٢): البخورُ بها (٧).

وقال الداودي: معناه: أن تسحق القسط، وتلقيه في الماء آخرَ غسلها (^)، ليذهب برائحة الحيض؛ كما قال \_ عليه الصلاة والسلام \_ للمستحاضة: «خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً (٩)، فَتَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّم» (١٠).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «أم لا».

<sup>(</sup>۲) في «ز»: «اضطربت».

 <sup>(</sup>٣) انظر: «المنتقى» للباجي (٥/ ٤٧٦). وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض
 (٥/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «ز».

<sup>(</sup>٥) «الشيء» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٦) في ((ز): (وظاهر)، وفي (ت): (وطاهر).

<sup>(</sup>٧) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٧٤).

<sup>(</sup>٨) في "(ز": "غسلهما".

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «مسك».

<sup>(</sup>۱۰) تقدم تخریجه.

ع: والأولُ أظهر(١)، والله أعلم.

والقُسط \_ بضم القاف \_، ويقال: بالكاف بدل القاف، وبالتاء بدل الطاء، والأظفارُ والقسطُ نوعان من البخور، رخص لها في ذلك عند الطُّهر من الحيض، لتطييب المحلِّ، وإزالةِ كريهِ (۱) الرائحة (۹)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «كراهة».

 <sup>(</sup>٣) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٣/ ١٥٨)، و«شرح مسلم»
 للنووي (١١/ ١١٩).

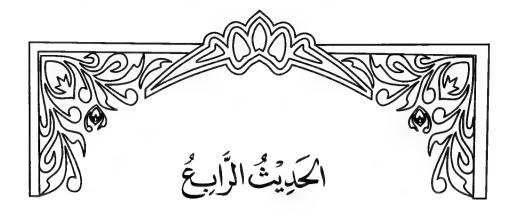

٣١٦ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يا رسول الله! (() إِنَّ ابْنَتِي توفّي عنها زوجُها، وقد (() الشُتكَتْ عَيْنُهَا، أَفَتَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاً»، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، كُلُّ ذَلِكَ عَيْنُهَا، أَفَتَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاً»، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: ﴿لاَ»، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ لَيَالٍ ((")، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ».

فَقَالَتْ زَيْنَبُ(''): كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا تُونِّي عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشاً، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيباً، وَلاَ شَيْعاً حَتَّى تَمُرَّ بِهَا('') مِنَةٌ('')، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ: حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ، فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا

<sup>(</sup>۱) «يا رسول الله» ليس في «خ» و «ز».

<sup>(</sup>٢) «توفي عنها زوجها وقد» ليس في «خ» و «ز».

<sup>(</sup>٣) في «ز»: «وعشراً»، وفي «ت»: «وعشر» مكان «وعشر ليال».

<sup>(</sup>٤) في «ت» زيادة: «لها».

<sup>(</sup>٥) في «ز»: «عليها».

<sup>(</sup>٦) في «ز» زيادة: «كاملة».

تَفْتَضُّ بِشَيءٍ إِلاَّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ، فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبِ أَوْ غَيْرِهِ(١).

الحِفْشُ: البَيْتُ الصَّغِيرُ، وتَفْتَضُّ: تَدْلُكُ بِهِ جَسَدَهَا.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٥٠٢٤)، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، ومسلم (١٤٨٨)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (٢٢٩٩)، كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (٣٥٣٣)، كتاب: الطلاق، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، و(٣٥٣٨)، باب: النهي عن الكحل للحادة، والترمذي (١١٩٧)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، وابن ماجه (٢٠٨٤)، كتاب: الطلاق، باب: كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٨٦)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٢٢٩)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٥/ ١٧٣)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٧٠)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٢٨٢)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١١٣)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٣٣)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٤٥)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٢٨٧)، و«التوضيح» لابن الملقن (٢٥/ ٨٤٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٥٨٤)، و«عمدة القاري» للعيني (٢١/ ٣)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ١٨٨)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٥/ ٩٠٥)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٩٢).

## \* الشرح:

فيه: ما تقدَّمَ من جواز استفتاء المرأة، وسماع المفتي كلامَها.

و(عينُها): \_ بالرفع \_ على أن العين (١) المشتكية، و\_ بالنصب \_ على أن المرأة هي المشتكية، ورُجِّح هذا، وإن كان قد وقع في بعض الروايات: (عيناها)(٢).

و<sup>(٣)</sup>(أفتكخُلُها)\_بضم الحاء\_، وهو مما جاء مضموماً، وإن كانت عينه حرف حَلْقٍ.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ لا يقتضي تحريمَ الكحلِ لها، وإطلاقُه يعمُّ حالَ الضرورةِ وغيرَها.

فإن قلت: ما وجهُ الجمع بين هذا الحديثِ، والحديثِ السالف الذي قال فيه \_ عليه الصلاة والسلام \_: «اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ(،)، وَامْسَحِيهِ بِاللَّهْارِ»(٥)؟

قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن النهي (١) عنه بالليل لمن اضطرَّ إليه ليس على

<sup>(</sup>١) في «ت» زيادة: «وهي».

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) في (ز): (أو).

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «في الليل».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «المنهي».

الإيجاب؛ لكن على الندب لتركه، والكراهةِ لفعلِهِ، قاله(١)ع(٣)(٢).

وفيه عندي نظر.

(<sup>1)</sup>والثاني: أنه مؤول في حديث أم سلمة بأنه (<sup>0)</sup> لم يتحقق الخوف على عينها (<sup>1)</sup>.

وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما هي أربعةُ أشهر وعشرٌ إلى آخر الحديث، معناه: قد خفف الله عنكنَّ الاعتدادَ بأنْ جعلَه أربعةَ أشهر وعشراً، بعد أن كانت (١) سنةً، فلا تستكثر نَ (١) ذلك، ولا تستعظِمُن (١) منعَ الكحل فيه.

قال العلماء: وفيه: نسخُ الحولِ في عدة الوفاة، ولا خلاف في سقوطِ حكمِه (١١)(١١).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>٢) «قاله ع» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) في «ز» زيادة: «ع».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «أنه».

<sup>(</sup>٦) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٢٠٨)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٦٩).

<sup>(</sup>٧) في «ز» و «ت»: «كان».

<sup>(</sup>۸) في «ت»: «تستكثرون».

<sup>(</sup>٩) في (ت): (ولا يستعظمن).

<sup>(</sup>۱۰) في «ت»: «رميه».

<sup>(</sup>١١) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ٦٩).

وأما رميُها بالبعرة على رأس الحول، فقيل: معناه: الإشارةُ إلى رمي العِدَّةِ خلفَ ظهرها، وانفصالِها منها كما رمتْ بهذه البعرة وانفصلَتْ منها(١).

وقيل: بل هو إشارة إلى أن الذي (٢) فعلَتُه (٣) من دخولها الحفش، ولبسِها شرَّ ثيابها، وانقطاعِها عن ملذوذاتها (٤)، وحزنها واعتدادِها (٥) سنة صغيرٌ هينٌ بالنسبة إلى حقِّ الزوج، وما يجب عليها من مراعاته، كما يهون (٢) الرمى بالبعرة (٧).

قلت: وهذا الثاني هو اللائقُ<sup>(۸)</sup> بالنسبة إلى مراعاة حقِّ الزوج، ألا ترى قولَه \_ عليه الصلاة والسلام \_: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدِ» الحديث<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «عنها».

<sup>(</sup>۲) في «خ»: «ذلك».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فعلت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «ملك لذاتها».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «واستعدادها».

<sup>(</sup>٦) في «خ»: «تهون».

 <sup>(</sup>۷) انظر: «المعلم» للمازري (۲/ ۲۰۸)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض
 (٥/ ۷۰).

<sup>(</sup>A) في «ت»: «الأليق».

<sup>(</sup>٩) رواه الترمذي (١١٥٩)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة، من حديث أبي هريرة رها . وقال: حسن.

والحِفْش: \_ بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء وبالشين المعجمة \_: بيتٌ صغيرٌ حقيرٌ قريبُ السَّمْك، وقيل: هو الخُصُّ، وقيل: الحِفْشُ مثلُ القُفَّة من الخوص، تجمعُ فيه المرأةُ غَزْلَها وأسبابها(١)، قاله ع(٢).

والتفسير الأول أليقُ بمعنى الحديث، ويليه الثاني، وأما الثالث، فبعيدٌ عن معنى الحديث جداً، والله أعلم.

وقولها: فَتَفْتَضُّ: هو بالفاء والضاد المعجمة.

قال ابنُ قتيبة: سألتُ الحجازيين عن معنى الافتضاض، فذكروا: أن المعتدَّةَ كانت لا تغتسل، ولا تمسُّ ماءً ولا تقلِّم ظُفراً، ثم تخرجُ بعد الحول بأقبحِ منظرٍ، ثم تفتضُّ؛ أي: تكسر ما هي عليه من العِدَّةِ بطائر، تمسحُ قُبُلَها به، وتنبذه، فلا يكاد يعيش ما تفتضُّ به.

وقال مالك: تمسحُ به جلدَها كالنشرة.

وقال ابن وهب: تمسحُ بيدها(٢) عليه، أو على ظهره.

وقيل: معناه: تمسح به، ثم تفتضُّ؛ أي: تغتسل بالماء العذب، والافتضاض: الاغتسالُ بالماء العذب للإنقاء (٤)، وإزالة الوسخ حتى تصير كالفضَّة.

<sup>(</sup>١) في «ز»: «وأشيائها».

<sup>(</sup>۲) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «يديها».

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «الإنقاء».

قال الأخفش: تفتضُّ<sup>(۱)</sup> تتنظَّفُ وتنتقي<sup>(۲)</sup>، مأخوذٌ من الفِضَّة؛ تشبيهاً<sup>(۳)</sup> بنقائها وبياضها.

وقيل: تفتضُّ: تُفارق ما كانت عليه(٤).

قلت: وهو غريب، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) «تفتض» ليس في «خ» و «ز».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وتتنقى».

<sup>(</sup>٣) في (تشبها).

<sup>(</sup>٤) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) في «ز»: «ورواه».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: ٣٤٨). وانظر: «المعلم» للمازري (٥/ ٧١)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٧١).







# الحديث الأول

٣١٧ - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ، تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُجِبْهُ. فَلَمّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِلا ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ - تَعَالَى - هَوُلاَءِ الآيَاتِ فِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِلا ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ - تَعَالَى - هَوُلاَءِ الآيَاتِ فِي سَورَةِ النُّورِ: ﴿ وَأَلَذِينَ يَرْمُونَ أَزُوجَهُمْ ﴾ [النور: ٢]، فَتَلاَهُنَ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ، وَذَكَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابِ الدُّنْيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَ: لاَ، وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالحَقِّ! مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا، فَوَعَظَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابِ الدُّنْيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَ: لاَ، وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالحَقِّ! مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا، فَوَعَظَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنْ عَذَابِ اللَّذِي بَعَنْكَ بِالحَقِّ! إِنَّهُ لَكَاذِي بَعَنْكَ بِالحَقِّ! مِنْ مَنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَتْ (٣): لاَ، وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالحَقِ إِللَّهُ إِنَّهُ لَكِنْ أَلْ فَلَاتُ اللهُ إِنَّةُ لَكِنْ اللهِ إِنَّهُ لَمِنَ اللَّذِي بَعَنْكَ إِللْكَوْرَةِ فَلَا إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَلَكَ إِللَاهُ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأً بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ اللَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ

<sup>(</sup>۱) «قد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «هذه».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «قالت».

الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ: «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثَلاَثًا (۱)(۱)(۱).

وَفِي لَفْظِ: «لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: يَا رَسُولِ اللهِ! مَالِي. قَالَ: «لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا»(٣).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ثلاث مرات».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه مسلم (۱٤٩٣/ ٤)، کتاب: اللعان، والنسائي (۳٤٧٣)، کتاب: الطلاق، باب: عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان، والترمذي (۳۱۷۸)، کتاب: التفسير، باب: ومن سورة النور.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٠٠٥)، كتاب: الطلاق، باب: صداق الملاعنة، و(٥٠٠٦)، باب: قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ و(٤٠٠٥)، باب: المهر للمدخول عليها، و(٥٠٣٥)، باب: المتعة للتي لم يفرض لها، ومسلم (١٤٩٣/٥)، كتاب: اللعان، واللفظ له، وأبو داود (٢٢٥٧)، كتاب: الطلاق، باب: في اللعان، والنسائي (٣٤٧٦)، كتاب: الطلاق، باب: اجتماع المتلاعنين.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٧١)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٨٠)، و «المفهم» للقرطبي (٤/ ٢٩٤)، و «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٢٤)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٥)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٥٢)، و «التوضيح» لابن الملقن (١٣٥٢/ ٤٤٠)، و «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٤٤٧)، =

### مقدمة في حقيقة اللعان ومعناه:

اللِّعانُ، والمُلاَعنَةُ، والتَّلاَعُنُ، والالْتِعَانُ: أصلُه (١): اللَّعْنَةُ، وهي (٢) اللِّبعادُ والطردُ، وسُمي هذا لعاناً؛ لما يعقب من اللعنةِ والغضبِ على الكاذب من الزوجين، يقال: لاعن امرأتهُ مُلاَعنَةً ولِعاناً، وقد تَلاَعناً، والْتُعنا، بمعنى واحد، ولاعَن الحاكمُ بينهما، فتَلاَعناً (٣).

وهو في الشرع: يمينُ الزوجِ على زوجته بِزِنى، أو نفي نسب، ويمينُ الزوجةِ على تكذيبه، وليس شهادةً (١٠)؛ خلافاً لمن قال ذلك من الشافعية، فيصحُّ مع الرقِّ والفسقِ.

قال العلماء: ولا يتعدَّدُ يمينٌ إلا في اللعان، والقَسامة، ولا يكون اليمينُ في جانب المدَّعِي إلا فيهما.

وشرطُ الملاعِنِ: أن يكون زوجاً، مسلِماً، مكلَّفاً، فيلاعن الحرُّ الحرةَ، والأمةَ، والكتابيةَ، وكذلك العبدُ في هذه الثلاث، والنكاحُ

<sup>=</sup> و"عمدة القاري" للعيني (۲۰/ ۳۰۰)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (۸/ ۱۷۷)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٥٢٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>۱) في «ت» زيادة: «من».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «وهو».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (٢/ ٣٩٦)، (مادة: لعن).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «بشهادة».

الفاسدُ بالنسبة إلى المتلاعنين كالصحيح(١).

قالوا: والحكمةُ في شرعيته: حفظُ الأنسابِ، ونفيُ المعرَّةِ عن الأزواج.

وقد أُجمع على صحته في الجملة.

\* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: ﴿أَنَّ فلانَ بِنَ فلانٍ ؟:

اعلم: أن فلان وفلانة كنايات (٢) عن الأعلام، وهما مما لا يُثنى، ولا يُجمع، وإذا وقع (ابن) بين فلان وفلان (٣)؛ كقوله (٤): هذا فلان بن فلان، عوملا معاملة العَلَمين في حذف تنوينِ الأول، وحذفِ ألف الوصل من (ابن)؛ كما تقول: هذا زيد بن عمرو سواء، ومما يجري مجرى الأعلام \_ أيضاً \_ في هذا (٥): قولهم: طامر بن طامر لمن يُجهل نسبُه، ولا يُعلم أبوه، ويقال ذلك أيضاً: لمن لا قرابة بينك وبينه، ومعناه بعيد بن بعيد، قال الشاعر:

أَزَعَمْتُهُ أَنِّي سَأَتْرُكُ أَرْضَكُمْ خَلْفِي وَأَذْهَبُ طَامِراً عَنْ طَامِر

<sup>(</sup>١) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «كناية».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فلانة».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «كقولك».

<sup>(</sup>٥) في ات: الفي هذا أيضاً».

ويجري هذا المجرى \_ أيضاً \_ أسماءُ الأعلام الموضوعةُ لما لا يعقل؛ كقولك: هذا أبو(١) مهدي بنُ حفصة، وأبو مهدي: الديك، وحفصةُ: الدجاجة، وهذا سمسمُ بنُ ثعالة، وسمسمٌ، وثعالةُ: من أسماء الثعلب(١)، وكقولهم: للخبز: جابرُ بنُ حَبَّةَ، سُمي جابراً؛ لأنه يجبر الجائعَ، وهو متَّخذ من حَبِّ الطعام، قال الشاعر:

أَبُو مَالِكٍ يَعْتَادُنَا في الظَّهَائِرِ يَجِيءُ فَيُلْقِيَ رَحْلَهُ عِنْـدَ جَابــرِ وَأَبُو مَالِك كنية للجوع(٣)، والله أعلم.

وانظر لم قال الراوي: أن (٤) فلانَ بنَ فلان، فكنَّى عنه، ولم يُعَينه (٥)، وهو عُوَيمِرُ بنُ أبيضَ العجلانيُّ، الأنصاريُّ، المشهورُ بصاحب اللِّعان.

الثاني: قوله: «أرأيتَ لو أَنَّ أحدنا»: ظاهره:

أنه سؤالٌ عما لم (٦) يقع، ويحتمل أن يكون قد وقع، فعلى الأول: ينطبق قوله: «إنَّ الذي سألتُك عنه قد ابتُليتُ به»، وعلى الثاني: وهو أن يكونَ الأمرُ قد وقع قبلَ السؤال؛ لكن لما تأخَّر جوابه، بينَ ضرورته

<sup>(</sup>١) «أبو» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «الكلب».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «الجوع».

<sup>(</sup>٤) «أن» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «يبينه».

<sup>(</sup>٦) «لم» ليست في «خ» و «ز».

ليستجرًّ(١) بذلك الجواب، ليعرف الحكم، فيعمل (٢) بمقتضاه.

الثالث: قوله: «فأنزل الله ـ تعالى ـ هؤلاء (٣) الآياتِ يقتضي أن سؤالَه سببُ نزولها، وقد صحح ابنُ عطيةَ أن سببَ نزولها هلالُ بنُ أميةَ، فقال (٤): إنه الصحيحُ المشهور (٥)، وأبى ذلك الطبريُّ وغيرُه، وهذا الحديث يدلُّ لهم، كما تقدَّم.

وقد أُجيب عنه: بأن قولَه لعويمر: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفي صَاحِبَتِكَ قُرْآناً»، معناه: ما نزلَ في هلالٍ؛ لأن ذلك حكمٌ عامٌّ لجميع المسلمين.

قال ع، وتبعه (۱) ح (۷): ويحتمل أن تكون الآية نزلت فيهما، فلعلَّهما سألا في (۸) وقتين متقاربين، فنزلت الآيةُ فيهما، وسبقَ هلالٌ باللعان، والله أعلم.

قلت: وكلُّ هذا محتمَل، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ليستخبر».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فيعلم»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «هذه».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «وقال».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «وتابعه».

<sup>(</sup>٧) «ح» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٨) في «خ»: «عن».

قالوا: وكانت قصةُ (١) اللعان في سنة تسع من الهجرة (٢)، وتلاوتُه \_ عليه الصلاة والسلام \_ الآياتِ؛ ليُعرف حكمُها، ويُعمل بها.

## الرابع: قوله: «ووعَظَه وذُكَّرُه»:

قال الجوهري: الوَعْظ: النَّصْحُ، والتذكيرُ بالعواقبِ، تقول: وَعَظْتُهُ وَعْظاً وَعِظاً، فاتَّعَظَ؛ أي (٣): قَبِلَ المواعِظَ (١)(٥).

قلت: فعلى هذا التفسير يكون قولُه: «وذَكَّرَه» من باب: أقوى وأقفر؛ إذ التذكيرُ مدلولُ الوعظِ؛ كما أن الإقفارَ من مدلولُ الإقواء، والله أعلم، فيكون الوعظُ سُنَّةً للمتلاعِنيْنِ، وكذلك تخويفُهما من وَبال اليمين الكاذبةِ، وأن<sup>(1)</sup> الصبرَ على عذابِ الدنيا وهو الحدُّ، أهونُ من عذاب الآخرة.

ع: وذهب الشافعيُّ إلى أن الإمام يَعِظُ كلَّ واحدٍ بعدَ تمام الرابعةِ، وقبلَ الخامسة، وقال الطبري فيه: إنه يجبُ للإمام (٧) أن يعظَ

<sup>(</sup>١) في (ت): (قضية).

<sup>(</sup>۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٨٦)، و«شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٢٠).

<sup>(</sup>۳) (أي) ليس في (ت).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «بالمواعظ».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١١٨١)، (مادة: وعظ).

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «فإن».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «على الإمام».

كُلَّ مَنْ يحلِّفه(١).

قلت: وفيه نظر.

الخامس: قوله: «فبدأ بالرجل»: (۱) مهموز -؛ لأنه بمعنى: شَرَعَ، بخلاف ما إذا كان بمعنى: ظهرَ، فإنه لا يُهمز.

وابتداؤُه بالزوج؛ لابتداء الله \_ تعالى \_ به في الآية، ولأنه الذي يدرأ (٣) حَدَّ القذف عن نفسه، وأيمانُه كالشهودِ على دعواه، ويثبت عليها هي الحد ما لم تلتعنْ، ولا خلاف في ذلك.

ولكن اختلف العلماء في زياداتٍ وبيانات في هذه اليمين بحسب دعوى الزوج؛ من رؤية، أو مجردِ قذفٍ، أو نفي حملٍ، اختلافاً لا يؤول إلى تنافر؛ وإنما هو(٤) حكم بالتمام والكمال، والأمر المتقارب مما هو معروف. وفي مذهبنا مشهور ".

وفي مذهب غيرنا: هل يقول: أشهدُ بالله، أو يعلمُ الله؟ وهل يزيدُ بعد قوله: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو، أم لا؟

وهل يزيد في (٥) دعوى الرؤية بعد قوله: إني لمن الصادقين: لرأيتُها تزني كالمِرْوَدِ في المكحلة؛ كما يقول الشهود، أو يقتصر على

<sup>(</sup>١) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) في «ت» زيادة: «بدأ».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أخر».

<sup>(</sup>٤) «هو» ليس في «خ».

<sup>(</sup>۵) «في» ليست في «ت».

قوله: رأيتُها(١) تزنى فقط؟

وهل قوله: إني لمن الصادقين، لازمٌ، أم يكفيه الحلفُ على نصِّ دعواه، الذي فيه تصديقه؟

وكذلك هل يقتصر في الحمل على قوله: لزنتُ (٢)، أو يزيدُ (٣): وما هذا الحملُ منى؟

وهل يزيد: لقد استبرأت، أم لا؟

ويكون يمين(١) المرأة على تكذيبه بحسب هذا.

وكلُّ هذا مختلَف فيه في مذهبنا.

وهل يجزئ المرأة اللعنةُ من الغضب، أم لا؟

وهل يقوم قولُه: ما كذبتُ عليها في الخامسة، مقامَ قوله: إني لمن الصادقين؟ وهي أيضاً في الخامسة، أم لا يجزئ (٥) إلا ما نصَّ الله تعالى عليه(٢)؟

وذهب الشافعيُّ، ونحوُّه مذهبُ الليثِ، والثوريِّ، وأبي حنيفة:

<sup>(</sup>۱) «كالمرود في المكحلة كما يقول الشهود، أو يقتصر على قوله: رأيتها» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «أزنت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «يزيده».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «تكذيب».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «لا تجزي<sup>ء</sup> ».

<sup>(</sup>٦) «عليه» ليس في «خ».

أنه يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزنا، ويُشير إليها، وإن كان نفي حملٍ، زاد: وما هذا الحملُ مني.

وقال زفرُ مثلَ هذا، إلا أنه قال: يخاطبها وتخاطبُه، بقوله (۱۰): فيما رميتُكِ به، وتقول هي: فيما رميتَني به.

ع: واختُلف عندنا إذا ابتدأت المرأةُ باللعان، ثم لاعنَ الزوجُ، هل يجزئها؟ وهو قول أبي حنيفة، أم(٢) تعيدُ اللعان(٣)؟

قلت: والمشهور عندنا أنه لا يُعيد (٤) عليها بعدَ لعانِ الزوج.

وقال أشهب: يُعاد، واستحبه ابنُ الكاتب.

وقال الشافعيُّ وطائفة: لا يصحُّ لعانُها ابتداءً.

السادس: قوله: «ثم فرق بينهما»: ظاهره يدلُّ لأبي حنيفة القائل: إنه (٥) لا تقعُ الفرقةُ بين المتلاعنين حتى يقضي القاضي بالفراق (١)، وهذه (٧) إشارةٌ للحكم عنده، وعندَنا: لا يفتقرُ إلى حاكم؛ لقوله ﷺ في طريق أخرى: «أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا»،

<sup>(</sup>١) في «خ»: «بقولها».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «أنه يعاد».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «أنها».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «بالافتراق».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «وهذا».

ولقوله: ففارقها عند النبي ﷺ، فقال عليه الصلاة والسلام : «ذَلِكُمُ (١) الفِرَاقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ (٢)، ولم يعتبر قضيةَ القاضي.

السابع: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «اللهُ يعلمُ أَنَّ أَحدَكما كَاذِبٌ، فهل منكما تائبٌ»:

فيه: تغليبُ المذكَّرِ على المؤنث.

وفيه: أخذُ الأحكام على الظاهر، وعرضُ التوبة على المذنبين، وقد أُخذُ " منه أن الزوجَ لو رجعَ، فأكذبَ نفسَه، كان توبةً، ويجوز أن يكون النبيُّ ﷺ أرشدَ إلى التوبة فيما بينهما وبين الله تعالى.

تنبيه: قال ع، وتبعه ح: وفيه: ردُّ على مَنْ ذهبَ من النحاة إلى أن (أحداً) لا تستعمل (ئ) إلا في النفي، (٥) في قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «أَنَّ أحدَكما كاذبٌ»، قال: فكذلك قوله تعالى: ﴿فَشَهَدَةُ النور: ٦] (٢).

قلت: هذا من أغرب وأعجب ما يُسمع عن ع ، مع براعته

<sup>(</sup>۱) «ذلكم»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٩٢)، (٢/ ١١٣٠).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «يؤخذ».

<sup>(</sup>٤) في "خ": "يستعمل".

<sup>(</sup>٥) في «ت» زيادة: «يعني».

 <sup>(</sup>٦) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٨٦)، و «شرح مسلم» للنووي
 (١٢٦ /١٠).

وحذقه، فإن الذي قاله النحاة رحمهم الله تعالى: أن (أحَدٌ) التي للعموم، لا تُستعمل (٢) إلا في النفي، بهذا القيدِ الذي لا بدَّ منه إجماعاً منهم، نحو قولنا: ما في الدار مِنْ أحدٍ، وما جاءني مِنْ أحدٍ، ونحوِ ذلك، أما إذا كانت (أحدٌ) بمعنى: واحد، فلا خلاف بينهم - أيضاً - في جواز استعمالها في الإيجاب نحو (٣) قوله تعالى: ﴿قُلُ هُو اللّهُ الله عَلَى الله النور: ٦]، وغير ذلك مما كان بمعنى واحد، وكما هي في الحديث، ألا ترى أن المعنى: الله يعلمُ أن واحداً منكما كاذبٌ؟

وع<sup>(٥)</sup>: أطلقَ، ولم يُقَيِّدْ كما تقدَّم -، وكأنه لم يتبينْ مرادَ النحويين في ذلك، وقد جمع الشاعر بين (أحد) التي للعموم، والأخرى، فقال<sup>(١)</sup>: لَقَدْ ظَهَرْتَ فَلاَ تَخْفَى عَلَى أَحَدِ اللَّ عَلَى أَحَدِ لا يَعْرِفُ القَمَرَا

فاستعملَ الأولى لعمومها في النفي، والثانيةَ التي هي بمعنى واحدٍ في الإيجاب، فليتنبه لذلك، وقد سبق تقريرُنا لهذا المعنى في

<sup>(</sup>۱) «أن» ليست في «خ».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: «يستعمل».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «بعد».

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «ق ع».

<sup>(</sup>٦) في «ت» زيادة: «لذا».

أول الكتاب عندَ قوله الطّيِّينِ: «لا يَقْبَلُ (١) اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ»، الحديث (٢)، وبالله التوفيقُ والعصمة.

الثامن: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: (إن كنت صادقاً) إلى آخر الحديث، دليلٌ على استقرارِ المَهْرِ بالدخول، وثبوتِ الصداقِ للملاعَنة، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ت»: «لا يتقبل».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

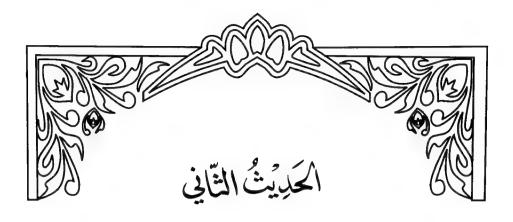

٣١٨ ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأْتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ (١).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاري (۱۷۶۱)، کتاب: التفسیر، باب: قوله: ﴿ وَاَلْخَنِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَیّاً إِن كَانَ مِنَ الصّبْدِقِینَ ﴾ [النور: ۱۹]، واللفظ له، و(۵۰۰۰)، باب: إحلاف الملاعن، و(۵۰۰۰)، باب: يلحق الولد بالملاعنة، ومسلم التفريق بين المتلاعنين، و(۹۰۰۰)، باب: يلحق الولد بالملاعنة، ومسلم (۱۶۹۶/۸، ۱۹)، كتاب: اللعان، وأبو داود (۲۲۵۹)، كتاب: الطلاق، باب: في الولد بالبعان، والنسائي (۷۲۷۳)، كتاب: الطلاق، باب: نفي الولد بالبعان، وإلحاقه بأمه، والترمذي (۱۲۰۳)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في اللعان، وابن ماجه (۲۰۲۹)، كتاب: الطلاق، باب: اللعان. همادر شرح الحدیث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۲۷۰)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (۱/ ۹۶)، و «عارضة الأحوذي» لابن العربي (۱۹۶۵)، و «المرب و العمدة» لابن العطار (۳/ ۱۳۲۰)، و «التوضيح» لابن الملقن (۱۲/ ۵۲۰)، و «طرح التشریب» للعراقي (۷/ ۱۳۲۰)، و «التوضيح» لابن الملقن (۱۲/ ۵۲۰)، و «طرح التشریب» للعراقي (۷/ ۱۳۲۱)، و «التوضيح» لابن الملقن (۱۲/ ۵۲۰)،

#### \* الشرح:

الولدُ الملاعَنُ فيه، اتَّفق على أنه يُلْحَق بأُمه، وأنه ينقطعُ نسبُه من جهة أبيه ما لم يكذِّبْ نفسَه، ويُنسب إلى قوم أُمه ومَواليها إن كانت مولاةً، وترثُ منه ما فرضَ الله لها، وكذلك هو أيضاً.

وقال ابنُ مسعود: إنها عَصَبَةٌ، فترثُ الجميع.

قالوا: ولا خلاف في هذا، ولا في (١) توارثه مع أصحاب الموارثات من جهة أمه؛ كجدته، وإخوته، فإنهم يتوارثون كأنهم إخوةٌ لأم.

واختُلف في تَوْءَميها(٢)، والمعروفُ عندنا: أنهما شقيقان، وفُرِّقَ بينهما وبين توءَمي(٢) الزانية بإمكان الاستلحاق واستحالته في الزانية.

وكذلك اختلف أصحابُنا في توءَمي (٤) المغتصبة، والمتحملة (٥) بأمان، والمسبيَّة، هل هما شقيقانِ، أم لا؟

والذي صوَّبه ابنُ يونس من أصحابنا أن توءَمي(٦) المغتَصَبةِ والزانيةِ

و «عمدة القاري» للعيني (۲۰/ ۲۰۱)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني
 (۸/ ۱۷۸)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٥/ ٤٤٥)، و «نيل الأوطار»
 للشوكاني (٧/ ٦١).

<sup>(</sup>۱) (في» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) «توءميها»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>٣) «توءمي»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>٤) «توءمي»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «والمحتملة».

<sup>(</sup>٦) «تؤمى» ليس في «ت».

يتوارثان بأنهما إخوةٌ لأم، قال: لأن المغتصِبَ والزانيَ لو استلحَقَهما، لم يلحقا به، هذا مذهبنا.

والصحيحُ عند الشافعية في توءَمي (١) الملاَعِنة: التوارثُ من جهة الأم خاصةً، ووافقونا في الزانية، والله أعلم.

مسألة: ما فَضَلَ عن ميراثِ ولدِ الملاعنة المعتقة، فلموالي أُمه، وأما العربية، فلجماعة المسلمين، هذا قولُ مالك، والزهريِّ، والشافعيِّ، وأبي ثورِ<sup>(۲)</sup>.

وقالت طائفة: يرثه ورثةُ أمه، و(٣)قاله الحكم، وحماد.

وقال آخرون (٤): عصبةُ أمه، ورُوي عن عليٍّ، وابنِ مسعود، وعطاءٍ، وابنِ عمرَ، وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ، وقد تقدم قولُ ابنِ مسعود (٥): أَنَّ أُمه عصبتهُ، وقال أبو حنيفة: يُرَدُّ ما فضلَ على ورثته إن كانوا ذوي (١) أرحام، والله أعلم (٧).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ولد» مكان «تؤمى».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «وأبو ثور».

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «الآخرون».

<sup>(</sup>٥) في «ت» زيادة: «أيضاً».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «ذووا».

<sup>(</sup>٧) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٨٤).

وقوله: «وفَرَّقَ بينَ المتلاعِنين»، قد تقدم الكلامُ على ذلك قريباً، وبالله التوفيق.

\* \* \*

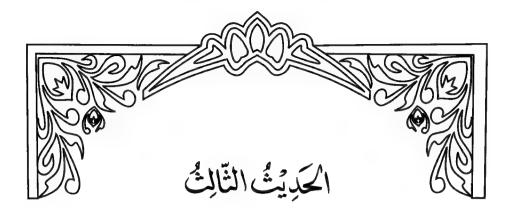

٣١٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّابِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّابِيِّ عَلَىٰ النَّامِ النَّابِيِّ عَلَىٰ النَّامِ النَّامِ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ اللَّذَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِ النَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللِّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ ا

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاري (۹۹۹)، کتاب: الطلاق، باب: إذا عَرَض بنفي الولد، و(۲٤٥٥)، کتاب: المحاربین، باب: ما جاء في التعریض، و(۲۸۸۶)، کتاب: الاعتصام بالکتاب والسنة، باب: من شَبّه أصلاً معلوماً بأصل مبین، ومسلم (۱۵۰۰/۱۸)، واللفظ له، و(۱۵۰۰/۱۹؛ ما ۲۱، ۲۰)، کتاب: الطلاق، باب: العان، وأبو داود (۲۲۲۰)، کتاب: الطلاق، باب: إذا شك في الولد، والنسائي (۳٤۷۸ ـ ۳٤۸۰)، کتاب: الطلاق، باب: إذا عرض بامرأته، وشك في ولده، وأراد الانتفاء منه، والترمذي (۲۱۲۸)، کتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في الرجل ينتفي من ولده، وابن ماجه کتاب: الولاء والهبة، باب: الرجل يشك في ولده.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٧٢)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٨/ ٢٨٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض =

### \* الشرح:

فيه: حسنُ تأنِّي المستفتي، وتنبيهُه (١١)، وعدمُ تصريحه.

وفيه: حجة للقول بالقياس على ما قيل (٢)؛ لتشبيهه عليه الصلاة والسلام ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها، والعلة الجامعة هي نزع العرق، والعرق هنا: الأصل من النسب، شُبّه بعرق (٣) الثمرة، يقال: فلان معرق في الحسب، وفي اللّؤم والكرم، ومعنى نزع: جَذَب، هذا أصله، وكأنه في الحديث بمعنى: أشبهه، وأظهر لونه، يقال: منه نزع الولد لأبيه، ونزع إليه، ونزع إليه، ونزعه أبوه (١٠).

<sup>= (</sup>٥/ ٩٥)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٣٠٧)، و«شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٣٣)، و«العدة في شرح ١٣٣)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٦٩)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٦٢)، و«التوضيح» لابن الملقن (٢٥/ ٤٣٢)، و«طرح التثريب» للعراقي (٧/ ١١٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٤٤٢)، و«عمدة القاري» للعيني (٢٠/ ٤٩٤)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ١٧٢)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٥/ ٥٦٠)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ١٩٥)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٢٥).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «المفتى وتثبته».

<sup>(</sup>٢) «على ما قيل» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بالعرق».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٣٣).

وفيه: ضربُ الأمثالِ والأشباهِ تقريباً للأفهام (١)، وعرضُ الغامضِ المشكلِ على الظاهر البَيِّنِ.

ع(۲): وفي هذا الحديث: أن التعريضَ اللطيف إذا لم يُقصد به المشاتمة (۳)، وكان لمعنى وضرورة، أو شكوى، أو استفتاء، فلاحدَّ فيه، وقد استدلَّ به من لا يرى الحدَّ في التعريض والكناية، وهو مذهب الشافعى.

قلت: وفي الاستدلال به نظر؛ لما ذُكر من أنه جاء على طريق الاستفتاء، والضرورةُ داعية إلى ذكره ذلك، وسؤالِه عنه، وهو بخلاف ما جاء على طريق المشاتمة والتشفّي، والله أعلم.

وأبعدُ من هذا استدلالُ<sup>(٤)</sup> الخطابي به<sup>(٥)</sup> على نفي الحدِّ عَمَّنْ قال: ليس الولدُ مني؛ إذ ليس فيه شيءٌ من ذلك، وإنما فيه إنكارهُ اللونَ دونَ الولد، ونفيه له<sup>(١)</sup>.

والأَوْرَقُ من الإبل: الذي فيه بياضٌ وسواد، وهو أطيبُ (٧) الإبل

<sup>(</sup>١) في «ت»: «الأفهام».

<sup>(</sup>Y) «ع» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «المشابهة».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «الاستدلال».

<sup>(</sup>٥) «به» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٧٢)، وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٩٦).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «لطيف».

لحماً، وليس بمحمودٍ عند العرب في عملِه (١) وسيره (٢)، ومنه قيل للرماد: أورق، وللحمامة: ورقاء، وللذئبة: ورقاء.

وقال أبو زيد: هو الذي يضربُ لونُه إلى خضرة (٣).

والمعروفُ الأول، وجمعه وُرْقٌ؛ مثل: أَحْمَر، وحُمْر، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «عقله».

<sup>(</sup>٢) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٤/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٥٦٥)، (مادة: ورق).



٣٢٠ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَيِي وَقَاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا ابْنُ (۱) أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، ابْنُ (۱) أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَى فَرِاشِ أَبِي مِنْ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَى فَرِاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَها بَيِّنا بِعُتْبَةً، فَقَالَ: هَوَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَها بَيِّنا بِعُتْبَةً، فَقَالَ: هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) «ابن» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۱۰۵)، کتاب: البیوع، باب: شراء المملوك من الحربی، وهبته وعتقه، واللفظ له، و(۱۹٤۸)، باب: تفسیر المشبّهات، و(۲۲۸۹)، کتاب: الخصومات، باب: دعوی الوصی للمیت، و(۲۲۸۹)، کتاب: الوصایا، باب: قول الموصی لوصیه: تعاهد ولدی، وما یجوز للوصی من الدعوی، و(۲۰۰۱)، کتاب: المغازی، باب: من شهد الفتح، و(۲۳۸۸)، کتاب: الفرائض، باب: الولد للفراش، حرة کانت أو أمة، و(۲۳۸۶)، باب: إثم من انتفی من ولده، =

#### \* الشرح:

قال أبو سليمانَ الخطابيُّ ﴿ إِن أهل الجاهلية كانوا يَقْتنون الولائدَ، ويضربون عليها الضرائب، فيكتسبْنَ بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاقُ النسب(١) بالزناة إذا ادَّعَوا الولدَ؛ كهو في النكاح، فكانتْ لزمعةَ أمةٌ كان يُلم(٢) بها، وكانت له عليها ضريبةٌ، فظهر بها حملٌ كان يُظن أنه من عتبة بنِ أبي وقاص، فهلكَ عتبةُ كافراً لم يسلِم،

ومن ادعى أخا أو ابن أخ، و(٦٤٣١)، كتاب: المحاربين، باب: للعاهر الحجر، و(٦٧٦٠)، كتاب: الأحكام، باب: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه؛ فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً، ولا يحرم حلالاً، ومسلم (١٤٥٧)، كتاب: الرضاع، باب: الولد للفراش، وتوقي الشيهات، وأبو داود (٢٢٧٣)، كتاب: الطلاق، باب: الولد للفراش، والنسائي (٣٤٨٤)، كتاب: الطلاق، باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحبُ الفراش، وابن ماجه (٢٠٠٤)، كتاب: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٧٨)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ١٦٢)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٦٤٨)، و «المفهم» للقرطبي (٤/ ١٩٤)، و «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٣٧)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٠)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٦٤)، و «طرح التثريب» للعراقي (٧/ ١٢١)، و «فتح الباري» لابن حجر (١٢/ ٣٢)، و «عمدة القاري» للعيني (١١/ ١٦٧)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٥/ ٥٧٠)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ١٥٦).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «الولد».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «سلم».

فعهدَ إلى سعدٍ أخيه أنه يستلحق الحمل (۱) الذي بأَمة زمعةً، وكان لزمعة ابن يقال له: عَبْدٌ، فخاصم سعدٌ عبد بن زمعة في الغلام الذي ولدته الأمة، فقال: سعدٌ: هو ابن أخي، على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، فقال (۲) عبد بن زمعة: بل هو أخي، ولد على فراش أبي، على ما استقر عليه الحكم في الإسلام، فقضى رسول الله على لعبد بن زمعة، وأبطل دعواه في الجاهلية (۳).

إذا ثبت هذا، فلتعلم أن هذا الحديث أصلٌ في أمرين:

أحدهما: إلحاقُ الولد بصاحب الفراش، وإن طرأ عليه وطء محرَّمٌ.

والثاني: ما يقولُه أصحابنا: إن الحكم يبقى بين (٤) حكمين، وذلك أن يكون الفرعُ الواحد (٥) يتجاذبه مشابهة (٢) أصولٌ متعددة (٧)، فيعطَى أحكاماً مختلفة بحسب تلك المتشابهات (٨)، ولا يُمحض (٩) الحكمُ لأحد الأصول.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «الولد».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «وقال».

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «من الحكمين» بدل «إن الحكم يبقى بين».

<sup>(</sup>٥) «الواحد» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٦) في «خ»: «متشابهه».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «معتضديه».

<sup>(</sup>٨) في «خ»: «المشابهات».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «ولا يخص».

وبيان ذلك: أن الفراش مقتضٍ لإلحاقه بزمعة، والشبهُ (١) البيِّنُ يقتضي إلحاقه بعُتبة، فأُعطي النسب بمقتضى الفراش، فأُلحق (٢) بزمعة، وروعي أمرُ الشبه بأمرِ سودة بالاحتجابِ منه، هذا من حيث المنقول.

وأما من حيث المعقول: فإنه إذا تعارضت شائبتان في محل واحد، فلا بدله من حكم؛ إذ لا تخلو واقعة عن حكم؛ بدليل سيرة في السلف في فإنهم لم يعفوا في عن حكم في واقعة بناءً على أنه لا حكم فيها، واعتبارُ إحدى الشائبتين (١) دون الأخرى تَحَكُم، وإعمالُهما معاً مطلقاً في جميع الأحوال متناقضٌ، فلا مخلصَ إلا ما ذكرناه.

وهذا النوع (۱) من التصرُّف يكثُر وجوده في مذهب مالك ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي كاللهُ الواحدة بحكمين متناقضين ؛ لتعارض الشوائبِ فيها، فرتب على كل شائبة مقتضاها ؛ ككونه جعل الوضوءَ كالعبادة (۱) الواحدة ، فأفسدَها بالتفريق المتفاحِش (۹) عَمْداً (۱) ،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «التشبه».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وألحق».

<sup>(</sup>٣) في «تباينان».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «ميَّزه».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «يغفلوا».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «التباينين».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «نوع».

<sup>(</sup>A) في «ت»: «الوصف بالعبادة» مكان «الوضوء كالعبادة».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «الفاحش».

<sup>(</sup>۱۰) «عمداً» ليس في «ت».

وجعله كعبادات، فلم يفسده (۱) بالتفريق سهوا، وإن طال؛ ومثل (۱) ذلك: جعله المسبوق بانياً في (۱۳) الأفعال؛ إذ لا تأثير للإمامة فيها، قاضياً في الأقوال؛ لتأثير الإمامة فيها، ومن ذلك جعله، الأكل سهواً في الصوم يوجب القضاء إن (۱) كان واجباً، ولا يوجبه (۱۰) إن تطوعاً، وجعله \_ أيضاً \_ كالعمد في وجوب قضاء الصوم المقدور (۱۱)، وكالمريض في أنه لا يقطع التتابع، ومن ذلك جعله المديان فقيراً، فلم يوجب عليه زكاة النقدين، وغنياً، فأوجب عليه زكاة النقدين، وغنياً، فأوجب عليه زكاة الماشية والحرث، ونظائر ذلك كثيرة في مذهبنا، فيعتقد الغمر الجاهل (۱۷)، أو العالم الذي لم يبلغ مبلغ الاستقلال بالنظر في الشرع، ولم يُحط بمقصود (۱۸) صاحب الشريعة: أن ذلك تناقض، وأن مذهب مالك لا يجري على قياس، وليس كما قال: ولكن كما قبل:

وَكُمْ مِنْ عَائِبٍ قَـوْلاً صَحِيحاً وَآفَتُــهُ مِــنَ الفَهــمِ الـسَّقِيمِ

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «هذه» مكان «يفسده».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «مثال».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بما ينافي» مكان «بانياً في».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «إذا».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «يوجب».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «المندور».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «الجاهل الغر».

<sup>(</sup>٨) في (خ): (بسرً).

هذا معنى كلامُ صاحب «البيان والتقريب» وأكثرُ لفظه.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «احْتَجِبي(١) منه يا سَوْدَةً على هو على الإيجاب، أو الاستحباب؟ الصحيحُ: أنه على الاستحباب دونَ الإيجاب، وبذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرُهم، وبه أجابوا عن قول أصحاب الرأي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد: أن من فَجَرَ بامرأة، حُرمت على أولاده، وأن ذلك أحدُ قولى (٢) مالك، مستدلين بهذا الحديث، فقالوا: لما رأى الشبه بعتبة، علم \_ عليه الصلاة والسلام ـ أنه من مائه، فأجراه في التحريم مجرى النسب، وأمرَها بالاحتجاب منه، ولما كان مالك، والشافعيُّ، وغيرُهم لا يرون تحريمها، تأولوا قوله لسودة: «احتجبي منه» على معنى الاستحباب والاستظهار بالتنزُّه عن الشبه (٣)، هكذا نقله الخطابي في «شرح السنن»، قال: وقد كان جائزاً أن لا يراها لو كان أخاها ثابتَ النسب، ولأزواج النبيِّ ﷺ في هذا الباب ما ليس لغيرهنَّ (٤) من النساء، قال الله تعالى: ﴿ يَلِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لَشَكُّنَّ كَأَمَلِ مِّنَ ٱللِّسَآءَ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ﴾[الأحزاب: ٣٢] الآيةَ، وقد يُستدل بالشبه في بعض الأمور لنوع من الاعتبار، ثم لا يقع الحكمُ

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «واحتجبي».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «قول».

<sup>(</sup>٣) «بالتنزه عن الشبه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «لغيرها».

به، ألا ترى أن النبي على قال في قصة المتلاعنة (۱): "إِنْ جَاءَت (۲) بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَمَا أَرَاهُ إِلاَّ كَذَبَ عَلَيْهَا (۱)، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا (۱)، فَمَا أَرَاهُ إِلاَّ صَدَقَ عَلَيْها، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ المكروهِ، ثم لم يحكم به، وإنما يُحكم بالشبه (۵) في موضع لا يوجد فيه (۱) أقوى منه ؛ كالحكم بالقافة، وأبطل معنى الشَّبَه (۷) في المتلاعنة (۸) إلى وجود الفراش أقوى منه، وهذا كما يحكم في (۱) الحادثة بالقياس إذا لم يكن فيها نصّ، فإذا وجد فيها ظاهر، ترك له القياس، والله أعلم (۱۰).

وفيه: أن فراشَ الأمةِ كالحرة، وهو مذهبنا؛ أعني: أنها تكون فراشاً بالوطء، فمتى (١١) اعترف سيدُها بوطئها، أو أتت بولدٍ، فاعترف

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «الملاعنة».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: «جاء».

<sup>(</sup>٣) «عليها» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) «وكذا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت» : «به» .

<sup>(</sup>٦) «فيه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «خ»: «النسبة».

<sup>(</sup>٨) في (ت): (الملاعنة).

<sup>(</sup>٩) في (ت»: (وفي).

<sup>(</sup>١٠) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>۱۱) في «ت»: «فمن».

به السيد، أو ثبتت (١) عليه بينة (٢) إن أنكر، لحق به، وأما الحرة، فبالعقد وإمكان الوطء، ولحق الولد في مدة يلحق الولد في مثلها.

ع: وشذَّ أبو حنيفة، فشرط العقدَ خاصةً، وقال: لو<sup>(٣)</sup> طلق عقبَ العقد من غير إمكان وطء، وجاءت بولد لستة أشهر من حينئذ<sup>(٤)</sup>، لَحِقَ به<sup>(٥)</sup>.

وفيه (٦): أن للورثة أن يُقروا بوارث.

ومعنى: «هو لك»؛ أي: أخُّ لك.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «الولدُ للفراش»؛ أي: لصاحب الفراش.

وقوله(٧): «وللعاهر الحجرُ»، العاهر: الزاني.

قال الخطابي: يحسب أكثرُ الناس أن معنى الحجر ها(^) هنا الرجمُ بالحجارة، وليس الأمرُ كذلك؛ لأنه ليس كلُّ زانٍ يُرجم، إنما

<sup>(</sup>١) في (تبت).

<sup>(</sup>٢) في (ت): (ببينة).

<sup>(</sup>٣) «لو» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «من يوم عقد عليها» مكان «من حينئذ».

<sup>(</sup>٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٤/ ٦٤٨).

<sup>(</sup>٦) في «ت»; «وفي».

<sup>(</sup>٧) «وقوله» ليس في «ت».

<sup>(</sup>A) «ها» ليست في «ت».

يُرجم المحصَنُ، وإنما معنى الحجر هاهنا(۱): الحرمانُ والخَيْبَة؛ كقولك إذا خيبتَ الرجلُ(۱) وآيسته من الشيء: مالكَ غيرُ التراب، وما في يدك غيرُ الحجر، ونحو ذلك من الكلام، وقد رُوي عن النبي عَلَيْهُ: أنه قال: ﴿إِذَا جَاءَكَ صَاحِبُ الكَلْبِ يَطْلُبُ، فَامْلاً كَفَّهُ تُرَاباً اللهِ عَيدُ: أن الكلبَ لا ثمنَ له، فضرب المثل بالتراب الذي ليس له قيمةٌ (١).

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «يا عبدُ بنَ زمعة» يجوز في (عَبد) ضمُّ الدال، وهو الأصل، وفتحُها(٥) إتباعاً لنونِ (ابن)، وإسكانُ ميم(١) (زمعة) أكثرُ من الفتح.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «هاهنا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «الإنسان».

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٤٨٢)، كتاب: الإجارة، باب: في أثمان الكلاب، من
 حديث ابن عباس. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «وفتحه».

<sup>(</sup>٦) في (ت): (والإسكان في ميم).



<sup>(</sup>١) في «ت»: «إن رسول الله ﷺ دخل عليَّ».

<sup>(</sup>۲) في «ت» زيادة: «المدلجي».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض».

<sup>(</sup>٤) \* تخریج الحدیث: رواه البخاري (٣٣٦٢)، کتاب: المناقب، باب: صفة النبي هم و (٣٥٢٥)، کتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب زید بن حارثة مولی النبي هم و (٣٥٨٥، ٣٨٨٦)، کتاب: الفرائض، باب: القائف، ومسلم (١٤٥٩/ ٣٨ ـ ٤٠)، کتاب: الرضاع، باب: العمل بإلحاق القائف الولد، وأبو داود (٢٢٦٧، ٢٢٦٨)، کتاب: الطلاق، باب: في القافة، والنسائي (٣٤٩٣، ٣٤٩٤)، کتاب: الطلاق، باب: القافة، والترمذي (٢١٢٩)، کتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في القافة، وابن ماجه (٢٣٤٩)، کتاب: الأحکام، باب: القافة.

وَفَى لَفْظِ: ﴿كَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفاً﴾(١).

\* \* \*

#### \* الشرح:

السُّرورُ: خِلافُ الحزن، وأما قولُ الشاعر:

نَ سُرُّهُمُ إِنْ هُ مَ أَقْبَلُ وْا وَإِنْ أَذْبَرُوا فَهُ مَ مَ نَ سَبُّ

فليس من هذا المعنى، بل معناه: نطعنهم في سُرَّاتهم، يقال: سَرَّهُ: إذا طعنه في سُرَّته، وقولُه: فهم [مَنْ] نَسُبُّ؛ أي: نطعنهم في سَبَّاتهم؛ جمع سَبَّة، وهي الإستُ (٢).

والأسارير: جمع أسرار، وأُسْرار جمعُ سِرَر؛ مثل:، عنب،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤٥٩/ ٤٠)، كتاب: الرضاع، باب: العمل بإلحاق القائف الولد.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٧٥)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٥٨/ ٢٩٠)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٥٥٥)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ١٩٨)، و«شرح مسلم» للنووي (١٩٠٠)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/٢٧)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٧١)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٢/ ٢٣٥)، و«عمدة القاري» للعيني (١٦/ ٢٣٢)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٥/ ٥٠٠)، و«سبل السلام» للصنعاني (٤/ ١٣٦)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (٤/ ٣٦٠).

وهي الخطوط التي في الوجه والجبهة، ويقال فيها أيضاً (۱): الأسرة، والغُضون، وأما التي في الراحة، فواحدها سرَّة، والجمعُ (۲)سرر؛ مثل: سُدرة وسِدر، ويقال \_ أيضاً \_ فيه (۳): الأسرَّة على غير قياس، ويقال أيضاً: أَسْرار، وسُرر، فأسرار على القياس، وسُرر على غير قياس قياس (٤)؛ كالأسرة.

وقال الجوهري: السَّرَرُ واحدُ أُسرار الكَفِّ والجبهة، وهي: خطوطهما(٥)، وأنشد قول(١) الأعشى:

فَانْظُرْ إِلَى كَفِّ وَأَسْرَارِها هَلْ أَنْتَ إِنْ أَوْعَدْتَني ضائِرِي(٧)

قال الإمامُ في صفته \_ عليه الصلاة والسلام \_: ورونقُ (^) الجلال يَطَّردُ في أسارير جبينه ﷺ (٩) .

<sup>(</sup>١) ﴿أيضاً ﴾ ليس في (ت).

<sup>(</sup>۲) في (ت): (وفي الجمع).

<sup>(</sup>٣) في (ت»: (فيه أيضاً).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «القياس».

<sup>(</sup>٥) «وهي خطوطهما» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) «قول» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٧) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٦٨٣)، (مادة: سرر).

<sup>(</sup>Λ) في «ت»: «ذو رونق».

<sup>(</sup>٩) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ١٧٨)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٦٥٥).

ومُجَزِّز: \_ بضم الميم (۱) وفتح (۲) الجيم وكسر الزاي المعجمة المشددة بعدها زاي ثانية (۳) \_، ونقل ع في الزاي: الفتحَ أيضاً (۱) ، ومُحْرِز \_ بحاء مهملة ساكنة وراء مكسورة \_ (۵) ، وهو من بني مدلج ، وكانت (۱) القيافة فيهم ، وفي بني أسد ، يعترف (۷) العربُ لهم بذلك .

قال الزبير بن بكار: قيل له: مجزز؛ لأنه كان إذا أخذ أسيراً، حلق لحيته.

وقال غيره: جَزَّ (٨) ناصيتَه.

ومعنى آنفاً: قبل، وقيل: أول وقت نحن فيه قريب<sup>(۱)</sup>، وقد قرى النفاً) على فَعِل؛ مثل كَتِف.

<sup>(</sup>۱) «بضم الميم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «بفتح».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أخرى».

<sup>(</sup>٤) انظر: «إكمال المعلم» (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) كذا قاله ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ١٤٦١)، وغلطوه في ذلك، انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٣٩٠)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٥/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «وكان».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «تعترف».

<sup>(</sup>A) «جز» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٩) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٤/ ٦٥٥).

<sup>(</sup>۱۰) في «ت»: «يجري».

فيه: دليلٌ على ثبوت أمرِ القافة، وصحةِ الحكم بقولهم من حيث الجملة، وإن كان قد اختُلف في ذلك.

فنفاه أبو حنيفة مطلقاً، وأثبته الشافعي مطلقاً، وأثبته مالك في الإماء، ونفاه في الحرائر، في المشهور عنه.

ع: وقد روى الأبهريُّ عن الرازيِّ (١)، عن ابن وهب، عن مالكِ: أنه أثبته في الحرائر والإماء جميعاً.

فدليلُ المثبتين هذا الحديثُ؛ لأنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ قد سُرَّ بقولِ مجززِ.

قالوا: ولم يكن النبي عَلَيْ لِيُسرَّ بأمر لا يُعتبر شرعاً؛ لأنه باطل، ولا يُقرِّ عليه الصلاة والسلام على باطل، فضلاً عن أن يُسرَّ به، وما تقدم أيضاً في حديث زمعة ؛ من أنه عليه الصلاة والسلام رأى شبها بيناً بعتبة ، فأمر سودة بالاحتجاب منه ، ولأن الفراش إنما قُضي به من جهة الظاهر ، ولا يُقطع فيه بأن الولد لصاحب الفراش ، فإذا فقدنا الفراش المؤدي (٢) لغلبة الظن تطليباً للظن (٣) من وجه آخر ؛ وهو الشبه .

قال الإمام: واحتجَّ مَنْ نفاه بأنه ﷺ (١) لاعَنَ في قصة (٥) العجلانيّ،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «الدارمي».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «كان الحكم» مكان «المؤدي».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فطلبنا الظن».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «من أنه عليه الصلاة والسلام».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «قضية».

ولم يؤخِّرْ حتى تضعَ، ويرى الشبهُ.

وقد ذكر \_ أيضاً<sup>(1)</sup> \_ في قصة<sup>(1)</sup> المتلاعنين: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا، فَهُوَ لِفُلاَنِ»، ثم لم ينقض حكمَه لما جاءت به على الصفة المكروهة، ولا حَدَّها، فدلَّ ذلك على أن الشبه غيرُ معتبر، وانفصل عن هذا؛ بأن هاهنا فراشاً يرجع إليه، وهو مقدم<sup>(1)</sup> على الشبه، فلم ينقض الحكم المبني عليه بظهور<sup>(1)</sup> ما يخالفه بما ينحطُّ عن درجته؛ كما لم ينقض الحكم بالنص إذا ظهر فيما بعد أن القياس يخالفه.

وحجةُ التفرقة: أن الحرائر لهنَّ فراشٌ ثابت يُرجع إليه، ويُعول في إثبات النسب عليه، فلم يلتفت إلى تطلُّب معنى آخرَ سواه (٥) أخفضَ منه رتبةً، والأمةُ لا فراشَ لها، فافتقر فيها إلى مراعاة الشبه (٢).

وإذا قلنا بثبوت القِيافة، فهل يكفي في ذلك واحدٌ، أو لا بدَّ من اثنين كالشهادة؟ وهو قول مالك، والشافعي، والأولُ قولُ ابن القاسم.

<sup>(</sup>۱) «أيضاً» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «قضية».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «دليل» بدل «مقدم».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «لظهور».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «سواه آخر».

<sup>(</sup>٦) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ١٧٧)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٦٥٧).

ع(١): ولا خلاف بين القائلين بذلك فيما قالوه، إنه إنما يكون ذلك فيما أشكل من (٢) الفراشَيْن الثابتين؛ كالمشتري والبائع يطآنِ الأمة في طُهر واحد قبلَ الاستبراء من الأول، فتحمِلُ، فتأتي بولد لأكثرَ من ستةِ أشهرِ من وطء الثاني، وأقلَّ من أقصى أمدِ الحملِ من وطء الأول، وإن كان هذا الوطء الآخر ممنوعاً منه صاحبُه، فله شبهةُ الملك، وصحةُ عقده، ولهذا فرق مالكٌ في مشهور قوله بين النكاح والملكِ في هذا؛ إذ لا يصحُّ عقدُ النكاح في العدة؛ بخلاف عقد الشراء(٣) في الاستبراء، ولم يعذره بالجهل والغفلة لوجوب البحث والتقصي، وتفريطه في ذلك، فرجح العقدَ الصحيحَ والوطءَ الصحيحَ دون غيره، ورأى في القول الآخر: أن الجهلَ بحكم النكاح في العدَّة، أو النسيان، عذرٌ، والعقد على ذلك شبهةٌ توجب للفراش(١) حكماً؛ كما لو لم يكن فراش متقدِّم، مع فساد العقد، وتحريم الوطءِ في لحـوق الولد؛ لشبهة العقد.

واختلفوا إذا ألحقته القافةُ بمدَّعِيَيْهِ (٥) معاً، هل يكون ابناً لهما؟ وهو قول سحنون، وأبى ثور.

<sup>(</sup>۱) «ع» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «بين».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «المشتري».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «القولين» بدل «للفراش».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «بهما عليهما» مكان «بمدعييه».

وقيل: يُترك حتى يكبر، فيوالي مَنْ شاء منهما، وهو قولُ عمرَ ابن الخطاب، وقاله مالك، والشافعي.

وقال عبدُ الملك بنُ الماجشون، ومحمدُ بنُ مسلمةَ: يلحق بأكثرهما له شَبَهاً.

قال ابن مسلمة : إلا إن علم الأول، فيلحق به.

وكذلك اختلف الآبون<sup>(۱)</sup> من القول بالقافة في حكم ما أشكل، وتُنوزع<sup>(۲)</sup> فيه:

فقال أبو حنيفة: يُلحق الولدُ بالرجلين إذا تنازعا فيه، وكذلك بامرأتين.

وقال(٣) أبو يوسف: يلحق برجلين(١٤)، ولا يلحق بامرأتين.

وقال محمدُ بنُ الحسن: نحوه، يلحق بالآباء (٥)، وإن كثروا، ولا يلحق إلا بأم واحدة.

وقال سحنون: يُقرع بينهم، وقاله (١) الشافعي في القديم، والله أعلم (٧).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «القائلون».

<sup>(</sup>۲) في ((خ)): ((ويتورع)).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وقالو».

<sup>(</sup>٤) «برجلين» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «لا يلحق بالإماء».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «وقال».

<sup>(</sup>٧) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٢٥٨).

قلت: وسببُ سرور النبيِّ عَلَيْهِ بذلك: هو(۱) أن العرب كانت تقدَحُ في نسب أسامة حِبِّ رسولِ الله عَلَيْهِ، وكان ذلك يسوْءُه منهم(۱)؛ لكونه أسود شديد السواد، وكان زيدٌ(۱) أبوه أبيض من القطن، فلما قضى هذا القائفُ بإلحاق هذا النسب، مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تُصغي إلى قول القافة(۱)، سُرَّ بذلك النبيُّ عَلَيْهُ(۱)؛ لكونه كافاً لهم(۱) عن الطعن فيه(۷).

ق: ولم يذكر في هذه الرواية تغطية أسامة وزيد رؤوسهما، وظهور أقدامهما (١٠)، وهي زيادة مفيدة جداً؛ لما فيها (٩) من الدلالة على صدق القيافة.

قال: وكان يُقال: إن من علوم العرب ثلاثاً: السيافة، والعيافة، والقيافة.

<sup>(</sup>۱) «هو» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وكان رسول الله ﷺ يسوءُه ذلك».

<sup>(</sup>٣) «زيد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «القائف».

<sup>(</sup>٥) «النبي ﷺ ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) «لهم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، (٤/ ٢٥٦).

 <sup>(</sup>۸) تقدم تخریجها عند البخاري برقم (۱۳۸۹)، وعند مسلم برقم (۱٤٥٩/ ۳۹)،
 وأبي داود برقم (۲۲٦۷)، والنسائي برقم (۳٤۹٤).

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «فيه».

فأما السِّيافَةُ: فهي شَمُّ<sup>(۱)</sup> ترابِ الأرض ليعلم الاستقامة على الطريق، والخروج منها، قال المعري:

أَوْدَى فَلَيْتَ الْحَادِثَاتِ كَفَافي مَالُ المُسِيفِ وَعَنْبَرُ المُسْتَافِ وَعَنْبَرُ المُسْتَافِ والمستافُ: هو هذا(١) القاصُّ.

وأما العِيافة: فهي زجرُ الطير، والطيرةُ، والتفاؤلُ بها، وما قاربَ ذلك.

وأما السانِحُ والبارِحُ ففي الوحش(٣).

قلت: يريد: أن العرب كانت تتطير بالبارح، وتتفاءل بالسانح، يقال: بَرَحَ<sup>(٤)</sup> الظبيُ \_ بفتح الراء<sup>(٥)</sup> \_ بروحاً: إذا والآك<sup>(١)</sup> مَياسرَهُ يمرُّ من ميامِنِكَ إلى مياسرك، [والعرب تتطير بالبارح] وتتفاءل بالسانح.

قال الجوهري: لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف(٧).

قال: وفي الحديث: «العِيَافَةُ وَالطَّرْقُ مِنْ الجِبْتِ»(^)، والطرق:

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فيشم» مكان «فهي شم».

<sup>(</sup>۲) في «خ»: «ضد» بدل «هذا».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «بزح».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «الزاي».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «ولي».

<sup>(</sup>٧) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٣٥٦)، (مادة: برح).

<sup>(</sup>A) رواه أبو داود (۳۹۰۷)، كتاب: الطب، باب: في الخط وزجر الطير، من =

هو الرميُ بالحَصَى.

وأما القِيافة: فهي ما نحنُ فيه، وهي اعتبارُ الأشباه لإلحاق الأنساب(١)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>=</sup> حديث قبيصة بن المخارق د وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) انظر: (شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (٤/ ٧٣).

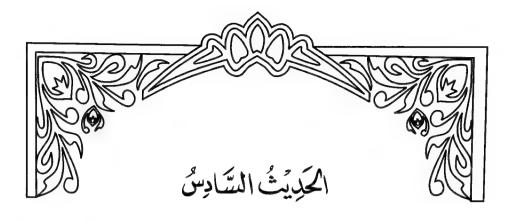

٣٢٧ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﷺ، قَالَ: ذُكِرَ العَزْلُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُم؟»، وَلَمْ يَقُلْ: فَلاَ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ (فَقَالَ: ﴿ وَلِمَ يَقُلُ: فَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ ﴿ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلاَّ اللهُ خَالِقُهَا» (١٠).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۱۱۱)، کتاب: البیوع، باب: بیع الرقیق، و(۲۱۰۶)، کتاب: العتق، باب: من ملك من العرب رقیقاً، فوهب وباع وجامع وفدی وسبی الذریة، و(۳۹۰۷)، کتاب: المغازی، باب: غزوة بنی المصطلق، و(۲۹۱۱)، کتاب: النکاح، باب: العزل، و (۲۲۲۹)، کتاب: القدر، باب: ﴿وَكَانَ أَمْرُاللّهِ قَدَراً مَّقَدُوراً ﴾ [الأحزاب: ۲۸]، و (۲۹۷۱)، کتاب: التوحید باب: ﴿ هُو اللّهُ الْخَالِقُ الْبَادِئُ المُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ۲۱]، و مسلم (۲۹۷۱)، کتاب: ﴿ هُو اللهظ له، و(۲۳۸۸ / ۱۲۸ – ۱۳۳)، کتاب: النکاح، باب: حکم العزل، والوظ له، و(۲۱۷۸ ، ۲۱۷۷)، کتاب: النکاح، باب: ما جاء فی العزل، والنسائی (۲۳۲۷)، کتاب: النکاح، باب: العزل، وابن ماجه (۱۱۳۸)، کتاب: النکاح، باب: العزل، وابن ماجه (۱۱۳۸)، کتاب: النکاح، باب: العزل، وابن ماجه (۱۱۳۸)، کتاب: النکاح، باب: العزل، وابن ماجه (۱۹۲۸)، کتاب: النکاح، باب: العزل، وابن ماجه (۱۹۲۸)، کتاب: النکاح، باب: العزل.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٢٢١)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٦١٥)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ١٦٣)، و«شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٠)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٤)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٧٥)، =

### الشرح:

العَزْل: معروف، وهو أن يُجامع، فإذا قاربَ الإنزالَ نزعَ، وأنزلَ خارجَ الفَرْج، وهو جائز عندنا بلا كراهة، وفيه كراهة عند الشافعي، وكرهه ابن عمر هيه الكن شرطه عندنا وعندهم رضا الزوجة الحرة بذلك؛ لأن لها حقاً في تمام لذتها، وحقها في الولد، أو(١) رضا السيدِ إن كانت الزوجة(٢) أَمَةً الأن له \_ أيضاً \_ حقاً في الولد.

ودليلُنا على عدم الكراهة: أنه إذا جاز تركُ الوطء، وهو أصلُ الإنزال، فَلأَنْ يجوزُ تركُ الإنزال أَوْلى، وقد رَجَّحَ هذا بعضُ أصحاب الشافعي، وأيضاً ما سيأتي من (٣) حديث جابر ﷺ، وأما العزلُ عن الأمة بملك اليمين (٤)، فجائزٌ بغير رضاها: إذ لا حَقَّ لها في وطء، ولا استيلاد (٥)، والله أعلم (١).

<sup>=</sup> و«التوضيح» لابن الملقن (٢٥/ ٤٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٣٠٦)، و«عمدة القاري» للعيني (١٢/ ٤٧)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٤٠٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٥/ ٥٩١)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ١٤٦)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «و».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «المتزوجة».

<sup>(</sup>٣) في «ت» : «في» .

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «العين».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «استئذان».

 <sup>(</sup>٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦١٦)، و «شرح عمدة الأحكام»
 لابن دقيق (٤/ ٤٧).

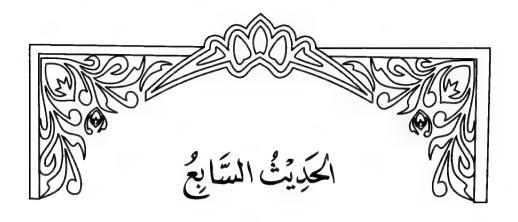

٣٢٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ(١) عَلَى اللهُولَ عَنْ اللهُولَ اللهُولَ اللهُولَ اللهُولَ اللهُولَ اللهُ اللهُولَ اللهُ اللهُولَ اللهُ الل

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «بن عبدالله» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «فلو».

<sup>(</sup>٣) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٤٩١١)، كتاب: النكاح، باب: العزل، ومسلم (١٤٤٠/ ١٣٦ \_ ١٣٨)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل، والترمذي (١١٣٧)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في العزل، وابن ماجه (١٩٢٧)، كتاب: النكاح، باب: العزل.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٥/ ٧٥)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ١٦٩)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٤)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٧٨)، و«طرح التثريب» للعراقي (٧/ ٥٩)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٣٠٥)، و«عمدة القاري» للعيني (٢٠/ ١٩٤)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ١٠٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٥/ ٥٩٥)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ١٤٦)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٣٤٦).

هذا \_ أيضاً \_ كما تقدم، فدل على عدم الكراهة في العزل.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «ق» ليس في «ت».

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «محتمل».

<sup>(</sup>٣) «لا يقتضي» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٤).



٣٢٤ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ ، فَنَ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالكُفْرِ ، أَوْ قَالَ : عَدُوّ اللهِ ، وَلَيْسَ كَذَلكَ ، إِلاَّ حارَ عَلَيْهِ » .

كَذَا عِنْدَ مُسْلِم، وَلِلبُخَارِيِّ(١) نَحْوُهُ(١).

<sup>(</sup>١) في (ت): (والبخاري).

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۳۳۱۷)، کتاب: المناقب، باب: نسبة الیمن إلی إسماعیل، و(۵۲۹۸)، کتاب: الأدب، باب: ما ینهی من السباب واللعن، ومسلم (۲۱)، کتاب: الإیمان، باب: بیان حال إیمان من رغب عن أبیه وهو یعلم، واللفظ له، وابن ماجه (۲۳۱۹)، کتاب: الأحكام، باب: من ادعی ما لیس له، وخاصَم فیه.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (١/ ٣١٩)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٢٥٤)، و«شرح مسلم» للنووي (٢/ ٤٩)، و«المفهم» للقرطبي لابن دقيق (٤/ ٥٥)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٧٩)، و«فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٥٤٠)، و«عمدة =

## [حار]: يَعْنِي: رَجَعَ.

#### \* \* \*

### \* الشرح:

لا إشكال في تحريم الانتفاء من النسب المعلوم إلى نسبٍ غيره، وأنه من الكبائر؛ لما يتعلق بذلك من المفاسد العظام؛ من اختلاط الأنساب، وتحريم المحلَّلات، وتحليل المحرَّمات من الموطوءات، واختلاف أحكام المواريث، وغير ذلك مما يدوم تحريمُه، ويعمُّ ضررُه.

واشتراطُه \_ عليه الصلاة والسلام \_ العلم؛ لأن الأنساب قد تتراخى فيها(١) مددُ الآباء والأجداد، ويبعُدُ العلمُ بحقيقتها، وقد يقع اختلالٌ في الباطن من جهة النساء لا يشعر به، فاشترطَ \_ عليه الصلاة والسلام \_ العلمَ بذلك لذلك، والله أعلم(٢).

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: ﴿ إِلاَ كَفْرَ ﴾: قيل: إنه متروكُ الظاهر عندَ الأكثرين، ولا بدَّ له من تأويل؛ لأنا \_ أهلَ السنة \_ لا نُكَفِّر بالمعاصى، فإما أن يكون ذلك من كُفر النعمة، أو لأنه (٣) قارب الكفر؛

<sup>=</sup> القاري» للعيني (١٦/ ٧٩)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٥/ ٢٠٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فيه».

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «أولا».

لشدة المفسدة في ذلك \_ على ما تقدم \_ (١)، وقد جاء: المَعَاصِي بَرِيدُ (٢) الْكُفْرِ، وقال تعالى: ﴿ كُلِّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]، فيكون من باب تسمية الشيء باسم ما يُقاربه ويُدانيه، أو أنه فعل ذلك مستحلاً، والله أعلم أي ذلك أُريد (٣).

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ومنِ ادَّعَى ما ليسَ له، فليسَ مِنَّا»، عموم تدخل (أن [فيه] الدعاوى الباطلة كلِّها؛ نسباً، ومالاً، وعلماً، وحلماً (أن)، وإليه يُشير قوله - عليه الصلاة والسلام -: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَيْسَ لَهُ كَلاَبِسٍ ثَوْبَيْ زُورٍ»، أعاذنا الله من ذلك، وسلكَ بنا أنهج المسالك (1)، إنه ولي ذلك، والقادرُ عليه، آمين.

ومعنى «فليس منا»؛ أي: ليس مثلَنا(››، و(^›ليس مهتدياً بهَدْينا، ولا مُتَّبِعاً لسُنَّتِنا(٩)، وهذا أخفُّ مما قبلَه من الادِّعاء إلى غيرِ أبيه؛ لأن مفسدتَه أخفُّ، على ما تقرر.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «تزيد».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أراد».

<sup>(</sup>٤) «عموم تدخل» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «وحالاً».

<sup>(</sup>٦) في (خ): (النهج السالك).

<sup>(</sup>V) في «ت»: «من أمتنا».

<sup>(</sup>۸) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٩) في (ت): (لشريعتنا).

وأما قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله»؛ أي (١): قال له: يا كافر، أو يا عدو الله، فعلى هذا يكون (عدو الله) منصوباً على النداء، ويجوز الرفع على خبر مبتدأ محذوف؛ أي: قال له: أنتَ عدو الله(٢)، ونحو ذلك، و(حار): بالحاء والراء المهملتين، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ, ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴾ [الانشقاق: ١٤]؛ أي: لن (٢) يبعث.

ق: وهذا وعيدٌ عظيم لمن أكفرَ أحداً من المسلمين، وليسَ كذلك، وهي ورطةٌ عظيمة وقع فيها خلقٌ كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة، وأهل الحديث، لمَّا اختلفوا في العقائد، فغلّظوا على مخالفيهم (٤)، وحكموا بكفرهم (٥)، وخرقَ حجابَ الهيبة في ذلك جماعةٌ من الحشوية، وهذا الوعيد لاحقٌ بهم إذا لم يكن خصومُهم كذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فمعناه أنه» مكان «أي».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «لله».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «لم».

<sup>(</sup>٤) في "خ": "فغلطوا على مخالفتهم".

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «وتكفيرهم» مكان «وحكموا بكفرهم».

<sup>(</sup>٦) قال الإمام ابن دقيق في كتابه: «شرح الإلمام» (١/ ٤٨٢): واختلاف الناس في العقائد والمذاهب جزيلاً طويلاً، وأرتع بعضهم في أعراض بعض مرتعاً وبيلاً، وسدَّد في الطعن من السهام ما لا تردُّه دروع الزجر ولا الملام، وبثَّ في الأرض داهية يَحِقُّ أن يقال لها: صَمي صَمام: =

وقد اختلف الناس في التكفير وسببه، حتى صنف فيه (١) مفرداً، والذي يقع فيه النظر في هذا: أن مآل (٢) المذهب هل هو مذهب، أم لا؟ فمن أكفر المبتدعة، قال: إن مآل (٣) المذهب مذهب.

فنقول المُجَسِّمَةُ كفار؛ لأنهم عبدوا جِسماً، وهو غيرُ الله ﷺ، فهم عابدون لغير الله ﷺ، كفرَ.

ونقول: المعتزلة كفارٌ؛ لأنهم \_ وإن اعترفوا بأحكام الصفات \_، فقد أنكروا الصفات، ويلزم من إنكار الصفات إنكارُ أحكامِها، ومن أنكرَ أحكامَها، فهو كافر، وكذلك المعتزلةُ تنسب الكفرَ إلى غيرها بطريق المآل(٤).

والحقُّ: أنه لا يكفر أحدٌ من أهل القبلة إلا بإنكارِ متواترٍ من الشريعة عن صاحبها؛ فإنه حينئذ يكون<sup>(٥)</sup> مكذَّباً للشرع، وليس مخالفةُ القواطع مأخذاً للتكفير، وإنما مأخذهُ مخالفةُ [القواعد] السمعيةِ القطعيةِ طريقاً<sup>(١)</sup> ودلالةً، وعبَّر بعضُ أصحاب الأصول عن

<sup>= ﴿</sup> إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [السجدة: ٢٥].

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «عنف» مكان «صنف فيه».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «يسأل» مكان «مآل».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «سأل».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «المثال».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «يكون حينئذ».

<sup>(</sup>٦) في (خ): (طريقة).

هذا بما معناه: أن مَنْ أنكر طريقَ إثبات الشرع، لم يكفر كمن أنكرَ الإجماع، ومن أنكر الشرعَ بعد الاعتراف بطريقه، كفر؛ لأنه مكذّب شرعاً(١).

وقد نقل عن (٢) بعض المتكلمين أنه قال: لا أُكفر إلا مَنْ كفرني، وربما خفي سببُ هذا القول عن بعض الناس، وحمله (٣) على غير محمله الصحيح، والذي ينبغي أن يُحمل عليه: أنه قد لمح هذا الحديث الذي يقتضي: أن من دعا رجلاً بالكفر، وليس كذلك، رجع عليه الكفر، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام -: "مَنْ قَالَ لأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (١)، وهذا (١) المتكلم يقولُ (٢): الحديث دلَّ على أنه يحصل الكفرُ (٧) لأحد الشخصين؛ إما المُكفِّر، وإما المُكفِّر، فإذا كفرني بعضُ الناس، فالكفرُ واقعٌ بأحدنا، وأنا

<sup>(</sup>۱) «شرعاً» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٢) (عن) ليس في (خ).

<sup>(</sup>٣) في «ت» : «فحمله» .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٧٥٣)، كتاب: الأدب، باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ومسلم (٦٠)، كتاب: الإيمان، باب: بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر، من حديث ابن عمر الله المسلم: يا كافر، من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «وهو».

<sup>(</sup>٦) في «خ»: «مقول».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «أن المكفر يحصل».

قاطعٌ بأني لستُ بكافرِ (١)، فالكفرُ راجعٌ إليه(٢). قلت: وهذا تقديرٌ حسن، وتفسير بَيِّنٌ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) من قوله: «لأحد الشخصين» إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٦).

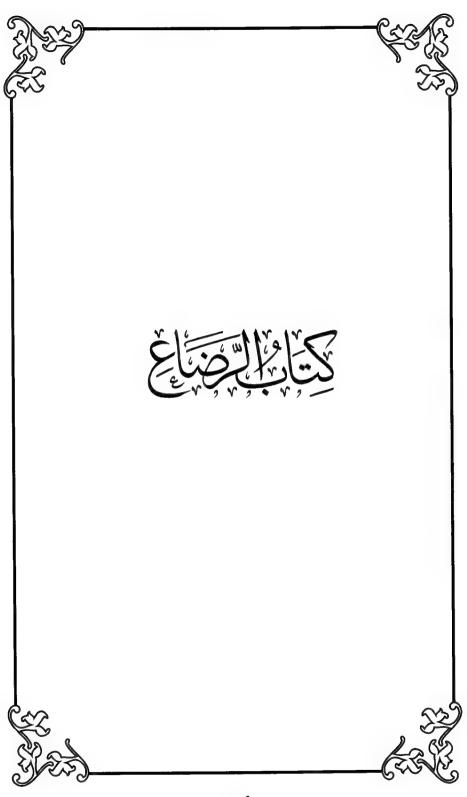



# الحديث الأول

٣٢٥ ـ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في بِنْتِ حَمْزَةَ : ﴿ لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ (١).

<sup>\*</sup> تخريج الحديث: رواه البخاري (٢٥٠٢)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، و(٤٨١٢)، كتاب: النكاح، باب: ﴿وَأُمَّهَنَّكُمُ مُ ٱلَّذِيّ أَرْضَعْنَكُمْ النساء: ٢٣]، ومسلم (١٤٤٧/ ١٢، ١٣)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، والنسائي (٣٣٠٥، ٣٣٠٦)، كتاب: النكاح، باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة، وابن ماجه (١٩٣٨)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٢٣)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٨)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٨٥)، و«التوضيح» لابن الملقن (٢٤/ ٢٧٩)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ١٤٢)، و«عمدة القاري» للعيني (١٣/ ٢٠٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٥/ ٢١٢)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٢١٧)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ١٢٣).

#### \*(١)مقدمة:

الرَّضاع: بفتح الراء، وكسرُها قليل، وكذلك الرضاعة (٢)، وقرأ (٣) أبو حيوة وغيرُه في قوله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قال ابن عطية: وهو لغة كالحضارة (٤)، وغير ذلك (٥).

وقد رضع الصبيُّ أُمه يرضَعُ رضاعاً، مثل: سَمع (١) يسمَعُ سَماعاً.

قال الجوهري: وأهلُ نجد يقولون: رَضَعَ يَرْضِعُ رَضْعاً، مثل ضرب يضرِب ضَرْباً، وأنشد على هذه اللغة(››:

وَذَهُوا لَنَا الدُّنْيَا وَهُمْ يَرْضِعُونَهَا أَفَاوِيقَ حَتَّى مَا يَلِرُّ<sup>(۱)</sup> لَهَا ثُعْلُ<sup>(۱)</sup> وَذَهُوا لَنَا الدُّنْيَا وَهُمْ يَرْضِعُونَهَا أَفَوْرِيقَ حَتَّى مَا يَلِرُ<sup>(۱)</sup> لَهَا ثُعْلُ أَنْ تُرضِع ، وأرضَعَتْه (۱۱) أُمه، وأمرأةٌ مُرْضِعٌ: إذا كان من شأنها أن تُرضِع ،

<sup>(</sup>١) في «ز» زيادة: «الشرح».

<sup>(</sup>٢) في «ز» زيادة: «بالكسر».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وبالكسر قرأ».

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «كالحصار»، وفي «ت»: «كالحضانة».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٦) «سمع» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٧) في «ز» زيادة: «يقول».

<sup>(</sup>٨) في «ت»: «يذر».

<sup>(</sup>٩) الثعل: \_بالفتح وبالضم وبالتحريك \_: زيادة في أطباء الناقة، انظر: «القاموس المحيط»، «مادة: ثعل».

<sup>(</sup>۱۰) في «ت»: «وأرضعت».

وإن لم (١) تباشرِ الإرضاعَ في حال وصفِها به، وأما في حال الإرضاع: فمرضِعَةٌ (٢)، قال الله تعالى: ﴿ يُومَ تَرَوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُّ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّاً أَرْضَعَتْ ﴾ [الحج: ٢].

قال في «الكشاف»: قيل (٣): مرضعة؛ ليدل أن ذلك الهول (٤) إذا فوجئت به هذه (٥)، وقد ألقمت المرضَعَ ثديَها، نزعته عن (٦) (٧) فمه (٨)؛ لما يلحقها من الدَّهَش (٩)، والله أعلم.

## \* ثم<sup>(۱۱)</sup> الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: (يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) عمومٌ يدخل فيه قوله تعالى: ﴿وَأُمَهَانَكُمُ مُ النَّبِيّ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: ٢٣]، فهو(١١)

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ولم».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١٢٢٠)، (مادة: رضع).

<sup>(</sup>٣) في "ز" و "ت": "وقيل".

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «القول».

<sup>(</sup>٥) «هذه» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «من».

<sup>(</sup>٧) في «ز» زيادة: «فمها أو».

<sup>(</sup>۸) في «ز» زيادة: «إن كان ذكراً».

<sup>(</sup>٩) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>۱۰) (ثم) ليست في (ز).

<sup>(</sup>۱۱) في «ز»: «وهو».

عندي عكسُ تخصيصِ<sup>(۱)</sup> الكتابِ بالسنة؛ لأنه قد ثبت بهذا الحديث: أن السبع المحرَّمات بالنسب على التفصيل الذي ذكر الله ـ تعالى ـ محرماتُ بالرضاع، والله الموفق.

إذا(۱) ثبت هذا، فالرضاع يُكسب مَنْ وُجد به من الاسم (۳) ما يُكسبه النسبُ (۱)، فإذا أرضعت المرأة طفلاً، حرمَتْ عليه؛ لأنها أمه، وبنتُها؛ لأنها أخته، وأختُها، لأنها خالته، وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأختها لأنها عمته (۱)، وأمّها (۱)، لأنها جدته، وبناتُ بنيها (۱) وبناتِها (۱)؛ لأنهن بناتُ إخوتِه وأخواته، هذا على الجملة (۹).

### وأما(١٠) التفصيل:

<sup>(</sup>١) من قوله: ﴿وَأُمُّهَا تُكُمُ ٱلَّذِي . . . ﴾ [النساء: ٢٣] إلى هنا ليس في "ت» .

<sup>(</sup>۲) «إذا» ليس في «ت». وفي «ز»: «فإذا».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «به من وجد سببه».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «ما يكسب من النسب».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأختها لأنها عمته» ليس في «خ» و«ت».

<sup>(</sup>٦) في (ت): (وأمه).

<sup>(</sup>٧) في «خ»: «بنيهما».

<sup>(</sup>٨) في «خ» و «ز»: «وبناتهما».

<sup>(</sup>٩) انظر: «تفسير القرطبي» (٥/ ١٠٩).

<sup>(</sup>۱۰) في «ز» زيادة: «على».

فنقول: الأمُّ اسمٌ لكلِّ أنثى لها عليك ولادةٌ(١)، فيدخل في ذلك الأم دنية (١)، وأُمهاتها، وجداتُها(١)، وأُمُّ الأبِ(١) وجدَّاتها(١) وإن عَلَوْنَ.

والبنتُ: اسمُ لكلِّ أنثى لكَ عليها ولادةٌ، أو على مَنْ له عليها ولادةٌ، فيدخل في ذلك: بنتُ الصلب، وبناتها، وبناتُ الأبناء، وإن نَزَلْنَ(١٠).

والأختُ: اسمٌ لكل أنثى(٧) جاورتك في أَصْلَيْك، أو في أحدِهما.

والعَمَّةُ: اسمٌ لكل أنثى شاركتْ أباك [أو جدك] في أصلَيْها (^)، أو في أحدهما (٩)(١٠).

والخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها، أو في أحدهما.

<sup>(</sup>١) في «ت» زيادة: «أو رضاع».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «من الولادة والرضاع» مكان «دنية».

<sup>(</sup>٣) في "خ" و "ز": "وجدتها".

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «الأم».

<sup>(</sup>٥) في النسخ الثلاث: «وجداته».

<sup>(</sup>٦) في «ز» زيادة: «لك عليها».

<sup>(</sup>٧) من قوله: «لك عليها ولادة...» إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>A) في "خ" و "ت": "أباك أصليها".

<sup>(</sup>٩) في "خ": "إحداهما".

<sup>(</sup>١٠) قوله: «والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما» ليس في «خ».

وبنتُ الأخ: كلُّ أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة، أو مباشرة. وبنتُ الأخت: كلُّ أنثى(١) لأختك(٢) عليها ولادةٌ بواسطة، أو بمباشرة(٣)(٤).

ق: وقد استثنى الفقهاءُ من هذا العموم -؛ أعني: قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرُمُ من النسب» - أربع نسوة يحرُمن من النسب، وقد (٥) لا(٦) يحرُمن من الرضاع:

الأولى: أُم أخيك، وأُم أختك من النسب هي أُمك، أو زوجةُ أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبيةُ أخاك(›› أوأختك، لم تحرُم.

(^›**الثانية**: أُمُّ نافلتك (٩) (١٠)؛ أم(١١) بنتك، أو زوجةُ ابنك، وهما

<sup>(</sup>١) من قوله: «شاركت أباك . . . » إلى هنا ليس في «ت» .

<sup>(</sup>۲) في «خ» و«ز»: «للأخت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «مباشرة».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير القرطبي» (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) «أربع نسوة يحرمن من النسب وقد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «ولا».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «أخاً لها».

<sup>(</sup>A) في «ت» زيادة: «ح».

<sup>(</sup>٩) في «ز» زيادة: «حرام».

<sup>(</sup>١٠) النافلة: ولد الولد.

<sup>(</sup>۱۱) في «ت»: «أو».

حرامان (١)، وفي الرضاع قد لا تكونُ (٢) بنتاً، ولا زوجةَ ابنٍ ؛ بأن ترضع أجنبيةٌ نافلَتَكَ .

قلت: وهي بنتُ بنتِك، وبنتُ ابنِك.

الثالثة: جدة ولدِك من النسب، إما أُمُّك، أو أُمُّ زوجتك، وهما حرامان، وفي الرضاع قد لا تكونان (٣) أماً، ولا أُمَّ زوجة؛ كما إذا أرضعت (١) أجنبية ولدك، فأمُّها جدة ولدِك (٥)، وليست بأُمِّك، ولا أم زوجتك.

الرابعة: أختُ ولدكَ في النسب حرام؛ لأنها إما بنتك، أو ربيبتُك، ولو أرضعت أجنبيةٌ ولدَك(١)، فبنتُها أختُ ولدك، وليست ببنتِ لك(١)، ولا ربيبة.

فهذه (٨) الأربع مستثنيات (٩) من عموم قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_:

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «حرام».

<sup>(</sup>۲) في «خ» و «ت»: «يكون».

<sup>(</sup>٣) في «ز»: «تكون».

<sup>(</sup>٤) في "خ» و "ز»: "رضعت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «ولدها».

<sup>(</sup>٦) «ولدك» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «ربيبتك».

<sup>(</sup>۸) في «ز»: «فهذا».

<sup>(</sup>٩) في «خ» و «ز»: «مستثناة».

«يحرمُ من(١) الرضاع ما يحرُم من النسبِ»(٢).

قلت: بل هي سبعٌ:

والخامسة: يجوز للمرأة أن تتزوج (٣) أخا ابنِها من الرضاع؛ بخلاف النسب.

والسادسة: يجوز للرجل أن يتزوج أُمَّ عمِّه وعَمَّتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب.

والسابعة: يجوز له أن يتزوج أُمَّ خالِه وأُمَّ خالتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب، فاعرفه.

وأما أختُ الأخ، فلا تحرُم، لا من النسب، ولا من الرضاع(؛).

وصورته: أن يكون لك أخٌ من أب، وأختٌ من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاحُ أختك من الأم، وهي أختُ أخيه.

وصورتُه من الرضاع: امرأةٌ أرضعَتْك وأرضعتْ صغيرةً أجنبيةً منك (٥)، يجوز لأخيك نكاحُها، وهي أختُك، انتهى كلامه اللها الله الله اللها اللها اللها الله الله الله اللها الله الله

<sup>(</sup>١) في «خ»: «في».

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «تزوج».

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «لا من الرضاع ولا من النسب».

<sup>(</sup>٥) «منك» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، الموضع نفسه.

ولتعلم: أن للرضاع<sup>(۱)</sup> الذي تقع<sup>(۱)</sup> به الحرمةُ شروطاً ستة، متى اختل أحدُها، لم تقع به حرمة:

الأول: وصولُ اللبن من المرضعة إلى حَلْق الرضيع، أو جوفِه من المنافذِ؛ كان من فم، أو سعوط، وهو صَبُّه في الأنف كان بإرضاعٍ، أو وَجورٍ؛ وهو صبُّ اللبن في وسط الفم من غير إرضاع.

والثاني: أن يكون من أنثى، بكراً كانت أو ثيباً، موطوءةً أو غيرَ موطوءة، ونعني بغير الموطوءة: مَنْ يوطأ مثلُها، دونَ مَنْ هي في سنِّ من لا تُوطأ؛ لصغرها، وقيل: مطلقاً.

والثالث: أن ذلك مقصورٌ على الآدميات(٣)، فلو ارتضع طفلانِ من بهيمة، لم يثبت بينهما أخوة الرضاع.

الرابع: أن يكون في الحولين وما قاربَهما.

والخامس: أن يكون الرضيعُ محتاجاً إلى اللبن، فأما إن فُصِل قبلَ الحولين، واستغنى بالطعام مدةً بينةً، ثم ارتضع (١٠)، لم يُحَرِّم، وإن كان في الحولين، وقيل: يُحَرِّمُ.

السادس: أن يكون اللبنُ إما منفرداً بنفسِه، وإما مختلِطاً بما لم

<sup>(</sup>١) في «ز» و «ت»: «الرضاع».

<sup>(</sup>٢) في (ت): (يقع).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «الأمهات».

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «أرضع».

يستهلَكْ فيه، فأما إن خالطه ما استُهلك فيه من طبخٍ، أو دواءٍ، أو غيرِ ذلك، فلا يُحَرِّمُ عند جمهور(١) أصحابنا.

وليس من شرطه أن تكون المرضعة حية.

ويحرم لبنُ الفحلِ؛ كالذي له امرأتان؛ تُرضعُ إحداهما صبياً، والأخرى صبيةً(٢).

ع: ولم يقل أحدٌ من الفقهاء وأهلِ الفتوى بإسقاط حرمة لبنِ الفحل، إلا أهلُ الظاهر، وابنُ عُليَّة (٣).

قلت: وذُكر عن ابن عمر، وعائشة، وغيرِهما من الفقهاء: أنه لا يؤثر، ولا يتعلَّق به التحريمُ، كذا نقله الإمام أبو عبدالله المازري والله الله الله إذا كان ما يخرج (٥) من الثدي لبناً، فلو كان ماء أو غيره مما ليس بغذاء (١)، ولا يغني عن الطعام، فلا يُحَرِّم، قاله ابن القاسم في «كتاب ابن سحنون».

الثاني: اختلف في القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع، فقال

<sup>(</sup>١) في «ز»: «الجمهور».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التلقين» للقاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي (١/ ٣٥٢)، وعنه نقل المؤلف عليها.

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ١٦٢)، و «إكمال المعلم» (٤/ ٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) «ما يخرج» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «لبناً، فلو كان ماءً أو غيره مما ليس بغذاء» ليس في «خ».

مالك وأبو حنيفة (١) وأحمد في رواية، و(٢) الجمهور المصة الواحدة. وقال الشافعي، وأحمد في رواية أيضاً: خمس رضعات (٣)، وقال أبو ثور وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود (٤)، ورواية (٥) عن أحمد أيضاً: ثلاث رضعات (٢).

ع: وشذ بعضُ الناس، فقال: عشر رضعات، قال غيره: هو<sup>(۱)</sup> قول<sup>(۱)</sup> باطل مردود<sup>(۱)</sup>، ودليل مالك والجمهور: قوله<sup>(۱)</sup> تعالى: ﴿وَأُمَّهَنْتُكُمُ مُّ النَّسَاء: ٢٣].

قال الإمام: والمصة الواحدة(١١) توجب (١٢) تسمية المرضعة أما

<sup>(</sup>۱) قوله: «القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع، فقال مالك وأبو حنيفة» ليس في «خ».

<sup>(</sup>۲) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٣) «خمس رضعات» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٢٩).

<sup>(</sup>٧) في «ز» و «ت»: «وهو».

<sup>(</sup>Λ) «قول» ليس في «خ» و«ت».

<sup>(</sup>٩) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٤/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>١٠) قوله: «مالك والجمهور: قوله» ليس في «خ».

<sup>(</sup>١١) «الواحدة» ليست في «خ».

<sup>(</sup>١٢) في (ت): (يوجب).

من الرضاعة(١).

وللمالكية، والشافعية مراجعات واحتجاجات(٢) لا نطول بذكرها.

الثالث: اضطربَ المذهبُ عندنا في الرضاع بعدَ الحولين، هل الأيامُ اليسيرة حكمُها حكمُ الحولين، أو الشهر، أو الشهرين و(٣) الثلاثة، وقيل(٤): غير ذلك؟

قال الإمام: وهذا كلَّه عندي راجع إلى خلاف في (٥) حال، وهو القدرُ الذي جرت العادةُ فيه بالاستغناء بالطعام عن الرضاع.

وقال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهراً.

وقال الشافعي، وأحمد: الأمدُ: الحولانِ فقط، على ما حكاه عنهما ابنُ هبيرة (١٠).

وقال زفر: ثلاث سنين<sup>(٧)</sup>.

الرابع: اختلف في رضاع الكبير، والجمهورُ على عدم تأثيره.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ١٦٣)، و «إكمال المعلم» (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) «مراجعات واحتجاجات» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣) في «ز»: «أو».

<sup>(</sup>٤) «قيل» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٥) «في» ليست في «ت».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ١٦٦)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٧) . (٤/ ١٤٠).

وقال داود: يؤثر؛ مستدلاً بقولِهِ ﷺ لسَهْلَةَ: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ»(۱).

وحمله الجمهورُ على أنه من خصائص سَهْلَةً.

وللجمهور(٢): قولُه تعالى: ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَالِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وتمامُها بالحولين، وقولُه عليه الصلاة والسلام \_: ﴿ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ (٣) مِنَ المَجَاعَةِ (٤)، وهذا المعنى مفقودٌ في الكبير.

قال الإمام: وفي غير «كتاب مسلم»: «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَّدْي (٥)، وَ(٢)كَانَ قَبْلَ الطَّعَام»(٧)، وكان ينفي

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤٥٣)، كتاب: الرضاع، باب: رضاعة الكبير، من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>۲) في «ز»: «ودليل الجمهور».

<sup>(</sup>٣) في «ز»: «يحرم» مكان «الرضاعة».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٥٠٤)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، ومسلم (١٤٥٥)، كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «والثدي»، والتصويب من مصادر التخريج، وسقط من «ت» قوله: «في الثدي».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «وإن» مكان «و».

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي (١١٥٢)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء ما ذكر أن =

رضاعة الكبير (١)، والله أعلم (٢).

\* \* \*

<sup>=</sup> الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، وقال: حسن صحيح، والنسائي في «السنن الكبرى» (٥٤٦٥)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المعلم» للمازري (۲/ ۱٦٦)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (۱/ ۲٤٠).

<sup>(</sup>٢) «وكان ينفي رضاعة الكبير، والله أعلم» ليس في «ت».

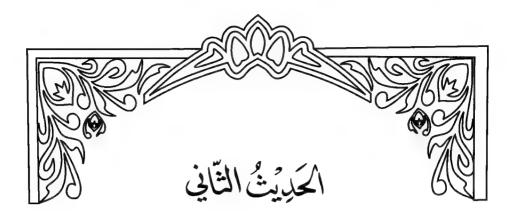

٣٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ (١) ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الرَّضَاعَةِ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ» (٢).

<sup>(</sup>١) في "خ": "ما تحرم الولادة".

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۰۰۳)، کتاب: الشهادات، باب: الشهادة علی الأنساب، و (۲۹۳۸)، کتاب: الخمس، باب: ما جاء فی بیوت أزواج النبی هم وما نسب من البیوت إلیهن، و (٤٨١١)، کتاب: النکاح، باب: ﴿وَأُمّهَنتُكُمُ الَّذِيّ أَرْضَعَنكُمُ النساء: ۲۳]، ومسلم النكاح، باب: بورم من الرضاعة ما يحرم من الوضاعة ما يحرم من الوضاعة الولادة، وأبو داود (۲۰۵۵)، کتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسائی (۳۳۰۰ ـ ۳۳۰۳)، کتاب: النكاح، باب: ما يحرم من الرضاع، و (۳۳۱۳)، باب: لبن الفحل، والترمذي (۱۱٤۷)، ما يحرم من الرضاع، و (۳۳۱۳)، باب: لبن الفحل، والترمذي (۱۱٤۷)، کتاب: الرضاع، باب: ما جاء: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن ماجه (۱۹۳۷)، کتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن ماجه (۱۹۳۷)، کتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من النسب.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (% 1۸۲)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (% 181)، و «عارضة الأحوذي» لابن العربي (% 187)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (% 177)، و «المفهم» =

٣٢٧ ـ وَعَنْهَا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ : أَنَّهَا قَالَتْ ('') : إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ، اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ ('') الحِجَابُ، فَقُلْتُ : وَاللهِ الآ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ ('') أَرْضَعَنْي امْرَأَةً أَبِي القُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَكِنْ ('') أَرْضَعَنْنِي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ا إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ ('') أَرْضَعَنْنِي امْرَأَتُهُ، قَالَ ('') : «ائذَني لَهُ ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ ».

قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ(٢).

للقرطبي (٤/ ١٧٦)، و «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٨)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٩)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٩٨)، و «التوضيح» لابن الملقن (٢٤/ ٢٧٩)، و «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ١٤٠)، و «عمدة القاري» للعيني (١٣/ ٢٠٥)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٢٨)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٥)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>١) «أنها قالت» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «نزل».

<sup>(</sup>٣) في «ز» زيادة: «الذي».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «إنما».

<sup>(</sup>٥) «امرأته، قال» ليس في «ت»، وفي «ز»: «فقال».

<sup>(</sup>٦) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٤٥١٨)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿ إِن تُبَدُّواُ شَيْءًا أَوْ تُحَفَّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾[الأحزاب: ٥٤]، و(٤٨١٥)، كتاب: =

وَفِي لَفْظ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَقْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةٌ أَخِي<sup>(١)</sup> بِلَبَنِ أَخِي، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فقالَ: «صَدَقَ أَفْلَحُ، اثْذَنِي لَهُ»<sup>(١)</sup>.

تَرِبَتْ يَمِينُكِ(٣)؛ أَي: افْتَقَرْتِ، وَالعَرَبُ تَدْعُو عَلَى الرَّجُلِ،

<sup>=</sup> الأدب، باب: قول النبي التربت يمينك»، و «عقرى حلقى»، ومسلم (١٤٤٥/ ٣ - ١٠)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل، وأبو داود (٢٠٥٧)، كتاب: النكاح، باب: في لبن الفحل، والنسائي (٣٣١٤ - ٣٣١٨)، كتاب: النكاح، باب: لبن الفحل، والترمذي (١١٤٨)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في لبن الفحل، وابن ماجه (١٩٤٨، ١٩٤٩)، كتاب: النكاح، باب: لبن الفحل.

<sup>(</sup>١) «أخي» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٠١)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٢٤٢)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٥/ ٨٨)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٢٢٨)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ١٧٨)، و«شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٢٠)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٨)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٨٩)، و«فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٢٥٤)، و«عمدة القاري» للعيني (١٩/ ١٢٥)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٣٣)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٩)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٢١٦)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) في (ت): (يداك).

# وَلاَ تُرِيدُ وُقُوعَ الأَمْرِ بِهِ.

\* \* \*

٣٢٨ ـ وَعَنْهَا (١٠) قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالِثُمُ الْطُوْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ (٣٠).

<sup>(</sup>١) في «ز»: «عائشة رضي الله عنها: أنها».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>٣) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۰۰۱)، کتاب: الشهادات، باب: الشهادة علی الأنساب، والرضاع المستفیض، والموت القدیم، واللفظ له، و(٤٨١٤)، کتاب: النكاح، باب: من قال: لا رضاع بعد حولین، ومسلم (١٤٥٥)، کتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، وأبو داود (۲۰۵۸)، کتاب: النكاح، باب: في رضاعة الكبير، والنسائي وأبو داود (٣٣١٢)، كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرِّم من الرضاعة، وابن ماجه (١٩٤٥)، كتاب: النكاح، باب: لا رضاع بعد فصال.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ١٨٤)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ١٩٠)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٨٠)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٩٢)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ١٤٦)، و«عمدة القاري» للعيني (١٣/ ٢٠٦)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٣٣)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ١٨)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٢١٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ١٢١).

## \* الشرح:

فيه: التثبتُ في الأحكام عند قيام الشُّبه حتى تتضحَ بالاستفتاءِ (١) ونحوِه (٢).

وفيه: عدمُ كراهةِ التسميةِ بأفلح، وإن كان قد جاء ما يخالفه، ولعلَّ تقريره ـ عليه الصلاة والسلام ـ في هذا الحديث بيانٌ للجواز، وأن ذلك (١) على الكراهة دونَ الحرام، أعني: حديثَ النهي عن التسمية بذلك.

وفيه: دليلٌ على ما تقدَّم من اعتبار قليلِ اللبنِ وكثيرِه؛ إذ لم يسألْ ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن عددِ الرضعات، ولم يستفصِلُ.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ «انظرْنَ مَنْ إخوانُكن»:

ق: نوعٌ من (٥) التعريض لخشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص (٦) وقعت في حال الكبر (٧).

وفيه: استعمالُ لفظ (إخوان) في غير الأصدقاء، وهو أكثرُ

<sup>(</sup>١) في «خ»: «بالاستقصاء».

<sup>(</sup>Y) «ونحوه» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٣) «في هذا الحديث» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «كان» مكان «ذلك».

<sup>(</sup>٥) في «ز» زيادة: «التعريف و».

<sup>(</sup>٦) «ذلك الشخص» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٨٠).

ما يُستعمل فيهم عند أهل اللغة، والإخوة (١) في الولادة؛ فكأنه حُمل (٢) على الأصدقاء، ولو حُمل على النسب، لصحَّ أيضاً؛ فكأنه فرعٌ دارَ بينَ أصلين، وقد جُمع \_ أيضاً \_ بالواو والنون، قال الشاعر:

وَكَانَ بَنُو فَإِرَةَ شَرَّ قَوْمِ وَكُنْتُ لَهُمْ كَشَرِّ بَنِي الأَخِينَا(٣)

وفيه: أن كلمة (إنما) للحصر؛ لأن المقصود حصر الرضاعة المحرَّمة في المجاعة، لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة (٤).

قلت: وفيه: ابتدارُ المستفتي المفتيَ (٥) بالتعليل قبلَ سماع الفتوى، ولعلَّ قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «تَرِبَتْ يَمينُكِ» تنبيهٌ لها على ذلك، وأن المرادَ منها: أن تسأل عن مجرد الحكم، من غير أن تبتدئ هي تعليلاً له (١)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ت»: «وللإخوة».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «حمله».

<sup>(</sup>٣) البيت لعقيل المري، انظر: «لسان العرب» لابن منظور (١٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «للمفتى».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «به».

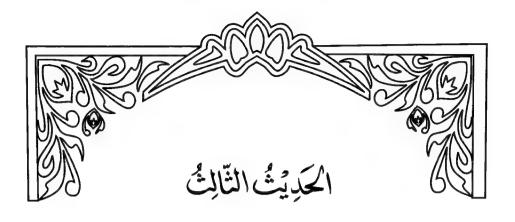

٣٢٩ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ (') يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابِ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ ('') لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قالَ: فَتَنَحَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ('')، قَالَ (''): (وكَيْفَ وقَدْ (' ) زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟) ('').

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «بأم».

<sup>(</sup>٢) «ذلك» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٣) «للنبي ﷺ، فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «وقد».

<sup>(</sup>٦) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٢٥١٦)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة الإماء والعبيد، و(٢٥١٧)، باب: شهادة المرضعة، و(٣٦٠٣)، كتاب: كتاب: النكاح، باب: شهادة المرضعة، وأبو داود (٣٦٠٣)، كتاب: الأقضية، باب: الشهادة في الرضاع، والنسائي (٣٣٣٠)، كتاب: النكاح، باب: الشهادة في الرضاع، والترمذي (١١٥١)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.

### \* التعريف<sup>(۱)</sup>:

عُقْبَةً بن الحارث بن عامر بن عبد مناف بن قصي النوفلي القرشي، حجازي، يكنى أبا سِرْوَعَةً: بكسر السين المهملة، وإسكان الراء، وفتح الواو، وعين مهملة.

له صحبة، قيل: هو أخو أبي سروعة، وأسلما جميعاً يوم الفتح. وهو الذي قتل خبيب بن عدي.

روى عنه: عبيد بن أبي مريم، وابن مليكة لم يسمع منه؛ فإن

<sup>=</sup> قلت: الحديث من أفراد البخاري، ولم يخرجه مسلم، بل لم يخرج في «صحيحه» عن عقبة بن الحارث شيئاً، كما قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: ٢٩٨)، وابن الملقن في «الإعلام» (٩/ ٢٧). وقد فات الشارح التنبيه عليه.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ١٧٠)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٥/ ٩٣)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٨١)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٩٤)، و«فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٢٦٩)، و«عمدة القاري» للعيني (١١/ ٢٦٦)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٣٣)، و«كشف اللثام» للسفاريني (7/ ٣٣)، و«سبل السلام» للصنعاني (7/ ٣٨)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ ٣٨).

<sup>(</sup>۱) تنبيه: جاء في النسخة الخطية «خ» و«ت» بعد قوله: «عقبة»: بن عمرو بن ثعلبة، أبو مسعود البدري، ثم سيق في النسختين ترجمة الصحابي أبي مسعود رهو وهم من ناسِخيها، والمثبت من النسخة «ز»، وبالله التوفيق.

بينهما عبيد بن أبي مريم.

روى له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه(١).

### \* الشرح:

اختلف الناس<sup>(۲)</sup> في قبول شهادة المرضعة وحدَها، فأجازه بعضُهم ؟ أخذاً بظاهر هذا الحديث.

ق: ولا بدَّ فيه مع ذلك \_ أيضاً \_ إذا<sup>(٣)</sup> أجريناه على ظاهره من عَبول شهادة الأَمَة، ومنهم من أبى ذلك، وحملَ الحديثَ على الورع دونَ التحريم<sup>(١)</sup>.

قلت<sup>(٥)</sup>: وهو<sup>(٦)</sup> ظاهرُ مذهبنا.

<sup>(</sup>۱) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٤٤٧)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٤٣٠)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٦/ ٣٠٩)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٢٧٩)، و«المستدرك» للحاكم (٣/ ٤٩٠)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ٢٧٢)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٤/ ٤٨)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٣٠٨)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ٢١٢)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ٥١٨)، و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (٧/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) «الناس» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «إنما».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٨١).

<sup>(</sup>٥) «قلت» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٦) في «ز»: «وهذا».

قال في «الكتاب»: وإذا(١) قالت امرأةٌ عدلةٌ: أرضعتُ فلاناً(١) وزوجته (٣)، لم أقضِ بفراقهما، ولو عرف ذلك من قولها قبل النكاح لأمرتُه بالتنزه عنها، إن كان يوثق بقولها.

وقال بعد ذلك: وإن خطب رجلٌ امرأة، فقالت له امرأةٌ: قد أرضعتُكما، لم ينبغِ نكاحُها(١)، (٥)فإن فعلَ، لم يفرِّقِ القاضي بينهما(١).

وإلى هذا التنزه يشير قولُه \_ عليه الصلاة والسلام \_: «كيفَ وقد قيلَ؟»، و(٧) لاشكَّ أن الورعَ هاهنا(٨) متأكد(٩) جداً.

وانظر: ما وجه إعراضه \_ عليه الصلاة والسلام \_ عن السائل، وإحواجه إلى السؤال مرة ثانية، وما الحكمة في ذلك، وهو \_ عليه الصلاة والسلام \_ الإمام الأعظم، ومنه تتلقى الأحكام والشرائع، وإليه يُلجأ عند المعضلات والنوازل عليه؟

<sup>(</sup>١) في «ز»: «وإن».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «فلانة».

<sup>(</sup>٣) في (ت): ((وجته).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «نكاحكما».

<sup>(</sup>٥) في «ت» زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٦) انظر: «المدونة» (٥/ ٤١١ ـ ٤١٢).

<sup>(</sup>٧) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>A) «هاهنا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «مؤكداً».

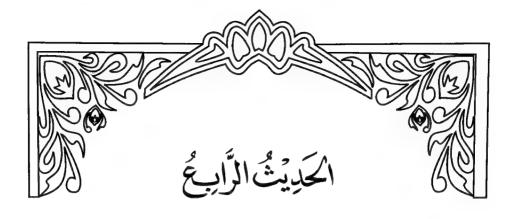

٣٣٠ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ هَ اللهِ عَالَى: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنِي:
مِنْ مَكَّةَ ـ، فَاتَّبَعَتْهُمُ (١) ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي: يَا عَمِ الْفَتَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ
بِيدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونكِ ابْنَةُ عَمِّكِ، فَاحْتَمَلهَا (١)، فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ
وَزَيْدٌ وَجَعْفَرُ (٣)، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرُ:
ابْنَةُ عَمِّي، وخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّهُ عَمِّي، وَقَالَ بَعْفَرُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا لَكُونَا لِخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ ، وَقَالَ لِعَلِي : «أَنْتَ أَخُونَا لِخَالَةُ مِمْوْلُ اللهِ عَلَيْ وَخُلُقِي »، وَقَالَ لِوَلِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا اللهِ عَلَيْ وَأَنَا لَوْ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَخُلُقِي »، وَقَالَ لِوَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَخُلُقِي وَخُلُقِي »، وَقَالَ لِزَيْدِ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا » (١٠).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «فتبعتهم».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «فاحتملتها».

<sup>(</sup>٣) في ((١): ((جعفر وعلي)).

<sup>(</sup>٤) في ((خ) و ((ت)): (وأنت).

<sup>(</sup>٥) في (ز»: (وقال لجعفر».

<sup>(</sup>٦) **\* تخریج الحدیث**: رواه البخاري (۲۵۵۲)، کتاب: الصلح، باب: کیف یکتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن فلان، و(٤٠٠٥)، کتاب: =

## \* الشرح:

الحديثُ أصلٌ في الحضانة، وهي (١) عندنا في النساء للأم (١)، ثم أُمّها، ثم جدة الأمّ لأمّها، ثم الخالةِ، ثم الجدة للأبِ، ثم جدة (١) الأب (١) لأبيه (٥)، ثم الأخت، ثم العمةِ، ثم بنتِ الأخت، وفي إلحاق

قلت: وهذا الحديث من أفراد البخاري بهذا السياق، قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: ٢٩٩)، وابن الملقن في «الإعلام» (٩/ ٣٣): وكذا عزاه إليه البيهقي في «سننه»، وعبد الحق في «الجمع بين الصحيحين»، والمزي في «الأطراف»، ووقع لصاحب «المنتقى»، ولابن الأثير في «جامع الأصول»: أنه من المتفق عليه، ومرادهما قصة صلح الحديبية منه، والمصنف اختصره، والبخاري ذكره في موضعين من «صحيحه» مطولاً، انتهى.

وقد رواه ـ أيضاً ـ الترمذي (١٩٠٤)، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في بر الخالة، بلفظ: «الخالة بمنزلة الأم»، ثم قال: وفي الحديث قصة طويلة.

\* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٨٢)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٩٦)، و«فتح الباري» لابن حجر (٧/ ٥٠٢)، و«عمدة القاري» للعيني (١٣/ ٢٧٦)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٤٠)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٢٢٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ١٣٧).

<sup>=</sup> المغازى، باب: عمرة القضاء.

<sup>(</sup>١) في «خ»; «وهو».

<sup>(</sup>۲) في «ز» و «ت»: «الأم».

<sup>(</sup>٣) «للأب ثم جدة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «لأب».

<sup>(</sup>٥) في «ز»: «لابنه».

خالة الخالة بالخالة قولان.

وأما في الذكور: فللأب(١)، ثم الأخُ، ثم الجدُّ، ثم ابنُ الأخ، ثم العمُّ، ثم ابنُ الممهور العمُّ، ثم ابنُ العمِّ، ثم المولى الأعلى و(٢) الأسفلُ، على المشهور فيهما(٣).

فيترك الغلامُ (٤) في الحضانة حتى يحتلم، والجارية حتى تبلغ النكاح، فإذا بلغته، نظر (٥)؛ فإن كانت الأم في حوز ومنعة وتحصين (٢)، فهي أحقُّ بها منه (٧) حتى تنكح، وإن بلغت أربعين سنة، وإن لم تكن الأم كما وصفنا، أو كانت غير مرضية في نفسها، أو نكحت، ودخل بها (٨) زوجها، فللأب أخذها منها، وكذلك للأولياء (١) أو الوصى (١٠) أخذ الولد (١١) بذلك، والله أعلم (١٢).

<sup>(</sup>١) في «ز»: «فلأب» وفي «خ»: «فالأب».

<sup>(</sup>۲) في «ز»: «أو».

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «للأم».

<sup>(</sup>٥) «نظر» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) (وتحصين) ليس في (٣).

<sup>(</sup>٧) في «ز» و «ت»: «أبداً» مكان «منه».

<sup>(</sup>A) في «خ»: «ورخص لها».

<sup>(</sup>٩) قوله: «فللأب أخذها منها وكذلك للأولياء» ليس في «خ».

<sup>(</sup>١٠) في «ت»: «للوصي».

<sup>(</sup>۱۱) «الولد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۱۲) انظر: «المدونة» (٥/ ٣٥٦).

وفي الحضانة فروعٌ موضعها كتب الفقه.

فإن قلت: أما ما قاله لعلي وزيد، فقد ظهرت مناسبته ؛ (٧) إذ كان فيه جبر (٨) لهما، وتطييب لقلوبهما ؛ حيث حُرِما مقصود هما من أخذ الصبية، وأما جعفر، فما مناسبة القول له وقد حصل له مقصوده (٩) من أخذ الصبية.

<sup>(</sup>١) «السياق يقتضي أنها بمنزلة الأم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «تكون».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «العم».

<sup>(</sup>٤) «فإن السياق طريق» ليس في «خ»، وفي «ت»: «فإن سياق الحديث طريق».

<sup>(</sup>٥) «كبيرة» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٦) «وزيد، جاء على عادته» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٧) «أما ما قاله لعلى وزيد فقد ظهرت مناسبته» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٨) في «خ»: «خير».

<sup>(</sup>٩) «من أخذ الصبية، وأما جعفر، فما مناسبة القول له وقد حصل له مقصوده» ليس في «خ».

قلت: مناسبته من وجهين:

أحدهما: أنه لو لم يقل له \_ عليه الصلاة والسلام \_ ما قال ربما تألم، لفَوْت مدحته (۱) \_ عليه الصلاة والسلام \_ كما مدحهما، ولاختار ذلك على أخذ الصبية، وأنه لجدير بذلك، وكيف لا؟ (۲) وهو \_ عليه الصلاة والسلام \_ تترك في محبته الآباء والأمهات (۳) والبنون والبنات، فكان يكون من هذا الوجه قد فاته المقصودُ الأعظم، والأمرُ الأهمُّ.

والوجه الثاني: أن الصبية لم يُحكم بها في الحقيقة لجعفر، ولكن استحقتها(١) الخالة؛ لكونها بمنزلة الأم؛ كما تقدم، فهو أيضاً \_ غيرُ محكوم له بصفته؛ كهما(٥)، فناسب ذلك جبره(١) بما قال(٧) \_ عليه الصلاة والسلام \_، فاعرفه، والله الموفق(٨).

000

<sup>(</sup>١) «لفوت مدحته» ليس في «خ»، وفي «ز»: «لقرب مدحته».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: «وكفلاً».

<sup>(</sup>٣) «تُتْرَكُ في محبته الآباء والأمهات» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «استحقها بما»، وفي «ز»: «استحقها».

<sup>(</sup>٥) «كهما» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «خ»: «خبره».

<sup>(</sup>٧) في «ز» زيادة: «له».

<sup>(</sup>A) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٨٣).

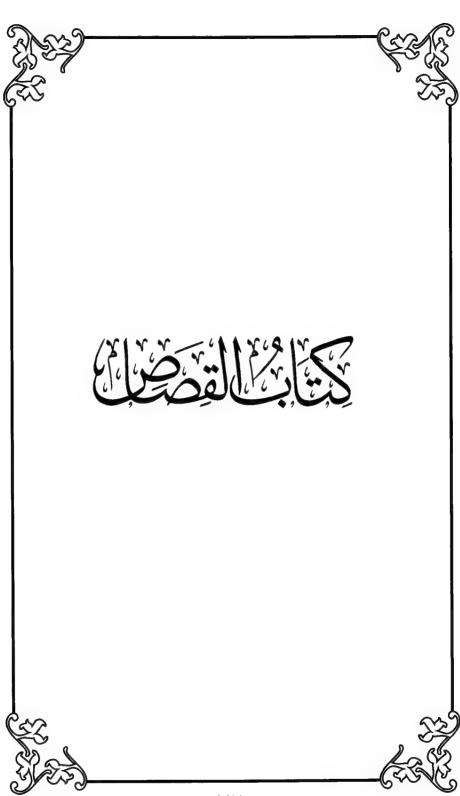

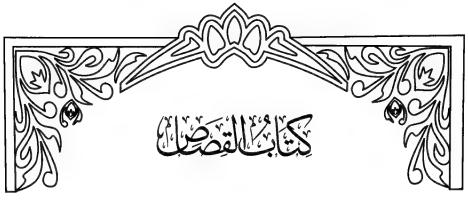

# الحديث الأول

٣٣١ ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ (١٠): ﴿ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئُ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأُنِّي رَسُولُ اللهِ ؛ إِلاَّ اللهُ ، وَأُنِّي رَسُولُ اللهِ ؛ إِلاَّ اللهُ ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ، (٢). المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ، (٢).

<sup>(</sup>١) «النبي ﷺ ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۵۸۶)، کتاب: الدیات، باب: قول الله تعالی: ﴿أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَیْنِ ﴾ [الماندة: ٤٥]، ومسلم (۲۲۲۱/ ۲۷)، واللفظ له، و(۲۲۱/ ۲۲)، کتاب: القسامة، باب: ما یباح به دم المسلم، وأبو داود (۲۳۵۱)، کتاب: الحدود، باب: الحکم فیمن ارتد، والنسائی (۲۰۱۱)، کتاب: تحریم الدم، باب: ما یحل به دم المسلم، و(۲۷۲۱)، کتاب: القسامة، باب: القود، والترمذی (۲۰۱۱)، کتاب: ما جاء: لا یحل دمُ امری والترمذی (۲۰۲۷)، کتاب: الحدود، باب: مسلم إلا بإحدی ثلاث، وابن ماجه (۲۵۳۲)، کتاب: الحدود، باب: مسلم إلا بإحدی ثلاث، وابن ماجه (۲۵۳۲)، کتاب: الحدود، باب: مسلم اله یَحلُّ دم امری مسلم اله فی ثلاث.

## الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: (لا يحلُّ دمُ امرى المرى مسلم) كنايةٌ عن قتله، وقوله: (دمُ امرى الفيه المرك الميه مضاف، أي: إجراءُ دَمِه (١) والدمُ (١) أصلُه: دَمَيٌ المثلُ: يَدِ (١) الصلُه: يَدَيُ المحلف وهما مما أُميت لامُهما (١) بالحذف، حتى في التثنية، فقالوا: يدان، ودمان، فلم يردوا المحذوف (١) وقد جاء (١) ردُّ المحذوف، شاذاً، قال الشاعر:

<sup>=</sup> مصادر شرح الحديث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٧٦)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٣٨)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٦٤)، و"المفهم" للقرطبي (١١/ ٣٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٣٩٩)، و"التوضيح" لابن الملقن (٣١/ ٣٢٨)، "فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٢٠١)، و"عمدة القاري" للعيني (١٤/ ٤٠٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (١٠/ ٨٤)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٢٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢٣١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>۱) «فيه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «دم امرى» ».

<sup>(</sup>٣) «والدم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «ويد» مكان «مثل: يد».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «لامها».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «المحذوفة».

<sup>(</sup>٧) «جاء» ليس في «ت».

## فلَـوْ أنَّا عَلَـى حَجَـرِ ذُبِحْنَا

جَـرَى الـدَّمَيَانِ بِالخَبَرِ اليَقينِ(١)

وقال آخر : (٢)

## يَدُدَيَانِ بَيْدُ ضَاوَانِ عِنْدَ مُحَلِّم

قَدْ يَمْنَعَانِكَ أَنْ تُسْطَامَ وتُسْهَدَا (٣)(٤)

فَرُدَّ المحذوفُ (٥)، وهو شاذٌ لا يُقاس عليه، وقد تقدم أنه يقال: المرؤ، ومَرْءٌ، قال الله تعالى: ﴿وَأَعْـلَمُوّا أَنَكَ ٱللّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِدِ ﴾ [الأنفال: ٢٤].

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «يشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ اللهُ كالتفسير لقوله: مسلم، وكذا «المفارقُ للجماعةِ»، هو \_ أيضاً (١) \_ كالتفسير لقوله: «التاركُ لدينه»، والجماعةُ: جماعةُ المسلمين، وفِراقُهم بالرِّدَّة (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٣٤٠)، (مادة: دم ۱).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «فلو أنَّا على حجر...» إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وتقهرا».

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (٦/ ٢٥٤٠)، (مادة: ي دى).

<sup>(</sup>٥) «فردًّ المحذوف» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) «هو أيضاً» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «ومفارقتهم الردة».

الثاني: فيه: أنه يُطلق على الرجل: ثَيِّبٌ؛ كالمرأة، وكذا هو في اللغة.

قال الجوهري: الذَّكَرُ والأنثى فيه سواء.

قال ابنُ السِّكِّيت: وذلك إذا كانت المرأة دُخِلَ بها، أو كان الرجل قد دخلَ بامرأته، تقول منه: ثُيِّبت(١) المرأةُ(٢).

قلت: وإذا فسر الثيبُ بمن دخلَ بزوجته، فما حقيقة الدخول؟ هل هو<sup>(۱۲)</sup> الوطءُ ليس إلا، أو يتنزل منزلة التجريد والتقبيل بالمضاجعة<sup>(۱۲)</sup>، وغير ذلك من أنواع التلذذ، أو مجرد الخلوة؟ فيه نظر.

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿ مِن نِسَابِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلَتُهُ بِهِنَ ﴾ [النساء: ٢٣]، فقال ابنُ عباس، وطاوسٌ، وغيرهما: الدخولُ في هذا الموضع: الجماعُ، فإن طَلَّقَ قبل البناء، وقبلَ الوطء، فإن ابنتها له حلالٌ.

قال ابن عطية: وقال جمهورٌ من (٥) العلماء؛ منهم: مالك، وعطاء بن أبي رباح، وغيرُهم: إن التجريد، والتقبيل، والمضاجعة،

<sup>(</sup>١) في (خ): (تثيبت).

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، (۱/ ۹۰)، (مادة: ثوب).

<sup>(</sup>٣) «هو» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في (ت): (والمضاجعة).

<sup>(</sup>٥) «من» ليس في «ت»:

وجميع أنواع التلذذ يحرِّمُ (١) الابنة ؛ كما يحرمها الوطءُ (١).

فظاهرُ ما قاله مالك \_ هنا \_ وموافقوه: أن لا يُشترط الوطء \_ أيضاً \_ في الإحصان؛ كما لم يُشترط في تحريم عقد النكاح ، بل يكفي التلذذُ \_ كما تقدم \_، ولكن المنقولَ عندنا: أنه لا يكون محصَناً إلا بمغيبِ الحشفة، أو مثلِها من مقطوعها(٣)، وهو أحدُ الشروطِ الستةِ المعروفةِ في المحصَن.

الثالث: أكثرُ نسخِ مسلم: (الزان) - بغير ياء بعد النون -، وهي لغة صحيحة، قد قُرئ بها في السبع في قوله تعالى: ﴿الْكَبِيرُ الْكَبِيرُ الله عَلَى اللغة في مثل هذا إثباتُ المُتَعَالِ ﴾[الرعد: ٩]، وغيرِه، والأشهرُ في اللغة في مثل هذا إثباتُ الياء في الوقف(ئ)، فإن لم يكن فيه ألف ولام، فالأشهرُ الأكثرُ الحذفُ في الرفع والخفض؛ نحو: هذا قاضٍ، ومررتُ بقاضٍ، عكس الأول، فأما في النصبِ، فليس إلا إثباتَ الياء، نحو رأيتُ القاضيَ، وأجبتُ الداعيَ، وقوله تعالى: ﴿كُلّا إِذَا بَلَغَتِ التّرَاقِ ﴾[القيامة: ٢٦]؛ لأنها بالحركة صارت بمنزلة الصحيح، وإن كان مجرداً من الألف واللام بالحركة صارت بمنزلة الصحيح، وإن كان مجرداً من الألف واللام - أعني: المنصوبَ -، فالوقف عليه بالألف، تقول(٥): رأيتُ قاضيا،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «تحرم».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ٣٢) ووقع عنده: «بعد البناء».

<sup>(</sup>٣) وانظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «نحو».

وأجبت داعيا، لا سبيلَ إلى حذف الياء؛ لحركتها(١)، والوقف على الألف المبدولة(٢) من التنوين.

وقد أطلق بعضُ المتأخرين ممن تكلم على هذا الحديث إطلاقاً يحتاج<sup>(٣)</sup> إلى تفصيل، وليس من شأنه.

الرابع: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: "والنَّفْسُ بالنَّفْسِ"، النفسُ تُذَكَّر وتُؤَنَّت، قال الله تعالى: ﴿أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَسْرَفَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾[الزمر: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ عَلَى عَلَى ﴾[الزمر: ٥٩]، فأولُ الآية يدل على التأنيثِ، وآخرُها يدل على التأنيثِ، وآخرُها يدل على التذكير.

وقد تعلق أبو حنيفة وأصحابه بهذا العموم، فقالوا: يُقتل المسلم بالذميّ، والحرُّ بالعبد، والجمهورُ على خلافه، وأنه عمومٌ أُريد به الخصوصُ في المتماثِلين، وهذا مذهبُ مالك، والليث، والشافعيّ، وأحمد، وقد وافقنا الحنفية على تخصيص هذا العموم(٤)، وأخرجوا منه صوراً:

منها: إذا قتل السيدُ عبدَه، فإنه لا يُقتل به عندهم، وإن كان متعمِّداً؛ كما يقول مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «لتحركها».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «المبدلة».

<sup>(</sup>٣) «يحتاج» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «في المتماثلين. . . . » إلى هنا ليس في «خ» .

ومنها: إذا قتل الأبُ ابنه، فقال(١) أبو حنيفة: لا يُقتل به، وكذلك(٢) يقول الشافعي، وأحمد، وفي الحديث: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ(٣) بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدِ في عَهْدِهِ»(٤) اعترضتِ الحنفيةُ بأن معناه: ولا ذو عهد في عهده: كافر حربي فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي، تسويةً بين المعطوف والمعطوف عليه(٥).

وأجيب(٦) عن ذلك بوجوه:

الأول: لا نسلِّمُ كونَ (٧) الواو هنا عاطفة، بل استئنافية، فلا يلزم الاشتراك.

الثاني: سلَّمناه، لكن العطف يقتضي التشريك (^) في الأصل دون توابعه، وقد قالت النحاة: إذا قلت: مررت بزيد قائماً، وعمرو، لا يلزمُ منه أن يكون: مررت بعمرو قائماً - أيضاً -، بل الاشتراك في أصل المرور، لا غير (٩)، وكذلك جميع التوابع من المتعلقات وغيرها،

<sup>(</sup>١) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>٢) في (ت): (كذا).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «مسلم».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحصول» للرازي (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) في ((خ)): ((وأجبت)).

<sup>(</sup>V) «كون» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٨) في «ت»: «الاشتراك».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «لا غيره».

فيقتضي العطف هاهنا أنه لا يُقتل، أما تعيينُ من يقتل (١) الآخر، فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.

الثالث: لا نسلّم أن قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: "ولا ذو(") عهد في عهده" معناه بحربي، بل معناه التنبية على السببية؛ فإن (في) تكون للسببية؛ كما(") تقدم، فيصير معنى الكلام: ولا يُقتل ذو عهد بسبب المعاهدة (3)، فيفيدنا ذلك: أن المعاهدة سبب (6) يوجب العصمة، وليس المراد: أنه يُقتص منه، ولا غيرُ ذلك.

الرابع: أن معناه: نفيُ الوهم عمَّن يعتقد أن عقدَ المعاهدة كعقد الذمة يدوم، فنبه عليه الصلاة والسلام على أن أثر ذلك العهدِ إنما هو في ذلك الزمن خاصةً، لا يتعدَّاه، وتكون (في) على (٢) هذه الطريقة للظرفية (٧)، وهو الغالبُ فيها.

الوجه الخامس من الكلام على الحديث: قال العلماء: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «المفارقُ للجماعةِ» يتناول كلَّ مرتدُّ عن

<sup>(</sup>۱) في «ت» زيادة: «به».

<sup>(</sup>٢) في (ت): (ذي).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «على».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «عهده».

<sup>(</sup>۵) في «ت»: «بسبب».

<sup>(</sup>٦) في (خ): (في).

<sup>(</sup>V) في «ت»: «النظر فيه».

الإسلام، وكلَّ خارج عن الجماعة ببدعة، أو بَغْي، أو غيرِهما، وكذلك (١) الخوارجُ، والله أعلم.

ح: وهذا عامٌ يُخَصُّ منه (٢) الصائلُ ونحوُه (٣)، فيباح (٤) قتلُه في الدفع، وقد يُجاب عن هذا: بأنه (٥) داخلٌ في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمُّدُ قتلِه قصداً، إلا هؤلاء الثلاثة (٢).

ق: واختلف الفقهاء في المرأة، هل تقتل بالردة، أم لا؟
 ومذهب أبى حنيفة(٧): لا تقتل.

ومذهب غيره، تقتل وقد يؤخذ (^).

قوله: «المفارقُ للجماعة» يعني: المخالفَ لأهل الإجماع، فيكون متمسَّكاً لمن يقول: مخالفُ الإجماع<sup>(٩)</sup> كافرٌ، وقد نُسِب<sup>(١٠)</sup> ذلك إلى بعض الناس، وليس بالهين، وقد قدمنا الطريقَ في

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وكذا».

<sup>(</sup>٢) في «خ» و«ت»: «به»، والمثبت من «شرح مسلم» للنووي.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وغيره».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «فيحتاج».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «أنه».

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «فذهب أبو حنيفة إلى أنها».

<sup>(</sup>٨) «وقد يؤخذ» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٩) «فيكون متمسكاً لمن يقول: مخالف الإجماع» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۱۰) في «خ»: «نسبه».

التكفير، فالمسائلُ الإجماعية تارةً يصحبها التواترُ بالنقل عن صاحب الشرع؛ كوجوب الصلاة \_ مثلاً \_، وتارة لا يصحبها التواتُر.

فالقسم الأول: يكفرُ جاحِدُه؛ لمخالفته (١) التواتر، لا لمخالفة (٢) الإجماع.

والقسم الثاني: لا يكفر به.

وقد وقع في هذا المكان مَنْ يدعي الحذق في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظن (٣) أن المخالف في حدوث (١) العالم من قبيل مخالفة الإجماع، وأخذ من قولِ مَنْ قال: إنه لا يكفر مخالف الإجماع: أن لا يكفر هذا المخالف في هذه (١) المسألة، وهذا كلام ساقط بمر قور (١) ، إما عن عَمّى في (١) البصيرة، أو تَعام الأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع، والتواتر النقل عن صاحب الشريعة (١)، فيكفر المخالف بسبب مخالفتِه النقل المتواتر، لا بسبب

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «بمخالفة».

<sup>(</sup>۲) في «خ»: «مخالفة».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وظن».

<sup>(</sup>٤) في (خ): (حدث).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «لهذه».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «مموه».

<sup>(</sup>V) في «ت»: «إما من عمى عن».

<sup>(</sup>A) في «ت»: «الشرع».

مخالفةِ الإجماع(١).

قلت: وهذه (٢) قاعدةٌ نفيسةٌ جليلةٌ في هذا المعنى، فلتُعْطَ من الحفظِ حَقَّها، وبالله التوفيق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وهذا».

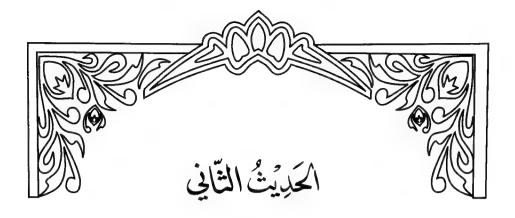

٣٣٢ \_ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ هِ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۱۲۸)، کتاب: الرقاق، باب: القصاص یوم القیامة، و(۲٤۷۱)، في أول کتاب: الدیات، ومسلم (۸۲۷۸)، کتاب: القسامة، باب: المجازاة بالدماء في الآخرة، واللفظ له، والنسائي (۳۹۹۱ ـ ۳۹۹۹، ۳۹۹۲)، کتاب: تحریم الدم، باب: تعظیم الدم، والترمذي (۱۳۹۲، ۱۳۹۷)، کتاب: الدیات، باب: الحکم في الدماء، وابن ماجه (۲۲۱۷، ۲۲۱۷)، کتاب: الدیات، باب: التغلیظ في قتل مسلم ظلماً.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٧٩)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ٤٢)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٦٧)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ٤٧)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٨٧)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ٢٠١٦)، و«فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٣٩٦)، و«عمدة القاري» للعيني (٣٣/ ١١٢)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٩/ ٤٢)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٩٨)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٢٣٢)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ١٩٦).

#### \* الشرح:

فيه: تغليظُ أمرِ الدماء، وعظيم (۱) مفسدتها؛ فإن البداءة بها مشعرةٌ بذلك؛ إذ (۱) إنما يُبدأُ بالأهم فالأهم، أي (۱) المهم المقدّم؛ فإن الذنوب تعظُم بعِظَم (۱) مفسدتها، وأيُّ مفسدة بعدَ الكفرِ بالله عالى - أعظمُ من هدم هذه البنيةِ الإنسانيةِ التي خلقَها الله - تعالى - عالى - في أحسنِ تقويم، وأسجدَ لها ملائكتَه، وخلقَ الحادثاتِ كلَّها من أجلِها؟!

فإن قلت: قد<sup>(٥)</sup> جاء في حديث السنن: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ صَلاَتُهُ» (٢) فما طريقُ الجمع بين الحديثين؟

قلت: قد جُمِعَ بينهُما: بأنْ يكون حديثُ الصلاة محمولاً على ما بينَ العبد وربّه على وحديثُ الدماء فيما بينَ العبادِ (٧٧)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وعظم».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «و» مكان «إذ».

<sup>(</sup>٣) في ((خ): (أن).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «لعظم».

<sup>(</sup>۵) في «ت»: «فقد».

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (٣٩٩١).

<sup>(</sup>٧) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٤٧٩).



٣٣٣ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ، قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُاللهِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ ـ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ ـ ، فَتَفَرَّقَا ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِاللهِ بْنِ سَهْلٍ، وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِاللهِ بْنِ سَهْلٍ، وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ وَحُويِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: "كَبِّرْ مُكَبِّرْ ، وَهُو أَحْدَثُ القَوْمِ ، فَسَكَتَ ، فَتَكَلَّمَا ، فَقَالَ: "أَتَحْلِفُونَ كَبِّرْ"، وَهُو أَحْدَثُ القَوْمِ ، فَسَكَتَ ، فَتَكَلَّمَا ، فَقَالَ: "أَتَحْلِفُونَ كَبِرْ"، وَهُو أَحْدَثُ القَوْمِ ، فَسَكَتَ ، فَتَكَلَّمَا ، فَقَالَ: "أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ ـ أَوْ: صَاحِبَكُمْ ؟ . ، قَالُوا ('): و ('' كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ ؟ قَالَ: "فَتْبُرِثُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ ؟ ، فَقَالُوا: وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ ؟ قَالَ: "فَتْبُرِثُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ ؟ ، فَقَالُوا: كَيْفَ نَخْلِفُ كَنَامُ فَقَالُ النَّبِيُ يَعِيْهُ مِنْ عِنْدِهِ (') ، فَقَالُوا: كَنْهُ مُ نَعْ فَي هُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ ؟ ، فَقَالُوا: كَنْهُ مَا يُعْوِلُهُ النَّبِي يَعَيْهُ مِنْ عِنْدِهِ (') .

<sup>(</sup>١) في «ت»: «فقالوا».

<sup>(</sup>Y) الواو ليست في «خ».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فكيف».

<sup>(</sup>٤) «نأخذ» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) \* تخريج الحديث: رواه البخاي (٣٠٠٢)، كتاب: الجزية والموادعة، باب: الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، واللفظ له، ومسلم =

وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ"، قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْ، كَيْفَ نَحْلِفُ (١٠)؟ قَالَ: "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَوْمٌ كُفَّارٌ (٢).

وَفِي حَدِيثِ سعيد (٣) بْنِ عُبَيْدٍ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ بِمِئةٍ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ (١).

<sup>= (</sup>١٦٦٩/ ١)، كتاب: القسامة، باب: القسامة، والنسائي (٤٧١٥)، كتاب: القسامة، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه.

<sup>(</sup>١) في «ت» زيادة: «عليه».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاي (۷۹۱)، كتاب: الأدب، باب: إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، ومسلم (۱٦٦٩/ ۲)، كتاب: القسامة، واللفظ له، وأبو داود (۲۵۲۰)، كتاب: الديات، باب: القتل بالقسامة، والنسائي (۲۷۱٪ ـ ٤٧١٤)، كتاب: القسامة، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه، والترمذي (۱٤۲۲)، كتاب: الديات، باب: ما جاء في القسامة.

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «سعد». قال ابن الملقن في «الإعلام» (٩/ ٦٢): اعلم أنه وقع في «شرح الشيخ تقي الدين»: سعد بن عبيد، بدل: سعيد، وهو من النساخ، وصوابه: سعيد، ووقع في «شرح الفاكهي» على الخطأ أيضاً، انتهى. قلت: وقد علمت أنه وقع على الصواب في النسخة «ت» من هذا الشرح، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاي (٦٥٠٢)، كتاب: الديات، باب: القسامة، ومسلم (١٦٦٩/ ٥)، كتاب: القسامة، باب: القسامة، وأبو داود (٤٥٢٣)، كتاب: =

#### \* التعريف:

سَهْلُ بنُ أَبِي حَثْمَةً، واسمُ أبي حثمة \_ بالمثلثة الساكنة \_: عبدُالله، وقيل: عامرُ بن ساعدة بنِ عامرِ بنِ عديِّ بنِ جُشَم \_ بضم الجيم وفتح الشين المعجمة \_ بنِ مَجْدَعَة \_ بالجيم الساكنة والدال المهملة \_ بن حارثة بنِ الحارثِ بنِ الخزرج.

يكنى: أبا يحيى، ويُقَالُ: أبو محمد، الأنصاريُّ، المدنيُّ (۱). مات النبيُّ ﷺ وهو ابن ثماني سنين، وقد حفظ عنه.

رُوي له عن رسول الله ﷺ خمسة وعشرون حديثاً، اتفقا على ثلاثة أحاديث.

الديات، باب: في ترك القود بالقسامة، والنسائي (٤٧١٩)، كتاب:
 القسامة، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ١٠)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ١٩١)، و «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ١٩١)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٤٧)، و «المفهم» للقرطبي (٥/ ٥)، و «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٤٣)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٨٨)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٠٨)، و «التوضيح» لابن الملقن (٣١/ ٢٠٥)، و «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٢٣٢)، و «عمدة القاري» للعيني (٤٢/ ٨٥)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠/ ٢٢٢)، و «حمدة و «كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٩٦)، و «سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٢٥٣)،

<sup>(</sup>۱) «المدنى» ليس في «ت».

روى عنه: بشير (۱) بنُ يسار، وصالح بنُ خواتِ بنِ جُبير، وغيرُهم. روى له: الجماعة.

توفي في أول ولاية معاوية(٢).

## \* ثم<sup>(۳)</sup> الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: حُويِّصَة ومُحَيِّصَة: \_ بتشديد الياء فيهما، وبتخفيفها \_ لغتان مشهورتان، أشهرهما(٤): التشديدُ(٥).

والقسامة: \_ بفتح القاف \_، وهي التي يحلف بها المدَّعي للدم،

<sup>(</sup>۱) في «خ»: «بسر».

<sup>(</sup>٢) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٣٠٤)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ٩٠)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٤/ ٢٠٠)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٢٦١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٥٧٠)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢٢٧)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٢/ ١٧٧)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) «ثم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «أشهرها».

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة محيصة: «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٤٦٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤١١)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٣١٢)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢٧/ ٣١٢).

وانظر ترجمة حويصة: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱۰/ ٤٠٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (۲/ ۹۷)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۱/ ۱۲۳)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۲/ ۱۲۳).

وقيل: إنها في اللغة اسمٌ للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم(١١).

الثاني: ع: حديث القسامةِ أصلٌ من أصول الشرع، وقاعدةٌ من قواعد الأحكام، وركنٌ من أركانِ مصالح العبادِ، وبه أخذ (٢) الأثمة كافة، والسَّلَفُ من الصحابةِ والتابعين، وعلماء الأمة (٣)، وفقهاء الأمصار؛ من الحجازيين، والشاميين، والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به.

وروي التوقفُ<sup>(۱)</sup> عن الأخذ به عن طائفة فلم يَرَوا القسامة، ولا أثبتوا<sup>(۱)</sup> لها في الشرع حكماً؛ وهو مذهب الحكم بن عُتيبة، ومسلم بنِ خالد، وأبي قِلابة، وسالم بنِ عبدِالله، وسليمان بنِ يسارٍ، وقَتادة، وابنِ عُليَّة (۱)، والمكيين، وإليه ينحو البخاريُّ، ورُوي عن عمر بنِ عبد العزيز مثله، وروي عنه \_ أيضاً \_ : الحكمُ<sup>(۱)</sup> بها.

واختلف قولُ مالك في جواز القسامة في قتل الخطأ.

ثم اختلف القائلون بها في العمد؛ هل يجب بها القتلُ والقصاصُ، أو الديةُ فقط؟

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «ومأخذ».

<sup>(</sup>٣) في ((خ)): ((الأثمة)).

<sup>(</sup>٤) في «ت» زيادة: «به».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «ولم يثبتوا».

<sup>(</sup>٦) في (ت): (عتبة).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «الأخذ».

فمذهب معظم الحجازيين: إيجاب القَوَدِ والقتل(١) بها إذا كَمُلَتْ شروطُها وموجِباتُها؛ وهو قولُ الزهريِّ، وربيعةَ، وأبي الزنادِ، ومالكِ وأصحابِه، والليثِ، والأوزاعيِّ، وأبي ثورٍ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وداودَ، والشافعيِّ في أحد قوليه، ورُوي ذلك عن ابن الزبير، وعمرَ بنِ عبد العزيز (١٤).

إذا(٣) ثبت هذا، فللحكم بالقسامة عندنا شروط:

أحدها: أن يُدَّعَى الدمُ على مَنْ لا يُعرفُ قاتلُه ببينةٍ، ولا إقرارِ مَنْ يُدَّعى عليه.

والثاني: أن يكون المقتولُ حراً مسلماً.

والثالث: أن يكون في قتل، لا في جرح.

والرابع: أن يتفق الأولياء على ثبوت القتل في العَمْد، فإن اختلفوا، فلا قسامة، فأما في الخطأ إذا ادعاه بعضُهم، ولم يَدَّعِه (١) الباقون، فقال مالك: إن المدعين يُقسمون، ويأخذون حقوقَهم من الدية.

والخامس: أن يكون ولاةُ الدمِ في العمد اثنينِ فصاعداً، فإن كان واحداً، لم يُقْسِم، إلا أن يعين من عصبته من يحلفُ معه (٥)، وإن لم

<sup>(</sup>١) في «خ» و«ت»: «والدية»، والمثبت من «إكمال المعلم».

<sup>(</sup>٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٤٨)..

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فإذا».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «يدعوه».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «له».

تكن له ولاية (١)؛ كالابن، يستعينُ بعمومته، فأما في الخطأ، فيقسم الواحدُ.

والسادس: أن يكون الأولياءُ في العمد رجالاً عُقلاءَ (٢) بالغينَ، فإن لم يكن إلا نساءٌ، فلا قسامةَ، وأما في الخطأ، فأولياءُ الدم هم الورثةُ، رجالاً كانوا أو نساءً.

والسابع: أن يكون مع الأولياء لَوْثٌ يقوِّي دعواهم، واللوثُ أشياء:

منها: الشاهدُ الواحدُ العدلُ على رؤية القتل، وفي شهادةِ من لا تُعلم عدالتُه، والعدلِ يرى المقتولَ يتشحَّطُ في دمه، والمتَّهَمُ عندَه أو قربَه عليهِ آثارُ الدم، خِلافٌ.

ومنها: أن يقول المقتولُ: دمي عند فلان.

وفي كون ذلك لوثاً في الخطأ: روايتان عن مالك.

وفي شهادة النساء والعبيد خلاف(٣).

ومنها: أن يشهد عدلان بالجرح، فيعيش بعدَه أياماً، ثم يموت قبل أن يُفيق منه.

ومنها: أن تَقْتَتِلَ طائفتان، فيوجد بينهما قتيلٌ، فهذا لوثٌ عند مالكِ، والشافعيِّ، وأحمدَ<sup>(٤)</sup>، وإسحاقَ.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «فإن لم تكن ولاية».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «عقالاً».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التلقين» للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٤٨٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) «وأحمد» ليس في «ت».

وعن مالك رواية: أنه لا قسامة، بل فيه ديةٌ على الطائفة الأخرى، إن كان من إحدى (١) الطائفتين، وإن كان من غيرهما، فعلى الطائفتين ديتُه (٣)(٢).

الثالث من الكلام على الحديث: قوله: فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: "كَبّرْ كَبّرْ كَبّرْ": معنى هذا: أن المقتول هو عبد الله، وله أخ اسمه عبد الرحمن، ولهما ابنا عَمّ، وهما: مُحيصة وحُويصة، وهما أكبر سنا من عبد الرحمن، فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلم، قال له النبيُّ على: "كَبّرْ كَبّرْ"؛ أي: ليتكلم أكبر منك(")، وإن كان(") حقيقة الدعوى إنما هي(") لأخيه عبد الرحمن، لا حق فيها لابني عمه، ولكن أمرَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يتكلم الأكبر، وهو حُويصة؛ ليعربَ عن(") صورة الواقعة كيف جرت، لا سماع الدعوى منه، فإذا أريد(") سماع الدعوى، تكلم صاحبها؛ وهو عبد الرحمن.

<sup>(</sup>۱) «إحدى» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «الدية».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «أكبركم».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «كانت».

<sup>(</sup>٦) «إنما هي» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «ليعرف من».

<sup>(</sup>A) في «ت»: «فإذاً يريد».

ويحتمل أن يكون عبدُ الرحمن حين أُمر بالسكوت، وكَلَّلَ حُويصة ومُحيصة في الدعوى، وفي هذا فضيلةُ السنِّ عند التساوي في الفضائل، وقد اعتبر العلماء ذلك في الإمامة، وفي عقدِ النكاح، وغيرِ ذلك، على طريق الندب دونَ الوجوب(۱).

الرابع: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «أتحلفون، وتستحقون دم (۱) قاتِلِكم \_ أو: صاحبكم \_؟»، دليلٌ على ما تقدَّم؛ من أنه إذا كان وليُّ الدم واحداً، استعان بعَصَبته في الأيمان، فيحلفون معه، وإن لم تكن (۱) لهم ولايةٌ؛ لعرضه \_ عليه الصلاة والسلام \_ الأيمان على الثلاثة: عبد الرحمن، وابني عمِّه حويصة ومحيصة، والولاية لعبد الرحمن أخي المقتول، لا غير، هذا مذهبنا، وخالف في ذلك الشافعيُّ.

وأما قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «تستحقون<sup>(۱)</sup> قاتلِكم أو صاحبكم»، فمعناه: يَثْبُتُ حقُّكم على مَنْ حلفتم عليه.

وهل ذلك الحقُّ قصاصٌ، أم ديةٌ؟ فيه الخلاف السابقُ بين العلماء<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، (١١/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) «دم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «يكن».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «ويستحقون».

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (١١/ ١٤٧).

والاستدلالُ بالرواية التي فيها: «فيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ» أقوى من الاستدلال بقوله على «وتستحقون دم قاتلكم»؛ لأن قولنا: يدفع برُمَّته مستعملٌ في دفع القاتل للأولياء للقتل، ولو أن الواجب الديةُ، لبعُدَ استعمالُ هذا اللفظ فيها، وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهرُ.

والرُّمَّةُ: \_ بضم الراء \_: قطعةٌ من الحبل بالِيَّةُ، والجمعُ: رُمَمٌ، ورِمَامٌ.

قال الجوهري: وأصله: أن رجلاً دفع إلى رجل بعيراً بحبلٍ في عنقه، فقيل ذلك لكلِّ مَنْ دفع شيئاً بجملته، وأما الرِّمَّةُ ـ بالكسر ـ، فهي العظام البالية، والجمع(١): رِمَمٌ، ورِمَامٌ(٢)، والله أعلم.

والاستدلال بقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: "وتستحقون دم صاحبِكم" أظهرُ(٣) من الاستدلال بقوله: "فتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم"؛ لأن هذا اللفظ الأخير لا بد فيه من إضمار، فيحتمل أن يضمر: دية صاحبكم احتمالاً ظاهراً، وأما بعد التصريح بالدم، فلا، وربما أشار بعض المخالفين لهذا المذهب أن يكون "دم صاحبِكم": هو القتيل، لا القاتل، ويرده قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: "دم صاحبِكم، أو قاتلكم".

<sup>(</sup>١) في «ت»: «وبالجمع».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ١٩٣٧)، (مادة: رمم).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أقوى».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٩١).

ولتعلم (۱): أنه إنما يجوز لهم الحلفُ إذا علموا أو ظنوا ذلك، وإنما عرض عليهم النبي الله اليمينَ إن وُجد فيهم ذلك الشرط، وليس المرادُ الإذنَ لهم في الحلف من غير علم، ولا ظنّ، والتقدير: أتعلمون ذلك، أو تظنونه، فتحلفون؟ ولذلك قالوا: «كيف نحلفُ ولم نشهد».

الخامس: قوله على: «فتبرِئُكم يهودُ بأيمان خمسين»؛ أي: تُبري إليكم من دعواكم بخمسين يميناً، وقيل: معناه: يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا، فإذا حلفوا، انتهت الخصومة، ولم يثبت عليهم شيء، فخلصتم أنتم من اليمين.

وفيه: دليلٌ لصحة يمينِ الكافرِ والفاسق، وأن الحكم بين المسلم والذميّ؛ كالحكم بين المسلمين.

ويهود: لا ينصرفُ؛ للتأنيث والعلمية؛ إذ المراد به: القبيلة، أو الطائفة (٢)، ومنه قول الشاعر:

فَرَّتْ يَهُودُ وَأَسْلَمَتْ جِيرانها صَمِّي لِمَا فَعَلَتْ يَهُودُ صَمَّام (٣)

في «ت»: «ولتعلموا».

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) قال ابن بـري: البيت للأسـود بن يعفر. قال يعقـوب: معنى صمي: اخرسي يا داهية، وصمام: اسم الداهية. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (٣/ ٤٣٩).

وقوله: «فعقله النبيُّ عَلِيُّ من عنده، ؟ أي: أعطى ديتَه من عنده.

وفي الرواية الأخرى: «فَوَدَأْهُ من قِبَلِهِ»(١)، \_ بتخفيف الدال \_؛ أي: أعطى ديته أيضاً.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «يُقسم خمسون منكُم على رجلٍ منهم»:

فيه: أن القَسامة لا تكون إلا على واحد؛ كما هو المشهور من مذهبنا، وهو قول أحمد.

وقال أشهبُ وغيرُه: يقسمون على ما شاؤوا، ولا يقتلون إلا واحداً.

وقال الشافعي: إن (٢) ادعوا على جماعة، حلفوا عليهم، وثبتت الدية، على الصحيح، وعلى قول: يجبُ القصاصُ عليهم، وإن حلفوا على واحد، استحقوا عليه وحده.

وفيه: أن الأيمان لا تكون (٣) أقلَّ من خمسين، وأنها لا يحلفها واحد (٤)، وإنما يحلفها خمسون من أولياء المقتول، كلُّ واحد يمينٌ، فإن كانوا دونَ هذا العدد، أو نكَلَ بعضُهم، ولم يكن ممن يجوز

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه عند مسلم برقم (۱٦٦٩/ ۲).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «إذا».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «يكون».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «لا يجعلها واحدة».

عفوُه (۱)، أو صرفُ اليمينِ إلى غيره، رُدَّتِ الأيمانُ عليهم، حتى يُتِمُّوا خمسين يميناً (۱)، ويجزئ في ذلك رجلان، ولا يجزئ في قتل العمد أقلُّ من رجلين، هذا مشهور مذهب مالك اللهُيُّ.

وعنه: إن كان الأولياء أكثر من خمسين، حلفوا كلُّهم (٣) يميناً يميناً، ولا يحلف في ذلك إلا الرجال البالغون من أوليائه، ومَنْ يستعينون به من عَصَبَته، على ما تقدم (١٠).

السادس: قوله: «فكره رسولُ الله على أن يُبطل دمه، فوداه بمئةٍ من إبلِ الصدقة»: قيل: ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما لم يحلفوا، ولم يُحَلِّفوا، و فَ تَنزَّهوا عن اليمين لمَّا لم يحضروه، ولم يَروُا إلزامَها الخيبريين (١٠)؛ حذراً من مجاهرتهم لله تعالى بالحِنْثِ، وأنه يكون سبباً لاغتيال المسلمين إذا علموا أنهم يحلفون لا غير، ولم يتوجَّه لهم حكمٌ، أرضاهم النبيُ عَلَيْ بأنْ ودى (١٠) مِنْ عنده، أو من بيت المال.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «عقده».

<sup>(</sup>٢) «يميناً» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «حلفوهم».

<sup>(</sup>٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٥٣)، و«الذخيرة» للقرافي (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٦) في (ت»: «الخيرين».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «وداه».

وقيل: بل فعل ذلك النبيُّ ﷺ لما يخشى أن يبقى (١) في نفوس الأنصار على أهل خيبر، وهم ذمة؛ مما تبقى عاديتُه، فرأى من المصلحة قطع ذلك، وحسم الطلب بما أعطاهم.

وأما هذه الرواية الأخيرة: «فَوَدَاهُ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ»، فقيل: هو(٢) غلط؛ إذ ليس هذا(٣) مصرف الصدقات، والأصحُّ والأكثرُ قولُ مَنْ قال: «مِنْ قِبَلِهِ»، أو «مِنْ عِنْدِهِ»، إمَّا(٤) من ماله، أو من مال الفيء.

وقيل: يجمع بينهما: أن يكون تَسَلَّفَ ذلك من إبل الصدقة، حتى يودِّيها لمستحقيها (٥) من الفيء.

ع: فإذا قلنا على التأويل الآخر: إنه للمصلحة، فقد يجوز تصريفُها في مثل هذا عند(٢) بعض العلماء في المصالح العامة.

وقيل \_ أيضاً \_: إنه قد يكون فيما فعلَ من ذلك استئلافٌ لليهود؛ رجاء (٧) إسلامهم، وإعطاؤه عنهم قد يكون من سهم المؤلَّفة قلوبُهم.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «تبقى».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «هي».

<sup>(</sup>٣) في (ت) زيادة: (إلاً).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «لمستحقها».

<sup>(</sup>٦) في (خ): (عن).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «ورجاء».

قلت: هذا على تفسير المؤلَّفة قلوبُهم: بأنهم كفارٌ يُتَأَلفون على الإسلام، لا(۱) على قول من يقول: حديثو عهد بإسلام (۱)؛ ليتمكن الإسلام، في (۱) قلوبهم، أو مسلمونَ لهم أتباعٌ ليستألفوهم، على ما مرَّ في كتاب: الزكاة. أو لكونِ (١) أولياءِ القتيلِ محاويجَ ممن تُباح لهم الصدقة، والله أعلم (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «لا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «بالإسلام».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «من».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «يكون».

<sup>(</sup>٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٤٥٧).

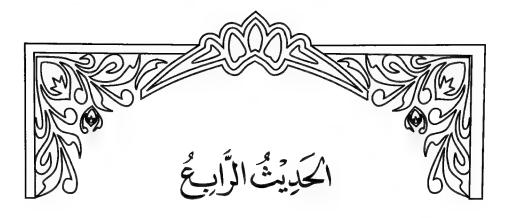

٣٣٤ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ظُلَّهُ: أَنَّ جَارِيةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضاً بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلاَنَّ، فُلاَنَّ، مُرْضُوضاً بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلاَنَّ، فُلاَنَّ، حَتَّى ذُكِرَ يَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ (١) رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (١).

<sup>(</sup>١) في ((خ)): (ترض).

<sup>(</sup>۲) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۲۸۲)، كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم والذمي، و(۲۰۹۵)، كتاب: الطلاق، باب: الإشارة في الطلاق والأمور، و(۲۶۸۲)، كتاب: الديات، باب: سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود، و(۳۶۸۳)، باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا، باب: من أقاد بالحجر، و(۲۶۹۰)، باب: إذا أقر بالقتل مرة به، ومسلم (۲۲۸۱/۲۱، ۱۷)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، وأبو داود (۷۳۵)، باب: القود بغير حديد، والنسائي (۲۶۷)، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة، وابن ماجه (۲۲۵۷)، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة، وابن ماجه (۲۲۵۷)، كتاب: الديات، باب: يقتاد من القاتل كما قتل.

٣٣٥ ـ وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاح، فَأَقَادَهُ بِها(١) رَسُولُ اللهِ ﷺ(١).

\* \* \*

## # الشرح:

قيل: فيه: دليلٌ على اعتبار الإشارة في الأحكام الشرعية، وقيامِها مقامَ النطق.

(۱) «بها» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٦٧٢/ ١٥)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل للمرأة، والنسائي (٤٧٤٠)، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة، واللفظ له، وكذا رواه البخاري أيضاً (١٤٩١)، كتاب: الديات، باب: قتل الرجل بالمرأة، والترمذي (١٣٩٤)، كتاب: الديات، باب: ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، وابن ماجه (٢٦٦٦)، كتاب: الديات، باب: يقتاد من القاتل كما قتل.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ١٤)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ١٦٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٢٤)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ٢٤)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٥٧)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٩٣)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٢١)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٢/ ١٩٨)، و«عمدة القاري» للعيني (١١/ ٢٥٢)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠/ ٨٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ١٢٠)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٢٣٢)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ١٦٠).

قلت: وفي هذا عندي نظر؛ لأن إشارتها لم يترتَّبُ (۱) عليها في الحقيقة حكمٌ شرعي؛ إذ لولا اعترافه، لم يجز قتله بإشارتها، غايةُ ذلك: أنه نُزِّلَت (۲) إشارتُها منزلة الدعوى بالنطق، وهذا قريب.

وفيه: قتلُ الرجل بالمرأة، وهو إجماع مَنْ يُعتد به.

وفيه: أن حكم القتل بالمثقّلِ حكمُه بالمحدَّد في ثبوت القصاص؛ خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا قصاص إلا بمحدَّد (٣) من حديد، أو حجرٍ، أو خشبٍ، أو كان معروفاً بقتل الناس؛ كالمنجنيق (٤)، أو بالإلقاء (٥) في النار.

واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد؛ كالدبوس، هكذا نقله عنه ح<sup>(۱)</sup>.

والأول مذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وجماهيرِ العلماء ﷺ. ق: وعذرُ الحنفية عن هذا الحديث ضعيفٌ، وهو أنهم قالوا:

هو بطريق السياسة، وادعى صاحبُ «المطوَّل» أن ذلك اليهوديَّ كان ساعياً في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتلُ الصغار بذلك الطريق.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «تترتب».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «أنها تنزلت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بمجرد».

<sup>(</sup>٤) في «خ» و«ت»: «كالتحريق»، والمثبت من «شرح صحيح مسلم» للنووي.

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «الإلقاء».

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٥٨).

قال: أو نقول<sup>(۱)</sup>: يحتمل أن يكون جرحها برضخ، وبه نقول، يعني: على إحدى<sup>(۲)</sup> الروايتين عن أبي حنيفة، والأصحُّ عندَهم أنه يجب<sup>(۳)</sup>.

قلت: والحديثُ حجة عليه، ودليلٌ للجمهور''، لا سيما وقد قال الراوي: فأقاده رسولُ الله ﷺ، و(٥) قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقال تعالى: ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُم ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وهذا نصٌ في المماثلة مطلقاً.

وفيه: دليلٌ على المساواة في كيفية القتل، وفي الحديث الآخر: «المَرْءُ مَقْتُولٌ بِمَا قَتَلَ بِهِ» الحديث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام - رَضَّ رأسَهُ كما(١) رَضَّ رأسَها، وهو مذهبُ مالكِ، والشافعيِّ، إلا أن يختار الوليُّ العُدولَ إلى السيف، فله ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا قَوَدَ إلا بالسيف.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «قالوا: ونقول».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وبه يقول أحد» مكان «وبه نقول، يعني على إحدى».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «دليل الجمهور».

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «بمثل ما».

واختُلف في التحريق بالنار لمن فعلَ ذلكَ بأحدٍ، فقال مالكُ، والشافعيُّ: إن طرحه في النار حتى مات، فُعل به كما فَعل.

وقال ابن الماجشون وغيرُه: لا يُحرق بالنار، ويُقتل بغير ذلك، لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لاَ يُعَذِّبُ بالنَّارِ إِلاَّ رَبُّهَا»(١).

واختلفوا إذا لم يمتْ من ضربِهِ بالعصا، أو بحجرِ في القَودِ، فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وغيرهما [بتكرير ذلك عليه حتى يموت]، إلا أنه عن مالكِ رواية: أنه إن كان في ضرب العصا تعذيبٌ، فيُقتل(٢) بالسيف، وكذلك قال عبدُ الملك في الرَّجْم بالحجارة.

ع: وأصلُ المذهب: القَودُ بما قتل، وقال الشافعي: نحوَه في (٣) المحبوس في البيت أياماً دونَ طعام حتى ماتَ: يُفعل بقاتله مثلُ ذلك، فإن لم يمتْ في تلك المدة، قُتل.

وكذلك مَنْ قطعَ يَدَي رجلِ ورجليه، وألقاه في مَهْواة، فماتَ: يُفعل بقاتله مثلُه، فإن لم يمت، قُتل بالسيف.

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «فإنه» مكان «فيقتل».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «وفي».

ع: وفي هذا الحديث \_ أيضاً (۱) \_: حجةٌ على وجوب القصاص على القاتل (۲) بكلِّ ما يقتل (۳) بمثله، كساقي السمِّ، والخانِقِ (۱)، ورامي الرَّجُل من الجبل، وفي البئر، أو الضاربِ بالخشبةِ والعَصا، أو تغريقِه في الماء، وعلى هذا جمهورُ العلماء.

واختُلف إذا قتل بما لم تجرِ العادةُ بالقتلِ به (٥)، قاصداً لقتلِه؛ كالعصا، و(١) اللَّطمة، والسوطِ، والبُنْدُقَة (٧)، والقضيب.

فعند (٨) مالك: القودُ في هذا كله، وعندَ غيره: يشبه العمدَ، لا قودَ فيه، وإنما فيه الديةُ مغلظة.

ومالك لا يقول بشبه العمد في هذا(٩)؛ إنما هو عمد، أو خطأ. وبقول مالكِ قال الليثُ.

<sup>(</sup>۱) «أيضاً» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «خ»: «القتل».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «ما قتل».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «كالعصا كما في الخانق والسم».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «بمثله».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «والبندقة والسوط».

<sup>(</sup>A) في «ت»: «فعن».

 <sup>(</sup>٩) «لاقود فيه، وإنما فيه الدية مغلظة، ومالك لا يقول بشبه العمد في هذا»
 ليس في «ت».

قال أشهبُ: ولم يختلف علماءُ الحجاز في هذا(١).

قال أبو عُمر: ولم يوافق مالكاً \_ يعني: من فقهاء الأمصار \_ عليه (۲)، إلا الليث، وقد قال بقولهما جماعةٌ من السلف من الصحابة والتابعين، وذهب جمهورُ فقهاء الأمصار إلى (٣) أن هذا كله شبه العمد، وإنما فيه الديةُ مغلظة، وهو قول سفيانَ الثوريّ، والأوزاعيّ، وأبي حنيفة، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وقد ذُكر عن مالك، وقاله ابنُ وهب من أصحابنا، ورُوي عن جماعة من الصحابة والتابعين.

وقوله: «على أوضاح»: هي جمع وضَح \_ بفتح الواو والضاد المعجمة (٤) \_، وهي حليٌ من حجارة، قاله الإمام.

وقال غيره: هي قطع فضة، والمراد: حلي فضة، وقد جاء مفسَّراً في الرواية الأخرى، والله أعلم (٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في "إكمال المعلم": "وإن يختلف في المجازاة في هذا" .

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «عليه، يعنى: من فقهاء الأمصار».

<sup>(</sup>٣) «إلى» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) «المعجمة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٣٧١)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٦٨).



٣٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَلَى اللّهِ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهَ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ قد (١) حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ قد (١) حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُوْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ كَان (٣) قَبْلِي، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدِ لَي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شَجَرُهَا (٣)، وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدِ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا يَا رَسُولَ اللهِ إِللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ المَبْولُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ المَبْولُ اللهِ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «قد» ليست في «خ».

<sup>(</sup>٢) «كان» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «شوكها».

<sup>(</sup>٤) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (١١٢)، كتاب: العلم، باب: كتابة =

### \* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: كان فتحُ مكة \_ شرفها الله تعالى \_ في سنة ثمان من الهجرة، في شهر رمضان الشريف.

الثاني: الفيل: \_ بالفاء والمثناة تحت \_، هذه هي(١) الرواية

العلم، و(٢٣٠٢)، كتاب: اللقطة، باب: كيف لقطة أخل مكة، و(٢٤٨٦)، كتاب: الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم (١٣٥٥/ ٤٤٧)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، وأبو داود (٤٥٠٥)، كتاب: الديات، ولي العمد يرضى بالدية، والنسائي (٤٧٨٥، ٢٨٧٤)، كتاب: القسامة، باب: هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذ ولي المقتول عن القود، والترمذي (١٤٠٥)، كتاب: الديات، باب: ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، وابن ماجه (٢٦٢٤)، كتاب: الديات، باب: من قتل له قتيل، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٤٦٨)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ١٢٩)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٩٥)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٢٤)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣٠٤)، و«التوضيح» لابن الملقن (٣١/ ٣٤٢)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٠٥)، و«عمدة القاري» للعيني (٢/ ٣١٣)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (١/ ٢٠٠)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ١٣٤)، و«سبل السلام» للصنعاني (٢/ ١٩٠)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ١٤٨).

<sup>(</sup>١) «هي» ليس في «خ».

الصحيحة، وشذ بعضهم فرواها(١): القتل، والأول هو الصواب، ومعنى حبسَ الفيلَ: حبسَ أهلَه عن القتال في الحرم.

الثالث: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «وسلَّط عليها رسولَه والمؤمنين» دليل لمن رأى أن فتح مكة كان (٢) عَنْوَةً لمجيء التسليط في مقابلة الحبس الذي وقع للفيل، وهو الحبس عن (٣) القتال، وقد تقدَّم ما يتعلق بالقتال في مكة.

الرابع: ما ذُكر من التحريم دليلٌ على عِظَم حرمةِ مكة، زادها الله شرفاً.

وقد تقدم معنى العضد، وهو: القطعُ، في كتاب: الحج. وتقدم أيضاً والقطع أيضاً.

وتقدم\_أيضاً\_معنى: «لا يلتقط لقطتها أو ساقطتها» في: اللقطة.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا لمنشد»، فقال الجوهري: يقال: نَشَدَهُ(٥): إذا شهره(٢) وسمَّع به(٧)، ونَشَدْتُ الضَّالَّة أَنْشُدُها نِشْدَةً

<sup>(</sup>١) في «ت»: «فرواه».

<sup>(</sup>۲) «كان» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «على».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «الجزُّ».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «نشدته».

<sup>(</sup>٦) في «خ»: «شهده».

 <sup>(</sup>٧) كذا وقع في النسختين «خ» و«ت»: (يقال: نشده: إذا شهره وسمَّع به).
 والصواب كما في «الصحاح» للجوهري في (مادة: ندد): ويقال: ندَّد به: =

ونِشْداناً (١)؛ أي: طلبتُها، وأَنْشَدْتُها؛ أي: عَرَّفْتُها (١).

فعلى هذا يكون معناه: لا تُلتقط ساقطتُها إلا لمن يريد أن يُعَرِّفها، ليجمعَها على ربها، والله أعلم.

الخامس: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «ومن قُتل له قتيلٌ، فهو بخير النظرين»:

اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد؛ القودُ، أو الديةُ، على قولين:

أحدهما: أن الموجبَ هو القصاص عَيْناً، وهو المشهور من مذهبنا<sup>(٣)</sup>.

والثاني: أن الواجب أحدُ الأمرين: إما القصاص، وإما<sup>(٤)</sup> الدية، والقولان للشافعي أيضاً (١٥)٠٠.

<sup>=</sup> أي شهره وسمَّع به. ثم ذكر الجوهري (مادة: نشد) فقال: «نشدت الضالة، أنشدها...» إلى آخر كلامه. فكأن الشارح في قد انتقل نظره إلى آخر ما ذكره الجوهري في (مادة: ندد) فجعله في (مادة: نشد)، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) «نشدة ونشداناً» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٥٤٣)، (مادة: نشد).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «مذهب مالك».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٥) «للشافعي أيضاً، قال» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٢/ ٢٢٤).

قال أصحابنا: فإن قلنا: الواجبُ أحدُهما لا بعينه، وهي رواية أشهب، فلو عفا الوليُ عنهما، صح، وإن عفا عن الدية، فله القصاص، ولو قال: اخترتُ الدية، سقط القودُ، ولو [قال]: اخترتُ القودَ، لم يسقط اختيار الدية، بل له الرجوعُ إليه.

وإن قلنا(۱): الواجبُ القودُ فقط \_ على رواية ابن القاسم، وهو المشهور، كما تقدم \_، فإن عفا عن مال بيت(۱) المال إن وافقه الجاني، ولو مات قبل الإقباض، ثبت المالُ، وإن عفا مطلقاً، سقط القصاصُ والدية(۱).

السادس: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «اكتبوا لأبي شاهِ»: الذي أراد أبو شاهِ كَتْبَه خطبتُه \_ عليه الصلاة والسلام (٤) \_، ففيه: جوازُ كتبِ غير القرآن، وإن كان قد (٥) جاء النهي عن كتبِ غير القرآن، وفي ظني أن بعضهم تأوله على كتب الحديثِ مع القرآن؛ خشية التباسه بالقرآن، وجاء مصرَّحاً في بعض الأحاديث، وأظنه في «سنن أبي داود»: يا رسول الله! أكتبُ (١) عنك ما تقول في الرضا، والغضب؟

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «قلت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «ثبت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الذخيرة» للقرافي (١٢/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «خطبة النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٥) «قد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «أنكتب».

قال: «اكْتُبْ مَا أَقُولُ في الرِّضَا وَالغَضَبِ؛ فَإِنِّي لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقَّاً»، أو كما قالَ ﷺ (١).

وقد استقر الأمرُ بين الناس على الكتابة لتقييدِ العلم بها<sup>(۲)</sup>، وهذا الحديث يدلُّ على ذلك، وإن كان الصدرُ الأولُ اختلفوا في ذلك.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: ﴿إِلاَّ الإِذْخِرَ »: قد تقدم الكلامُ عليه في الحج ، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٣٦٤٦)، كتاب: العلم، باب: في كتابة العلم، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الله قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله في أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه، ورسول الله في يتكلم في الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله في، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: «اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حق».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «ليتقيد بها العلم».



٣٣٧ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ اللهِ النَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ، فَقَالَ المُغِيرَةُ (١): شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً (١).

<sup>(</sup>۱) في «ت» زيادة: «بن شعبة».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۰۰۹، ۲۰۱۰)، کتاب: الدیات، باب: باب: جنین المرأة، و(۲۸۸۷)، کتاب: الاعتصام بالکتاب والسنة، باب: ما جاء فی اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالی، ومسلم [لعله: ۱۹۸۳] (۲۱۸۹) (۳/ ۱۳۱۱)، کتاب: القسامة، باب: دیة الجنین، وأبو داود (۲۰۷۰)، کتاب: الدیات، باب: دیة الجنین، وابن ماجه (۲۹۲۰)، کتاب: الدیات، باب: دیة الجنین، وابن ماجه (۲۹۲۰)، کتاب: الدیات، باب: دیة الجنین.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٣٢)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٩٣)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ٦٨)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٧٥)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٩٨)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٢٧)، و«التوضيح» لابن الملقن (٣/ ٧٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٢/ ٧٤٧)، و«عمدة القاري» للعيني (٤٢/ ٧٢)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠/ ٢٩)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ١٥٠)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٢٢٧).

# إِمْلاَصُ المَرْأَةِ: أَنْ تُلْقِيَ جَنِينَهَا مَيْتاً(١).

\* \* \*

## \* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: فيه: استشارةُ الإمامِ(١) مَنْ دونه في حكمٍ غيرِ معلومٍ له؛ إذ العلم الخاصُّ قد يَخْفى على الأكابر، ويعلمه مَنْ دونهم.

ق: وقول عمر التأتين بمن يشهد معك تعلق " به من يرى اعتبار العدد في الرواية، وليس هو بمذهب العدد، وأما طلب ثبت قبول خبر الواحد، وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد، وأما طلب العدد في حديث جزئي، فلا يدل على اعتباره كليا (٥٠) لجواز أن يحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة، أو (١) قيام سبب يقتضي التثبت، وزيادة الاستظهار، لا سيما إذا قامت قرينة على عدم علم عمر العلى بهذا الحكم (٧٠)، وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان، ولعل بهذا الحكم (٧٠)، وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان، ولعل

<sup>(</sup>١) في «ت» زيادة: «وإنما سمى بذلك لأنها تزلقه».

<sup>(</sup>۲) في «ت» زيادة: «مع».

<sup>(</sup>٣) في (﴿خ﴾: (يتعلق).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «مذهب».

<sup>(</sup>٥) «كلياً» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «و».

<sup>(</sup>V) «بهذا الحكم» ليس في «ت».

الذي أُوجب ذلك استبعادُ عدمِ العلمِ به، وهو في باب الاستئذانِ أقوى، وقد صرح هذه بأنه أراد أن يستثبت، انتهى(١).

الثاني: الروايةُ الصحيحة التي عليها الجماهير: «بغُرَّةٍ» ـ بالتنوين ـ، وما بعده بدلٌ منه.

ح: ومما يؤيده ويوضِّحه: روايةُ البخاري في «صحيحه» في كتاب: الديات، في باب: دية جنين المرأة: عن المغيرة بن شعبة، قال: «قضى النبيُّ ﷺ بالغُرَّةِ عَبْدٍ أو أُمَةٍ»(٢).

وذكر صاحبُ «مطالع الأنوار» الوجهين: التنوين، والإضافة، قال: والأولُ أوجهُ وأقيسُ.

قلت: وجهُ القياس: أن الإضافة تكون من باب إضافة الشيء إلى نفسِه، وهي قليلة.

قال الجوهري(٣): و(١) (أو) هنا للتنويع، لا للشكِّ، وأصلُ

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٦٥٠٩). وانظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في "خ" و"ت"، وفي "شرح مسلم" للنووي: قال العلماء: و"أو" هنا للتقسيم لا للشك، والمراد بالغرة: عبد أو أمة، وهو اسم لكل واحد منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق رقبة، وأصل الغرة..."، انتهى. وانظر "الصحاح" للجوهري (٢/ ٧٦٨)، (مادة: غرر).

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «ت».

الغُرَّة: بياضٌ في الوجه، ولهذا قال ابن عبد البر(۱): لا يكون العبدُ الذي يُقضى به إلا أبيضَ؛ لذكْرِه الغرة، قال: ولولا أن النبيَّ ﷺ أراد بالغرة معنى زائداً على شخص العبد والأمة، لما ذكرها(۱).

قلت: وقال مالك: الحمرانُ من الرقيق أحبُّ إليَّ من السودان<sup>(٣)</sup>.

ع: فإن قلت: الحمرانُ بذلك البلد أخذ (١) من السودان، إلا أن يغلُو (٥) الحمرانُ، فمن أوسطِ السودانِ.

ح: واتفق العلماء على أن دية الجنين هي<sup>(١)</sup> الغرة. ذكراً كان أو أنثى<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كذا في «خ» و«ت»، والصواب: «أبو عمرو» \_ وهو ابن العلاء \_ كما في «شرح مسلم» للنووي. قال ابن الملقن في «الإعلام» (۹/ ۹۹) \_ بعد أن ذكر كلام الجوهري: وكأنه عبر بالغرة. . . » \_ قال: واعلم أن الفاكهي نقل مقالة أبي عمرو هذا عن ابن عبد البر، والظاهر عندي وهمه في ذلك، وسببه أن القاضي ثم النووي حكياه عن ابن عمرو \_ بالواو \_، وهو ابن العلاء، فظنه أبا عمر بن عبد البر فصرح به، نسبة له.

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۷۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المدونة» (١٦/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «أنه» مكان «أخذ».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «تغلوا».

<sup>(</sup>٦) في (ت»: (في».

<sup>(</sup>٧) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٧٦).

ثم قال ع: وقيلَ الغرةُ: تُطْلَق على الذكر والأنثى.

قال الجوهري: وكأنه(١) عبر عن الجسم كلّه بالغرة(٢). وهذا كقوله: «عتق رقبة»، وظاهر هذا يرد ما قاله ابنُ عبد البر من اشتراط البياض، فتأمله.

وقيل: أرادَ بالغرة: الخيارَ، والوسطُ من الأعلى يجزئ، وليس الوسط من جملة (٣) العبيد.

قال: ومقتضى مذهبنا: أنه مخيرٌ بين إعطاء غرة، أو عُشْر دية الأم.

الثالث(٤): إن كانوا أهلَ ذهب، فخمسون ديناراً، أو أهلَ وَرِق، فست مئة درهم، أو خمسُ فرائض من الإبل.

وقيل: لا يعطى من الإبل، وعلى هذا في قيمة الغرة جمهور العلماء. وخالف الثوري، وأبو حنيفة، فقالا: قيمة (٥) الغرة خمس مئة درهم؛ لأن ديتها عندهم من الدراهم خمسُ مئة درهم.

وحجة الجماعة في ذلك: قضاء الصحابة(١) بما قالوه.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فكأنه».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٧٦٨)، (مادة: غرر).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «حلة من» مكان «من جملة».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «الخامس».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «فيه».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «أصحابه».

وشذ بعض السلف، منهم: طاوس، وعطاء، ومجاهد، فقالوا: غرة عبدٍ، أووليدة، أو فرس.

وقال بعضُهم: أو بغل، ورفعوا في ذلك حديثاً(١).

وقال داود وأصحابه: كل ما(٢) وقع عليه اسمُ غُرَّةٍ يجزي (٣).

وقال الشافعي: أقلُّ سِنِّ الغُرَّةِ سبعُ سنين، وأما في طرف الكبر، فقيل: إنه (٤) لا يؤخذ الغلام بعد خمس عشرة سنة، ولا الجاريةُ بعد عشرين سنة.

وجعل بعضُهم الحدَّ عشرين سنة.

والأظهرُ: أنهما يؤخذان، وإن جاوزا الستين (٥)، ما لم يضعفا، ويخرجا عن سن (١) الاستقلال بالهرم؛ لأن من أتى بما دل الحديث

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٥٧٩)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، وابن حبان في «صحيحه» (٦٠٢٢)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٨١٠١)، والمبراني في «السنن الكبرى» والمدارقطني في «السنن الكبرى» (٨/ ١١٥)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبدالله، عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا: «أو فرس أو بغل». وزاد البيهقي فقال: ولم يذكره \_ أيضاً \_ الزهري عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>۲) في «خ» و«ت»: «مهما» بدل «كل ما»، والمثبت من «إكمال المعلم».

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) «إنه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «السنتين».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «حد».

عليه ومسماه، فقد أتى بما وجب، فلزم(١) قبولُه، إلا أن يدل دليلٌ على خلافه(٢).

قلت: وليس في لفظ<sup>(٣)</sup> الحديث تعرُّض للسن قطعاً، وهذا كلُّه من تصرفات الفقهاء ﷺ.

وهذا كله في جنين الحرة.

وأما غيرُها، فإن كانت أمَّ ولد، فكالحرةِ عندنا، وإن كانت أم أمة (١)، ففي جنينها من غير السيدِ عُشْرُ قيمةِ أُمه؛ كان أبوه حراً، أو عبداً؛ إذ ليس في لفظ الحديث عمومٌ يدخل تحته جنينُ الأمة، فإنه وإن كان في لفظ الاستشارة ما يُعطي العموم، وهو قوله: "في إملاصِ المرأةِ»؛ لكن لفظ الراوي يقتضي كونها في واقعةٍ مخصوصة، فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ حكمُ جنينِ الأمةِ من محلِّ آخر (٥).

وقال ابن وهب: فيه ما نقصها من قيمتها.

والأولُ قولُ مالك.

قال ابنُ القاسم في «العتبية»: قيمتُه على الرجاء والخوف.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فيلزم».

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) «لفظ» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «ولد».

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.

وقال في «المدونة» في جنين الذمية \_ يريد (١٠): إذا لم يستهلَّ صارخاً \_ عشرُ ديةِ أبيه، وهما سواء (٢٠)، والذكرُ والأنثى في ذلك سواء (٣٠).

قال العلماء: وإنما كان ذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرعُ يما يقطع النزاع.

قلت: وسواء كان خلقُه كاملَ الأعضاء، أو ناقصَها، أو كان مضغةً تَصَوَّرَ فيها خلقُ آدمى.

قال مالك: وذلك بغير قَسامة، وهي في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والكوفيون(٤): على العاقلة.

وبقول مالك، قال البصريون.

واختُلف<sup>(٥)</sup> هل على الجاني كفارةٌ أم لا؟ فاستحسن مالكُ الكفارة في الجنين، والعبد، والذميُّ، إذا قُتلا، ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة (٢).

<sup>(</sup>۱) «يريد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «وعما سواه».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المدونة» (١٦/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٤) في «ت» زيادة: «هي».

<sup>(</sup>٥) «واختلف» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، (١٦/ ٤٠٠).

وقال أشهب: وهي في العبد المؤمن أوجب.

وروى أشهبُ عن مالك: لا كفارة فيه. قال أشهب: وأوجبها الشافعيُّ وآخرون.

وبقول مالك قال أبو حنيفة.

والكفارةُ: عتقُ رقبة؛ كما قال الله تعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِــدُ فَصِــيَامُ شَهَرَيْنِ مُتَــَتَابِعَيْنِ﴾[النساء: ٩٢].

الرابع(١): الغُرَّةُ موروثةٌ على فرائض الله تعالى، على المشهور عندنا، وبذلك قال الشافعي، والجمهور.

وقال ربيعةً: هي للأم خاصَّة؛ لأنه كعضو من أعضائها، تنفرد بديته، فيشاركها الأب.

قلت: وظاهرُ هذا تساوي الأَبُوين فيها نصفَيْن (٢) بالسويَّة، وأظن أن ابنَ (٣) يونس من أصحابنا صرَّح بذلك، فقال: نصفانِ بينهما؛ أعنى (٤): على هذا القول.

ونقل عن (٥) ابن هرمز: أنها للأبوين خاصة: الثلث، والثلثان، فإن لم يكن إلا أحدُهما، فجميعها له.

<sup>(</sup>١) في «خ»: «الثالث».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «مُنَصفين».

<sup>(</sup>٣) «ابن» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) «أعنى» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) «عن» ليس في «ت».

وقال بهذا مالكٌ مرةً.

وهذا كله إذا خرج الجنين ميتاً، فإن خرج حياً، ثم مات، فالواجبُ فيه ديةُ الكبير، فإن كان ذكراً، فمئةُ بعير، وإن كان أنثى، فخمسون.

ح: وهذا مجمّعٌ عليه، وسواءٌ فيه العمدُ والخطأ(١).

قلت: واختُلف إذا خرج الجنين بعدَ موتِ أمه، والمشهورُ عندنا(٢)، وعليه الجمهور: أنه لا غُرَّة فيه.

وفي المسألة فروعٌ كثيرة موضعُها كتبُ الفقه، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۷٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المدونة» (١٦/ ٤٠٠).



٣٣٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: اقْتَلَتِ امْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ أَنَّ وَيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ وَلِينَهَا اللهِ ﴿ أَنَّ وَيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرأةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّنَها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرأةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّنَها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرأةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّنَها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيةِ المُذَلِيُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في «خ»: «أكل ولا شرب».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۵۲۲، ۵۲۲)، کتاب: الطب، باب: الکهانة، ومسلم (۱۲۸۱/ ۳۲)، واللفظ له، و(۱۲۸۱/ ۳۶، ۳۵)، کتاب: (۳۵ کتاب: القسامة، باب: دیة الجنین، وأبو داود (٤٥٧٦)، کتاب: الدیات، باب: دیة الجنین، والنسائی (۸۱۸٪، ۹۸۱٪)، کتاب: القسامة، باب: دیة الجنین المرأة، وابن ماجه (۲۲۳۹)، کتاب: الدیات، باب: دیة الجنین.

#### \* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: اختُلف في اسمَيْ هاتين المرأتين، فقيل: إحداهما: مليكة، والأخرى: غطيف، ويقال: أم غطيف.

وقيل: إحداهما: أم عفيف، والأخرى: أم مكلف.

وقيل: إحداهما، مليكة، والأخرى: أم عفيف وكانتا ضرتين(١١).

الثاني: قوله(٢): «فقتلَتْها(٣) وما في بطنها»: ليس فيه ما يدلُّ على انفصاله، وإنما يؤخذ ذلك من الرواية الأخرى: «فماتَتْ، وألقتْ جَنينَها»، وفي أخرى: «فأسقطَتْ غُلاماً قد نبتَ شعرُه ميتاً، وماتتِ

<sup>= \*</sup> مصادر شرح الحديث: "معالم السنن" للخطابي (٤/ ٣٤)، و (الاستذكار) لابن عبد البر (٨/ ٧٠)، و (إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٨٩)، و (المفهم" للقرطبي (٥/ ٥٩)، و (شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٧٥)، و (العدة في شرح و (شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٠١)، و (العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٤٣٢)، و (النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٣٠٦)، و (فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٢١٧)، و (عمدة القاري) للعيني (١٠/ ٢٧٥)، و (كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ١٥٧)، و (سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢٧٧)، و (نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (۱/ ۲۲۰)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووى (۲/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) «قوله» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وقتلتها».

المرأةُ»(١)، وقد تقدم أن(٢) الحديث يفسِّرُ بعضُه بعضاً.

الثالث: قوله: «وَقَضَى بِدِيَةِ المَرأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثُهَا وَلَدَهَا وَلَدَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ (٣)»: أجرى \_ عليه الصلاة والسلام \_ هذا القتلَ إجراءَ غيرِ العمد.

الرابع: حَمَل: بفتح الحاء والميم المهملتين.

وقوله: «فمثلُ ذلك يُطَلُّ»: روي (٤) بالباء الموحدة، وبالياء المثناة تحت المضمومة.

ع: وروي(٥) عن مالك في «الموطأ» بالوجهين(٢).

قلت: فهو على الأول: من البطلان، وعلى الثاني: من قولهم: طُلَّ دمُه؛ أي: هُدِرَ.

وقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إنما هو (٧) من إخوانِ الكهان».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٥٧٤)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، والنسائي (١) دواه أبو داود (٤٥٧٤)، كتاب: القسامة، باب: صفة شبه العمد، من حديث ابن عباس عباس الم

<sup>(</sup>٢) «أن» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) «معهم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «يروى».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «وقد روي».

<sup>(</sup>٦) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «إنه من».

قال الإمام: إنما ذمه \_ عليه الصلاة والسلام \_؛ لأن هذا السجع في مقابلة حكم الله تعالى، فهو كالمستبعد له(١)، ولا شك أن كلَّ ما عُورضت به(٢) النبوة مذمومٌ، إذا(٣) كان القصدُ به ردَّ الحكم، وإلا، فقد سجع النبي ﷺ في مواضع(٤).

ع: وقيل بل أنكر عليه (٥) تكلف الأسجاع على طريق الكهان، وحوشية الأعراب، وليس بسجع فصحاء العرب ومقاطعها، وكلامُ النبيِّ ﷺ من هذا النوع (٦).

قلت: وانظر قوله: «من أجل سجعه الذي سجع»، هل هو من كلامه ﷺ، أو من كلام الراوي؟ فإنه عندي يحتمل الوجهين (٧٠)، والله أعلم.

قال الجوهري: السَّجْعُ (٨): الكلامُ المُقَفَّى، والجمعُ أَسْجاعٌ،

<sup>(</sup>١) في «خ»: «أموالاً».

<sup>(</sup>٢) «به» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «إن».

<sup>(</sup>٤) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) «بل أنكر عليه» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٦) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «محتمل للوجهين».

<sup>(</sup>A) في «خ»: «والسجع».

وأَساجيعٌ، وقد سَجَع (١) الرجُلُ سَجْعاً، وسَجَّع (٢) تَسْجيعاً، وكلامٌ مُسَجَّع (٣)، والله أعلم.

\* \* \*

(۱) في (ت»: (وسجع».

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «وأسجع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١٢٢٨)، (مادة: سجع).



٣٣٩ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ اَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لاَ دِيَةَ لَكَ»(١).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲٤۹۷)، کتاب: الدیات، باب: إذا عض فوقعت ثنایاه، ومسلم (۱۲۷۳/ ۱۸)، کتاب: القسامة، باب: الصائل علی نفس الإنسان أو عضوه، والنسائی (۲۷۵۸ ـ ۲۷۲۱)، کتاب: کتاب: القسامة، باب: القود من العضة، والترمذی (۲۱۹۱)، کتاب: الدیات، باب: ما جاء فی القصاص، وابن ماجه (۲۲۵۷)، کتاب: الدیات، باب: من عض رجلاً فنزع یده فندر ثنایاه.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٧٠)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٣١)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٦٠)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٣١)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٤٣٩)، و"التوضيح" لابن الملقن (٣١/ ٣٧٧)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٢٢٠)، و"عمدة القاري" للعيني (٢٤/ ٢٥)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (١٠/ ٥٨)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٢٦٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢٦٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ١٧١).

## \* الشرح:

اختُلف في المعضوض إذا نزع يدَه من فم العاضِّ، فانتشر<sup>(۱)</sup> بعضُ أسنانه:

فالمشهور عندنا: أنه ضامن .

وقال بعضُ أصحابنا: لا ضمانَ عليه.

وبالتضمين(٢) قالَ الشافعيُّ رَاللَّهُ فيما نقلَ عنه الإمامُ.

قال الإمام: وبعض<sup>(٣)</sup> المحققين من شيوخنا: إنما<sup>(٤)</sup> ضمَّنه مَنْ ضَمَّنه من أصحابنا؛ لأنه يمكنه النزع بالرفق حتى لا تنقلع أسنان العاض، فإذا زاد على ذلك، صار متعدياً في الزيادة، فضمن، وحملوا الحديث<sup>(٥)</sup> على مَنْ لم يمكنه النزع إلا بذلك النزع الذي أدَّى إلى سقوط الأسنان.

وقال بعضهم: لعلَّ أسنانه كانت متحركة عقبَ (٦) النزع.

وهذا التأويل بعيدٌ من ظاهر الحديث.

وكذلك اختلفوا في الجَمَل إذا صالَ على رجل، فدفعه عن نفسه، فقتلَه، هل يضمنُ، أم لا؟

<sup>(</sup>١) في «ت»: «فانتثر».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وبالضمان».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «وقال بعض».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «إنه».

<sup>(</sup>٥) «الحديث» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في (ت): (عند).

وبنفي التضمين قلنا نحن، والشافعيُّ. وبإثباته قال أبو حنيفة.

والحجةُ لنفي التضمين: أنه مأمورٌ بالدفع عن نفسه، ومن فعلَ ما أُمر به، لم يكن متعدِّياً ومَنْ ليسَ بمتعدِّ، فلا يضمن في مثل هذا، وقياساً على ما لو قتلَ عبداً في مدافعته إياه عن نفسه.

ومن (١) أثبت الضمان رأى أنه أحيا نفسه بإتلاف مالِ غيره، فأشبه من اضطُرَّ لطعام غيره، فأكل منه خوف الموت، فإنه يضمن.

والفرق بين السؤالين: أن الآكل (٢) لطعام غيره ابتدأ ذلك من قِبَلِ نفسه، ولا جناية من ربِّ الطعام، ولا من الطعام عليه؛ فلهذا لم يضمن، يعني (٣): في مسألة الصائل.

وأيضاً: فإن الطعام ينوبُ غيرُه منابَه في إحياء نفسِه، فكأن الضرورة (٤) فيه لم تتحقق، فصار كمن أكل اختياراً، ولا مندوحة له في الجَمَل، ولا تنفعه (٥) مدافعة غيره، ولا تنجيه، فتحققت الضرورة، فهذان فرقان (١) بينهما.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فمن».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «الأصل».

<sup>(</sup>٣) «يعني» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «الصورة».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «ولا ينفعه».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «فرقتان».

ومن هذا المعنى سؤالٌ ثالث، وهو: لو(١) رمى إنسانٌ أحداً ينظر إليه في بيته، فأصاب عينه، فاختلف أصحابنا ـ أيضاً ـ في ذلك، فالأكثرُ منهم: على إثبات الضمان، والأقلُّ: على نفيه.

وبالأول قال أبو حنيفة.

وبالثاني: قال الشافعي.

فأما نفيُ الضمان؛ فلقوله ﷺ: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ»(٢).

وأما إثباتُ الضمان؛ فلأنه لو نظر إنسانٌ إلى عورة إنسانِ آخرَ بغير إذنه، لم يستبح بذلك فَتْءَ عينه، فالنظرُ إلى الإنسانِ في بيته أولى أن لا يُستباح به ذلك.

ومحملُ الحديث عندهم على أنه رماه لينبهه على أنه نظرَ إليه، أو ليدفعَه عن ذلك غيرَ قاصد لفقء، فانفقأت عينه خطأ، فالجناح منتف، وهذا الذي نفي في الحديث، والدِّيةُ لا ذِكْرَ لها(٣).

فائدة: جملة الأسنان: اثنانِ وثلاثون: أربعٌ ثنايا، وأربعٌ

<sup>(</sup>۱) «لو» ليس في «خ».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۰۰٦)، كتاب: الديات، باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، ومسلم (۲۱۵۸)، كتاب: الآداب، باب: تحريم النظر في بيت غيره، من حديث أبي هريرة الله.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٣٧٨).

رَبَاعِيَات، وأربعة أنياب، وأربعة ضواحك، وأربعة نواجذ، وفي كل شق بعد الأرحاء ضرس من النواجذ، وهو الذي يسمى: ضرس الحلم؛ أي: العقل، فذلك(١) عشرون ضرساً،

واثنتا عشرة رحًا، وهي التي يقول (٢) لها العامة: المطاحين (٣)، في كل شق ثلاثة أرْحاء، فذلك اثنان وثلاثون ضرساً (١)، وأظنُّ هذا قد (٥) تقدم، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ت»: «وذلك».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «تقول».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «طواحين».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «سناً».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «أن هذا».



٣٤٠ عَنْ الحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ البَصْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُنْدُبُ فِي هَذَا المَسْجِدِ، وَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدِيثًا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبُ فِي هَذَا المَسْجِدِ، وَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدِيثًا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبُ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ الله عَلَيْنَا، فَحَرَّانَ فِيمَنْ كَانَ قِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَحَذَنَ سِكِّينًا، فَحَرَّانَ بِهَا يَدَهُ، كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَحَذَنَ سِكِّينًا، فَحَرَّانَ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَا اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللهُ ﷺ: عَبْدِي بَادَرَئِي بِنَفْسِهِ (اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ ) (٥٠).

<sup>(</sup>١) «قال: قال رسول الله ﷺ ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وأخذ».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وحزًّ».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «في نفسه».

<sup>(</sup>٥) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (١٢٩٨)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس، و(٣٢٧٨)، كتاب: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، واللفظ له، ومسلم (١١٣/ ٨٠، ٨١)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (١/ ٣٩٦)، و«شرح مسلم» للنووي (٢/ ١٢٧)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٠٥)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٤٠)، =

#### \* الشرح:

الجرح هنا: يحتمل أن يكون بالفتح، وهو مصدرُ جرحَ، ويحتمل أن يكون بالضم، وهو اسم المكانِ المجروح، ولم أرَ مَنْ تعرَّض لضبطه في الحديث.

وجزع: \_ بكسر الزاي \_ لا غير، وحز: رويناه بالحاء المهملة، ومعناه: قطَعَها، أو بعضَها.

وَرَقَأَ: \_ بفتح الراء والقاف والهمز(١) \_: ارتفعَ، وانقطعَ.

ق: وفي الحديث إشكالان أصوليان(٢):

أحدهما: قوله تعالى: «بادرني بنفسه»، وهي مسألة تتعلَّق بالآجال، وأجلُ كلِّ شيء وقتُه، يقال: بلغَ أَجَلَه؛ أي: تم أَمَدُه (٣)، وجاء حينُه، وليس كلُّ وقتِ أجلاً، ولا يموت أحدٌ بأي سبب كان إلا بأَجَلِه، وقد علم الله \_ تعالى \_ أنه يموتُ بالسبب المذكور، وما عَلِمَه، فلا يتغيرُ، فعلى هذا يبقى قوله: «عبدي بادرَني بنفسه» محتاجاً إلى فلا يتغيرُ، فعلى هذا يبقى قوله: «عبدي بادرَني بنفسه» محتاجاً إلى

<sup>=</sup> و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣٠٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٤٩٩)، و«عمدة القاري» للعيني (١٦/ ٤٦)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ١٩٨)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ١٩٨).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «والهمزة».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «إشكالات أصوليات».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «و قته».

التأويل؛ فإنه قد(١) يوهم أن الأجلَ كان متأخراً عن ذلك الوقتِ، فقدم(٢) عليه.

قلت: يحتمل أن يكون التأويل فيه: بادرَني بنفسه من حيثُ التسببُ في ذلك، والقصدُ له، لا أنه كان أجلُه (٣) متأخِّراً لو لم يفعل، لكنْ لما كان على صورة المستعجِلِ لأجلِه بتسبيه في ذلك، صحَّ أن يصدُقَ عليه (٤) من حيثُ الصورةُ اسمُ المبادِر بذلك، والله أعلم.

قال: والثاني: قوله: «فحرَّمْتُ عليه الجنةَ»، فيتعلق به من يَرى بوعيدَ الأبد، وهو مؤولٌ عند غيرهم على تحريم الجنة بحالة مخصوصة؛ كالتخصيص بزمنٍ؛ كما يقال: إنه لا يدخلها مع السابقين، أو يحملونه على فعلِ ذلك مستجلاً، فيكفر به، ويكون مخلَّداً بكفرِه، لا بقتلِه نفسَه.

قلت: والملجِئُ إلى التأويل في ذلك: أن مذهبَ أهلَ السنّة والحقّ: أن أحداً لا يكفُر من (٥) أهل القبلة بذنب، وأن من فعلَ جميع المنهياتِ شرعاً، ومات على التوحيدِ والإقرار بالرسالة، فهو في الجنة

<sup>(</sup>۱) «قد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «فتقدم».

<sup>(</sup>٣) «أجله» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) «عليه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) «من» ليس في «ت».

بإجماع العلماء؛ إما بعفو الله \_ تعالى \_ عنه، فلا يعذُّبه على معاصيه، وإما أن يعذِّبه عليها، ثم يُدخله بعد ذلك(١) الجنة .

والحديثُ أصلٌ كبيرُ في تعظيم قتلِ النفس، سواء كانت نفس الإنسان، أو نفس (٢) غيره؛ لأن نفسه ليست ملكَه \_ أيضاً \_ فيتصرَّفُ فيها على حسب ما يراه (٢).

فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا آَمَلِكُ إِلَّا نَفْسِى ﴾ [المائدة: ٢٥]، فهذا صريحٌ في كونه يملك نفسه؟

قلت: ليست الآية على ظاهرها، بل لا بدَّ من تقدير مضافٍ محذوفٍ، والتقديرُ: لا أملك إلا أمرَ نفسي، أو: إلا طاعة نفسي، وأخي، وذلك أنه لما قالوا: ﴿فَالَذَهَبَأَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدَيلاً ﴾ [المائدة: ٢٤]، غضب موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فقال ذلك، كأنه يقول: لم يُطِعْني منهم إلا نفسي، وأخي، وإذا كان كذلك؛ علمت أنه لا دلالة في الآية على ملك الإنسان نفسه.

وقد سمعتُ بعضَ شيوخنا على أن الإنسان لو تعمَّدَ قطعَ أنملة من أنامله فما دونها، لا لمعنى شرعي، لكان عاصياً بذلك.

<sup>(</sup>١) "بعد ذلك" ليس في "ت".

<sup>(</sup>Y) «نفس» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٠٥).

قال: وكذلك لو رمى فَلْساً من ماله في البحر، أو بحيث لا ينتفع به أحدٌ، لكان عاصياً بذلك إجماعاً، هذا أو نحوه.

فلا ملك (١) على الحقيقة إلا لله تعالى، وإنما للناس المنافعُ المعيشيةُ؛ من نفس، أو مال، أو غير ذلك، لا غيرُ، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «مالك».

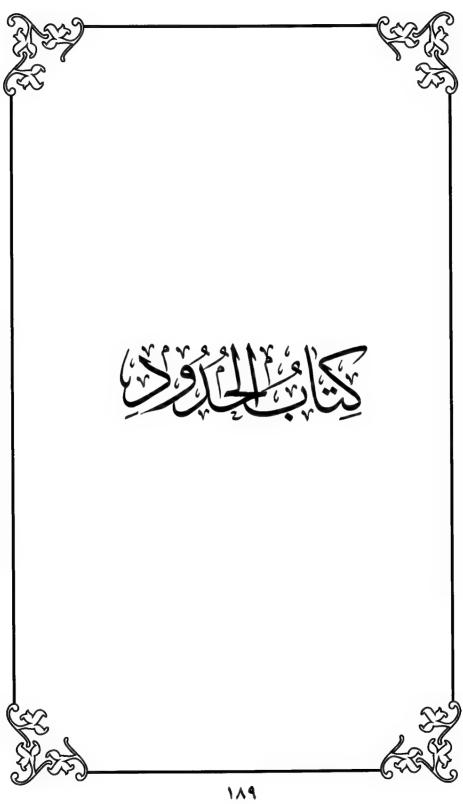



# الحديث الأول

٣٤١ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ (١) عُرَيُّة، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَة، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُ ﷺ بِلِقَاحِ (١)، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِ ﷺ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ (٣)، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ (٣)، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقُطِعَتْ (١) أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَتُركُوا في الحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ (١) فَلاَ يُسْقَوْنَ .

قَالَ أَبُو قِلاَبَة: فَهَؤُلاَءِ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِم،

<sup>(</sup>١) في «ت» زيادة: «من».

<sup>(</sup>٢) في «ت» زيادة: «من الإبل».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «الإبل».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: « فأمر بقطع».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «وسملت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «يستقون».

## وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ. أَخْرَجَهُ الجَمَاعَةُ(١).

(١) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٢٣١)، كتاب: الوضوء، باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، واللفظ له، و(١٤٣٠)، كتاب: الزكاة، باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، و(٢٨٥٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حرق المشرك المسلم، هل يحرق؟، و(٣٩٥٦، ٣٩٥٧)، كتاب: المغازي، باب: قصة عكل وعرينة، و(٤٣٣٤)، كتاب: التفسير، باب: ﴿ إِنَّمَا جَزَرُوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المائدة: ٣٣]، و(٥٣٦١)، كتاب: الطب، باب: الدواء بألبان الإبل، و(٥٣٦٢) باب: الدواء بأبوال الإبل، و(٥٣٩٥)، باب: من خرج من أرض لا تلائمه، و(٦٤١٧)، في أول كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة، (٦٤١٨)، باب: لم يحسم النبي على المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا، و(٦٤١٩)، باب: لم يُسْقُ المرتدون المحاربون حتى ماتوا، و(٦٤٢٠)، باب: سمر النبي على أعينَ المحاربين، و(٦٥٠٣)، كتاب: الديات، باب: القسامة. ومسلم (١٦٧١/ ٩ \_ ١٤)، كتاب: القسامة، باب: حكم المحاربين والمرتدين، وأبو داود (٤٣٦٤ ـ ٤٣٦٨)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في المحاربة، والنسائي (٣٠٥، ٣٠٦)، كتاب: الطهارة، باب: فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب، و(٤٠٢٤ ـ ٤٠٢٧)، كتاب: تحريم الدم، باب: تأويل قول الله عَلَىٰ: ﴿ إِنَّمَا جَزَرَوُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. ﴾ [المائدة: ٣٣]، و (٤٠٢٨ \_ ٤٠٣٤)، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه، و(٤٠٣٥)، باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث، والترمذي (٧٢، ٣٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، و(١٨٤٥)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في شرب أبوال الإبل، و(٢٠٤٢)، كتاب: الطب، باب: ما جاء في شرب أبوال الإبل، وابن ماجه (٢٥٧٨)، =

#### \* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: عُكْل: بضم المهملة وسكون الكاف بعدها لام، وعُرَيْنة: بضم المهملة وفتح الراء المهملة(١) وسكون المثناة(٢) تحت بعدها(٣) نون.

وقال بعضهم: ناسٌ من بني سليم، وناسٌ من بَجيلة (١) وبني عُرينة (٥).

الثاني: قوله: «اجْتَوَوُا المدينة»: جاء مفسَّراً في الروايـة الأخرى:

<sup>=</sup> كتاب: الحدود، باب: من حارب وسعى في الأرض فساداً، و(٣٥٠٣)، كتاب: الطب، باب: أبوال الإبل.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٩٧)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٦٢)، و «المفهم» للقرطبي (٥/ ١٨)، و «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٥٣)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٠٨)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٤٥)، و «النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣٠٩)، و «التوضيح» لابن الملقن (١٣/ ١٢٣)، و «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٣٦)، و «عمدة القاري» للعيني (٣/ ١٥١)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (١/ ٢٠)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ١٩٤)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>۱) «المهملة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت» زيادة: «من».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «بعد».

<sup>(</sup>٤) في (ت): (عبيد).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الأنساب» للسمعاني (٤/ ٢٢٣)، (٤/ ١٨٢).

اسْتَوْخَمُوها؛ أي: لم تُوافِقُهم؛ كما قال: وسقمَتْ أجسامُهم، وهو مأخوذ من الجَوَى، وهو داءٌ في الجَوْف، وهذا مِصْداق قوله عليه الصلاة والسلام -: "إِنَّ المَدِينَةَ لَتَنْفِي (١) خَبَثُهَا الحديث (٢)(٣)، فلو كانوا من أهلها، لم يستوخموها، ولكن ليسوا من أهل المقام فيها، فنفتهم اذ كانوا من خَبَثها.

واللِّقاح: جمع لِقْحَة ـ بكسر اللام وإسكان القاف ـ، وهي الناقة ذاتُ الدر(٤).

الثالث: قوله: «وأمرَهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها» دليلٌ على طهارة بولِ ما يؤكلُ لحمُه؛ كما هو مذهبنا، واحتجَّ من يرى نجاستَها بجواز التداوي بالمحرَّمات للضرورة، إلا الخمرَ.

وجوابنا عن ذلك: أنها لو كانت نجسة محرمة الشرب، لما جاز التداوي بها؛ لأن الله \_ تعالى \_ لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حَرَّمَ عليها؛ كما في الحديث(٥).

<sup>(</sup>١) في «خ»: «تلقي».

<sup>(</sup>٢) «الحديث» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٧٨٤)، كتاب: فضائل المدينة، باب: المدينة تنفي الخبث، ومسلم (١٣٨٣)، كتاب: الحج، باب: المدينة تنفي شرارها، من حديث جابر الملكة.

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «الذر».

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٨٧٤)، كتاب: الطب، باب: الأودية المكروهـة، من =

الرابع: قوله: «وسَمَرَ أعينهم»: يسروى: بالسراء، وبالسلام (۱۰): سَمَلَ (۲)، ومعنى سَمَرَها: كَحَلَها بمساميرَ محميةٍ بالنار، ومعنى سَمَلَها: فَقَأَها بشوكٍ أو غيرِه.

قال أبو ذؤيب:

فَالعَيْنُ بَعْدَهُمُ كَأَنَّ حِدَاقَهَا(٣)

سُمِلَتْ بِشُوكٍ فَهْيَ عُورٌ تَدْمَعُ (١)

ع: وقيل: هما بمعنى واحد، والراء تبدل من اللام.

والحرة: أرض ذات حجارة سود.

الخامس: مذهبُنا: أن الإمام (٥) مخيـرٌ في حـدٌ المحـارِب ما لم يقتل، فإن قتل، فعلى المشهور: لا بدَّ من قتله.

ومذهب الشافعي: أنه (٦) على الترتيب:

<sup>=</sup> حديث أبي الدرداء رضي الفظ: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام».

<sup>(</sup>١) في «ت»: «واللام».

<sup>(</sup>۲) «سمل» ليس في«ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أحداقها».

<sup>(</sup>٤) انظر: «ديوانه» (ص: ١٤٨)، وانظر: «المعلم» للمازري (٣٧٧/٢).

<sup>(</sup>٥) «أن الإمام» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) «أنه» ليس في «ت».

إن قتلَ ولم يأخذْ مالاً، قُتل.

وإن أخذَ المالَ وقد قَتَلَ، قُتل وصُلب.

وإن أخذ المال، ولم يقتُل، قُطع، والحبسُ والنفيُ فيمن يبلغ جرمُه إلى أن يستحق ذلك.

واستدل أصحابه: بأن تأثيره في الضرر يختلف، فلا تكون عقوبةُ الأَجرام المختلفةِ متساويةً.

قال: واختلف الناس وأصحابُنا في المحارَبَة في المصرِ، هل حكمُها حكمُ المحاربة في غير المصر، أو لا؟

فالمشهور عندنا، وبه قال الشافعي: أنهما سِيَّان.

وَفَرَّقَ بينهما بعضُ أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة.

ع: و(١)ذهب أبو مصعب من أصحابنا: إلى التخيير(٢) فيه، وإن قتلَ، وهو قولُ(٣) أبي حنيفة.

وحكى الماورديُّ (١) عن مالك: أنه يَقتلُ ذا الرأي والتدبيـر (٥)، ويقطعُ ذا البطش والقوة، ويعزِّرُ مَنْ عداه.

قال: فجعلها مرتبةً على صفاتهم، لا على أفعالهم.

<sup>(</sup>۱) الواو ليست في «خ»

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «التخير».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «مذهب».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «المازري».

<sup>(</sup>٥) في (خ): (والتدبر).

السادس: ع: اختلف الناس في معنى هذا الحديث، وفعلِ النبيِّ ﷺ بهؤلاء مافعلَ.

فقال بعض السلف: كان هذا(۱) قبل نزول الحدود، ونهي النبيّ عليه عن المُثْلَة، فهو(۱) منسوخ، [وقيل: هو محكم غير منسوخ]، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل النبيُّ عليه بهم ما فعل قصاصاً؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك، وروى ذلك مسلمٌ في بعض حديثه، وابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وأهل السير، والترمذيُّ، ففي هذا حجةٌ لمالك في أنه يُقتص من القاتل بمثل ما فعل بالمقتول.

وقيل: بل ذلك حكمٌ من النبيِّ ﷺ فيهم زائداً على حَدِّ الحرابة؛ لعظم جرمهم؛ لارتدادهم (٣)، ومحاربتهم، وقتلهم الرعاة، وتمثيلهم بهم، وأن النهي عن المثلةِ نهيُ ندبِ لا تحريم.

السابع: قوله: «يَستسقون فلا يُسْقون»: ليس في الحديث ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام \_ أمرَهم بمنع سَقْيِهم، ولا أنه علمَ بذلك، أعنى: أنهم استَسْقَوا، فما سُقوا.

ع: وقد أجمع المسلمون على أن مَنْ وجبَ عليه القتلُ، فاستسقى، لا يُمنع الماء قصداً، فيجتمع عليه عذابان.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ذلك».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «فهي».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وارتدادهم».

وقيل: إنما لم يُسْقُوا؛ معاقبةً لجنايتهم، وكفرِهم سقيَ النبيِّ ﷺ ألبانَ تلكَ الإبل، فعاقبهم الله تعالى بذلك، فلم يُسْقُوا.

وقيل: بل عاقبهم الله بذلك؛ لإعطاشهم آلَ بيتِ النبيِّ عَلَيْهُ بأخذِ لِقاحِهم، ودعاءِ النبي عَلَيْهُ عليهم في حديث رواه ابن وهب: أنه قال: «عَطَّشَ اللهُ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدِ اللَّيْلَةَ»(۱)، فكان تركُ الناس سقيهم إجابةً لدعائه \_ عليه الصلاة والسلام \_، وتنفيذاً لعقوبتهم، وهذان الوجهان حسنان لا يبقى معها اعتراض ولا إشكال.

قلت: وأما قوله في الحديث الآخر: «إنها إبلُ الصَّدَقة»، فالجمع بينهما: أن لقاحَ النبيِّ ﷺ كانت ترعى مع إبلِ الصدقة، فاستاقوا الجميع، ويدلُّ عليه قولُه في الحديث الآخر: وَساقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (٤٠٣٦)، كتاب: تحريم الدم، باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث، من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٧١/ ٩). وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٦٢) وما بعدها.

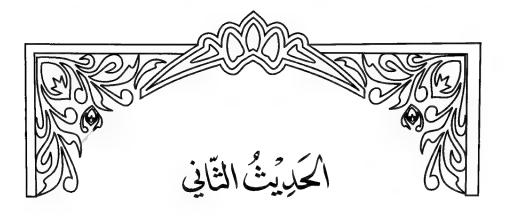

٣٤٧ ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ عَلَىٰ: أَنَهُمَا قَالاً: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ! أَنْشُدُكَ الله، إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ - وَهُو أَفْقَهُ مِنْهُ (۱) ـ: نَعَمْ! فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَاثْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «قُلْ»، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتُدَيْتُ مِنْهُ بِمِيْةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتُدَيْتُ مِنْهُ بِمِيْةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتُكَيْتُ مِنْهُ بِمِيْةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَقَالَ عَلَى ابْنِي (۱) جَلْدَ مِنْةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ابْنِي (۱) جَلْدَ مِنْةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَكُنَا بِكِتَابِ اللهِ: الولِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِيكَ جَلْدُ مِنْةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، (٣) الولِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِيكَ جَلْدُ مِنْةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، (٣) وَعَلَى الْولِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى الْمَالَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتَ وَاغَدُ أَنْ الْتُورِيبُ عَامٍ (٣) وَعَلَى الْمَالَةِ هَذَا الْوَالِمُ الْعَلَى الْوَلِيدَةً مَا أَلَالًا عَلَى الْعَلَى الْمَالَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتَ وَالْعَنَمُ وَلَا أَنْ الْمَالَةِ هَذَا اللْهِ الْمَلْودَةُ وَلَالَاتُ الْعَلَى الْمَالَةُ وَالْعَلَى الْمَالَةُ اللْهَ الْمَالَةِ مَالَا اللْهُ الْمُؤْتَالِ الْعَلَى الْمَالَ اللْهُ اللهِ الْمُ الْمَلْهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الل

<sup>(</sup>١) في «منه» ليس في «خ».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «ما على ولدي».

<sup>(</sup>٣) في «ت» زيادة: «وعلى امرأة هذا الرجم».

فَارْجُمْهَا»، قال: فَغَـدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَـرَ بِهَا رَسُـولُ اللهِ ﷺ، فَرُجِمَتْ().

(۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۱۹۰)، کتاب: الوکالة، باب: الوکالة في الحدود، و(۲۰۰۱)، کتاب: الشهادات، باب: شهادة القاذف والسارق والزاني، و(۲۵٤۹)، کتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا علی صلح جور، فالصلح مردود، و(۲۰۷۵)، کتاب: الشروط، باب: التي کانت یمین النبي گنه، و(۲۲۵۸)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: کیف کانت یمین النبي گنه، و(۲۶۵۶)، کتاب: المحاربین، باب: الاعتراف بالزنا، و(۲۶۵۳)، باب: البکران یجلدان وینفیان، و(۲۶۲۶)، باب: من أمر غیر الإمام بإقامة الحد غائباً عنه، و(۲۶۵۱)، باب: إذا رمی امرأته أو رجلاً فیضرب الحد غائباً عنه؟ و(۲۷۷۰)، کتاب: هل یأمر الإمام رجلاً فیضرب الحد غائباً عنه؟ و(۲۷۷۰)، کتاب: الأحکام، باب: هل یجوز للحاکم أن یبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور؟ و(۲۸۳۱، ۲۸۳۲)، کتاب: التمني، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، و(۲۸۵۰)، کتاب: الاعتصام بالکتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله.

ورواه مسلم (١٦٩٧)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (١٤٤٥)، كتاب: الحدود، باب: المرأة التي أمر النبي بي برجمها من جهينة، والنسائي (١٤١٠)، كتاب: آداب القضاء، باب: صون النساء عن مجلس الحكم، والترمذي (١٤٣٣)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرجم على الثيب، وابن ماجه (٢٥٤٩)، كتاب: الحدود، باب: حد الزنا.

\* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٣٢٣)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٤٧٤)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٢٠٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٢٠)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ١٠٤)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ٢٠٦)، =

العسيف: الأجير(١).

#### \* \* \*

#### الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: معنى أنشُدُك (٢): أسألُك (٣) رافعاً نشيدتي (٤)، أي: صوتي، وهو بفتح الهمزة وضم الشين.

وقوله: «بكتاب الله»؛ أي (٥) ما تضمَّنَه كتابُ الله، أو يريد: بحكم الله، وهو أوْلى هنا من أن يُحمل على القرآن؛ لأن القصة (٢) مذكورٌ فيها التغريب، وليس ذكرُ التغريب في القرآن.

و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١١١)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٥٠)، و «النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣١٢)، و «التوضيح» لابن الملقن (٣١/ ٢٠٤)، و «فتح الباري» لابن حجر (٢١/ ١٣٧)، و «عمدة القاري» للعيني (١٣/ ٢٧٢)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٢١٤)، و «سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٣)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>١) «العسيف: الأجير» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٢) في «ت» زيادة: «الله».

<sup>(</sup>٣) «أسألك» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «نشيدي».

<sup>(</sup>٥) «أي: صوتي» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «القضية».

فيه: استحبابُ صبرِ القاضي على جُفاة الخصوم، وقولِ بعضهم: احكمْ بيننا بالحق، ونحو ذلك.

الثاني: قوله: «فقال الخصم الآخَرُ ـ وهو أفقهُ منه عنه عنه العلماء: يجوز أن يكون أراد أنه بالأصالة أكثرُ فقها منه في هذه القضية؛ لوصفه إياها على وجهها، ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام، وحذره من الوقوع في النهي، في قوله تعالى: ﴿لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ لَكُلام، وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَى النهي اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهُ

الثالث: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «قلُ»:

قال الخطابي: فيه: دليل على أن الإمام إذا اجتمع الخصمان بين يديه أن يبيح الكلام لمن شاء منهما(٢).

والعَسيف: الأجير، وجمعه عُسفاء؛ كأَجير وأُجَراء، ونَقيه وفُقهاء. وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «لأقضينَّ بينكما بكتاب الله»:

قال الإمام: يحتمل أن يكون المراد: قضية الله، والكتاب يكون بمعنى القضاء، ومن الناس من قال: إن الرجم مشارٌ إليه في كتاب الله بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَكِيلًا﴾[النساء: ١٥]، وذكر الرجم.

قلت: لأن التغريب ليس مذكوراً فيه، كما تقدم (٣).

انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) «كما تقدم» ليس في «ت».

وقيل: إن الرجم كان مما يُقرأ في القرآن، ثم نُسخ، وهو قوله: «الشيخُ والشيخُ إذا زنيًا، فارجُموهما البَّتَّة»(١).

ع: قيل في معنى قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «لأقضينَّ بينكما بكتاب الله»: في نقضِ حكمِكما الباطلِ الفاسدِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُّولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨]، ويحتمل أن يريد: مما قُرِّرَ في كتاب الله \_ تعالى \_ من قوله تعالى: ﴿ فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَبَعِدِ مِّنَهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَوْ ﴾ [النور: ٢] (٢).

وقوله: «فسألتُ أهلَ العلم»، ولم (٣) ينكر عليه: فيه: دليل على جواز الاستفتاء لمن كان مع النبي على في مِصْرٍ واحد، وإن كان يجوز (٤) على غير النبي على من الخطأ والحيف ما لا يجوز عليه على النبي على النبي على النبي المنا المنا

قال الإمام (°): وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين، وقد يتعلق به من أهل الأصول مَنْ يُجيز استفتاءَ الفقيه، وإن كان هناك من هو (٦) أفقهُ منه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المعلم» للمازري (۲/ ۳۹۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: « إكمال المعلم» للقاضى عياض (٢/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فلم».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «يجيز».

<sup>(</sup>٥) «قال الإمام» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) «من هو» ليس في «خ».

كانوا يستفتي بعضُهم بعضاً، ولا يتوقفون على فُتيا الأعلم، والله أعلم.

وقد قال بعضهم: لِمَ لَمْ يحدَّه(١) للمرأة، وقد قال: فزنى بامرأته؟ وهذا لأنها اعترفَتْ، فرجمها(٢).

الرابع: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «الوليدةُ والغنمُ رَدُّ عليكَ»؛ أي: مردودةٌ (٣) عليك، فالمصدرُ هنا بمعنى المفعول؛ كقولهم: ثوبٌ نَسْجُ اليمنِ، أي (٤): منسوجُ اليمنِ، وهذا خلقُ الله؛ أي: مخلوقُه، ومعناه: يجبُ رَدُّها عليك.

قال الخطابي:

فيه: أن كلَّ صلحِ خالفَ السنَّةَ باطلٌ مردودٌ.

وفيه: أن ما قبض في صلح الباطل، وخطأ السنَّة لا يدخـلُ في ملك قابضه.

وفيه: أن الحدودَ لا يُصالح فيها، ولا يُمْضي الصلحُ.

ع: ولا خلاف عندنا في ذلك فيما يتعلق بحق الله محضاً؛ نحو: الحرابة، والزنا، والسرقة، بلغ السلطان، أم لا؛ لأنه أكلُ مالٍ بالباطل

<sup>(</sup>۱) في «خ»: «نحده».

<sup>(</sup>۲) انظر: «المعلم» للمازري (۲/ ۳۹۰)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض(٥/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «مردود».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «أن».

في إبطالِ حَـدٌ إِن بلغَ السلطانَ، أو أكـلُ مالٍ على أن لا يبلغ، وهـو<sup>(١)</sup> حرامٌ ورشوةٌ<sup>(٢)</sup>.

واختُلف عندنا في الصلح على ما<sup>(٣)</sup> تعلَّق بحقِّ العباد في الأعراض بعدَ رفعِه؛ كحدِّ القذف<sup>(٤)</sup>، ففيه قولان، وإن كان يُكره بكل حال؛ لأنه أكلُ مالٍ في ثمن عرضِه، ولا خلاف أنه يجوزُ قبلَ رفعه.

ولم يُخْتَلَفُ في جوازِ ما كانَ منه في حقِّ الأبدان؛ من القصاص في الجراح والنفس: أن الصلحَ فيه جائزٌ لا يرد عما اتفق عليه (٥).

وقوله عليه الصلاة والسلام -: «وعلى ابنك جلدُ مئة، وتغريبُ عام»: هو محمولٌ على أن الابن لم يكن مُحْصَناً، وعلى أنه (١) أقرَّ، وإلاَّ (١) فإقرارُ (١) الأب لا يُقبل عليه، هذا إذا قلنا: إن (٩) هذا حكمٌ منه - عليه الصلاة والسلام -، وإن قلنا: إنه أفتى، فيكون معناه: فإن كان

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فهو».

<sup>(</sup>۲) «ورشوة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «عما».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «كالقدف».

<sup>(</sup>٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) في «ت» زيادة «إن».

<sup>(</sup>٧) «وإلاً» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٨) في «ت»: «وإقرار».

<sup>(</sup>٩) «لا يقبل عليه، هذا إذا قلنا: إن» ليس في «ت».

ابنُك زنى، وهو بكرٌ، فعليه جلدُ مئة، وتغريبُ عام(١).

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام :: «واغدُ يا أُنيَسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفت، فارجُمُها»، أُنيُسٌ هذا صحابيٌ مشهور، وهو أُنيَسُ ابنُ الضحاكِ الأسلميُّ، معدود في الشاميين.

وقال ابنُ عبدِ البر: هو أُنيْسُ بنُ مَرْثَدِ.

ح: والأولُ هـو الصحيحُ، المشهورُ، وأنه أَسْلَمِيُّ، والمرأةُ أَسلميةٌ (۱).

فيه: استنابةُ الإمام غيرَه في هذا وشبهِه، وهـو أصلٌ في اتخـاذ القضـاة والحكام، وأصلٌ في وجـوبِ الإعـذار، وفي جـوازه بواحدٍ، وفي ذلك عندنا قولان.

ع: وقد يمكن أن يكون (٣) النبي على ثبت عنده اعترافُها بشهادة هذين الرجلين (١)، فكان توجيهُ أُنيس إعذاراً لها.

وقد احتجَّ به قومٌ في جواز حكم الحاكم في الحدود وغيرِها بما أُقَرَّ به الخصمُ عندَه (٥)، وهو (٦) أحدُ قولَي الشافعي ﷺ في إقامة الحدِّ

<sup>(</sup>١) «وتغريب عام» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٢١/ ٢٠٧). وانظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١١٤)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) «يكون» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «اعتذاراً».

<sup>(</sup>٥) «عنده» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «وهذا».

بذلك، وهو قولُ أبي ثورٍ في الحدِّ بذلك(١)، والجمهورُ على خلافه، وإنما اختلفوا في غيرِ الحدود، وعندَنا في هذا قولان.

وفيه (٢): أن النبيَّ ﷺ لم يحضرِ الرجمَ، وهـو الإمامُ، وفي ذلك خلافٌ، ولا ذُكر الحفرُ للمرجومة.

وفيه: رجمُ الثيبِ دونَ جلدِه، وجلدُ البكرِ ونفيُه.

وفيه من الفقه: سؤالُ الإمام \_ إذا قَذَفَ عِندهُ قَاذِفٌ \_ المقذوف، فإن اعترف، حُدَّ ودرئ عن القاذفِ الحدُّ، وإن أنكر، وأرادَ ستراً، أُسقط الحدُّ عنهما، وإلاَّ سُئلَ القاذفُ البينة، وإلا حُدَّ(٣) للقذف؛ كما وجَّه النبيُّ عَلِيْ أُنيساً للمرأة.

فأما لو شهدَ عندَ الإمام: أن فلاناً قذفَ فلاناً، فلا يحدُّه الإمامُ حتى يطلبه المقذوفُ عند أبي حنيفةَ، والشافعيِّ، والأوزاعيِّ.

وقال مالكٌ: يرسل إليه، فإن أراد ستراً، تركه، وإلاًّ، حَدَّهُ.

ع: وقد اختلف قولُ مالك في عفوه (١)، وإن لم يرد ستراً.

وفيه: قبولُ خبر الواحد.

<sup>(</sup>١) في (ت): (الجديد).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وقيل».

<sup>(</sup>٣) في (ت): (والآخر) مكان (وإلا حد).

<sup>(</sup>٤) في «عفوه» ليس في «ت».

وفيه الاكتفاءُ بمجردِ الإقرار دونَ مراعاةِ عذرِ (١).

وفيه: مراعاةُ الإحصان في الرجم (٢)، وقد صحت في هذه المرأة، وأنها متزوجة.

ع: ولعل حالَ الدخول كان معروفاً، أو طول الإقامة مع الزوج، أو وجود الولد، فاستُغني عن ذكره في الحديث.

قلت: وقد أجمعوا على مراعاة الإحصان للمرجوم، واختلفوا في صفته؛ فللإحصان عندنا شروطٌ ستة، وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والتزويجُ الصحيح، والوطءُ المباحُ فيه (٣)، ولم يراعِ مالكٌ هذه الصفاتِ في الزوجة الموطوءة كيف كانت؛ أَمَةً، أو كافرةً، أو مجنونةً، أو صغيرةً، ولكن إن زنت هي، روعي فيها الصفاتُ المذكورة كالرجل، إلا إذا كان زوجُها غيرَ بالغٍ، فلا يُحْصِنُها؛ بخلاف الصبيةِ مع الرجل.

ع: واختلف أصحابنا في الوطء المكروه، والممنوع في النكاح الصحيح، هل يحصن، أم لا؟

<sup>(</sup>١) في «ت» زيادة: «فيه».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «بالرجم».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التلقين» للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٤٩٧)، و«الذخيرة» للقرافي (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «الأوصاف».

ولم يشترط بعضُهم العقلَ جملةً في (١) واحدٍ منهما، وبعضُهم اشترطه في الرجل دونَ المرأة، فإن كان عاقلاً، كان إحصاناً لهما، وإن كانت مجنونة، وإن كان مجنوناً، لم يكن بينهما إحصاناً، وإن كانت عاقلة.

ولم يراع أبو حنيفةَ الوطءَ المحظورَ، مع موافقته لنا في شروط الإحصان، وراعاه الشافعيُّ؛ ولم يجعل به إحصاناً.

ولم يشترط هو ولا أحمد (٢) في الإحصان الإسلام في نكاح الزوجين.

واختلف أصحاب الشافعي في الحرية، والبلوغ، فمنهم مَنْ جعل النكاحَ دون ذلك إحصاناً، ومنهم من لم يجعله، ومنهم من فَرَّقَ، فجعل البلوغ شرطاً دون الحرية، ومنهم من عَكَس.

ولم يشترط أبو يوسف، وابنُ أبي ليلى في الإحصان، ولا في (٣) الزنا الإسلام، ولم يراع الأوزاعي في الإحصان الحرية، إذا كانت الزوجة حرة، ولم يراع الوطء الممنوع.

وقال الليث، والثوري نحو قولِ مالك، إلا أن الليث لا يُراعي الوطء الممنوع، والله أعلم (٤).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «من».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: «أحد».

<sup>(</sup>٣) في (٣): (وفي).

<sup>(</sup>٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٢٦ \_ ٥٢٧).

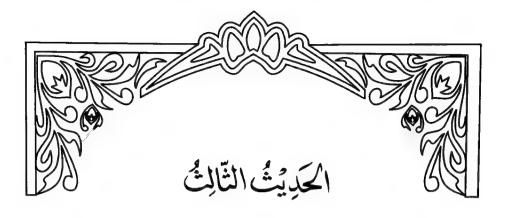

٣٤٣ ـ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ: قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ (١) عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: ﴿إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أُو الرَّابِعَةِ؟ وَالصْفِيرُ: الحَبْلُ(٢).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «أن رسول الله ﷺ مكان «قال: سئل النبي ﷺ .

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاري (۲۰٤٦)، کتاب: البیوع، باب: بیع العبد الزاني، و(۲۱۷۷)، کتاب: العتق، باب: کراهة التطاول علی الرقیق، و(۲٤٤٧)، کتاب: المحاربین، باب: إذا زنت الأمة، ومسلم (۲۰۲۵)، کتاب: الحدود، باب: رجم الیهود أهل الذمة ولم تحصن، وابن ماجه (۲۵۲۵)، کتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود علی الإماء.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٣٣٤)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٠٣)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٣٣١)، و«شرح عمدة الأحكام» =

### \* الشرح:

فيه: دليلٌ على جواز إقامة السيدِ الحدَّ على رَقيقِه، وهو مذهبُنا، ومذهبُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وجماهير العلماء؛ خلافاً لأهل الرأي.

ع: واختُلف في إقامة الحدِّ عليه في القَطْع، مع اتفاقَ هؤلاء أن حدودَ الجلد كلَّها كحدود الزنا يقيمُه السيد.

فقال(١) الشافعي: يقطعُ السيدُ يدَ عبده.

وقال بعض أصحابنا: إذا قامت على السرقة بينةٌ.

ومنع ذلك مالكُ وغيره في القطع، والقتل، وقصاص الأعضاء؛ مخافة أن يُمَثِّلَ بعبده (٢)، ويدَّعيَ أنه أقامَ عليه الحدَّ، فلا يعتقُ عليه، وأن ذلك للإمام (٣).

وإذا قلنا بإقامة السيدِ الحدَّ \_ أعني: في الجلد \_، فذلك عندنا بالبينة، أو الإقرار، أو ظهور الحمل، وفي علمِه خلاف، وذلك إذا لم

لابن دقيق (٤/ ١١٣)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٥٥)، و «التوضيح» لابن الملقن (٣١/ ٢٤٨)، و «فتح الباري» لابن حجر (٢١/ ١٦٢)، و «عمدة القاري» للعيني (١١/ ٢٧٨)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠/ ٢٨)، و «كشف اللثام» للسفاريني «٦/ ٢٣٠»، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وقال».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «به»:

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٥٣٦).

يكن، لها<sup>(۱)</sup> زوج أجنبي، فلا يكون للسيد حدُّها، وله ذلكَ إن كـانت لا زوجَ لها.

قال أصحابنا: وكذلك إن كان زوجُها عبداً له، فله حدُّها أيضاً.

ولا فرق عندنا في وجوب إقامة الحدِّ من (٢) أن تكون محصنةً، أو غيرَ محصنة.

وعن ابن عباس: اشتراطُ الإحصان، وإذا وُجد، فنصفُ الحدِّ، وهو خمسون؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمَحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ﴾ [النساء: ٢٥]، الآيةُ (٣).

ومذهبُ الجمهور أصحُّ (٤)؛ لأن هذا الحديث نصُّ في إيجاب الحدِّ على من لم يحصنُ، فإذا تبينَ بحديث آخرَ أنه الحدُّ، أو أُخذ من السياق، فهو مقدَّم على مفهوم الآية، والله أعلم.

فيه: تـرك(٥) مخالطةُ الفسَّاقِ وأهــلِ المعاصي، وفـراقُـهم على طريق(١) الندب، لا الوجوب؛ خلافاً للظاهرية.

فإن قلت: كيف ينبغي له بيعُها، لغيره ويرضى لغيره ما لا يرضى لنفسه؟

<sup>(</sup>١) في «خ»: «أما» بدل «لها».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «بين».

<sup>(</sup>٣) «الآية» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في (ت»: (راجح).

<sup>(</sup>٥) في «ترك» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٦) «طريق» ليس في «ت».

قلت: قيل<sup>(۱)</sup> معناه: لعلَّها تَسْتَعِفُ عندَ ذلك المشتري؛ بأن يُعِفَّها بنفسه، أو يصونها بهيبته<sup>(۱)</sup>، أو يزوجها لغيره، أو يحسن إليها، و<sup>(۳)</sup>يوسع عليها، وغير ذلك<sup>(٤)</sup>.

ع(°): وفيه: جوازُ التغابُن، وبيعُ الخطير بالثمن اليسير، ولا خلاف في هذا مع العلم به، وإنما الخلافُ إذا كانَ عن(٢) جهالةٍ من المغبون، وعندنا في ذلك(٢) قولان: المضيُّ كيف كان، والالتفاتُ إلى الخروج عن عادة الناس في التغابن إلى ما يكثرُ ويَسْمُجُ، وحدُّه عند(٨) قائلِ هذا بالزيادة على ثُلثِ الثمن، و(٩)النقص منه.

وليس في الحديث عندي (١١٠) ما يُستدل به على المسألة، وإنما هذا على طريق الإغياء في بيعها بما (١١١) أمكنَ، ولا تُحبس ليرصد (٢١١)

<sup>(</sup>۱) «قيل» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٢) في «خ» و«ت»: «بضربها لهيبته»، والمثبت من «شرح مسلم» للنووي.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) «ع»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «مع».

<sup>(</sup>٧) «في ذلك» ليس في «ت».

<sup>(</sup>A) «عند» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٩) الواو ليست في «ت»

<sup>(</sup>۱۰) «عندي» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۱۱) في «ت»: «ما».

<sup>(</sup>١٢) في «ت»: «أي صد».

بها ما يرضى من الثمن<sup>(١)</sup>.

قلت: لكنه يجبُ على البائع عندنا، وعند الشافعيِّ إعلامُ المشتري بعيبها الذي بيعت بسببه.

تنبيه: ولتعلم: أن مَنْ (٢) فيه بقيةٌ (٣) من كتابةٍ، أو تدبير، أو أُمية وللهِ (٤)، أو مَنْ بعضُه حُرُّ، فحدُّهم حدُّ العبيدِ في جميع الحدود، غُلِّب عليهم الرقُّ عندنا؛ كما في الميراث (٥)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٥٣٦ ـ ٥٣٧).

<sup>(</sup>۲) في «ت» زيادة: «بقي».

<sup>(</sup>٣) في «ت» زيادة: «رق».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «أو هبة» مكان «أو أمية ولد».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المدونة» (١٦/ ٢٢٢).

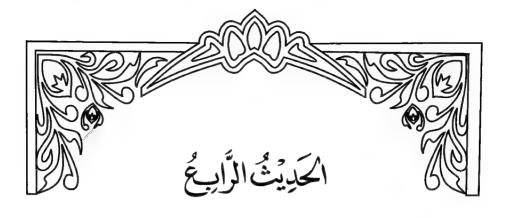

<sup>(</sup>١) في «ت»: «أُتي برجل».

<sup>(</sup>۲) في «ت» زيادة: «إلى».

 <sup>(</sup>٣) قوله: «فتنحى تلقاء وجهه، فقال يا رسول الله: إني زنيت فأعرض عنه»
 ليس في «خ».

<sup>(</sup>٤) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٤٩٧٠)، كتاب: الطلاق، باب: =

الرَّجُلُ هُوَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ.

وَ(١)رَوَى قِصَّتَهُ: جَابِرُ بْنُ سَمُرَةً(٢)، وَعَبْدُاللهَ بْنُ عبَّاسِ(٣)، وَأَبُو

الطلاق في الإغلاق والكره، وما لا يجوز من إقرار الموسوس، و(١٤٣٠)، باب:

كتاب: المحاربين، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة، و(١٤٣٩)، باب:
سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟، و(١٧٤٧)، كتاب: الأحكام، باب:
من حكم في المسجد، ومسلم (١٦٩١/ ١٥، ١٦)، كتاب: الحدود، باب:
رجم الثيب في الزنا، وأبو داود (١٢٤١)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، والترمذي (١٤٢٨)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء عن المعترف إذا رجع، وابن ماجه (١٥٥٢) كتاب: الحدود، باب: الرجم.

\* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ١٣٧)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ١٥٠)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ١٠٠)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٩١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق و«التوضيح» لابن الملقن (١١/ ١٩١)، و«شرح الباري» لابن حجر (٩/ ١٩٥٤)، و«المغربي» لابن الملقن (١١/ ١٩١)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ١٩٩٤)، و«عمدة القاري» للعيني (٢٠/ ١٩٥٩)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠/ ١٠)، و«كشف اللثام» للشفاريني (١/ ٢٥٨)، و«سبل القسطلاني (١/ ٢٥٨)، و«فيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٢٥٨)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ٢٥١)، و«فيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٢٥٨)، و«سبل

- الواو ليست في «ت».
- (۲) رواه مسلم (۱۲۹۲/ ۱۷، ۱۸)، کتاب: الحدود، باب: من اعترف علی نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٢٢)، کتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك.
- (٣) رواه البخاري (٦٤٣٨)، كتاب: المحاربين، باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست، أو غمزت؟، ومسلم (١٦٩٣)، كتاب: الحدود، باب: من =

# سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ (١)، وَبُرَيْدَةُ بْنُ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ (١).

\* \* \*

### \* الشرح:

فيه: جوازُ الحكم في المسجد، وجلوسُ الحاكم فيه. قال مالك: وذلك من الأمر القديم، وكأنه \_ والله أعلم \_ يشير إلى هذا و(٣)نحوه.

وقد أخذت الحنفيةُ من هذا الحديث: اشتراطَ أربع مرَّات في الإقرار بالزنا(٤) لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن(٥) النبيَّ ﷺ إنما أُخَر الحدَّ لتمام أربع مرات؛ لكونه لم يجب الحدُّ قبل ذلك.

قالوا(١): لو وجب الحد(٧) بالإقرار مرة، لما أُخَّر الرسولُ ﷺ الواجب.

<sup>=</sup> اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٢١، ٤٤٢٥ ـ ٤٤٢٧)، كتاب: الحدود، الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، والترمذي (١٤٢٧)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في التلقين في الحد.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۹۶/۲۰، ۲۱)، کتاب: الحدود، باب: من اعترف علی نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٣١)، کتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٦٩٥)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أو».·

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «اشتراط الإقرار أربع مرات بالزنا».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «بمرة وأن».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «وقالوا».

<sup>(</sup>V) «الحد» ليس في «ت».

وفي قول الراوي: فلمّا(۱) شهدَ على نفسه أربعَ شَهاداتِ(۱)، دعاهُ رسولُ الله ﷺ. . . إلى آخره، إشعارٌ بأن الشهادة أربعاً هي العلةُ في الحكم.

ومذهبُ مالك، والشافعي، وموافقيهما: إيجابُ الحدِّ بالإقرار مرةً واحدة؛ كالحقوق كلِّها، وإنما فعل النبي ﷺ ذلك؛ استثباتاً واحتياطاً للحدود؛ إذ ذلك بابُها، لا لما قاله الحنفية؛ إذ الحدودُ تُدْرَأُ بالشَّبهات؛ بخلاف غيرها.

ق: وفي الحديث: دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم، وذلك من الواجبات؛ لسؤاله \_ عليه الصلاة والسلام \_ عن الجنون؛ ليتبين العقل، وعن الإحصان؛ ليثبت (٣) الرجم، ولم يكن بدُّ من ذلك؛ فإن الحدَّ مترددٌ بين الجلد والرجم (٤)، ولا يمكن الإقدامُ على أحدهما إلاَّ بعد تبيُّن (٥) سببه.

ق: وقوله عليه الصلاة والسلام : «أبك جنونٌ؟»، يمكن أن يُسأل (١) عنه، فيقال: إقرار المجنون غيرُ (٧) معتبر، فلو كان

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «لما».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «مرات».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «ليتبين».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «الرجم والجلد».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «تعيين».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «يكون سئل».

<sup>(</sup>٧) «غير» ليس في «ت».

مجنوناً(١)، لم يفد قوله: إنه ليس بي(٢)جنونٌ، فما وجهُ الحكمة في سؤاله عن ذلك، بل سؤالُ غيره ممن يعرفه هو المؤثرُ؟

قال: وجوابه: أنه قد ورد أنه سألَ غيرَه عن ذلك، وعلى تقدير أن لا يكون وقع سؤالُ غيره، فيمكن أن يكون سؤالُه ليتبينَ بمخاطبته ومراجعته تثبتَهُ (٣) وعقلَهُ، فيبني (١) الأمر عليه، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون (٥).

قلت: ويحتمل عندي وجها آخر؛ وهو أن يكون ذلك جاء<sup>(1)</sup> على طريق الإغلاظ عليه<sup>(۷)</sup>، والزجر له؛ لإعلانه بالإقرار على نفسه بالزنا، وأن التوبة فيما بينه وبين الله \_ تعالى \_ كانت في حقه أولى من إقراره وشهادته على نفسه بالزنا<sup>(۸)</sup> في الملأ.

ويؤيده (٩) ويوضحُه: قولـه ـ عليه الصلاة والسـلام ـ: «مَنِ ابْتُلِي

<sup>(</sup>١) في (ات): (به جنون).

<sup>(</sup>۲) في «خ»: «به».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «لتثبته».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «فبني».

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١١٧).

<sup>(</sup>٦) في «بالزنا» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٧) «عليه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۸) «بالزنا» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٩) ﴿ويؤيده اليس في (ت).

بِشَيْءٍ مِنْ هَــــذِهِ القَاذُورَاتِ، فَلْيَسْتَتِرْ (١)، وفي الحديث الآخــر: «هَلاَّ سَتَرْتَهُ بردَائِكَ؟!»(٢)، وغير ذلك مما في هذا المعنى.

أو أنه كان الأمثلُ في حقه أن يسأل النبي على جهة الاسترشاد (٣) والاستفتاء من غير تعيين، فيقول مثلاً: يا رسول الله! ما تقولُ في رجل زنى وهو محصَنٌ؟ أن يقرَّ فيقامَ عليه الحدُّ، أو أن يتوبَ فيما بينَه وبين الله على فيمتثل ما يأمره به \_ عليه الصلاة والسلام \_ في ذلك، فحيث أقدمَ على الإقرار معلناً من غير سؤالٍ عنِ الحكم الشرعي أشبة فعلَ مَنْ لا عقلَ له، فحسنَ منه \_ عليه الصلاة والسلام \_ قولُه له أبكَ جنونٌ »، والله أعلم.

وقوله: «فلما أُذْلقته الحجارةُ»: هو بالذال المعجمة والقاف؛ أي: أقلقته (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ ۸۲۵). ومن طريقه الإمام الشافعي في «الأم» (٦/ ١٤٥)، عن زيد بن أسلم مرسلاً. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٣٧٧)، كتاب: الحدود، باب: في الستر على أهل الحدود، من حديث يزيد بن نعيم، عن أبيه نعيم بن الهزال الله بلفظ: «لو سترته بثوبك كان خيراً لك».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «الإرشاد».

<sup>(</sup>٤) «قوله له» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «أفلقته».

قـال الجـوهـري: الذَّلَـق ـ بالتحـريك ـ: القلـقُ(١)، وقـد ذُلِـقَ ـ بالكسر ـ، وأذلقتُه أنا(٢).

وقال غيرُه: أصابَتُه بحدِّها، وذلقُ كلِّ شيء طرفُه.

وقيل: آلمَتْهُ، وأوجعتهُ (٣)، وهذا تفسيرُ المعنى لا اللفظ.

وقوله: «هرب، دليلٌ على عدم الحفر له.

ع: وقد اختلف الناس في المقرِّ بالزنا إذا رجع عن إقراره لغير<sup>(٤)</sup> عذر، هل يُقبل منه، أم لا؟

فعندنا فيه قولان.

وقد (٥) تعلق من لم يقبل رجوعَه بهذا الحديث، وقال: قـد هرب هذا، وقتلوه بعدَ هروبه، ولم يأمرهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بديته.

وقد وقع في غير كتاب «مسلم»: فلما وجد مسرّ (١) الحجارة، صرخ : يا قوم! رُدُّوني إلى النبي ﷺ؛ فإن قومي هم قتلوني، وغروني من نفسي، وأخبروني أن النبي ﷺ غيرُ قاتلي، فلم ننْزع عنه حتى قتلناه،

<sup>(</sup>١) في «خ»: «الفلق».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٤٧٩)، (مادة: ذلق).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «ووجعته».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «بغير».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «وهو».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «ألم».

فلما رجعنا إلى النبيِّ ﷺ، قال: «فَهَلاَّ(۱) تَرَكْتُمُ الرَّجُلَ، وَجِئْتُمُوني بِهِ؟» لِيَسْتَثْبِتَ(۱).

وعند أبي داود: ﴿أَلاَ تَرَكْتُمُوهُ حَتَّى أَنْظُر في شَـأْنِهِ؟ ﴾ (٣)، وعنده: ﴿هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ، فَلَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ (٤)، فقد صرح في بعض هذه الطرق: أنه لا يُترك الحدُّ، والله أعلم (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «فهلاً» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٧٢٠٦)، من حديث بن جابر بن عبدالله عبدالله عليه في «سنن أبي داود» كما عزاه إليه القاضي عياض وتبعه النووى على ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٤١٩)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك من حديث نعيم بن الهزال شه، وتقدم تخريجه عند الترمذي برقم (١٤٢٨)، وابن ماجه برقم (٢٥٥٤) من حديث أبي هريرة عنه.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٣٩٢)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥١١).



٣٤٥ عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ عُمَرَ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْبَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَلَكُرُوا لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلاً زَنْيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى التَّوْرَاةِ في شَأْنِ الرَّجْمِ (١٩٠١، فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ، وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عبدُالله بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمِ. فَقَرَأُ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَنَشَرُوهَا (١٠)، فَوضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأُ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَنَشَرُوهَا (١٠)، فَوضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأُ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَنَشَرُوهَا (١٠)، فَوضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ (٢٠) عبدالله بْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُ عَلَى الدَّرُ فَعَ النَّبِي عَلَى المَوْأَة يَقِيهَا الحِجَارَةَ (١٠).

<sup>(</sup>١) «في شأن الرجم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «فنشرها».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «لهم» والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (١٢٦٤)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، و(٣٤٣٦)، كتاب: المناقب، باب: قول الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمَ ﴾[البقرة: ١٤٦]، =

# قَالَ المُصَنِّفُ(١): (٢) الَّذِي وَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ(٣):

= و(٢٨٠٠)، كتاب: التفسير، باب: ﴿ قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَنَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِيرَ ﴾ [آل عمران: ٩٣]، و(٣٤٣٢)، كتاب: المحاربين، باب: الرجم في البلاط، و(٢٤٥٠)، باب: أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، و(١٠٩٦)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي على وحض على اتفاق أهل العلم، و(٤١٠٧)، كتاب: الحدود، باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، ومسلم (٩١٩١/ ٢٦، ٢٧)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، وأبو داود (٤٤٤٦)، كتاب: الحدود، باب: في رجم اليهوديين.

\* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٣٢٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٢٥)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ١٠٨)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ٢٠٨)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٢٠)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٦٦)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣١٦)، و«التوضيح» لابن الملقن (سالمنت على العمدة» للزركشي (ص: ٣١٦)، و«التوضيح» لابن الملقن (سالمنت على العمدة الباري» لابن حجر (١٢/ ١٦٧)، و«عمدة القاري» للعيني (١٦/ ١٦٠)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠/ ٣٠)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٢٦٧)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٢٥٢).

- (١) «قال المصنف» ليس في «ت».
  - (۲) في «ت» زيادة: «الرجل».
- (٣) «على آية الرجم هو» ليس في «ت».

# عبدُالله بْنُ صُورِيَا.

\* \* \*

### \* الشرح:

فيه: جوازُ كلامِ بعضِ حاضري مجلس الحكم في أثناء كلامِ الحاكم، وإن لم يستدع منه الكلام، إذا ترتب على كلامه فائدة شرعية يُفْحِم بها من كذب فيما يدَّعيه ؛ لقول عبدالله بن سلام راكه الله الرجم».

وقد تقدم ذكرُ الخلافِ في اعتبار الإسلام في الإحصان، وأنَّ مذهبنا اشتراطُه. وتعلَّق من لم يشترطْ بهذا الحديث، وهو محمولٌ عند مالك على أن هذا المرجوم لم يكن له ذمة؛ فهو مباحُ الدم، وأما رجمُه المرأة، فلعلَّه كان قبل النهي عن قتل النساء(٢).

ع: وقيل: لأنهم هم تحاكموا إلى النبي عَلَيْهُ، فطلبوا ذلك منه، وعندنا: أنهم إذا أتوا هكذا: أن الحاكم مخيرٌ؛ إن شاء حكم بينهم، وإن شاء لم يحكم، فإن حكم، حكم بحكم الإسلام، وذلك برأي المحكوم عليه منهما(٣)، ورأي أساقفتهم ورهبانهم، وهو دليل قوله:

<sup>(</sup>١) «آية» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٥١١).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «عليهما».

«جاءتِ اليهودُ»، وفي غير مسلم: أَنَّ أَحْبَارهم أَمَروهم بذلك، ويتخيرُ الحاكم في الحكم بينهم (١).

قال الشافعي، وجماعة من السلف: وحجتُهم قوله تعالى: ﴿فَإِن جَآهُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾[المائدة: ٤٢].

وقال أبو حنيفة: يحكم بينهم بكل حال.

وقاله(٢) جماعة من السلف.

ثم اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: هل يحكم بين المتحاكمين منهم لمجيء (٣) أحدهما، أو حتى يجيئا معاً، أو حتى يعلمها بما يحكم به، ويرضيان به؟(١)

وسؤالُ النبي ﷺ لهم عما في التوراة، قيل: هو محتمل أنه قد أعلم به بالوحي (٥)، وأنه مما لم يُغيروه منها، ولهذا لم يَخْفَ عليه حين كتموه، أو يكون علم ذلك مِمَّنْ وثقه مِمَّنْ أسلمَ من علمائهم،

<sup>(</sup>۱) «بينهم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وقال».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بمجيء».

<sup>(</sup>٤) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٣٩٦)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «محمول على أنه علم به بالوحى».

ويحتمل أن يكون سألهم عن ذلك استخباراً عما(١) عندهم، ثم يستعلِمُ صحتَه من قبل الله \_ تعالى \_، ويكون حكمُه بما في التوراة؛ إما لأنهم رَضُوا بذلك، وصَرفوا حكمَهم(١) إليه، أو لأن شرعَ مَنْ قبلنا لازمٌ لنا ما لم يُنسخ، على أحد القولين لأهل الأصول.

وقد قيل: إن هذا كان خصوصاً للنبي (٣) ﷺ؛ إذ لا نصل نحن إلى معرفة ما أُنزل عليهم (١٠)، وللإجماع أن أحداً لم يعمل به بعده، ولقوله تعالى: ﴿ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱللَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ [المائدة: ١٤٤]، والله أعلم (٥).

وقوله: «فرأيتُ الرجل يَجْنَا على المرأة»: هذه هي الروايةُ الصحيحة: بفتح المثناة تحت وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة بعدها همزة \_ ؟ أي: يميل.

ق: وفي كلام بعضهم ما يُشعر بأن(١) اللفظ بالحاء المهملة،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «بما».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «حكمه».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بالنبي».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «إليهم».

<sup>(</sup>٥) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «أن».

يقال: حَنا يَحْنُو حُنُواً: إذا أَكَبَّ على الشيء(١)، والله أعلم.

\* \* \*

(١) انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٢١).

قال الحافظ في «الفتح» (١٢/ ١٦٩): وجملة ما حصل لنا من الاختلاف الكثير في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه:

الأولان والثالث: بضم أوله والجيم وكسر النون وبالهمز.

الرابع: كالأول، إلا إنه بالموحدة بدل النون.

الخامس: كالثاني، إلا إنه بواو بدل التحتانية.

السادس: كالأول، إلا أنه بالجيم.

السابع: بضم أوله وفتح المهلة وتشديد النون.

الثامن: «يجاني» بالنون.

التاسع: مثله، لكنه بالحاء.

العاشر: مثله، لكنه بالفاء بدل النون والجيم أيضاً.

قال: ورأيت في «الزهريات» للذهلي بخط الضياء في هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري: «يجافي» بجيم وفاء بغير همز، وعلى الفاء: صحصح، انتهى.

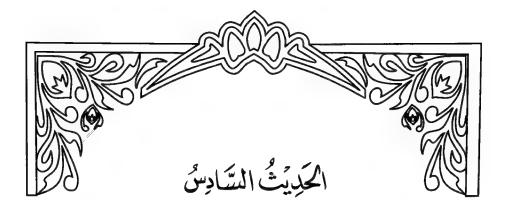

٣٤٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَوْ أَنَّ امْرَأً الْمَرَأُ الْمَرَأُ الْمَرَأُ الْمَرَأُ الْمَرَأُ الْمَرَأُ الْمَرَأُ الْمَرَأُ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۱۶۹۳)، کتاب: الدیات، باب: من أخذ حقه أو اقتص دون السطان، و(۲۰۰۱)، باب: من اطلع في بیت قوم ففقؤوا عینه، فلا دیة له، ومسلم (۲۱۵۸/ ۲۱۵، ۵۱)، کتاب: الآداب، باب: تحریم النظر في بیت غیره، واللفظ له، والنسائي (۲۸۲۰ ۲۸۲۱)، کتاب: القسامة، باب: من اقتص وأخذ حقه دون السلطان.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٧/ ٣٥)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ٤٨١)، و«شرح مسلم» للنووي (١٤/ ١٣٨)، و«المفهم» للقرطبي (١٤/ ٤٨١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٢٢)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٧٢)، و«التوضيح» لابن الملقن (٣١/ ٣٦٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢١/ ٢١٦)، و«عمدة القاري» للعيني (٢٤/ ٢٥)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٤٨٤)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٣٦٣)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ١٧٣).

## \* الكلام على الحديث:

قد استسلفناه في حديث عِمْرانَ بنِ حُصين هُم، فليراجَع هناك إن شاء الله تعالى.

000



# الحديث الأول

٣٤٧ ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ عَلْهَا: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَطَعَ في مِجَنِّ وَ مَكَا عَلَهُ مَرَ عَلَهُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَطَعَ في مِجَنِّ قِيمَتُهُ ـ وَفِي لَفْظِ: ثَمَنُهُ ـ ثَلاَثَةُ دَرَاهِم (١٠).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاري (۲۶۱۱ ـ ۲۶۱۳)، کتاب: الحدود، باب: قول الله تعالى: ﴿ وَالْسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوَا آیدِیهُ مَا ﴾ [المائدة: ۳۸]، ومسلم (۱۲۸۲)، کتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، وأبو داود (۲۳۸۵)، کتاب: الحدود، باب: ما يقطع فيه السارق، والنسائي (۲۹۷۵، ۲۹۸۵)، کتاب: قطع السارق، باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والترمذي (۱۶۶۲)، کتاب: الحدود، باب: ما جاء في کم تقطع يد السارق؟ وابن ماجه (۲۵۸٤)، کتاب: الحدود، باب: حد السارق.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٣٠٢)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٢٩)، و «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٢٢٥)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٩٨)، و «المفهم» للقرطبي (٥/ ٢٧)، و «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٨١)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٢٦)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٧٦)، و «طرح =

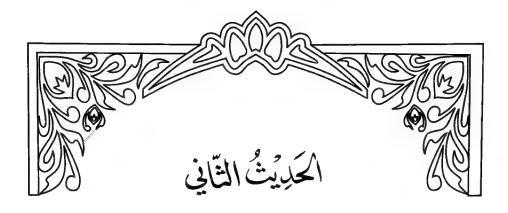

٣٤٨ عَنْ (١) عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (تَقُطَعُ اليَدُ فِي رِبْع دِينَارٍ فَصَاعِداً)(٢).

التثريب المعراقي (٨/ ٢٢)، و «فتح الباري» لابن حجر (١٠٤/ ١٠٤)، و «عمدة القاري» للعيني (٢٣/ ٢٨١)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (٩/ ٢٦١)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٢٩١)، و «سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «حديث» مكان «عن».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲٤٠٧)، کتاب: الحدود، باب: قوله الله تعالى: ﴿ وَٱلْسَارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ آیْدِیَهُما ﴾ [المائدة: ٣٨]، واللفظ له، ومسلم (١٦٨٤/ ١)، کتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، وأبو داود (٤٣٨٤)، کتاب: الحدود، باب: ما يقطع فيه السارق، والنسائي داود (٤٩٨٤)، کتاب: قطع السارق، باب: ذکر الاختلاف عی الزهری.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٣٠٢)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٣٠)، و «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٢٢٥)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٩٥)، و «المفهم» للقرطبي (٥/ ٧٠)، و «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٨١)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق =

## \* الشرح:

الأصلُ في القطع: قولُه تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا اللَّمَا اللَّهِ السَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا اللَّهُ المائدة: ٣٨].

ع: صان الله \_ تعالى \_ الأموال بحدً القطع في أول حدود ما له بالٌ من المال، ولم يجعل ذلك في غير السرقة: في الخلسة، والاغتصاب، والانتهاب؛ لأن ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة، ولأنه(١) يمكن استرجاعُ هذا النوع بالاستعداء إلى ولاة الأمور(٢)، ويسهل(٣) إقامةُ البينة عليه، فعظُم أمرُها، واشتدت عقوبتُها؛ ليكون أبلغ في الزجر عنها، ولم يجعل \_ تعالى \_ دية الجناية على العضو المقطوع فيها بقدر ما يُقطع فيه، حمايةً للعضو \_ أيضاً \_، وصيانةً له، فعظم ديتَه، ليعظم التحفظُ من ذلك.

ولا خلاف في قطع السارق على الجملة بين العلماء، وإن

<sup>= (</sup>٤/ ١٢٧)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٧٩)، و «التوضيح» لابن الملقن (٣١/ ٦٤)، و «فتح الباري» لابن حجر (١٢/ ٩٧)، و «اعمدة القاري» للعيني (٢٣/ ٢٨٠)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (٩/ ٩٥٩)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٣٩٣)، و «سبل السلام» للصنعاني (٤/ ١٥٩)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «ولا».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «الأمر».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وسهل».

اختلفوا في تفصيله، هذا معنى كلامه، وأكثرُ لفظه(١).

إذا (٢) ثبت هذا، فالكلام في هذا الباب يتعلق بأوصاف تكون في السارق، والشيء المسروق، والموضع المسروق منه، وصفة (٣) السرقة.

فأما ما يُراعى في السارق، فهُو<sup>(٤)</sup>: أخذُ المال سراً؛ فالبلوغُ، والعقلُ، وكونُه غيرَ ملكِ للمسروقِ منه، فإن كان ملكاً له، لم يقطع<sup>(٥)</sup>؛ كالعبد سرق<sup>(۱)</sup> مالَ سيده.

وأما المسروق، فهو: كلُّ ما تمتدُّ (٧) الأطماعُ إليه، ويصلح عادةً وشرعاً للانتفاع به، فإن منعه (٨) منه الشرع، فلا ينفع (٩)، تعلُّقُ الطماعية به، ولا يتصور (١٠) الانتفاع به عادة؛ كالخمر، والخنزير، وشبههما، ثم هو مالٌ، وغير مال.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «وإذا».

<sup>(</sup>٣) «وصفة»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «وهو».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «لم تقطع يده».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «يسرق».

<sup>(</sup>V) في «ت»: «فكل ما تهتدي».

<sup>(</sup>A) في «ت»: «منع».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «يقطع».

<sup>(</sup>۱۰) في «خ»: «تضرر».

فغير المال: الحرُّ الصغير، وفيه القطعُ إذا سُرق من حرزِ مثلِه عادةً، وذلك رُوي عن عمر ﷺ، وعن عبد الملك بن مروان، وبه قال الفقهاء السبعة، والقاسمُ بنُ محمد، والشعبيُّ، والزهريُّ، وربيعةُ، وخالف في ذلك ابنُ الماجشون من أصحابنا، ودليلُ الجماعة: عمومُ الآية، وما روى بعضُهم من (۱) أنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ ذُكر عنده رجلٌ يسرق الصبيان، فأمر بقطعه، وهذا \_ إن صح (۲) \_، فلا عِطْرَ بعدَ عروس.

وأما المال: فشرطُه (٣): أن يكون نصاباً، مملوكاً لغيرِ السارق ملكاً تاماً، محترماً، و(١)محرزاً، لا شبهة فيه، فهذه ستة شروط.

الشرط الأول: النصاب: وقد اختلف الناس في قدره على ثمانية أقوال، لا أعلم لها تاسعاً:

من درهم إلى خمسة على الترتيب.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يُقطع في أقلَّ من عشرة دراهم، أو ما قيمتُه عشرةُ دراهم من ذهبٍ أو غيرِه، واختلف عنه في الدينار إذا لم (٥) يبلغ عشرة دراهم؛ هل يعتبر بنفسه، أو صرفه (٢)؟

<sup>(</sup>۱) «من» ليس في «ت».

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «أوضح».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فشروطه».

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٥) «لم» ليست في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «بصرفه».

وقيل: لا قطع في أقلَّ من أربعين درهماً، و(١)أربعةِ دنانير، روي ذلك عن النخعى.

وقيل: يقطع فيما قلَّ أو كثر، وهو مروي عن الحسن، وهو وجه في مذهب الشافعي، وهو مذهبُ الخوارجِ، وأهلِ الظاهر؛ وهؤلاء أخذوا بعموم الآية، ولم يخصصوه بالأحاديث الصحيحة المفسِّرة للآية(٢).

ومذهبنا من هذه الأقوال(٣): أنْ لا قطعَ في أقلَّ من ربعِ دينارٍ ذهباً، أو ثلاثةِ دراهمَ، أو ما قيمته (١) ذلك، كانت أكثرَ من ربع دينار أو أقلَّ، ولم يراع هل تكون ثلاثةُ الدراهم(٥) صرف ربع دينار، أو لا ؟ وإلى هذا ذهب أحمدُ، وإسحاقُ.

ووافقَنا الشافعيُّ في كون النصاب ربع دينار، إلا أنه يقوم ما عدا الذهب بالذهب.

ومالكٌ قد<sup>(1)</sup> يرى أن الفضة أصلٌ في التقويم كالذهب، وعليه يدل هذا الحديث؛ فإن المسروق لما كان غيرَ الذهب والفضة؛ وهو

<sup>(</sup>١) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «الآية».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «قيمة».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «دراهم».

<sup>(</sup>٦) «قد» ليس في «ت».

المِجَنُّ، قُوِّمَ بالفضة دونَ الذهب، دلَّ على أنها أصلُّ في التقويم (١)، وإلاَّ، كان الرجوعُ إلى الذهب الذي هو الأصلُ أوْلى وأوجبَ عند مَنْ يرى التقويمَ به (٢).

ع<sup>(۳)</sup>: والحنفية في مثل هذا الحديث، وفيمن روى في حديث عائشة القطع في ربع دينار فصاعداً يقولون، أو مَنْ قال منهم في التأويل ما معناه: إن التقويم أمرٌ تخميني، فيجوز أن تكون<sup>(١)</sup> قيمتُه عند عائشة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، وتكون عند غيرها أكثر.

وقد ضعّف غيرُهم هذا التأويل، وشنّعه عليهم بما معناه: أن عائشة رضي الله عنها لم تكن لتخبر بما يدلُّ على مقدار ما يُقطع فيه إلا عن تحقيق؛ لعظم أمر القطع(٥).

الشرط الثاني: أن يكون مملوكاً لغير السارق، فلو سرق ملك نفسِه من المرتهن، أو المستأجر، فلا قطع عليه، وكذا لو طرأ الملك بإرث قبل الخروج به من الحرز(١)، فلا قطع عليه، ومن(٧) شرطه أن

<sup>(</sup>١) من قوله: «كالذهب، وعليه يدل هذا الحديث. . . » إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) «به» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) كذا في «خ» و «ت»، والصواب: «ق».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «يكون».

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «الحرزية».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «وليس» مكان «عليه ومن».

يكون ملكاً للمسروق منه، فلذلك يقطع السارق من السارق، ومن المودع، والوكيل(١)، والمرتهن، والمستعير.

الشرط الثالث: أن يكون محترماً؛ فلا قطع على سارقِ الخمر، والخنزير، والطنبور، والملاهي؛ من المزمار، والعود، وشبهه من آلات اللهو، إلا أن يكون في قيمته (٢) ما يبقى منها بعد المنفعة الفاسدة ربع دينار فصاعداً.

وكذلك عندنا في أواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالها، ويُؤمر بكسرها، فإنما يُقَوَّم ما فيها من ذهب أو فضة دون صنعة، وكذلك الصليب من ذهب أو فضة، والزيت النجس إن كانت قيمته على نجاسته نصاباً، قُطع فيه.

وأما جلدُ الميتة فلا قطع فيه قبل الدباغ، وفيه بعد الدباغ خلافٌ، والمشهور عندنا: إن كانت قيمة الصنعة نصاباً، قطع.

وفي الكلب المأذون \_ أيضاً \_ خلافٌ، وكذا الأضحية بعد الذبح؛ بخلاف لحمها ممن يتصدق به عليه، فإنه يقطع بلا خلاف(٣) عندنا.

ولو سرقَ سَبُعاً يُذَكَّى لجلدِه (١)، ويُنتفع به على ما تقدَّم، قُطع

<sup>(</sup>١) في «ت»: «من الوكيل».

<sup>(</sup>٢) في (ت): (قيمة).

<sup>(</sup>٣) «وكذا الأضحية بعد النبح، بخلاف لحمها ممن يتصدق به عليه، فإنه يقطع بلا خلاف» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «بجلده».

فيه، إلا أن الخلاف واقعٌ (١) في المعتبر في نصاب القطع؛ هل هـو (٢) قيمة جلده ذَكِياً، أو قيمة عينه (٣) حيا؟ على قولين بين ابن القاسم، وأشهب.

الشرط الرابع: أن يكون الملك تاماً قوياً؛ فلو كان للسارق فيه أدنى جزء، ويدُه جائلةٌ فيه مع شريكه، فلا قطع، فإنْ سرقَ مما حُجب عنه نصاباً زائداً على ملكه منه، قُطع.

وأما بيتُ المال، وأهداءُ المسلمين (١٠)، والمغانم بعد حيازتها؛ فيُقطع سارقُها، وإن لم يزد ما أخذ على النصاب، على المشهور عندنا.

ولا يُقطع الأبوان في سرقتهما من مال ابنهما، ويُقطع هـو في سرقة مالهما، والجدُّ كالأبِ، على المشهور، ولا يُقطع من سرقَ من جوع أصابَهُ.

الشرط الخامس: أن يكون المال خارجاً عن شُبهة الاستحقاق في حقّ السارق، فلا قطع على مَنْ سرق من غريمه المماطِل.

واختُلف في الزوجين إذا كانا في بيت واحد، وليست الدور مشتركة، وحكمُ الضيفِ حكمُ الزوجين؛ للإذن.

<sup>(</sup>١) «واقع» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) «هو» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في (ت): (عنه).

<sup>(</sup>٤) «وأهداء المسلمين»: بياض في «ت».

الشرط السادس: أن يكون مُحْرَزاً، ومعناه: أن يكون في مكان هو حرزُ مثلِه عادةً وعرفاً، وذلك يختلف باختلاف عادات الناس في إحراز أموالهم، وهو في الحقيقة: كلُّ ما لا يُعَدُّ صاحبُ مال(١) في العادة مضيِّعاً لماله(٢) بوضعِه فيه.

وجملةُ القول فيه: أن كلَّ شيء له مكانٌ معروف به، فمكانهُ حرزه.

وكل شيء معه حافظُه، فحافظُه حرزُه، فمن ذلك: أن الدور<sup>(٣)</sup> والمنازل والحوانيت حرزٌ لما فيها.

والقبرُ حرزٌ للكفن إذا سُدَّ وأُدرج الميتُ في أكفانه.

ولو مات في البحر، فكفن، وطرح في البحر، لقُطع مَنْ أخذَ كفنَه، سواء شُدَّنَه في خشبة، أو<sup>(٥)</sup> لا، وهكذا المطامير في الجبال والصحاري، هي حرز لما فيها، فيُقطع مَنْ سرق منها نصاباً، وسواء كان عليها حائط، أو لم يكن.

ولا قطع في ثمرِ (١) معلَّقِ إلا إذا آواه الجرين، فذلك حرزه،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «المال».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «له».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «الدار».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «سد».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «أم».

<sup>(</sup>٦) في «خ»: «تمر».

ولا في حرسة جبل، وهي الشاةُ وما في معناها من الماشية تُسرق من الرعي، بخلاف ما إذا أُويت في المَراح.

والصبي ليس بحرز (١) لما (٢) يكون معه أو عليه من ثياب أو حلي، إلا أن يكون معه مَنْ يحفظه.

وفروعُ هذا الباب كثيرة جـداً، وموضعُها كتبُ الفقـه المطوَّلة، وإنما ذكرنا منها ما سنح.

وأما صفة السرقة: فأن يخرج المسروقُ من الحرز مساوياً لنصابٍ، فإن أتلفه في الحرز، ثم أخرجه، فلا قطع عليه.

قال القاضي عبد الوهاب: ولا يُراعَى أن يخرجه بمباشرة، أو معاونة، وذلك بأن يأخذه بيده، ويخرج به بنفسه، وكذلك إن رماه إلى خارجه أو أخرجه خارجه أو أخرجه بيده إلى خارج الحرز، فأخذه غيره، أو أخرجه على ظهر دابته، أو كانوا جماعة، فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره، فخرج به (١)، وبَقُوا هُمْ في الحرز، أو خرجوا معه، ففي كل ذلك القطعُ.

ولا قطع على مختلسٍ، أو مستلبٍ، ولا مكابـرٍ، ولا غاصبٍ، ولا مستعيرِ جحدً (٥).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «محرز».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «ما».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «خارج».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «هو» مكان «به».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «جحدها».

قلت: قوله: ففي كل ذلك القطعُ؛ هو على ظاهره، إلا في مسألة: ما إذا كانوا جماعة، فإنهم إنما يُقطعون كلُّهم، إذا كان في حصة كل واحد منهم(١) ربعُ دينار فصاعداً، على أحد الأقوال الثلاثة في المذهب، وقيل(٢): يُقطعون مطلقاً، وقيل: بالفرق بين أن يمكن أحدَهم الاستقلالُ بالمسروق، فلا يُقطعون، أو لا يمكن، فيقطعون، وأظن أن هذا هو المشهورُ من المذهب، والله أعلم(٣).

فائدة: قال الشيخ أبو عمران الفاسيُّ (1) في كتابه «مدرجة المتعلمين (٥)»: أخذ الأموالِ بغير رضا أربابها على ثمانية أوجه، وهي: السرقة، والحرابة، والغصب، والاختلاس، والتعدي، والخديعة، والخيانة، والغيلة.

والعقوبة فيه على ثلاث مراتب: فعقوبة السارق القطع، والمحارب أحدُ أربعة أشياء، وهي: القتل، أو القطع من خلاف، أو

<sup>(</sup>۱) «منهم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «قيل لا».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المعونة» (٢/ ٣٣٧)، و«التلقين» كلاهما للقاضي عبد الوهاب (٣) ٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الكبير، العلامة، عالم القيروان، أبو عمران موسى بن عيسى البربري الزناتي الفاسي المالكي، وقد تخرج به خلق من الفقهاء والعلماء. توفي سنة (٤٣٠). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٧/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «المتكلمين».

الضرب، أو النفي، أو يُصلب ثم يُقتل بعد ذلك. وعقوبة من سواهما: الضربُ والسجنُ مع الغرم، لا غيرُ.

قلت: وقد أجمع العلماء على أنه إذا سرق أولاً، قُطعت يده اليمنى.

قال مالك، والشافعيُّ وأهلُ المدينة، والزهريُّ، وأحمدُ، وأبو ثور، وغيرُهم: فإذا سرق ثانياً، قُطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثاً، قطعت يده اليسرى<sup>(۱)</sup>، فإن سرق رابعاً، قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك، عُزِّر<sup>(۱)</sup>، ثم إن عاد، حُبس؛ يروى هذا عن عليً، والزهريُّ، وحمادِ، وأحمدَ.

وعامَّتُهم على قطع اليدِ من الرسغ؛ وهو المفصل بين الكفّ والذراع، وتُقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم.

وقال علي ﷺ: تُقطع الرِّجل من شطر القدم؛ وبه قال أحمد، وأبو ثور.

وقال بعض السلف: تُقطع اليد من المرفق.

وقال بعضهم: من المنكب.

قال ابن عطية: ويُروى عن علي بن أبي طالب عليه: أنه كان يقطع اليد من الأصابع، ويُبقي الكفّ، والرِّجْلَ من نصف القدم،

<sup>(</sup>١) «فإن سرق ثالثاً قطعت يده اليسرى» ليس في «خ».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «غرب».

ويُبقي العقبَ<sup>(١)(٢)</sup>.

والمِجَنُّ: بكسر الميم وفتح الجيم (٣)، وهو كل ما يُستجن به، أي: يستتر (١٠).

وصاعداً (٥): حال، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «خ»: «العصب».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) «وفتح الجيم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ١٥٦)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «فصاعداً».

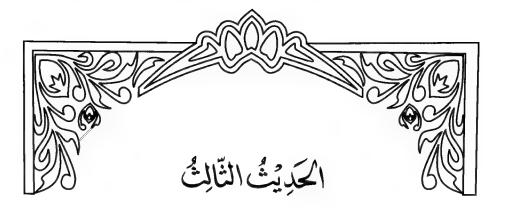

٣٤٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ اللهِ عَنْهَا: أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟!» ، ثُمَّ قام فَاخْتَطَبَ ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. فَيهِمُ الشَّعِيفُ ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَايْمُ اللهِ الْحَدِّ مَنْ قَبْلِكُمْ أَلْهُا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَايْمُ اللهِ الْحَدَّ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الحَدَّ.

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۳۲۸۸)، کتاب: الأنبیاء، باب: حدیث الغار، و(۳۵۲۱)، کتاب: فضائل الصحابة، باب: ذکر أسامة بن زید هم، و(۴۰۵۳)، کتاب: المغازی، باب: شهود الفتح، و(۴۰۵۰)، کتاب: المعازی، باب: شهود الفتح، و(۴۰۵۰)، کتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود علی الشریف والوضیع، و(۴۰۵۰)، باب: کراهیة الشفاعة فی الحد إذا بلغ إلی السلطان، ومسلم (۱۲۸۸/۸، ۹)، کتاب: الحدود، باب: قطع السارق الشریف وغیره، وأبو داود (۳۷۳۵)، کتاب: الحدود، باب: فی الحد یشفع فیه، والنسائی (۴۸۹۵، ۴۸۹۹) کتاب: قطع السارق، باب: ذکر اختلاف الناقلین لخبر الزهری =

وَفِي لَفْظٍ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عِلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي النَّبِي عَلَيْهُ النَّابِي عَلَيْهُ النَّابِي عَلَيْهُ النَّابِي عَلَيْهُ النَّابِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّابِي عَلَيْهُ النَّابِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّابِي عَلَيْهِ النَّابِي عَلَيْهُ اللَّهُ النَّابِي عَلَيْهُ النَّابِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

#### \* \* \*

## الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قُرَيْشٌ: قبيلةٌ، وأبوهم النَّضْرُ بنُ كنانةَ بنِ خزيمةَ بن

= في المخزومية التي سرقت، والترمذي (١٤٣٠)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، وابن ماجه (٢٥٤٧)، كتاب: الحدود، باب: الشفاعة في الحدود.

(۱) رواه مسلم (۱۲۸۸/ ۱۰)، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره، وأبو داود (٤٣٧٤)، كتاب: الحدود، باب: في الحد يشفع فيه، و(٤٣٩٧)، باب: في القطع في العارية إذا جحدت، والنسائي (٤٨٩٤)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت.

\* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٣٠٠)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٢٠٩، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٠١)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ٧٧)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٨٦)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٣٢)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٨١)، و«التوضيح» لابن الملقن (٣/ ٤٥)، و«طرح التثريب» للعراقي (٨/ ٢٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٥٠)، و«عمدة القاري» للعيني (١٦/ ٢٠)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٩/ ٢٥)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٢٠٠)، و«سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٢٠)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٣٠٥).

مُدْرِكَةَ بنِ إلياسَ بنِ مُضَرَ، وكلُّ مَنْ كان من ولد النضر، فهو قرشي، دون ولد كنانة فمن فوقه، والنسبُ إليه قرشيُّ، وربما قالوا: قريشي وهو القياسُ، قال الشاعر:

بِكُلِّ قُرَيْتِ شِيِّ عَلَيْهِ مَهَابَةٌ سَرِيعٌ إِلَى دَاعِي النَّدَى والتكرُّمِ

فإن أردت بقريش الحيّ، صرفته، وإن أردت به القبيلة، لم تصرفه، قال الشاعر في ترك الصرف:

# وَكَفَى قُرَيْشَ المُعْضِلاَتِ وَسَادَهَا(١)

الثاني: ظاهرُ الحديث: تحريمُ الشفاعة في الحدود إذا بلغتِ الإمام، فأما قبلَ البلاغ: فالأكثرون على جوازها؛ لما جاء في الستر على المسلم.

قال مالك: وذلك فيمن لم يُعرف منه أذى للناس، وأما مَنْ عُرف منه شرٌّ وفساد، فلا أحبُّ أن يشفع فيه.

ع: وأما الشفاعةُ فيما ليس فيه حدٌّ، ولا حقٌ لآدمي، وإنما فيه التعزير، فجائزٌ عند العلماء، بلغ الإمام، أم(٢) لا(٣).

ق (١): (ومن يجترئ عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسولِ الله ﷺ)،

<sup>(</sup>۱) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١٠١٦)، (مادة: قرش).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في «خ»، والصواب: «ح». وقد سقط من «ت» قوله: «ق».

هو بكسر الحاء؛ أي: محبوبه، وهذه منقبة ظاهرةٌ لأسامة رهاه، ومعنى يجترئ عليه: يتجاسَرُ عليه بطريق الإدلال(١).

الثالث: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إنما أهلك الذين مِنْ قبلِكُم" إلى آخره: (إنما) هنا(٢) ليست للحصر المطلق ولا بدّ؛ فإن أسباب الإهلاك بالنسبة إلى بني إسرائيل كانت متعددة، فلابدّ وأن يُحمل على حصر مخصوص؛ وهو الإهلاك بسبب تغيير(٣) حدود الله تعالى، وقد تقدم أن الحصر يكون حقيقةً تارة(٤)، ومجازاً أخرى.

الرابع قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «وايمُ الله!».

ع: يقال: أَيْمُ الله ـ بقطع الهمزة، وفتحها ـ ، وإيم الله (٥) ـ بكسرها ـ ، وأَيْمَنُ الله ـ بالفتح وزيادة نون (٢) ـ ، وإيمَن الله ـ بالكسر ـ ، وأَيْمَنُ الله ـ بفتح الهمزة والميم ـ ، ولَيْمَنُ الله ـ باللام ـ ، ومُنَ الله ، ومَن الله ، ومِن الله ، ومَ الله ، ومَ الله ، وفي الحديث: «وَايْمُ الله ، وليمُ الله ، ومُ الله ، ومَ الله ، ومَ الله ، ومَ الله ، ومَ الله ، وفي الحديث: «وَايْمُ الله يَنْ فُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ» ، أربع عشرة لغة ، كلُها صحيحة .

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «هاهنا».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «تغير».

<sup>(</sup>٤) «تارة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) لفظ الجلالة «الله» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) «وإيمن الله بالكسر» ليس في «خ».

قيل: هي (١) جمع يمين، وألفها ألف قطع؛ وهو مذهب الفراء وأبي عبيد، والصحيح عند النحاة: أنها مفردة، وأن (٢) ألفها ألف وصل مشتق من اليُمن، بدليل حذفها في درج الكلام، نحو قولك: لَيْمُنُ الله لأفعلنَّ، وعُلل فتحُها بشبه همزة الوصل اللاحقة للام التعريف في نحو: الرجل والغلام؛ لأن أيمن اسمٌ غيرُ متمكن، إذ لا يُستعمل إلا في القسم، ولا يُستعمل إلا مرفوعاً، فأشبة بعدم (٣) تمكنه الحرف الذي هو لام التعريف، ففتحت همزته كما فتحت همزة الوصل اللاحقة للام التعريف: ولم يُبْنَ، وإن أشبة الحرف؛ لقوة تمكنه (١) بالإضافة؛ كما تبنى (٥) أيُّ لذلك، فاعرفه، فقلما تجدُه في كتب العربية.

قال الأزهري: وضُمَّ آخره، وحكمُ القسم الخفضُ؛ كما ضم (لَعَمْرُكَ)؛ كأنه أضمر يميناً<sup>(٦)</sup> ثانية، فقال<sup>(٧)</sup>، وأيمنُك عظيمة، ولأيمنُك عظيمة<sup>(٨)</sup>، وعَمْرُك، ولعمرُك عظيم، وقد قيل: إن لَيُمْنُ إنما معناه:

<sup>(</sup>۱) «هي» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) «أن » ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في "ت": "بعد".

<sup>(</sup>٤) من قوله: «الحرف الذي هو لام...» إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «لم تبق».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «عيناً».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «وقال».

<sup>(</sup>٨) في «ت»: «أيمنك ولا عظمته».

لا لَيُمْن، على مَنْ جعلها ألف وصل، أقسم على النفي، وأقسم به، ومن هذا قوله: لَيُمْنُ اللهِ ما ندري(١)، وقيل: معنى ليمنُ الله؛ يمينُ الله، أي: يمين الحالف بالله، أو أيمانه بالله، وقد يكون على هذا، أي: يمين الله وأيمانه (١) التي يحلف بها على إضافة التعظيم والتشريف؛ كما قيل: ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٣٧]، أو الاختصاص؛ كما قيل: ﴿ عِبَادَ السَّهِ ﴾ [الصافات: ٤٠]؛ أي (٣): وسُمي اليمينُ يميناً باسم اليد؛ لأنهم كانوا يبسطون أيديهم إذا تحالفوا.

وعن ابن عباس على: أن يمين اسمٌ من أسماء الله تعالى، قاله ع (٤). الخامس: قوله: «كانت امرأة مخزومية» إلى آخر الحديث.

ق: قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظ السرقة، ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الرواية الثانية: وهو إطلاق جَحْدِ العارية على المرأة، وليس في لفظ هذا الحديث ما يدلُّ على أن المعبر عنه امرأة واحدة، ولكن في عبارة المصنف ما يُشعر بذلك؛ فإنه جعل الذي ذكره ثانياً رواية، و(٥)مقتضى ذلك من حيث الإشعار العادي، إنما هو حديث واحد اختُلف فيه، هل كانت المرأة المذكورة سارقة، أو جاحدة؟

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «تدري».

<sup>(</sup>Y) (e أيمانه) ليس في (ت).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في «خ».

وعن أحمد: أنه أوجبَ القطعَ في صورة جحود العاريَّةِ عملاً بتلك الرواية.

قلت: وبقوله قال إسحاقُ.

وإذا أُخذ بطريق صناعي \_ أعني: في صيغة (۱) الحديث \_ ضعفت الدلالة على مسألة الجحود قليلاً؛ فإنه يكون اختلافاً في واقعة واحدة، فلا يثبت الحكم المرتّب على الجحود، حتى يتبين (۱) ترجيح رواية مَنْ روى في (۳) الحديث: أنها كانت جاحدة، على رواية من روى: أنها كانت سارقة (١).

ع، وتبعه ح: قال العلماء: المرادُ: أنها قُطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفاً لها، لا لأنها سبب القطع.

ح: وقد ذكر مسلمٌ هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت، وقُطعت بسبب السرقة، فيتعين (٥) حملُ هذه الرواية على ذلك؛ جمعاً بين الروايات؛ فإنها قصة واحدة، مع أن جماعة من الأثمة قالوا: هذه الرواية شاذة، فإنها مخالفة لجماهير الرواة،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «صفة».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «يستبين».

<sup>(</sup>٣) «في» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «فتعين».

والشاذُّ لا يُعمل به.

قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود(١)، لا الإخبار عن السرقة(١).

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «لو سرقَتْ الى آخره:

فيه (٣): دليل واضح، وحجة صريحة لأحد القولين عندنا فيمن قال: والله لو وقع كذا، لفعلت كذا، ونحو هذا، هل يكون حانثاً بهذا اللفظ، أو لا؟ ومثلوه عندنا بمسألة؛ من قال: والله لو كنت حاضراً لك عند مخاصمة أخى، لفقأتُ عينك(١)، والله أعلم.

فائدة لغوية: اختصرتها من كتاب «ليس<sup>(٥)</sup>» لابن خالوَيْه: يقال للذي يسرق الشِّعْرَ: سُرَاقَةُ، وللذي يسرق اللغة من الكتب اللَّفيفُ، واللفيف \_ أيضاً \_: الذي يحفظ ثيابَ اللصوص، والذي يسرقُ الإبل خاصَّةً: الخارِبُ، وللذي يسرق اللحم إذا(١) سُلخ: غالُّ، وللذي

<sup>(</sup>١) في «خ»: «الحد».

<sup>(</sup>٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٠٢)، و«شرح مسلم» للنووي (١٨/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) (فيه) ليس في (٣).

<sup>(</sup>٤) وانظر: «التاج والإكليل» لابن المواق (٤/ ٦٧).

<sup>(</sup>٥) «ليس»: بياض من «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «بعدما».

يسرق الغنيمة: المحوسُ<sup>(۱)</sup>، والمغلُّ، وللذي يسرق في المكيال: المُطَفِّفُ، وللذي<sup>(۳)</sup> يسرق في الميزان: المُخْسِرُ، وللذي<sup>(۳)</sup> يختفون فيسرقون من غير أرضهم: الزَّوقل<sup>(3)</sup>، والزواقيل، والزواقل، وللذي<sup>(6)</sup> يسرق ولا سلاح معه: الطَّمِلُّ، وأصله في الذِّب، وسراق السباع<sup>(۱)</sup>: الرُّبْال، والرآبيلُ في السباع مثلُ اللصوص في الناس، وفي الطير: الكندس، وهو العقعق، وسبراق الريان، وللذي<sup>(۷)</sup> يسرق رائحة الطعام بأنفه: الأرْشَمُ، وللذي<sup>(۸)</sup> يأكل بيمينه ويسرقُ بشماله: الجرذبان، وللذي يسرق السمع ويرده: القتات، فإن أدى ذلك إلى السلطان، فهو الماحِلُ، والساعي، والواشي، والآسي<sup>(۹)</sup>، والسماع، والجاسوسُ: الذي يسرق الأنباء فيردُّها إلى أرض العدو، قال الله تعالى: ﴿وَفِيكُرُ الذي يسرق الأنباء فيردُّها إلى أرض العدو، قال الله تعالى: ﴿وَفِيكُرُ الذي يسرق الأنباء فيردُّها إلى أرض العدو، قال الله تعالى: ﴿وَفِيكُرُ النّهِ عَالَى: ﴿وَفِيكُرُ المَاحِلُ مَا الله تعالى: ﴿وَفِيكُرُ اللهِ الله تعالى: ﴿وَفِيكُرُ اللهِ الله تعالى: ﴿وَفِيكُ اللهُ عَالَى الله تعالى: ﴿ وَفِيكُرُ اللهُ الله تعالى: ﴿ وَفِيكُرُ اللهُ الله تعالى: ﴿ وَالسَاعَ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في «ت»: «المجوسي والمغل».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «والذي».

<sup>(</sup>٣) في (ت): (والذين).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «الزوقيل».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «والذي».

<sup>(</sup>٦) «وسراق السباع» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «والذي».

<sup>(</sup>٨) في (ت): (والذي).

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «والأسمى».

الجواسيس، فالجاسوس صاحب سرّ الشر، وصاحب سرّ الخير هـو الناموس (۱)، وللذي يسرق بالعَجَلة: الخاطف، وهو المستلِب، وللذي يسرق من الكم: الطَّرَّار، وللذي يسرق بالحيلة بالكلام وهو مصلوب: شَطَّاط (۱)، وللذي يسرق جَهْراً: الغاصب، وللذي يسرق وهـو مؤتمَن: الخائن، وكلُّ سارق يقال لـه: أَحَدُّ (۱) يـدِ القميص، وأنشد:

جَعَلْتَ عَلَى العِرَاقِ وَرَافِدَيْهِ (١) فَزَارِيّـاً أَحَـذُّ (٥) يَـدِ القَمِيصِ

وللذي يسرق بسبب غيره: المتنجّل(١)، والمدّعي، والزنيم، واللعين، وللذي يسرق الأسانيد والروايات(١)، ويُعَمِّي: المدلِّس، وللذي يسرق تراجم الكتب: الملبّد(١)، وللذي يسرق من العدول والقضاة: المصلى، والأكّال، وللذي يسرق من الصلاة وينتقصها(١): المغار، وللذي يسرق الفتيلة من المسرجة: الفُويْسقة؛ وهي الفأرة،

<sup>(</sup>١) في «ت»: «والناموس صاحب سر الخير».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «والشطاط».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أخذ يد».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «ووافديه».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «أخذيد».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «المنتحل».

<sup>(</sup>٧) «والروايات» ليس في «خ».

<sup>(</sup>۸) «الملبد»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>٩) في (ت): (وينقصها).

وللذي يسرق الحراق<sup>(۱)</sup> والخرق من الخياطين: المحفتر، وللذي يسرق الدَّيْن، يسرق مال المساكين: المبطوحُ<sup>(۱)</sup>، والمطرفُ، وللذي يسرق الدَّيْن، ولا ينوي أداءه: زانٌ<sup>(۱)</sup>، وللذي يسرق الحاجَّ بِمِحْجَنه: المُسِلُّ، والسَّالُّ، والسَّلالُ، وللذي يسرق النيامَ والدوابَّ: الشالُّ، وللذي ألليسرق النورة في الحمَّام من الأحداث: المتببُ، يعنون: المستحيي، فإن سرق شعر شاربه، ونتف، فهو: الزابقُ، ويقال: أحمقُ أرنق<sup>(٥)</sup> للذي ينتف لحيتَه لحماقته<sup>(۱)</sup>.

قلت: وتسمية هذا سرقة بعيدٌ جداً.

000

<sup>(</sup>١) في «ت»: «الحزاق».

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «المطبوح».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «ران».

<sup>(</sup>٤) في جميع قوله: «وللذي»، قد جاءت في «ت»: «والذي».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «أزبق».

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه عند ابن خالويه في كتابه: «ليس في كلام العرب».





# الحديث الأول

٣٥٠ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدِ (١) نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفُّ الحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (٢).

<sup>(</sup>۱) في «خ»: «بجريدة».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاري (۱۳۹۱)، کتاب: الحدود، باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر، و(۱۳۹۶)، باب: الضرب بالجرید والنعال، ومسلم (۱۷۰۱/ ۳۵)، واللفظ له، إلا أنه قال: «بجریدتین»، و(۱۷۰۱/ ۳۱، ۳۷)، کتاب: الحدود، باب: حد الخمر، وأبو داود (۱۷۲۹)، کتاب: الحدود، باب: الحدود، والترمذي (۱۶٤۳)، کتاب: الحدود، باب: الحدود، باب: ما جاء في حد السكران، وابن ماجه (۲۵۷۰)، کتاب: الحدود، باب: حد السكران.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٣٣٨)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٢٢١)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض =

### \* الشرح:

يقال: خَمْرٌ، وخَمْرَةٌ، ولا خلاف يُعتد به في أنها مؤنثة.

وذكرح: أنها مذكرةٌ على ضعف(١)، ولم أدر من أين نقله(٢).

والجمعُ: خُمور، مثل تَمْر وتَمْرَة (٣) وتُمور.

قيل<sup>(٤)</sup>: سُميت خمراً؛ لأنها تُركت فاختمرت<sup>(٥)</sup>، واختمارُها تغير<sup>و(١)</sup> ريحها.

<sup>= (</sup>٥/ ٠٤٠)، و «المفهم» للقرطبي (٥/ ١٢٧)، و «شرح مسلم» للنووي (١١/ ٢١٥)، و «العدة (١١/ ٢١٥)، و «العدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٣٥)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٨٧)، و «النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣٢٢)، و «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٣٢)، و «عمدة القاري» للعيني (٣١/ ٢٦٨)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (٩/ ٤٤٨)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٣٢٨)، و «سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٢٨)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٣١٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٣) (وتمرة) ليس في (ت).

<sup>(</sup>٤) في «ت» زيادة: «إنما».

<sup>(</sup>٥) في (ت): (فتخمرت).

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «بتغير».

وقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقلَ؛ أي: مخالطتِه وتغطيتِه، ومنه خِمَار المرأة: ما يُغطى رأسَها(١).

ولا خلافَ في حدِّ شاربها على الجملة، وإنما الخلافُ في مقداره. فقال الشافعي: إنه (٢) أربعون.

ق: و(")اتفق أصحابُه() أنه لا يزيد على الثمانين، وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين خلاف، والأظهرُ الجواز، ولو رأى الإمامُ أن يحدَّه بالنعال، وأطرافِ الثياب؛ كما فعله النبيُّ عَلَيْه، جاز، ومنهم من منع ذلك؛ تعليلاً بعسر الضبط().

ومذهب الجمهور من السلف؛ مالك وأبي حنيفة والشوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم (٢): أن حده ثمانون جلدة، وهو أحد قولي الشافعي، وحجتُهم ما استقرَّ عليه إجماعُ الصحابةِ ، وأنه (٧) لم يكن بعد النبي على حدٌّ معين، ألا تراه قال: نحو أربعين (٨)؟

<sup>(</sup>۱) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) «إنه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت» زيادة: «على».

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) قوله: «من السلف ومالك وأبي حنيفة والثوري والأزواعي وأحمد وإسحاق وغيرهم» ليس في «خ».

<sup>(</sup>V) في «ت»: «ولم».

<sup>(</sup>A) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٥٤١).

قال الإمام: لو فهمتِ الصحابةُ عن النبي على حداً محدوداً في الخمر، لما عملت فيه برأيها، ولا خالفته، كما لم تفعل ذلك في سائر الحدود، ولعلهم فهموا أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه (۱).

قلت: وقد نقلوا الإجماع على أنه لا يُقتل إذا تكرر منه الشرب، إلا أن (٢) طائفة شذت، فقالت: يُقتل بعد حده أربع مرات؛ للحديث الوارد في ذلك (٣).

وأجيب عن هذا: بأن الحديث منسوخ عند العامة بقوله عليه الصلاة والسلام -: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثِ» الحديث (٤)(٥)، وبحديث النُّعيْمان، وأن النبي عَلَيْ حدَّه ثلاث مرات،

<sup>(</sup>۱) انظر: «المعلم» للمازري (۲/ ۳۹۷)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۵/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) «أن» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) روى أبو داود (٤٨٤)، كتاب: الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر، والنسائي (٥٦٦٢)، كتاب: الأشربة، باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، وابن ماجه (٢٥٧٢)، كتاب: الحدود، باب: من شرب الخمر مراراً، من حديث أبي هريرة على مرفوعاً بلفظ: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلوده، فإن عاد الرابعة فاقتلوه». وقد ثم إن سكر فاجلوده، فإن عاد الرابعة فاقتلوه». وقد جاء عند داود قتله في الخامسة من حديث ابن عمر هيا. وذكر ابن حزم في "المحلى» (١١/ ٣٦٦): أنه لا يصح، وإنما الصحيح في الر ابعة. وانظر: "علل الترمذي» (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) «الحديث» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

ولم يقتلُه، ونهى عن لعنه(١).

قالوا: ودل على نسخه إجماعُ الصحابة على تركِ العملِ به (٢٠).

ثم اتفقوا على إقامةِ الحدِّ على شاربِ القليلِ من خمر العنب: وكثيرِه، سكرَ أولم يسكرُ (٣)، وعلى حدِّ مَنْ سكر من كلِّ مسكر.

واختلفوا في حدِّ مَنْ شرب ما لا يُسكر منه من غير خمر العنب: فجمهورُ السلف والعلماء على تسوية ذلك كله، والحدِّ من قليله وكثيره.

وذهب الكوفيون: إلى أنه لا يُحد حتى يسكر، وإن شربه ما لم يبلغ السكر.

وعنهم \_ أيضاً \_: في مطبوخ العنب المسكر، وخمر التمر عند بعضهم ؛ كخمر العنب.

وقال أبو ثور: يُجلد مَنْ يرى تحريمَه، ولا يُجلد مَنْ يرى تحليلَه، ويتأوَّلُ في ذلك.

ع: وقد مال إلى هذا التفريق بعضُ شيوخنا المتأخرين.

قال: وإجماعُ المسلمين ينعقد على تحريم خمر العنب النيء

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٣٩٨)، كتاب: الحدود، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أم لا» مكان «أو لم يسكر».

قليلِه<sup>(۱)</sup> وكثيره<sup>(۲)</sup>.

قلت: وسمعتُ بعض شيوخنا \_ رحمهم الله تعالى \_ يقول: حتى لو أخذ منه برأس إبرة على لسانه، لَحُدَّ.

ع<sup>(٣)</sup>: وضربُه بالجريد والنعال يدل على تخفيف حدِّ الخمر، وإلى هذا ذهب الشافعي: أنه لا يكون الحدُّ إلا بمثل هذا، لا بالسوط<sup>(١)</sup>.

وعند مالك وغيره: الضربُ فيه بسوطِ بينَ سوطين، وضربِ بين ضربين، والحدودُ كلُّها سواءٌ عنده (٥).

وفيه: استشارةُ الإمام في الأحكام، كما تقدم.

وقوله: «قال عبد الرحمن: أخفُّ الحدود ثمانون»، ويروى بالنصب: «أخفُّ الحدودِ ثمانين»(١).

ق: أي: اجعله ثمانين، أو ما يقاربُ ذلك.

قلت: وهذا بعيدٌ، أو باطل، وكأنه صدرَ من الشيخ من غير تأمل القواعد العربية، ولا لمراد المتكلم بذلك؛ إذ لا يجيز أحدٌ: أجودُ

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «اليسير منه».

<sup>(</sup>۲) في «ت» زيادة: «سواء».

<sup>(</sup>٣) «ع»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «بسوط».

<sup>(</sup>٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٦) كما في رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (١٧٠٦).

الناس الزيدين، على تقدير: اجعلهم، وأيضاً: فإن مراد عبد الرحمن: الإخبارُ بأخف الحدود (١) ثمانين، فإحتمالُ توهيم الراوي لهذه الرواية القليلة أولى من ارتكاب ما لا يجوز، لا من حيثُ اللفظ، ولا من حيثُ المعنى (٢).

وقيل: أن القائل لذلك على بن أبى طالب الشهاص.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «لا أمره بأن يجعل أخف الحدود»: ساقط من «ت».

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ في «الفتح» (۱۲/ ٦٤) ـ بعد أن أورد تعقب الفاكهي على الإمام ابن دقيق العيد ـ: وردَّ عليه تلميذُه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشار، والمستشار مسؤول، والمستشير سائل، ولا يبعد أن يكون المشتشار آمراً. قال: والمثال الذي مثل به غير مطابق. قلت ـ يعني ابن حجر ـ: بل هو مطابق لما ادعاه: أن عبد الرحمن قصد الإخبار فقط. والحق أنه أخبر برأيه مستنداً إلى القياس، وأقرب التقادير: أخف الحدود أجدُه ثمانين، أو أجد أخف الحدود ثمانين، فنصبهما.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٣٦).

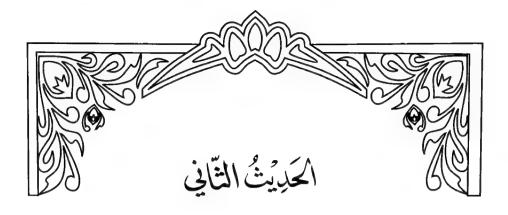

٣٥١ ـ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، هَانِئِ بْنِ نِيَارِ البَلَوِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٦٤٥٦، ٦٤٥٨)، كتاب: المحاربين، باب: كم التعزير والأدب؟ ومسلم (١٧٠٨/ ٤٠)، كتاب: الحدود، باب: قدر أسواط التعزير، واللفظ له، وأبو داود (١٤٦٩)، كتاب: الحدود، باب: في التعزير، والترمذي (١٤٦٣)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في التعزير، وابن ماجه (٢٦٠١)، كتاب: الحدود، باب: التعزير،

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٣٤١)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٢٤٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٧٤٥)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ١٣٨)، و«شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٢٢١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٣٧)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ٣٤١)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢١/ ٢٧١)، و«عمدة القاري» للعيني (٢٤/ ٤٢)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠/ ٣٢١)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٣٣٦)، و«سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٣٧)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٣٢٨).

## \* التعريف:

(۱) هانئ بن نيار بن عمرو بن عُبيدِ بن عَمْرِو بن كلابِ بن دُهمانَ ابنِ غنمِ بنِ دَهلِ (۱) بنِ عمرو بنِ ابنِ غنمِ بنِ دهلِ (۱) بنِ هيثمِ بنِ دهلِ (۱) بنِ هيثمِ بنِ دهلِ الحارثِ بنِ قضاعة .

كنيته: أبو بردة، وله عَقِبٌ، وهو خالُ البراءِ بنِ عازبٍ، صاحبِ رسولِ الله ﷺ.

شهد أبو بردة العقبة مع السبعين مع الأنصار، وشهد أُحداً، والخندق، والمشاهد كلَّها مع رسولِ الله ﷺ، وكانت معه راية حارثة يومَ فتح مكة.

وروي له عن النبي عَلَيْهُ أحاديثُ حفظها عنه، وهو الذي قال النبي عَلَيْهُ في الشاة التي ذبحها قبل صلاة العيد: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ»، الحديث(٥).

مات أبو بردة َ هذا في خلافة معاوية سنة خمس وأربعين، وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين.

روى له الجماعة رهايه (١).

<sup>(</sup>١) في «خ»: «أبو».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «هذل».

<sup>(</sup>٣) «بن هيثم بن دهل» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) «بن بلي» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٦) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣/ ٤٥١)، و «الاستيعاب» =

## \* الشرح:

ح: ضبطوا: يجلد بوجهين: أحدهما: بفتح (١) الياء وكسر اللام. والثاني: بضم (٢) الياء وفتح اللام.

وكلاهما صحيح.

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمدُ بن حنبل، وأشهبُ من أصحابنا، وبعضُ الشافعية.

والجمهورُ: على جواز الزيادة على ذلك في التعزيرات، ولا ضبطً لعدد الضربات، بل ذلك موكولٌ إلى اجتهاد الإمام، وله أن يزيد على قدر الحدود.

قالوا: لأن عمر ضربَ مَنْ نقشَ على خاتمه مئة، وضرب صبيغًا (٣) أكثرَ من الحدِّ(٤).

و(٥)قال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين.

لابن عبد البر (٤/ ١٦٠٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٦/ ٢٧)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣٦/ ٧٠)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٣٥)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٧/ ٣٦).

<sup>(</sup>١) في ((خ)): ((فتح)).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «ضم».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «صبياً».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «الحدود».

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في «ت».

وقال ابن أبي ليلى: خمسة وسبعون، ولا يبلغ به الحد، وروي عن مالك وأبي يوسف، وعن عمر: لا تجاوز به ثمانين وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى(١)، وهي(٢) دون المئة، وهو قول ابن شُبرمة.

وقال ابنُ أبي ذئب، وابنُ أبي يحيى: لا يُضرب أكثرَ من ثلاثةٍ في الأدب.

وبه قال أشهب وقال (٣): في مؤدب الصبيان: إن زاد على ذلك، اقتُصَّ منه.

وقال الشافعي، وجمهورُ أصحابه: لا يبلغ بتعزير كلِّ إنسان أدنى حدوده، فلا يبلغ بتعزير العبد<sup>(٤)</sup> عشرين، ولا بتعزير الحر أربعين.

وروي عن<sup>(٥)</sup> الشافعي ـ أيضاً ـ: أنه يضرب في الأدب أبداً، وإن أتى على نفسه، حتى يقر بالإنابة، ويرجع عنه، وعن الزبيري<sup>(١)</sup> من أصحاب الشافعي تعزير كل ذنب<sup>(٧)</sup> مستنبط من حده لا يجاوز<sup>(٨)</sup> حده.

<sup>(</sup>۱) قوله: «وروي عن مالك وأبي يوسف، وعن عمر: لا يجاوز به ثمانين، وعن ابن أبي ليلي رواية أخرى» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وهو».

<sup>(</sup>٣) «قال» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) «كل إنسان أدنى حدوده، فلا يبلغ بتعزير» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «وعن».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «الرندي».

<sup>(</sup>٧) «ذنب» ليس في «خ».

<sup>(</sup>A) في «ت»: «به».

ح: وأجاب أصحابنا عن الحديث (١): بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة هي جاوزوا عشرة أسواط، وتأوله أصحاب مالك على أنه كان مختصاً بزمن النبي على الأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.

قال وهذا التأويل ضعيف(٢).

قلت: وأضعفُ منه ادعاء النسخ من غير دليلٍ محرَّرٍ، ومما يشدُّ من عضد تأويل أصحابنا: ما رُوي عن (٣) عمر ﷺ: يُحْدَثُ للناس من الأحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور.

قلت: ولاسيما في وقتنا هذا، فنسأل [الله] المسامحة والعفو، إنه وليُّ ذلك، والقادرُ عليه، آمين.

وقد قيل: إن هذا الراوي غيرُ أبي بردة، وإنه رجل من الأنصار، والله أعلم (٥).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) في «ت»: «وأجاب عن الحديث أصحابنا».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۲۱). وانظر: «المعلم» للمازري
 (۲/ ۳۹۷)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) في «ت» زيادة: «ابن».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «تحدث».

<sup>(</sup>٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٥٤٨).

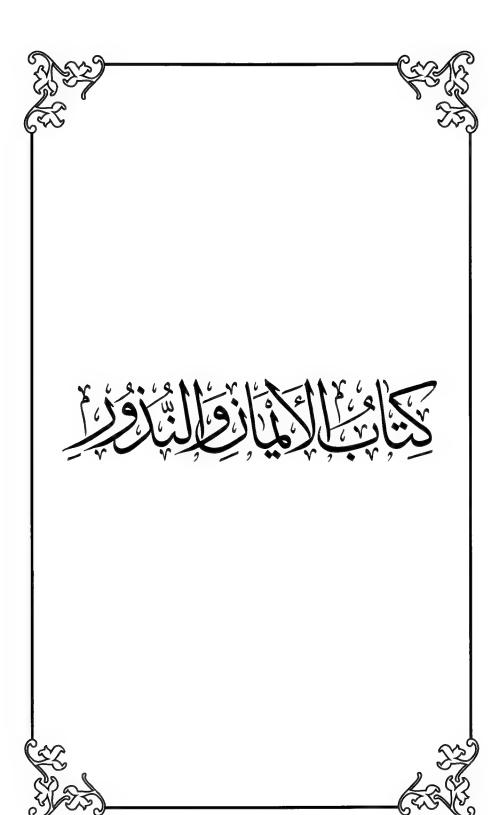

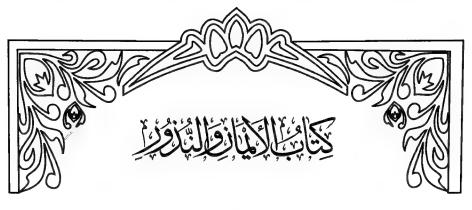

## الحديث الأول

٣٥٢ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! (١) لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ،

وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرً"(١).

<sup>(</sup>١) في «ت» زيادة: «بن سمرة».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۲٤۸)، کتاب: الأیمان والنذور، (۲۳٤۳)، باب: الکفارة قبل الحنث وبعده، و(۲۷۲۷)، کتاب: الأحکام، باب: من لم یسأل الإمارة، أعانه الله علیها، و(۲۷۲۸)، باب: من سأل الإمارة، وکل إلیها، ومسلم (۱۲۵۲)، کتاب: الأیمان، باب: ندب من حلف یمیناً، فرأی غیرها خیراً منها، وأبو داود (۳۲۷۷، ۳۲۷۷)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: الرجل یکفر قبل أن یحنث، والنسائی (۳۷۸۳ ـ ۳۷۸۳)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: الکفارة قبل الحنث، والترمذی (۳۷۸۹)، =

### \* التعريف:

عبدُ الرحمن بنُ سَمُرَةَ: \_ بفتح السين المهملة وضم الميم \_ ابنِ حبيبِ بنِ عبدِ شمسِ بنِ قصيِّ بنِ كلاب.

ويقال: حبيب بن ربيعةَ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ منافٍ \_ يلتقي مع رسول الله ﷺ في عبدِ مناف \_ القرشيُّ، العبسيُّ.

يكنى: أبا سعيد، وأمه أروى بنتُ الفارعة \_ بالفاء والراء المهملة \_ من بنى فراس.

أسلمَ يَومَ فتح مكة، وصحِبَ النبيَّ ﷺ، وسمع منه، وغزا خراسانَ في زمن عثمانَ بنِ عفانَ، وهو الذي افتتحَ سجستان، وكابل. روي له عن رسول الله ﷺ أربعةَ عشرَ حديثاً؛ اتفقا منها على

<sup>=</sup> كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء فيمن حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٥٠)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٧/ ١٠)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١١٦)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٤١)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٤٩٩)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣٢٥)، و«التوضيح» لابن الملقن (٣٠/ ١٨٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (١١/ ١٠٩)، و«عمدة القاري» للعيني (٣٢/ ١٦٤)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٩/ ٣٦٣)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٣٤٣)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ٢٥٨).

حديث واحد، وانفرد مسلم بحديثين.

روى عنه: عبدالله بنُ عباس، ومحمدُ بنُ سيرينَ، وسعيدُ بنُ المسيب، وغيرُهم.

مات بالبصرة سنة أربع وأربعين، وقيل: سنة خمس، وقيل: إحدى وخمسين هي (١).

## \* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الإمارة: \_ بكسر الهمزة \_: الولاية، وبفتحها: العلامة، وفي الأولى لغة أخرى: إِمْرَة \_ بكسر الهمزة وسكون الميم \_، وأما الأَمْرة \_ بالفتح \_، فهي المرة الواحدة من الأَمْر، يقال: لك علي أَمْرة مطاعة؛ أي: لك علي أمرة أطيعك فيها، وأمر فلان، وأمُرِ (٢) \_ بكسر الميم وضمها \_: صار أميراً ٣٠٠.

الثاني: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «وُكِلْتَ إليها»، ويروى:

<sup>(</sup>۱) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٢٤٢)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٥/ ٢٣٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٨٣٥)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٤/ ٤١٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٤٥٠)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢٧٦)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٥/ ١٥٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٥٠١)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ٣١٠)، و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (٦/ ١٧٣).

<sup>(</sup>۲) في «ت» زيادة: «بفلان».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٥٨٠).

«أُكِلْت» \_ بالهمزة \_ ، معناه : لم تُعَنْ عليها ؛ أي : لا يكون فيك كفايةٌ (١) لها ، يقال : وَكَلَّه إلى نفسه وَكُلاً ووُكولاً ، قال الشاعر :

كِلِينِي لِهَمِّ يَا أُمَيْمَةَ نَاصِبِ وليلٍ أُقَاسِيْهِ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ(٢)

ومعناه: دعيني، فعلى هذا ينبغي أن لا يولَّى مَنْ سألها، وقد قال \_ عليه الصلاة والسلام \_: «إِنَّا لاَ نُولِّي عَلَى عَمَلِنَا مَنْ طَلَبَهُ، أَوْ حَرَصَ عَلَيْهِ»(٣)(٤).

ق: لما كان خطرُ الولاية عظيماً؛ بسبب أمورِ تكون في الوالي، وبسبب أمور خارجة عنه، كان (٥) طلبُها تكلُّفاً ودخولاً في (٢) غَرَرِ عظيم، فهو جدير بعدم العَوْن، ولما كانت إذا أتت من غير مسألة، لم يكن فيها هذا التكلف (٧)، كانت جديرة بالعون على أعبائها (٨) وأثقالها.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «لا يكون لك فيها كفاية».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وليل أقاسيه بطيء الكواكب» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «إنا لا نولي من طلب هذا الأمر وحرص عليه».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٧٣٠)، كتاب: الأحكام، باب: ما يكره من الحرص على الإمارة، ومسلم (١٧٣٣)، كتاب: الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، من حديث أبي موسى الأشعري عليها.

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «فإن».

<sup>(</sup>٦) في ((خ)): ((على)).

<sup>(</sup>V) في «ت»: «التكليف».

<sup>(</sup>Λ) في «ت»: «أهلها».

و[في] الحديث: إشارة إلى إِلطاف الله \_ تعالى \_ بالعبد؛ بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله تفضلاً زائداً على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين، وهي مسألة أصولية كثر فيها الكلام، والذي يحتاج إليه في الحديث أشرنا إليه الآن(١١).

الثالث: ظاهرُ الحديث: كراهةُ سؤال الولاية؛ من إمارةٍ، وقضاءٍ، وحِسْبَةٍ، وغيرِ ذلك، وقد تكلم الفقهاء في هذه المسألة بالقواعد الكلية، وقسموها على أقسام أحكام الشريعة الخمسة، فقالوا:

من استجمعت فيه شروط الولاية، تعين عليه قبولُها إن عُرضت عليه، وطلبُها إن لم تُعرض؛ لأنه فرضُ كفاية لا يتأدَّى إلا به، فتعينَ (٢) عليه القيامُ به، وكذا إذا لم يتعينْ عليه، وكان أفضلَ من غيره.

ومنعْنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل، وإن كان غيرُه أفضل منه، ولم نمنعْ تولية المفضولِ مع وجود الفاضل، فهاهنا يكره له أن يدخل في الولاية، وأن يسألها.

وحرم بعضُهم الطلب، وكره للإمام أن يوليه، وقال: إن ولاه، انعقدت ولايتُه، وقد استخطئ فيما قال.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «قبولها إن عرضت عليه، وطلبها إن تُعرض، لأنه فرض كفاية لا يتأدى إلاَّ به فتعين عليه» ليس في «ت».

ومن الفقهاء مَنْ أطلق القولَ بكراهة القضاء؛ لأحاديث وردت فيه(١).

الرابع: قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «وإذا حلفْتَ على يمين» إلى آخرها: اختلفت الروايات في هذا الحديث: ففي بعضها ما ذكره المصنف، وفي أخرى: «إِنِّي والله! إِنْ شَاءَ اللهُ، لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ، «فَأَرَى (٢) غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»، وفي الحديث الآخر: «وَ(٣) مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِ، وَفِي الرواية الأخرى: «فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»، وفي الرواية الأخرى: «فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»، على ما سيأتي.

وبحسب اختلاف هذه الروايات اختلف العلماء في إجزاء الكفارة قبل الحِنْث، مع اتفاقهم على أنها لا تجبُ إلا بعد الحنث، وأنه يجوز تأخيرُها بعد الحنث(٤)، وجمهورُهم على إجزائها قبل الحنث.

ع: لكن مالكاً، والثوريَّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ منهم: يستحبون كونها بعدَ الحنث، ويوافقون على إجزائها قبله (٥٠)، وروي هذا عن أربعةَ عشرَ من الصحابة، وجماعةٍ من التابعين، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، والموضع نفسه.

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «وأرى».

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٤) «وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) من قوله: «ع: لكن مالكاً...» ليس في «ت».

وذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنها لا تجزئ، وهي روايةً أشهبَ عن مالك.

وقال الشافعي \_ أيضاً \_: تجزئ فيه الكفارة بالإطعام، والكسوة، والعتق قبل، ولا تجزئ بالصوم إلا بعد الحنث (١).

قال الخطابي: واحتج أصحابه في ذلك: بأن الصوم مرتب على الإطعام، فلا يجزئ إلا مع عدم الأصل؛ كالتيمم بالنسبة إلى الماء(٢).

وقال ح<sup>(۳)</sup>: لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها قبل وقتها؛ كالصلاة، وصوم رمضان.

واستثنى بعضُ الشافعية \_ أيضاً \_ حنثَ المعصية، فقال: لا يجوز [تقديم] كفارتُه؛ لأن فيه إعانة على المعصية(٤).

ع(٥): والخلافُ في هذا مبني على: هل الكفارة لحلِّ اليمين، أو لتكفير مأثمها بالحنث؟ فعند الجمهور: أنَّها(١) رخصة شرعها الله \_ تعالى \_ لحل ما عقد(٧) الحالف من يمينه، فتُجزئ قبلُ وبعد، وليس

<sup>(</sup>۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) (ح) ليس في (ت).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) «ع»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>٦) في ((خ): (أيضاً).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «عقده».

في الوجهين إثمٌ، لا في الحلف ابتداءً، ولا في تحنيث الإنسان نفسَه، لإباحة الشارع له ذلك(١).

قلت: وأما مَنْ تعلَّق في جواز تقديم الكفارة ببدايته \_ عليه الصلاة والسلام \_ بذكر التكفير قبل الإتيان بالخير، فضعيف جداً؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيباً، بل المعطوف والمعطوف عليه كالجملة الواحدة، على ما تقرر في العربية.

ومعنى قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «فرأى غيرَها خيراً منها»؛ أي: رأى ما حلف عليه من فعلٍ أو تركِّ خيراً لدُنياه أو أُخراه، أو موافقاً لهواه وشهوته، ما لم يكن إثماً، هكذا فسره العلماء، والله أعلم (٢).

وانظر ما المناسبة بين صَدْر الحديث، وهو النهي عن طلب الإمارة، وعَجُزِه، وهو (٣) الأمرُ بتكفير يمينه عند رؤية (٤) خير (٥) مما حلف عليه (١)، والإتيان بما هو خير، فإني راجعتُ فيه (٧) جماعةً من

<sup>(</sup>۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، والموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وهذا».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «رؤيته».

<sup>(</sup>٥) في «ت» زيادة: «منها».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «من فعل».

<sup>(</sup>٧) «فيه» ليس في «ت».

فضلاء العصر، فلم يأتوا فيه بمقنع، هذا بعد الفكرة فيه، ولعل الله يفتح فيه بشيء، فيلحق، والله الفتاح العليم، وما أسهل الجواب عن المشكلات عند الجاهل، وقد كان مالك في يقف في المسألة أربعين يوماً، ونحو ذلك، وقد سمعت بعض شيوخنا يقول: أقام شيخنا يفكر في مسألة اثنتي عشرة سنة حتى وُفِّق فيها للصواب.

\* \* \*

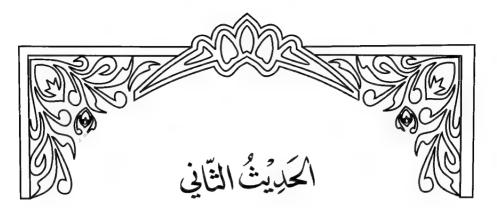

٣٥٣ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي وَاللهِ! ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأْرَى غَيْرَها خَيْراً مِنْهَا، إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا»(١).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۹۲۱)، کتاب: الخمس، باب: ومن الدلیل علی أن الخمس لنوائب المسلمین، و(۲۹۲۱)، کتاب: المغازی، باب: قدوم الأشعریین وأهل الیمن، و(۲۹۱۹)، کتاب: اللبائح والصید، باب: لحم الدجاج، و(۲۶۲۹)، کتاب: الأیمان والنذور، و(۲۲۷۳)، باب: لا تحلفوا بآبائکم، و(۲۳۰۲)، باب: الیمین فیما لا یملك، وفی المعصیة وفی الغضب، و(۲۳۲۰)، کتاب: کفارات الأیمان، باب: الاستثناء فی الأیمان، و(۲۳۲۲)، باب: الکفارة قبل الحنث وبعده، و(۲۱۱۷)، کتاب: التوحید، باب: قول الله تعالی: الحنث وبعده، و(۲۱۱۷)، کتاب: التوحید، باب: قول الله تعالی: کتاب: الأیمان، باب: ندب من حلف یمیناً فرأی غیرها خیراً منها، وأبو کتاب: الأیمان، باب: الأیمان والنذور، باب: الرجل یکفر قبل أن یحنث، والنسائی (۲۷۷۹)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: الرجل یکفر قبل أن یحنث، والنسائی (۲۷۷۹)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: الرجل یکفر حلف علی یمین فرأی غیرها خیراً منها، و(۲۷۸۳)، باب: الکفارة قبل = قبل أن یحنث، والنسائی (۲۷۷۹)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: الکفارة قبل =

## \* الشرح:

قد تقدم أنه يُستحب الحلفُ على تقرير الأمور المهمة، وإن لم يُستحلَف، وكأنَّ فائدة توكيدِه \_ عليه الصلاة والسلام \_ هذا الحديث باليمين ترجيحُ الحنثِ على الوفاء باليمين عند رؤية ما هو خيرٌ مما حلف عليه، وقطعُ وهم متوهم يرى الوفاء مما حلف عليه أولى، والتنبيهُ على خطئه في اعتقاد ذلك، والله أعلم.

فيه: استحبابُ الاستثناء بالمشيئة في اليمين، إلا أنه إن قصد بالاستثناء حلَّ اليمين، لم ينعقد (١) بالشروط المذكورة في الاستثناء، وإن لم يقصد ذلك، كان ذلك (٢) أدباً مندوباً إليه في اليمين وغيرها. وشرطُ الاستثناء عندنا: أن يكون متصلاً، ملفوظاً به.

<sup>=</sup> الحنث، وابن ماجه (۲۱۰۷)، كتاب: الكفارات، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٠٥)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٢٢٧)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٠٨)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٤٣)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ٢٠٥١)، و«فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٢٠٩)، و«عمدة القاري» للعيني (١٥/ ٥٧)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٩/ ٣٥٠)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٣٥٠)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «تنعقد».

<sup>(</sup>٢) «كان ذلك» ليس في «ت».

واختلف أصحابنا هل من شرطه أن يكون قصدُه مقارناً لبعضِ حروفِ اللفظ، أو لا؟

والمشهورُ: لا يُشترط(١)، وسيأتي شيء من هذا في(٢) الباب. ومعنى «تحلَّلتها»: كَفَّرْتُ عنها.

وهذا الحديث مختصر، وله سببٌ مذكور في موضعه، وأنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ حلف أن لا يحملَهم، ثم حملَهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وانظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ١١٢).

<sup>(</sup>۲) في «ت» زيادة: «هذا».



٣٥٤ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ (١٠).

\* \* \*

٥٥٥ ـ وَلِمُسْلِمٍ: «مَنْ كَانَ حَالِفاً، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ، (٢).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۲۷۱)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائکم، ومسلم (۲۲۵۱/۱)، کتاب: الأیمان، باب: النهی عن الحلف بغیر الله تعالی، وأبو داود (۳۲۵۰)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: فی کراهیة الحلف بالآباء، والنسائی (۳۷۵۵)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: التشدید فی الحلف بغیر الله تعالی، و(۳۷۶۱ ـ الأیمان والنذور، باب: الحلف بالآباء، والترمذی (۱۵۳۳)، کتاب: النذور والأیمان، باب: الحلف بالآباء، والترمذی (۱۵۳۳)، کتاب: الندور والأیمان، باب: ما جاء فی کراهیة الحلف بغیر الله، وابن ماجه (۲۰۹۶)، کتاب: النهی أن یحلف بغیر الله، من طریق سالم، عن ابن عمر، به.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٦٤٦/ ٣)، كتاب: الأيمان، باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وكذا رواه البخاري (٥٧٥٧)، كتاب: الأدب، باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهـلاً، و(٦٢٧٠)، كـتاب: الأيمان =

وَفِي رِوَايةٍ: قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ! مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا ذَاكِراً وَلاَ آثِراً (١)(٢).

(")يعْنِي آثراً(ا): حَاكِياً عَنْ غَيْرِي أَنَّهُ حَلَفَ بِهَا.

\* \* \*

= والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم، وأبو داود (٣٢٤٩)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء.

(١) تقدم تخريجه في رواية سالم، عن أبيه، السابقة.

\* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٥٥)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٢٠٢)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٧/ ١٦)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٠٠)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٢٢١)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ٤٠١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٤٤٤)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٠٠٧)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣٢٦) و«التوضيح» لابن الملقن (٣٠/ ٧٤٧)، و«طرح التثريب» للعراقي (٧/ ١٤٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٥٣٠)، و«عمدة القاري» للعيني (٣٢/ ١٦٠)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٩/ ٤٧٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ١٦١)، و«سبل السلام» للصنعاني (٤/ ١٠١)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ١٢١).

- (۲) (ولا آثراً) ليس في (ت).
  - (٣) في (ت): (ويعني).
  - (٤) «آثراً» ليس في «خ».

#### \* الشرح:

قال العلماء: سرُّ النهي عن ذلك كراهةُ أن يشرك في التعظيم غير الله جل وعز وعلا.

وقد قال ابن عباس (١٠): لأَنْ أَحْلِفَ بالله، فآثَمَ \_ بمد الهمزة \_ أحبُ إليَّ من أن أُضاهي.

ومعنى أضاهي: أحلف بغير الله تعالى، وقيل: معناه: الخديعة، يُرَى أنه حلف وما حلف، والأول(٢) أظهر، ويدلُّ عليه ما روي عنه \_ أيضاً\_: لأَنْ أَحْلِفَ بالله على مئة مرة، فآثَمَ، خَيْرٌ من أن أحلف بغيره فأبَرَّ، فلهذا نهى عن اليمين بسائر المخلوقات.

فإن قلت: فما تصنعُ بقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ للأعرابي: «أَفْلَحَ \_ وَأَبِيهِ \_ إِنْ صَدَقَ»(٣)؟

قلت: عنه جوابان: أن هذا كان جارياً على ألسنتهم، لم يقصدوا به القسم.

والثاني: أنه على حذف مضاف؛ أي: وربِّ أبيه.

وهذا كله في حقنا؛ للمعنى المتقدم، وأما الباري \_ جل، وتعالى، وتقــدس \_، فله أن يعظِّمَ من مخلوقاته ما شــاء، فيقســم بالطور،

<sup>(</sup>١) في «ت»: «قال» مكان «وقد قال ابن عباس».

<sup>(</sup>٢) في ((خ)): ((فالأول)).

وبالشمس، وبالليل، وغير ذلك، لا حَجْرَ عليه ـ سبحانه ـ، بل الحجرُ عليه، وإن كان قد قيل في ذلك ـ أيضاً ـ: إنه على حذف مضاف، كما تقدم.

وعندي: لا يحتاج إليه هنا؛ بخلاف الأول؛ فإن تعظيمه - تعالى - لبعض الأشياء تنبية لنا على عِظَمِ قدرِها عنده، أو تعبد لنا(١) بأن نعظّمها، فلا يُقاس هذا على هذا(٢).

إذا ثبت هذا، فإنَّ ما(٣) يقسم به على ثلاثة أقسام:

قِسْمٌ يُباح القَسَمُ به، وهو القَسَمُ بأسماء الله \_ تعالى \_ وصفاتِه.

وقسمٌ يحرُم القَسَمُ به إجماعاً، وهو القَسَمُ بالأنصاب، والأزلام، واللاتِ، والعزى، ونحو ذلك، فإن قصد (٤) تعظيماً، كفرَ، وإلاَّ، أَثِمَ.

والقسمُ الثالث: ما عدا ذلكَ مما لا يقتضي تعظيمُه (٥) كفراً، فهذا اختُلف فيه بالتحريم والكراهة، ولا كفارة عندنا فيه ؛ خلافاً لأبي حنيفة في إثبات الكفارةِ في ذلك.

وقولُ عمر ﷺ: ذاكراً ولا آثراً، هذا من الاحتياط والمبالغة في

<sup>(</sup>۱) «لنا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٣٦٥)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فلتعلم أن ما».

<sup>(</sup>٤) في «ت» زيادة: «به».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «لا يُعْتَنى بتعظيمه».

عدم جريان ذلك على لسانه؛ كيلا يتلبس بصورة اللفظ الممنوع، وإن كان حال الحكاية هو غير ممنوع (۱)، وقد كان بعض شيوخنا وإن كان حال الحكاية هو غير ممنوع (۱)، وقد كان بعض شيوخنا ولا يتلفظ في تدريسه بلفظ الطلاق ونحوه (۱)، بل يعبر عنه بعبارة أخرى (۱)، فيقول مثلاً: الطاء واللام والقاف، ونحو ذلك، ومما يشبه هذا المعنى ما حُكي (۱) عن مالك وله : أنه قيل له في وقت ليس من شأنه الصلاة فيه: اركع، فركع، وعلل ذلك بخوف التشبه (۱) بقوم (۱) قال الله - تعالى - فيهم: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُدُ أَرَكُمُوا لاَ يَرَكُمُونَ ﴾ [المرسلات: ١٤٨]، وهذه حالة المتقين المنقطعين، المراقبين لأقوالهم وأفعالهم، نفعنا الله بهم (۱) في أجمعين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) «ونحوه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) «أخرى» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «روي».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «التشبيه».

<sup>(</sup>٦) «بقوم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «وهذه حالة المتيقظين».

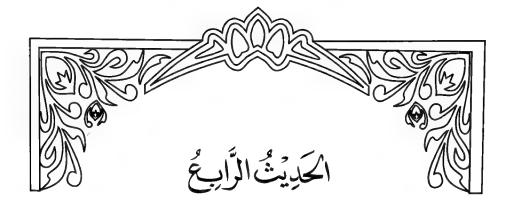

٣٥٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ﴿ عَنِ النبِي ﷺ (١) قَالَ: ﴿ قَالَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةً مِنْهُنَّ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةً مِنْهُنَّ عَلَى عَبْدَ اللهُ ، قَلْ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَلَمْ يَقُلْ ، غَلاَما يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ . فَقِيلَ لَهُ : قُلْ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَلَمْ يَقُلْ ، فَطَافَ بِهِنَ ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ » ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ دَرَكاً لِحَاجَتِهِ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) «عن النبي ﷺ ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲٦٢٤)، کتاب: الجهاد والسیر، باب: طلب الولد للجهاد، و(۲۲٤۲)، کتاب: الأنبیاء، باب: قول الله تعالی: ﴿ وَوَهَبّنَا لِدَاوُرِدَ سُلَیْمَنَ یَعْمَ الْعَبّدُ إِنّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ الله الله علی نسائی، کتاب: النكاح، باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة علی نسائی، و (۲۲۳۳)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: کیف کانت یمین النبی و (۲۳۳۱)، کتاب: کفارات الأیمان، باب: الاستثناء فی الأیمان، و (۲۳۴۱)، کتاب: التوحید باب: فی المشیئة والإرادة، ومسلم (۱۹۵۶/ ۲۶)، واللفظ له، و (۱۹۵۶/ ۲۲ \_ ۲۰)، کتاب: الأیمان، باب: الاستثناء، والنسائی (۳۸۳۱)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: إذا حلف، =

قُولُه: «قِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ عَنِي: قَالَ لَهُ المَلَكُ.

\* \* \*

#### \* الشرح:

فيه: استحبابُ ما تقدَّمَ من قول الإنسان في يمينه (۱)، وفيما (۲) يريد وقوعه: إن شاء الله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّ فَاعِلُ نَوْلَكَ غَدًا ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاءَ الله الله عَلَى الله عَدًا ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاءً الله الله عَدًا الله عَدًا ﴿ وَلَا نَقُولُ لَنَ الله عَدًا الله عَدَا الله وَلَا نَقُولُ الله عَدَا الله عَدَا الله عَدَا الله عَدَا الله الله عَدَا اللهُ عَدَا الله عَدَا الل

وفيه: رفع اليمين بالاستثناء؛ لقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «لم يحنث».

فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء؟ و(٣٨٥٦)، باب: الاستثناء،
 والترمذي (١٥٣٢)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في الاستثناء
 في اليمين.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤١٦)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٦٣٥)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١١٨)، و"المفهم" للقرطبي (١١/ ١٦٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥١١)، و"فتح الباري" لابن حجر (٦/ ٤٦٠)، و"عمدة القاري" للعيني (١٤/ ١١٥)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٩/ ٤١٩)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٣٦٧)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ٢١٥).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «مشيئته».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «ومما».

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤١٦).

وتحريرُ الاستثناء (١) أنها على ثلاثة أقسام \_؛ أعني: في نحو (٢): لأدخلنَّ الدار، مثلاً \_ إن شاء الله \_.

فإن أعاد الاستثناء على الدخول، لم يحنث إن لم يدخل (٣).

وإن أعاده على اليمين، لم ينفعه ذلك؛ لوقوع اليمين وتبيين<sup>(١)</sup> مشيئة الله تعالى.

والثالث: أن يذكر الاستثناء على طريق<sup>(٥)</sup> التأدب والامتثال؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَءِ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلَّآ أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [الكهف: ٣٣ \_ ٢٤] الآية، لا<sup>(١)</sup> على معنى التعليق<sup>(٧)</sup>، فهذا كالثاني<sup>(٨)</sup> في عدم رفعه لليمين<sup>(٩)</sup>.

وفيه: أن الاستثناء من شرطه الاتصالُ باليمين \_ على ما تقدم \_ ؛ إذ لو لم يشترط ذلك، لم يحنث أحد في يمين (١٠)، ولا افتقر إلى

<sup>(</sup>١) في «ت»: «هذه المسألة» مكان «الاستثناء».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «قوله» مكان «في نحو».

<sup>(</sup>٣) «إن لم يدخل» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في (خ): (وتبين).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «طريقة».

<sup>(</sup>٦) «لا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «السابق».

<sup>(</sup>۸) في «ت»: «مالنا» مكان «كالثاني».

<sup>(</sup>٩) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٤٦).

<sup>(</sup>۱۰) في «ت»: «يمينه».

كفارة؛ خلافاً لما روي عن بعض السلف.

ع: وكان الحسنُ، وطاوسٌ، وجماعةٌ من التابعين يرون للحالف الاستثناءَ ما لم يقم من مجلسه.

وقال قتادة: ما لم يقم، أو يتكلم.

وعن عطاء: قدرُ حَلْبِ ناقةٍ.

وعن سعيد بن جبير: بعدَ شهر.

وروي عن ابن عباس: أن الاستثناء أبداً متى تذكر، وقد تأول بعضهم هذا: أن معناه: أن له الاستثناء (١) لإلـزام أمـر الله ـ تعالى ـ وأدبه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاتَ عِ الكهف: ٣٣] الآية، يحل (١) اليمين بالله وصفاته وأسمائه.

وذهب الكوفيون، والشافعيُّ، وأبو ثور، وبعضُ السلف: إلى جواز ذلك في الطلاق، والعتق، وكلِّ شيء، ومنعه الحسنُ في الطلاق، والعتق خاصةً.

<sup>(</sup>۱) قوله: «أبداً متى تذكر، وقد تأول بعضهم هذا أن معناه أن له الاستثناء» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: «لا يحل»، وفي «ت»: «إلاً لحل»، والمثبت من المطبوع من «إكمال المعلم».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أم».

<sup>(</sup>٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٤١٦).

قلت: وقد استدل بعض متأخري أصحابنا على تخصيص الاستثناء بأسماء الله ـ تعالى ـ، وصفاته؛ بأن قال: رُوي عن النبي على: أنه قال: ﴿إِنَّ الله َ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ كَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ ﴾(١)، فنهى ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن الحلف بغير الله ـ تعالى ـ، وجعل اليمين المشروعة هي اليمين بالله ـ تعالى ـ لا غير، فلما قال (٢) على: مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، عَادَ كَمَنْ لَمْ يَحْلِفْ، انصرف هذا (٣) الاستثناء إلى اليمين بالله المشروعة التي أمر الشرع باليمين بها، وصار معنى الكلام: مَنْ حلف بالله، فاستثنى، عاد كمنْ لم يحلف.

قال: وأما غيرُ المشروعة<sup>(٤)</sup>، فلا ينصرفُ إليها<sup>(٥)</sup>؛ لأنها منهيٌّ عن الحلف بها.

وقوله: «الأطوفنَّ الليلةَ على سبعين امرأة»، وفي بعض الروايات: «الأُطِيفَنَّ» عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ، لغتان فصيحتان: طاف بالشيء، وأُطاف به: إذا طاف (٧) حوله، وتكرَّرَ عليه، فهو طائِفٌ، ومُطيفٌ، وهو هاهنا كنايةٌ عن الجِماع.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٢) في «ت» زيادة: «النبي».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «هو في».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «التي أمر الشرع...» إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت» زيادة: «الاستثناء».

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٥٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>۷) فی «ت»: «دار».

فيه: استحبابُ التعبير باللفظ الحسنِ عن اللفظ الشنيع، إن تدعُ لذلك ضرورة شرعية.

ع: فيه: ما أُوتي الأنبياءُ من القوة على هذا، وقد كان عليه الصلاة والسلام \_ يدور على نسائه في ليلة (١)، وهذا كلُّه (٢) يدل على أنها فضيلة في الرجال، ودليلٌ على صحة الذكورية، والإنسانية، ولا يعترض على هذا بقوله \_ تعالى \_ في يحيى \_ عليه الصلاة والسلام \_: ﴿ وَحَمُورًا ﴾ [آل عمران: ٣٩] فقد قيل: حصورٌ عن (١) المعاصي ممسك عنها.

وقوله: (تلدُ كلُّ واحدة منهن غلاماً) يدلُّ على أن أُمنيتَه وقصدَه إنما كانا لله تعالى، لا لغرض دنيوي.

قال بعض المتكلمين: نبّه \_ عليه الصلاة والسلام \_ في هذا الحديث على آفة التمني، وشؤم الاختيار، والإعراض عن التسليم والتفويض، قال: ومن آفة التمني نسيانه(١) الاستثناء، أو إنساؤه إياه، فيمضى فيه قدرٌ بمعنّى سابق، بأن(٥) ولدته شق إنسان(١).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «ليلته».

<sup>(</sup>۲) «کله» لیس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «مصوناً على».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «نسيان».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «وإن».

<sup>(</sup>٦) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٤١٧).

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، نصف إنسان»، وفي رواية: «جاءت بشق غلام»(۱): قيل: هو الجسد الذي ذكره الله \_ تعالى \_ أنه أُلقي على كرسيه، وقيل: غير ذلك.

وقوله عليه الصلاة والسلام : "فقيل له: قُل: إن شاء الله، فلم يقلْ»، وفي رواية: "قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، أَوِ المَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ، وَنُسِّيَ "(٢)، قيل: المراد بصاحبه: الملك، وقيل: القرين، وقيل: صاحبٌ له آدميٌّ، وقيل: خاطِرُه.

وقوله: (نسي).

ح: ضبطه بعض الأئمة بضم النون وتشديد السين، وهو ظاهرٌ حسنٌ، والله أعلم (٣).

ع: وقيل: صُرف عن الاستثناء؛ لتتم حكمة ربك وسابقُ قدره في أن لا يكون ما تمناه.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «لو قالَ: إن شاء اللهُ، لم يحنث، وكان دَرَكاً لحاجته»: قد يؤخذ منه: أن الاستثناء لا يكونُ (٤)

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه عند البخاري برقم (۱۳۶۱)، ومسلم برقم (۱۲۵۶)،(۳/ ۱۲۷۵).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه عند البخاري برقم (٤٩٤٤)، ومسلم برقم (١٦٥٤)،(۳/ ۱۲۷٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «لم يكن».

إلا قولاً، ولا يُعتبر نية (١)؛ لقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «لو قالَ: إن شاء الله»، وقولُه: «وكان (٢) لحاجته»: هو بفتح الراء: اسمٌ من الإدراك؛ أي: لَحاقاً، قال الله تعالى: ﴿لَا تَخْفَىٰ دَرَّكا لَحَامِته وَلَا تَخْفَىٰ ﴾ [طه: ٧٧] (٢).

وقد يؤخذ من الحديث: جوازُ الإخبار عن المستقبل بطريق الظن، دونَ القطع؛ لأن ما أخبر به سليمان عليه الصلاة والسلام لم يكن بوحي، وإلا<sup>(1)</sup> لوقع ضرورة، والله أعلم<sup>(0)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ت»: «إلاَّ به» مكان «نيةً».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «لم يكن».

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «وإلاً».

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٤٦).

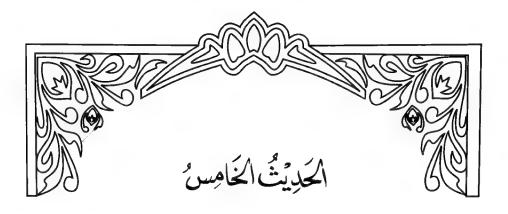

٣٥٧ ـ عَنْ عَبْدِالله بْنِ مَسْعُودٍ وَ الله عَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ : هَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ونزَلَتْ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمُنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧]» إلى آخر الآية (١).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۲۲۹)، کتاب: المساقاة، باب: الخصومة فی البئر والقضاء فیها، و(۲۲۸۰)، کتاب: الخصومات، باب: کلام الخصوم بعضهم فی بعض، و(۲۲۸۰)، کتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، و(۲۰۲۳)، کتاب: الشهادات، باب: سؤال الحاکم المدعی: هل لك بینة، قبل الیمین، و(۲۰۲۵)، باب: الیمین علی المدعی علیه فی الأموال والحدود، و(۲۰۲۸)، باب: یحلف المدعی علیه حیثما وجبت علیه الیمین، و(۲۰۲۱)، باب: قول الله تعالی: ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَشَتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَآیَمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلًا ﴾ [آل عمران: ۱۷۷]، و(۲۲۸۳)، کتاب: الأیمان والندور، باب: ثمناً قَلِیلًا ﴾ [آل عمران: ۱۷۷]، و(۲۲۸۳)، کتاب: الأیمان والندور، باب: عهد الله گل، و (۲۲۹۹)، باب: قول الله تعالی: ﴿إِنَّ ٱلَذِینَ یَشَتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَآیَمَنِهِمْ وَمَنَا قَلِیلًا ﴾ [آل عمران: ۱۷۷]، و(۲۲۸۳)، کتاب: الأیمان والندور، باب: عهد الله گل، و (۲۲۹۹)، باب: قول الله تعالی: ﴿إِنَّ ٱلَذِینَ یَشَتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَآیَمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِیلًا ﴾ [آل عمران: ۱۷۷]، و (۲۲۸۳)، کتاب: الأحکام، باب: و وَالَّ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِینَ یَشَتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَالْتَمْنِهُمْ ثَمَنَا قَلِیلًا ﴾ [آل عمران: ۱۷۷]، و (۲۲۸۳)، کتاب: الأحکام، باب: و وَالَّ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِینَ یَشَتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَالْتَمْنِهُمْ ثَمَنَا قَلِیلًا ﴾ [آل عمران: ۱۷۷]، و (۲۲۸۳)، کتاب: الأحکام، باب: =

## \* الشرح:

يجوز تنوينُ (يمين) على أن يكون (صبر) صفةً لها، ويكون من باب: رجل عدل، وتجويز عدم التنوين على الإضافة، وقد رويناه بالوجهين، ومعنى (الصبر) هنا: الحبس؛ أي يحبس نفسه عن اليمين، ويسمى(۱) \_ أيضاً \_: غموساً.

قال الفقهاء(٢): لأنها تغمس صاحبَها في النار، ولذلك قال

<sup>=</sup> الحكم في البئر ونحوها، و(٧٠٠٧)، كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿وُجُوهُ يُومَهِذِنَّا ضِرَةً ﴾[القيامة: ٢٢].

ورواه مسلم (۱۳۸/ ۲۲۰)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وأبو داود (٣٢٤٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، والترمذي (١٢٦٩)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، و(٢٩٩٦)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة آل عمران، وابن ماجه (٢٣٢٣)، كتاب: الأحكام، باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (١/ ٤٣٥)، و«شرح و«المفهم» للقرطبي (١/ ٣٥١)، و«شرح مسلم» للنووي (٢/ ١٥٨)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٤٧)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٥٢٠)، و«فتح الباري» لابن (٣/ ١٥٢٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٥٠٥)، و«عمدة القاري» للعيني (١٢/ ٢٥٧)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٩/ ٣٨٣)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وتسمى».

<sup>(</sup>٢) «قال الفقهاء» ليس في «ت».

أصحابنا: لا كفارة فيها؛ لأن إثمها أعظمُ من أن يُكَفَّر(١).

وفي الحديث: ما يدل على ذلك من الوعيد الشديد لحالفها(٢)، وكأن ذكر المسلم هنا من باب التشنيع والتبشيع على الحالف والحالة هذه؛ كما يقال: قَتْلُ الرجلِ الصالح، وسَفْكُ دمِ العالمِ حرامٌ، وإن كان قتلُ غيرهما من المسلمين حراماً؛ لكن قتل هذين أشنع وأبشع من قتل غيرهما من المسلمين ممن ليس بصالح ولا عالم.

وقولُ ابن مسعود ﷺ: ونزلت: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخرها(٣)، يقتضي: أن معنى الآية معنى الحديث ظاهراً.

وقد اختلف المفسرون في سبب نزولها، فقال (٤) ابن عطية: قال عكرمة: نزلت في أحبار اليهود؛ أبي رافع، وكِنانة بنِ أبي الحقيق، وكعبِ بنِ الأشرف (٥)، وحُيَيِّ بنِ أخطب (٢)، تركوا عهدَ الله في التوراة للمكاسِبِ والرياسة، التي كانوا بسبيلها.

وروي أنها نزلت بسبب خصومة(٧) الأشعثِ بنِ قيس مع رجل من

<sup>(</sup>١) في (ت): (تُكَفَّرَ).

<sup>(</sup>٢) «لحالفها» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في (ت»: «آخره».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «أشرف».

<sup>(</sup>٦) في «خ»: «أخطل».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «خصوص».

اليهود في أرضٍ، فوجبت اليمينُ على اليهوديِّ، فقال الأشعثُ: إذا يحلفُ يا رسول الله! ويذهبُ بمالى؟ فنزلت الآية.

ورُوي: أن الأشعث بن قيس اختصم في أرض مع رجل من قرابته، فوجبت اليمينُ على الأشعث، وكان في الحقيقة مبطِلاً، قد غصبَ تلك الأرضَ في جاهليته (١)، فنزلت الآيةُ(١)، فنكلَ الأشعثُ عن اليمين، وتحرَّجَ، وأعطى الأرضَ، وزادَ من عندِه أرضاً أخرى.

وروي أن الآية(٣) نزلت بسبب خصومة لغير الأشعثِ بنِ قيس.

وقال الشعبي: نزلت في رجل أقام (۱) سلعة في السوق أول النهار، ولما كان في آخره (۱)، جاءه رجلٌ، فساومه، فحلف حائثاً: لقد (۱) منعها في أول النهار من كذا أو كذا، ولولا المساء ما باعها، فنزلت الآية بسببه (۷).

<sup>(</sup>۱) في «خ»: «جاهلية».

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في الحديث التالي من هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أنها».

<sup>(</sup>٤) في «ت» زيادة: «في».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «فلما كان آخر النهار».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «أنه».

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٤٢٧٦)، كتاب: التفسير، باب: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧]، من حديث ابن أبي أوفى ﷺ. وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (١/ ٤٥٩).

ق(١): ويترجَّح قولُ مَنْ ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث، وبيانُ سبب النزول طريقٌ قوي في فهم معاني الكتاب العزيز، وهو أمر يحصل للصحابة بقرائنَ تحتفُّ بالقضايا(٢).

قال ابن عطية: وهي آيةٌ (٣) يدخل فيها (٤) الكفرُ فما دونه من جَحْدِ الحقوق، وخطر (٥) المواثيق، وكلُّ أحد (١) يأخذ من وعيد الآية على (٧) قدر جريمته (٨)، والله أعلم (٩).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «ق»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>Y) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وهو أنه».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «تحتها».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «وهو» مكان «خطر».

<sup>(</sup>٦) «أحد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «خ»: «عن».

<sup>(</sup>٨) في ((خ): (خدعته).

<sup>(</sup>٩) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (١/ ٤٥٩).

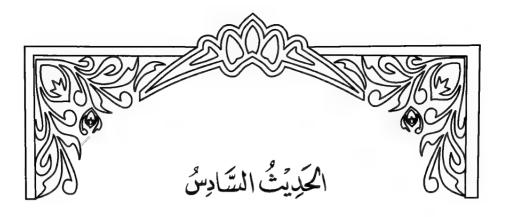

٣٥٨ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ»، قُلْتُ: إذاً يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ (١) يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِي اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ» (١).

<sup>(</sup>١) «صبر» ليس في «خ».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: تقدم تخریج حدیث الأشعث بن قیس فی حدیث ابن مسعود فی الماضی؛ إذ هو قطعة منه، فرواه البخاری برقم (۲۳۸ / ۲۲۲)، وكذا برقم (۲۳۸ / ۲۲۲)، وكذا برقم (۲۳۸ / ۲۲۸)، وانظر: تخریج الحدیث السابق، حیث استوفینا طرقه عند أصحاب الكتب الستة، وبالله التوفیق.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٤٨)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٥٢٢)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣٢٩)، و«فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٢٨٠)، و«عمدة القاري» للعيني (١٣/ ٢٤٨)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٣٨٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ٢١٦). وانظر: مصادر الشرح السالفة الذكر في الحديث الماضي.

#### \* التعريف:

الأشعثُ بنُ قيسِ بنِ معدي كربَ بنِ معاويةَ بنِ جبلةَ بنِ عديِّ بنِ ربيعةَ بنِ الحارثِ، الكنديُّ .

كنيتُه: أبو محمد، سكن الكوفة، وفي أهلها عِدادُه، سمع النبيَّ ﷺ في حديث ابن مسعود عن (١) النبي ﷺ يقول (١): «مَنْ اقتطعَ مالَ امْرِئِ مُسْلِم» الحديث (٣).

روى عنه: أبو وائل.

قال ابن سعد كاتب الواقدي: مات بالكوفة.

وقال الخطيب: إنه مات في سنة أربعين بعد قتل عليّ بنِ أبي طالبِ بأربعين ليلة، وهو ابنُ ثلاثٍ وستين سنةً.

أُخرج حديثُه في «الصحيحين»(٤).

<sup>(</sup>۱) «في حديث ابن مسعود عن» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) «يقول» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣) المتقدم تخريجه في الحديث السابق من هذا الباب.

<sup>(3)</sup> وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/ ٢٢)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ١٣)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٣٣)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩/ ١٦٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٤٩)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١٣٣)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ٢٨٦)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٣٧)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (١/ ٨٧)، و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (١/ ٣١٣).

## \* الشرح:

فيه: ما في الذي قبلَه من الوعيد، وإنما يقع الكلام هنا على قوله -عليه الصلاة والسلام -: «شاهِداك أو يمينهُ»، وظاهرُه حصرُ الحقِّ في ذلك، ولربما يتعلَّق به الحنفيةُ في ترك العمل بالشاهد واليمين.

وقد اختلف العلماء فيما إذا حلَّف أحدُ الخصمين خصمَه (۱۱)، ثم أراد إقامة البينة عليه بعد تحليفه، مذهبنا: أنه ليس له ذلك إلا أن يأتي بعذر في تأخير البينة عن زمن التحليف؛ إذ ليس لها إلا أحدُ الأمرين (۱۲) كما هو نصُّ الحديث، و (۱۳) في الحديث الآخر: «لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَاكَ (۱۱) (۱۵)، فلو وجَّهنا إقامة البينة بعد الإحلاف، لكان (۱۱) له الأمران معاً \_ أعني (۱۷): الإحلاف، وإقامة البينة \_، والحديث لا يقتضي إلا أحدَهما؛ لأن (أو) في مثل هذا؛ إنما هي لأحد الشيئين.

وله ذلك عند(٨) الشافعية مطلقاً.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «غريمه».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «أمرين».

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٤) في (ت): (ذلك).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٣٩)، كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار، من حديث وائل بن حجر الله الله المسلم المسل

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «كان».

<sup>(</sup>V) «أعني» ليس في «ت».

<sup>(</sup>Λ) ف**ي** (خ»: (عن».

ولعلهم يقولون: إن المقصود من الحديث نفي طريق أخرى لإثبات الحق، فيعود المعنى إلى حصر الحجةِ في هذين الجنسين، وهما: البينة، والإحلاف لا غير، وفيه نظر، ولا يسلم من المنازعة عند الجدليين(١).

## وشاهداك: يرتفع على أحد ثلاثة أوجه:

أن يكون فاعلاً بفعل مضمر؛ أي: ليَحْضُرْ شاهداك، أو ليَشْهَدْ، ونحو ذلك.

و<sup>(۲)</sup>الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: المستحقَّ أو الواجبُ شرعاً شاهداك؛ أي: شهادةُ شاهِدَيْك.

والثالث: أن يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: شاهداك أو يمينُه الواجبُ لك في الحكم.

وقوله: «إذاً يحلف»: إن كان المعنى على (٣) الاستقبال، فالنصبُ ليس إلاَّ(٤)، وإن كان المعنى أنه يحلف الآن، فالرفعُ.

#### فائدة هجائية:

اختلف الكتَّاب في (إذاً)، هل تُكتب بالألف في كل حال، أو

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «عن».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «لا غير».

بالنون في كل حال، أو يفرق بين أن تكون عاملةً فتكتبُ بالنون، أو ملغاةً فتكتبُ بالألف؟ ثلاثة أقوال، والله أعلم.

\* \* \*



٣٥٩ ـ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلاَمِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ، عُذْرِ الإسْلاَمِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ، عُذْرِ الإسْلاَمِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ، عُذْرً فِيمَا لا يَمْلِكُهُ (۱) (۱۷).

وَفِي رِوَايةٍ: ﴿وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «لا يملك».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۵۷۰۰)، کتاب: الأدب، باب: ما ینهی من السباب واللعن، ومسلم (۱۱۰/ ۱۷۲)، کتاب: الإیمان، باب: غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه، واللفظ له، وأبو داود (۳۲۵۷)، کتاب: الأیمان والندور، باب: ما جاء فی الحلف بالبراءة وبملة غیر الإسلام، والنسائی (۳۷۷۱)، کتاب: الأیمان والندور، باب: الحلف بملة سوی الإسلام، و(۳۸۱۳)، باب: الندر فیما لا یملك، والترمذی بملة سوی الإسلام، و(۳۸۱۳)، باب: ما جاء فی کراهیة الحلف بغیر (۳۵۳۱)، باب: ما جاء فی کراهیة الحلف بغیر الله، و(۳۶۱۷)، باب: ما جاء فی کراهیة الحلف بغیر ملة الإسلام، و(۲۳۳۲)، کتاب: الإیمان، باب: ما جاء فیمن رمی أخاه بالكفر، من طریق یحیی بن أبی کثیر، عن أبی قلابة، عن ثابت الضحاك، به.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٥٤)، كتاب: الأدب، باب: من أكفر أخاه بغير تأويل=

وَفِي رِوَايةٍ: "مَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلاَّ قَلَّةً»(١).

\* \* \*

#### \* التعريف:

ثابتُ بنُ الضحَّاكِ بنِ أميةَ بنِ ثعلبةَ بنَ جُشَمِ بنِ مالكِ بنِ سالمِ ابنِ عمرِو بنِ عوفِ بنِ الخزرجِ، الأنصاريُّ، الخزرجيُّ، وهو أخو جُبير (٢) بنِ الضحاك، وقيلَ غيرُ هذا.

<sup>=</sup> فهو كما قال، و(٦٢٧٦)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم (١١٠/ ١٧٦)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۱۰/ ۱۷٦)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، والحديث رواه أيضاً: البخاري (۱۲۹۷)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس، والنسائي (۳۷۷۰)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بملة سوى الإسلام، وابن ماجه (۲۰۹۸)، كتاب: الكفارات، باب: من حلف بملة غير الإسلام، من طرق وألفاظ مختلفة.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (١/ ٣٨٩)، و"المفهم" للقرطبي (١/ ٣١٢)، و"شرح مسلم" للنووي (٢/ ٢١٩)، و"المفهم" للقرطبي (١/ ٣١٢)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٤٩)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٢٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٧٣٥)، و"عمدة القاري" للعيني (٨/ ١٩٠)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٢٠٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «حبيرة».

كانَ رديفَ رسول الله على ودليلَه إلى حمراءِ الأسدِ، وكان ممن بايع تحتَ الشجرة بيعةَ الرضوان وهو صغيرٌ.

يكنى: أبا يزيد، والظاهرُ أو الصحيح: أنه لم يشهد بدراً، ولا(١) يعطي كلام البخاري أنه شاهدها عند التأمل؛ فإن البخاري إنما ذكر في «الجامع»: أنه من أهل الحُدَيبية، واستشهد بحديث أبي قلابة عنه.

روى عنه: عبدالله بنُ مغفل، وأبو قِلابةَ.

سكن الشام، وتوفي سنة خمس وأربعين، وقُبض النبيُّ ﷺ وهو ابنُ ثمانِ سنين (٢).

## ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «مَنْ حلفَ على ملَّةٍ»: الملة \_ بالكسر \_: الدينُ، والشريعة، والحلفُ بها يحتمل أن يكون حقيقة ؛ كقوله: واليهودية، والنصرانية، ونحو ذلك، ويحتمل أن يكون مجازاً، وهو التعليق الذي يطلق عليه الفقهاء: يميناً مجازاً؟

<sup>(</sup>١) في «ت»: «ولكن».

<sup>(</sup>۲) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (۱/ ٣٣٥). قلت: لكن الراجح أن راوي الحديث هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأشهلي الأوسي. كما ذكر السفاريني في «كشف اللثام» (٦/ ٤٠٣). وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ١٦٥)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٤٤)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٠٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٤٦)، و«تهذيب الكمال» للمزي و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٤٦)، و«تهذيب الكمال» للمزي

للتشبيه باليمين، من حيث اقتضاؤه الحلف (۱) على الفعل أو المنع منه (۲)؛ كاليمين، وهذا التعليقُ إنما يكون بمعنى الاستقبال، أو بمعنى المُضيِّ، فإن كان بمعنى الاستقبال (۳)؛ كقوله: إن دخل (٤) الدار، فهو يهودي أو نصراني، ونحو ذلك؛ فقال الحنفية: فيه الكفارةُ، وإن كان بمعنى المضي؛ كقوله: إن كنت دخلت الدار \_ مثلاً (٥) \_؛ فهو يهوديُّ أو نصرانيُّ، ونحو ذلك (۱).

فاختلفوا فيه \_ أعني: الحنفية أيضاً \_، فقال بعضُهم: لا يكون بهذا القول كافراً اعتباراً بالمستقبل، وقيل: يكون كافراً؛ لأنه تنجيز معنى، فصار كما لو قال: هو يهودي أو نصراني.

و(<sup>(v)</sup>قال بعضهم: والصحيح: عدمُ الكفر فيهما إنْ كان يعلم أنه يمين، وإن كان عندَه أنه يكفر بالحلفِ به، فكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر، حيث<sup>(٨)</sup> قدم على الفعل<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «اقتضى به الحث».

<sup>(</sup>٢) «منه» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣) «أو بمعنى المضى، فإن كان بمعنى الاستقبال» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في ((٤): ((دخلت)).

<sup>(</sup>٥) «مثلاً» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «أو نحو».

<sup>(</sup>٧) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٨) في «خ»: «حنثاً».

<sup>(</sup>٩) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٥٠).

وأما عندنا، وعند الشافعي: فلا كُفْرَ، ولا كفارةَ، إذا قصدَ به (١) اليمينَ، وإنما قال أصحابنا: يستغفرُ الله، ولا شيء عليه.

قال بعضهم: لأنها<sup>(۲)</sup> ألفاظ عارية عن أسماء الله ـ تعالى ـ وصفاتِه، فلم يجب بالحنثِ فيها كفارة (۲) كما لو حلف بالكعبة، ولأنه تبرأ (٤) ممن لا يجوز له التبرِّي منه (٥)، فلم يلزمه في ذلك كفارة ؛ كما لو قال: هو بريء من الكعبة.

قلت: وأما التكفيرُ بهذا اللفظ مع قصدِ اليمين، فقد يكونُ أبعدَ من إيجابه الكفارة، والله أعلم.

الثاني: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «ومن قتلَ نفسَه بشيء، عُدِّبَ به يومَ القيامة»: هذا كما تقدَّمَ من كونِ الإنسانِ غيرَ مالكِ لنفسه، فليس له فيها تصرفٌ بجرح، ولا قتلٍ، ولا غيره (٢)، فجنايتُه (٧) على نفسه كجنايته على غيره، ولا يخلو من إشارة إلى ما ذهب إليه مالك، ومَنْ قال بقوله: من أن القصاص من القاتل بمثلِ ما قَتل به،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «بها».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «لأن هذه».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فيها كفارة ولا حنث».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «وإلا تبرأ عنه».

<sup>(</sup>٥) في (ت): (عنه).

<sup>(</sup>٦) في (ت): (وغيره).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «بجنايته».

محدَّداً كان أو غير محدَّد، على ما تقدم تقريره (١١).

الثالث: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «ولا نَذْرَ فيما لا يملكُ ابنُ آدَم»:

ع: إذا أطلق النذر بالصدقة (٢)، أو العتق فيه، فإن قيده متى ملكه، لزم في العتق عندنا على مشهور مذهبنا، ولم يلزم على غيره، وهذا الحديث لهذا المذهب حجة (٣).

قلت: ومما ينخرط في هذا السلك تعليقُ الطلاق على النكاح، ومذهبُنا ومذهبُ أبي حنيفة: لزومُه، وبعدم اللزوم قال الشافعيُّ، وربما استَدَلَّ بهذا الحديث وما يُقاربه، ونحن نحملهُ على التنجيز دونَ التعليق، أو نقول بموجب الحديث؛ إذ التقييدُ لا يقع إلا بعدَ الملك، فالطلاق لم يقع قبل الملك، فهو كالنذر قبل الملك المتفق عليه عندنا، وعندَهم كقوله: لله عليَّ صدقةُ درهم إن ملكتُه، أو: إن ملكتُ درهما، فلله عليَّ أن أتصدقَ بهِ، فاللازم للشافعية على هذا التقدير أحدُ أمرين: إما التفريق بين التعليقين \_ أعني: تعليق الطلاق، وتعليق النذر \_، وإما الرجوع بما(٤) قلناه في صحة (٥) لزوم تعليق الطلاق.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۱/ ٣٨٧)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «أو الصدقة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «لما».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «من حجة».

الرابع قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: "ولَعْنُ المؤمنِ كَقْتلِه": مفهومُه (۱): جوازُ لعن الكافر، وإلا، لم يكن لإضافته إلى المؤمن فائدةٌ، مع أنه يحتمل عندي احتمالاً فيه بعدٌ؛ أن تكون فائدة الإضافة إلى المؤمن التشنيع والتبشيع (۱)؛ كما تقدَّم في قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ "يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ"، وإن كان اقتطاعُ مالِ الكافر حراماً \_ أيضاً \_، ووجهُ البعد في (۱) هذا: أنا أجمعْنا على تحريم اقتطاع مال الكافر الذمي؛ بخلاف لعنه.

فائدة: قال العلماء: لا خلاف في جواز لعنِ الكافر جملة من غير تعيين؛ أهل ذمة كانوا، أو غيرَهم، قالوا: وكذلك مَنْ جاهر بالمعاصي؛ كشرَّاب الخمر، وأكَّلة الربا، ومَنْ تشبه من النساء بالرجال، والعكس(٤)، وغير ذلك مما جاء في الحديث لعنه.

وذكر ابنُ العربي: أن لعنَ العاصي المعين لا يجوز اتفاقاً ٥٠٠٠.

قال القرطبي في «جامعه»: وقد ذكر بعض العلماء خلافاً في لعن العاصي المعين.

قلت: فلعلَّ ابنَ العربي أرادَ اتفاقَ المذهب خاصة.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فمفهومه».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: «والتشييع».

<sup>(</sup>٣) «في» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «وبالعكس».

<sup>(</sup>٥) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٧٥).

ثم قال القرطبي (١): قالَ ابنُ العربي: وأما لعنُ العاصي مطلقاً، فيجوز إجماعاً؛ لما رُوي أن النبيَّ ﷺ قال: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ النبيَّ ﷺ قال: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ النبيَّ عَلَيْهُ أَن النبيَّ عَلَيْهُ النبيَّ عَلَيْهُ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ النبيَّ عَلَيْهُ أَن اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ النبيَّ عَلَيْهُ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ النبيَّ عَلَيْهُ اللهُ السَّارِقَ اللهُ السَّارِقَ اللهُ النبيَّ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ السَّارِقَ اللهُ السَّارِقَ اللهُ السَّارِقَ اللهُ ا

وهذا التشبيه عندي يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون مجازاً من باب المبالغة في التشبيه؛ حثاً على تجنُّب اللعن، وحسماً لمادته؛ فإن اللعنة لا تساوي القتل في الإثم، ولا في العقوبة؛ لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مَفْسَدة الفعل، وليس إتلاف النفس في المفسدة كالإذاية باللعنة (٣). هذا في الإثم، وأما في العقوبة، فإن اللعنة لا توجب قِصاصاً كما يوجبه القتل .

والثاني: أن يكونَ حقيقةً، ويكون ذلك راجعاً إلى الإثم، دونَ العقوبة، وهو الذي اختاره ق، ووجَّهه بما معناه وتلخيصه: أن (١٠) اللعنة ليس مفسدتها مجرد الإذاية، بل فيها مع ذلك تعريضُه لإجابة (٥) الدعاء فيه بموافقة ساعة لا يُسأل الله ـ تعالى ـ فيها شيئاً إلا أعطاه، وكما دل عليه الحديث من قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تَدْعُوا

<sup>(</sup>١) في «ت»: «ثم إن القرطبي قال».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «في اللعنة».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «إلى».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «لأجل».

عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ(۱)، وَلاَ تَدْعُوا(۲) عَلَى أَوْلاَدِكُمْ(۳)، لاَنَ تُوَافِقُوا سَاعَة الحديث وإذا عَرَّضه باللعنة لذلك، ووقعتِ الإجابة، وإبعاده من رحمة الله تعالى، كان ذلك أعظم من قتله؛ لأن القتل تفويتُ الحياة الفانية (۱) قطعاً، والإبعاد من رحمة الله تعالى أعظمُ الضررين الله تعالى أعظمُ الضررين على سبيل الاحتمال مساوياً أو مقارباً لأخفهما على سبيلِ التحقيقِ، ومقاديرُ المصالحِ والمفاسدِ وأعدادُهما أمرٌ (۸) لا سبيلَ للبشر إلى الاطلاع على حقائقه (۱)(۱).

قلت: وفيه نظر، وأقلُّ ما فيه: أن(١١) إجابةَ اللعنـة أمـرٌ مظنون

<sup>(</sup>١) في «ت»: «أو لادكم».

<sup>(</sup>Y) «تدعوا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في (ت): (أموالكم).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «لئلا».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «الفائتة».

<sup>(</sup>٧) في «خ»: «مما».

<sup>(</sup>A) «أمر» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «على اطلاع حقائقه».

<sup>(</sup>١٠) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١٥٣/٤).

<sup>(</sup>۱۱) «أن» ليس في «ت».

قطعاً، ومفسدة القتل محققةً، ولا مساواة بينَ المظنون والمحقِّق، وإذا عُدم التساوي في المفاسد، عُدم التساوي في الإثم؛ لما تقرر من أن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، والله أعلم.

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: (ومَنِ ادَّعى دعوى كاذبةً) إلى آخر الحديث، الدعوى: يُحتمل أن تكون هنا من باب تداعي الخصمين عند الحاكم، ويحتمل أن تكون (١) من باب ادعاء فضيلةٍ ليست فيه، أو علم، أوصلاح، أو غير ذلك من المزايا.

فعلى الأول: يكون معنى التكثُّرِ بها راجعاً إلى المال، يضمُّ ما ليسَ له إلى ماله.

وعلى الثاني: يكون معناه: تعظيم الناس له (۲) على تقدير صحة ما ادعاه، ويتخرج قوله عليه الصلاة والسلام .: ﴿ إِلا قِلَّةً ﴾ على المعنيين؛ إما قلة في ماله؛ لذهاب بركته بضم الحرام إليه، وإما قلّة قدره وتعظيمه عند الناس؛ لكذبه في دعواه.

وقد تقدم لنا: أن دعوى الإنسان والثناء على نفسه بما فيه يُنْقِصُهُ (٢)، ويحطُّه عن قدره عند الناس، فما ظنُّك (١) بالدعوى الكاذبة؟! أعاذنا الله من ذلك بمنِّه وكرمه.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «يحتمل هنا أن تكون».

<sup>(</sup>Y) «له» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «نقيصة».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «شأنك».



# الحديث الأول

٣٦٠ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ مَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ (١٠ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً - وَفِي رِوَايةٍ: يَوْماً - فِي المَسْجِدِ الحَرَام، قَالَ: (فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ)(١٠).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «في الجاهلية نذرت».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۱۹۲۷)، کتاب: الاعتکاف، باب: الاعتکاف لیلاً، و(۱۹۳۸)، باب: إذا نذر فی الجاهلیة أن یعکتف، ثم أسلم، و(۱۳۲۹)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: إذا نذر أو حلف أن لا یکلم إنساناً فی الجاهلیة، ثم أسلم، ومسلم (۱۲۵۸)، کتاب: الأیمان، باب: نذر الکافر وما یفعل فیه إذا أسلم، وأبو داود (۳۳۲۵)، کتاب: کتاب: الأیمان والنذور، باب: من نذر فی الجاهلیة، ثم أدرك الإسلام، والنسائی (۳۸۲۰ ـ ۳۸۲۲)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: إذا نذر، ثم أسلم قبل أن یفی، والترمذی (۱۳۵۹)، کتاب: النذور والأیمان، باب: ما جاء فی وفاء النذر، وابن ماجه (۱۲۵۹)، کتاب: الکفارات، باب: الوفاء بالنذر. وقد تقدم الحدیث وتخریجه فی باب: الاعتکاف، فلینظر فی موضعه لاستتمام فوائده.

#### \* الشرح:

النذر: إيجابُ المكلَّف على نفسه مالم يجبْ عليه في أصل الشرع؛ من فعلٍ، أو تركٍ، يُقال منه: نذرتُ أَنْذُرُ وأَنْذِرُ(١)، بضم الذال وكسرها(٢).

وقد أباح الله \_ تعالى \_ النذر في كتابه العزيز في " غير ما آية ، فقال (٤) تعالى: ﴿ فَقُولِيَ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْ يَنِ صَوْمًا ﴾ [مريم: ٢٦] الآية ، ﴿ قَالَتِ المَرْأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ [آل عمران: ٣٥] .

وأوجبَ الوفاء به، فقال: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوَفُوا إِلَّهُ قُودِ ﴾ [المائدة: ١]، قيل: يريد: عقد النذر، وعقد اليمين، وسائر العقود اللازمة في الشرع، وقال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَلْـيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩].

عصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٢٤٤)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٤٤٤)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٢٤)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٥٤)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٥٣٥)، و«التوضيح» لابن الملقن (٣٠/ ٣٨٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٥٨٢)، و«عمدة القاري» للعيني (١١/ ١٤٦)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٢١٦)، و«سبل السلام» للصنعاني (٤/ ١١٥)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>١) «وأَنْذِرُ» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٨٢٥)، (مادة: نذر).

<sup>(</sup>٣) «في» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «قال».

وقال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَنهَ دَاللَّهَ لَ إِنْ الْعَلْهِ الْلَهُ الْمِنْ الْعَلْهِ الْلَهُ الْمِنْ الْمَالِحِينَ ﴾ [التوبة: ٢٥] الآية ، فأمر تعالى بالوفاء بالنذر عموماً ، وبيَّنَ النبيُّ عَلَيْ أَن ذلك ليس على عمومه ، فقال : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِي الله ، فَلاَ يَعْصِهِ (٢٠) ، فنذر يُطِيع (١٠) الله ، فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي الله ، فَلاَ يَعْصِهِ (٢٠) ، فنذر الطاعة \_ على تفصيلٍ يأتي \_ يلزمُ الوفاء به عندنا ، وإن كان مكروها (٣٠) ونذر المعصية يحرُمُ الوفاء به (١٠) ، ونذر المكروه يُكره الوفاء به ، ونذر المباح يُباح الوفاء به ، وتركُ الوفاء به .

ثم إِنَّ نذرَ الطاعة قسمان:

مستحبُّ: وهو المطلَقُ الذي أوجبه الإنسان على نفسه؛ شكراً لله \_ تعالى \_ على ما أنعم به عليه فيما مضى، أو لغير (٥) سبب.

ونذر مباحٌ: وهو المقيد بشرط يأتي:

فالأول: كقوله: عليَّ نذر كذا(٢)، أو نذرٌ أن أفعل كذا، أو نذرٌ لا أفعل كذا(٧)، أو أن لا أفعل كذا، أو لا يلفظ بذكر النذر، فيقول: لله عليَّ كذا(٧)، أو أن

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «يطع».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣١٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النذر في الطاعة، من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فنذر المكروه، وإن كان مكروها عندنا يلزم، على تفصيل فيه».

<sup>(</sup>٤) «به» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «بغير».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «يتلفظ».

<sup>(</sup>٧) في «ت» زيادة: «وكذا».

لا أفعلَ كذا، أو: إن لم أفعل كذا(١) شكراً لله تعالى، الحكمُ في ذلك كلّه سواءٌ عندنا.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد ﴿ وَمَن أَهُلَ الْعَلَم مَنْ ذَهُبُ إِلَى أَنهُ إِذَا قَالَ: للهُ عَلَيَّ كذا وكذا، ولم يقل: نذراً: أن ذلك لا يلزمُه؛ لأنه إخبار بكذب.

وعند الشافعية قول: إن من نذر نذراً، ولم يعلقه على شيء: أنه لا يصحُّ، وإن كان المذهبُ عندَهم الصحةَ.

وأما النذرُ المباحُ المقيد(٣) بشرط، فمثل أن يقول: لله عليّ كذا إن شفى الله مريضي، أو قدمَ غائبي، وما أشبة ذلك مما لا يكون الشرطُ فيه من فعله، إلا أن يكون شيئاً يوقته أبداً؛ فإن مالكاً يكرهه، وأما إن قيّدَ ما أوجبه على نفسه من ذلك بشرطٍ من فعله يقدر على فعله و(٣) تركِه؛ مثل أن يقول: إن فعلتُ كذا، أو إن لم أفعلْ كذا، فعليّ كذا، فليس بنذر، وإنما هو يمينٌ مكروهة؛ لقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «مَنْ كَانَ حَالِفاً، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتُ (٤)، إلا أنها لازمةٌ عند مالك في فيما يلزم فيه النذرُ من الطاعات، وفي الطلاق، وإن لم يكن لله \_ تعالى \_ فيه طاعةٌ؛ لأن الحالف بالطلاق مطلقٌ على

<sup>(</sup>١) «أو: إن لم أفعل كذا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) «المقيد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه قريباً.

صفة، ويُقضى به عليه، وبالعتقِ المعيَّنِ، بخلاف ما سوى ذلك من الشيء، والصدقة لمُعينين، أو لغير مُعينين، والعتق<sup>(۱)</sup> الذي ليس بمعين، إلا أن يخرج ذلك من تقييده مخرج النذر؛ مثل أن يقول: إن فعلتُ كذا أو كذا، وإن لم أفعله، لله<sup>(۲)</sup> عليَّ كذا وكذا<sup>(۳)</sup>، فلا يلزمه في الطلاق؛ إذ ليس لله فيه طاعةٌ، ويلزمه فيما عدا ذلك من الطاعة، دون أن يُقضى عليه في شيء من ذلك، وإن كان عِتْقاً بعينه؛ قاله ابن رشد وليه.

وقد اختلف العلماء فيما نذرَه الكافرُ في حال كفره مما يوجبه (٤) المسلمون، ثم أسلم (٥)، فقال (٢) بعض الشافعية، وأبو ثور: يجب الوفاء به، وهو قولُ الطبري، والمغيرة، و (٧)المخزومي، والبخاري، وحملوا قولَه ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «أَوْفِ بنذرِكَ» على الوجوب (٨)، وقاسوا اليمينَ على النذر، فإن كان النذر واليمين مما لا ينبغي الوفاء به، فعليه الكفارةُ فيه ؛ على أصلِهم في نذر المعصية .

<sup>(</sup>١) في «خ»: «والتحقق».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «فلله».

<sup>(</sup>٣) «وكذا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «أوجبه».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «على أنفسهم» بدل «ثم أسلم».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>٧) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٨) في «خ»: «على الأدب».

وذهب مالك، والكوفيون، والشافعية (۱)، إلى (۲) أنه لا شيء عليه فيما نذر؛ إذ الأعمالُ بالنيات، ولا نية له حينئذ، ويحمل قولُ النبي ﷺ: "أوفِ بنذركَ" على طريق الندب والاستحباب، لا على طريق الوجوب (۳).

أو يقال: إنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ أمره أن يأتي بعبادة مماثلة لما التزم في الصورة، وهو اعتكاف يوم، فأطلق عليها وفاء بالنذر(٤)؛ لمشابهتها إياه، ولأن المقصود قد حصل، وهو الإتيان بهذه العبادة.

واحتج الشافعي ومَنْ يُجيز الاعتكافَ بالليل، وبغير صوم، بهذا الحديث، ولا حجة لهم فيه؛ لأن العرب تعبر بالليلة عن اليوم، لاسيما وفي الرواية الأخرى: (يوماً) مكان (ليلةً) فتعينَ حملُ الحديث على ذلك.

وأما قوله تعالى: ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَامٍ حُسُومًا ﴾ [الحاقة: ٧]، فجاء على الأصل، ولابدَّ أن يجيء الشيءُ على أصله في بعض الصور، وهذا كله إذا قلنا(٥): إن الاعتكاف هنا على بابه، وإلا، فإن كان المرادُ: الاعتكاف الذي هو بمعنى الجوار - وهو

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وأكثر الشافعية».

<sup>(</sup>۲) «إلى» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «النذر».

<sup>(</sup>٥) ﴿إِذَا قَلْنَا ﴾ ليس في ﴿خ ﴾ .

# محتمل \_، فهذا(١) عندنا (٢)بغير صوم، ويصح ليلاً ونهاراً.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «بهذا».

<sup>(</sup>۲) في «ت» زيادة: «يكون».

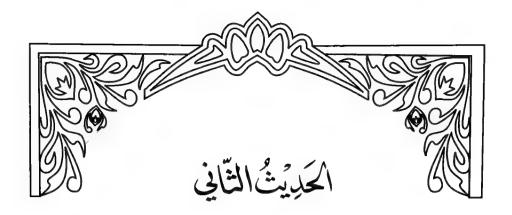

٣٦١ ـ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِ اللهُ نَهَى عَنِ النَّذِرِ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرِ، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۲۳۶)، کتاب: القدر، باب: إلقاء العبد النذر إلی القدر، و (۲۳۱۶، ۲۳۱۵)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: الوفاء بالنذر، ومسلم (۲۳۱۹/۶)، واللفظ له، و (۲۲۳۹/۲،۳)، کتاب: النفر، باب: النهی عن النذر، وأنه لا یرد شیئاً، وأبو داود (۳۲۸۷)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: النهی عن النذر، والنسائی ماجه (۲۸۲۷)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: النهی عن النذر، وابن ماجه (۲۱۲۲)، کتاب: الکفارات، باب: النهی عن النذر.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٥٣)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٣٨٧)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٢٠٧)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ٩٧)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٥٦)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٥٣٧)، و«التوضيح» لابن الملقين (٣٠/ ٣٧٣)، و«فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٢٧٥)، و«عمدة القاري» للعيني (٣٣/ ١٥٣)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٩/ ٤٠٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ١٩٩٤)، و«سبل السلام» للصنعاني (٤/ ١١٠)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ١٦٨).

### \* الشرح:

الظاهر: أن هذا النهي نهي كراهة وتنزيه، لا نهي تحريم - كما تقدم -، وكأن سبب الكراهة فيه: أن الناذر يصير ملتزماً له، فيأتي به مع نوع من التكلُّف دون نشاط وانشراح، أو لكونه (۱) يأتي به لا على وجه التقرُّب (۱) المحض، بل على وجه المعاوضة للأمر الذي طلبه، أو يكون سبب الكراهة: أن بعض الجهلة (۱) يعتقد أن النذر يردُّ القدر، فنهى عنه؛ خوفاً ممن يعتقد ذلك، ويقوي هذا: أن في بعض روايات «مسلم»: «أنه لا يردُّ شيئاً، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ (۱) مِن الشَّحِيحِ (۱۰)» (۱)، وفي رواية أخرى: أنه عليه الصلاة والسلام -: قال: «لا تَنْذِرُوا؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شَيْئاً» (۱).

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ في النذر: «لا يأتي بخير» يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه لا يردُّ شيئاً من القدر، كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) في «ت» زيادة: «عملاً».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «التقريب».

<sup>(</sup>٣) «بعض الجهلة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) «به» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «البخيل».

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه عند مسلم برقم (١٦٣٩)، (٣/ ١٢٦٠).

<sup>(</sup>۷) تقدم تخریجه عند مسلم برقم (۱۲۳۹)، (۳/ ۱۲۲۱). وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٣٨٧)، و«شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۹۸).

والثاني: قاله ق: أن تكون الباء للسبب؛ كأنه قال(١): لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القرب والطاعة من غير غرض يحصل له، وإن كان يترتب عليه خير(١)، وهو فعلُ الطاعة التي نذرها، لكن سبب ذلك الخير حصول(١) غرضه.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «وإنما يستخرج به من البخيل»:

ق: الأظهرُ في معناه: أن البخيل لا يُعطي طاعة إلا في عِوض، ومقابلة تحصل له، فيكون النذر هو السببَ الذي استخرج منه (٤) تلك الطاعة (٥).

قلت: وقد قال غيرُه نحوه، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «خ»: «يقال».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «أمر».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «حصَّل».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «به».

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٥٧).

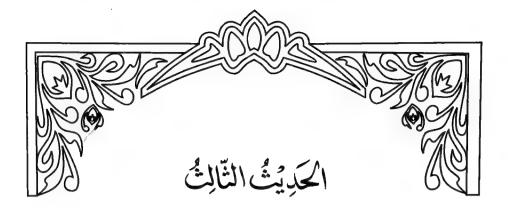

٣٦٢ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، بَيْتِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: ﴿ لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۱۷۲۷)، کتاب: الإحصار وجزاء الصید، باب: من نذر المشی إلی الکعبة، ومسلم (۱٦٤٤)، کتاب: النذور، باب: من نذر أن یمشی إلی الکعبة، وأبو داود (۳۲۹۹)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: من رأی علیه کفارة إذا کان فی معصیة، والنسائی (۳۸۱٤)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: من نذر أن یمشی إلی بیت الله تعالی، والترمذی (۱۵٤٤)، کتاب: النذور والأیمان، باب: (۱٦)، وابن ماجه (۲۱۳٤)، کتاب: الکفارات، باب: من نذر أن یحج ماشیاً.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: "معالم السنن" للخطابي (٤/ ٥٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٩٧)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٢١٨)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٠٢)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٥٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار ((%/ 105))، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٧٩)، و"عمدة القاري" للعيني ((%/ 105))، و"إرشاد الساري" للقسطلاني ((%/ 105))، و"كشف اللثام" للسفاريني ((%/ 105))، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ (%/ 105))، و"نيل الأوطار" للشوكاني ((%/ 105)).

### \* الشرح:

ع: فيه: حجةٌ على أبي حنيفة في إسقاطه المشي جملةً.

وفيه: حجةٌ لمن ألزم النذر بقوله: إلى بيت الله، أو إلى مكة، أو إلى المحد، أو إلى المحد الحرام، وإن لم يذكر حجاً ولا عمرةً، وكذلك متى ذكر جزءاً من الكعبة، أو البيت، فله حكمه، وهذا قول مالك وأصحابه.

واختلف أصحابه إذا قال: إلى الحرم، أو مكاناً منه، أو مكاناً من مدينة مكة، أو المسجد، هل له حكمُ ذكر البيت، أم لا؟

ع: وقال الشافعي: متى قالَ: عليَّ المشيُ إلى شيء مما يشتمل عليه الحرمُ، لزمَهُ، وإن ذكر ما خرج عنه، لم يلزمه، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.

وابنُ حبيب من أصحابنا (٣) زاد: إلا في (٤) ذكر عرفة، فيلزمه (٥)، وإن لم يكن من الحرم.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمُه في هذا مشيٌ<sup>(۱)</sup>، ولا مسير في القياس، لكن الاستحباب في قوله: إلى بيت الله، أو<sup>(۷)</sup> الكعبة، أو مكة فقط

<sup>(</sup>۱) «إلى» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: «من».

<sup>(</sup>٣) «من أصحابنا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) «في» ليست في «خ».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «فليلزمه».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «لا يلزمه في ذلك كله شيئاً».

<sup>(</sup>٧) في «خ»; «و».

[أن يسير، ولا يلزمه ركوب على أصله](١).

وقوله: «حافية»، فقال \_ عليه الصلاة والسلام \_: «لتمش»(٢): ظاهره عندي: إقرارُها على الحفاء، وإن كان المستحبُّ عندنا لناذره الانتعالُ؛ لأن الحفاءَ ليس بطاعة، فإن أَهْدَى، فحسن، وإن لم يُهْدِ، فلا شيءَ عليه في انتعاله.

و(٣) قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «ولتركب»: ينبغي أن يُحمل على حال العجز عن المشي؛ إذ الركوبُ عندنا لا يجوز مع القدرة على المشي.

وتحصيل مذهبنا في المسألة وتلخيصه: أن من أتى بالمشي في جميع الطريق دفعة واحدة غير مفرِّق بين أجزائه بمقام خارج عن المعتاد، أجزأه، وإن (٤) طول المقام في أثنائه؛ فإن كان لضرورة، أجزأه، وإلا، ففي إجزاء ذلك المشي قولان، فإن ركب في بعض الطريق لعجز، وكان يسيراً جداً، اغْتُفِر، وعليه دمٌ، وإن كان للركوب مقدارٌ، فإن كان مشيه يسيراً، وكان قادراً فيما (٥) بعد، ألغى (١) المشي مقدارٌ، فإن كان مشيه يسيراً، وكان قادراً فيما (٥) بعد، ألغى (١) المشي

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين من «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>۲) في «ت» زيادة: «ولتركب».

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «إلى» مكان «وإن».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «فيها».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «الغنى».

الأولَ، ووجب عليه مشيُّ ثانٍ، وإن كان عاجزاً عن المشي، اكتفى بالأول، واجتزأ بالهَدْي (١)، فإن تساوى ركوبُه ومشيه، أو كان كلُّ واحد منهما كثيراً، وجب الرجوعُ؛ لتلافي ما ركبَ، فيركبُ المواضعَ التي مشى فيها (٢)، ويمشي (٣) المواضعَ التي ركب.

و(٤)قيل: إن كان موضعه بعيداً جداً، لم يلزم الرجوعُ لمشي ما(٥) ركب، فإن عجز في الثاني، لم يكلَّفِ العودةَ دفعةً أخرى، وإن ركب مختاراً، ففي بطلان مشيه قولان، وإذا قلنا: لا يبطل، فإنه يرجع، ويمشي ما ركب، ويُهدي، ولو مشى في الثاني الطريقَ أجمعَ، فقال(١) ابنُ المواز: سقط(٧) عنه الهدي، قال المتأخرون(٨): كيف(٩) يسقطُ الهدي(١) المتقررُ في ذمته بمشي غير واجبِ؟(١١)

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «بهدي».

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «مشاها».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «ومشي».

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «لشيء مما».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «يسقط».

<sup>(</sup>A) في «ت»: «قال ابن الماجشون».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «وكيف».

<sup>(</sup>۱۰) «الهدي» ليس في «خ».

<sup>(</sup>١١) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (٢/ ٣٦٧).

قلت: ومما يقوي حملَ الحديث على العجز: ما ذكر أبو داود في هذا الحديث: «أنّها نذرت أن تحجَّ ماشيةً، وأنها لا تُطيق ذلك»، فقال \_ عليه الصلاة والسلام \_: «إِنَّ الله لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ، فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهُدِ بَدَنَةً»(١)، وهذا صريحٌ في العجز، والله أعلم، فقد اتفق المذهب مع الحديث، والحمد لله.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۳۰۳)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، من حديث ابن عباس الله الله التهادة إذا كان في معصية، من حديث ابن عباس اللهادة إذا كان في معصية،

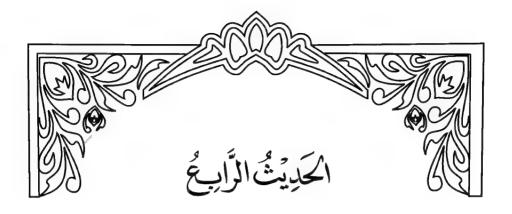

٣٦٣ \_ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ، فَقَالَ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَاقْضِهِ عَنْهَا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۲۱۰)، کتاب: الوصایا، باب: ما یستحب لمن یتوفی فجأة أن یتصدقوا عنه، وقضاء النذر عن المیت، و (۲۳۲۰)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: من مات وعلیه نذر، و (۲۵۵۸)، کتاب: الحیل، باب: فی الزکاة، وألا یفرق بین مجتمع، ولا یجمع بین متفرق خشیة الصدقة، ومسلم (۱۲۳۸)، کتاب: النذر، باب: الأمر بقضاء النذر، وأبو داود (۲۳۰۷)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: فی قضاء النذر عن المیت، والنسائی (۲۵۷۷ ـ ۳۲۵۷)، کتاب: الوصایا، باب: فضل الصدقة عن المیت، و (۲۲۱۳ ـ ۳۲۱۳)، باب: ذکر الاختلاف علی سفیان، و (۲۸۱۷ ـ ۳۸۱۷)، باب: من مات وعلیه نذر، والترمذی (۱۵٤۱)، کتاب: النذر عن المیت، وابن ماجه (۲۱۳۷)، کتاب: الکفارات، باب: من مات وعلیه نذر، النذر عن المیت، وابن ماجه (۲۱۳۲)، کتاب: الکفارات، باب: من مات وعلیه نذر. مات وعلیه نذر.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٦٠)، و«الاستذكار» =

### \* الشرح:

قيل: إن هذا النذر(١) كان نذراً مطلَقاً، وقيل: كان صوماً، وقيل: كان عتقاً، وقيل: كان صدقة، واستدل كلُّ قائل بأحاديث وردتْ في قصة أُمِّ سعدٍ.

ع: ويحتمل أن يكون النذرُ غيرَ ما وردَ في تلك الأحاديث، والله أعلم.

قال: وأظهرُ ما فيها: أن نذرَها كان في المال، أو نذراً مُبْهَماً (١)، ويكون (٣) حديثُ مَن احتجَّ لذلك برواية مالك، لما قيل (٤) لها: «أوص»، قالت (٥): فيم أوصي؟ وإنما المالُ مالُ سعد (٢)؛

<sup>&</sup>quot; لابن عبد البر (٥/ ١٦٣)، و (إكمال المعلم القاضي عياض (٥/ ٣٨٤)، و (المفهم للقرطبي (٤/ ١٠٤)، و (شرح مسلم النووي (١١/ ٩٦)، و (المفهم للنووي (١١/ ٩٦)، و (شرح عمدة الأحكام الابن دقيق (٤/ ١٥٩)، و (العدة في شرح العمدة الابن العطار (٢/ ١٥٤٢)، و (التوضيح الابن الملقن (٣٠/ ٣٨٣)، و (فتح الباري الابن حجر (٥/ ٣٨٩)، و (عمدة القاري العيني (١٤/ ٥٦)، و (إرشاد الساري المقسطلاني (٩/ ٤٠٧)، و (كشف اللثام المسفاريني (٦/ ٢٣٤)، و (سبل السلام المسعاني (٤/ ١١٣)، و (نيل الأوطار المشوكاني (٩/ ١٥٥).

<sup>(</sup>۱) «النذر» ليس في «ت».

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «منهما».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وبكون».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «قال».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٦٠)، ومن طريقه: النسائي =

أي (١): فأوصي فيه بقضاء نذري، ويطابق هذا (٢) قول من روى: «أَفَاعتقُ عنها؟»؛ فإن العتق من الأموال، ومن كفارة النذور (٣)، وليس فيه قطعٌ على أنه كان عليها عتقٌ كما استدلَّ به من قال: إنه (٤) كان عليها رقبة؛ ولأن هذا كلَّه من باب الأموال المتفَقِ على النيابة فيها، ويعضده \_ أيضاً \_ ما رواه الدارقطني من حديث مالك، فقال له حيني: النبيَّ ﷺ \_: «اسْقِ عَنْهَا المَاءَ».

قال: وأما حديثُ الصوم فقد عَلَّلَه أهلُ الصنعة؛ للاختلاف(٥) في روايته في سنده ومتنه، وكثرة اضطرابه.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «فاقضه عنها»: عامةُ العلماء على أن هذا الأمر ليس على الوجوب، وحملَه أهلُ الظاهر على الوجوب، وألزموا الوارثَ قضاءَ النذرِ عن الميت، صوماً كان أو غيرَه، يلزم ذلك منهم الأقعد فالأقعد، أما لو أوصى بنذر عليه فَرَّطَ فيه، فمذهبُ مالك، وأبي حنيفة، والشافعي: أنه يلزم إخراجه؛ لكن عندنا: من الثلث، وعند غيرنا: من رأس المال؛ كالديون اللازمة.

<sup>= (</sup>٣٦٥٠)، كتاب: الوصايا، باب: إذا مات الفجأة، هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، من حديث شرحبيل بن سعيد مرسلاً.

<sup>(</sup>۱) «أي» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت» زيادة: «القول».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «النذر».

<sup>(</sup>٤) «إنه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «للاختيارات».

واختلف أصحابنا فيما لم يفرِّط فيه من ذلك؛ كالزكاة الحالَّة وشبهِها، فعند ابن القاسم: أنها تُخرج إذا أوصى بها من رأس المال(۱)، ولا تلزم إذا لم يوصِ بها، وعند أشهب: تخرج من رأس المال(۲)، أوصى بها، أم لا(۳).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «خ»: «ماله».

<sup>(</sup>Y) في «خ»: «ماله».

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٣٩٧).



٣٦٤ ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۲۰۱)، کتاب: الوصایا، باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقیقه أو دوابه، فهو جائز، و (۲۱۹۱)، کتاب: المغازی، باب: حدیث کعب بن مالك، و (۲۹۹۱)، کتاب: التفسیر، باب: ﴿ لَقَد تَّابَ اللّهُ عَلَى النّبِیّ وَالْمُهَاجِرِین کتاب: التفسیر، باب: ﴿ لَقَد تَّابَ اللّهُ عَلَى النّبِیّ وَالْمُهَاجِرِین وَالْلَافَصَارِ ﴾ [التوبة: ۱۷]، و (۲۳۱۲)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: إذا أهدی ماله علی وجه النذر والتوبة، ومسلم (۲۷۲۹)، کتاب: التوبة، باب: حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه، وأبو داود (۳۳۱۷)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: فیمن نذر أن یتصدق بماله، والنسائی (۳۸۲۳)، کتاب: کتاب: الأیمان والنذور، باب: إذا نذر، ثم أسلم قبل أن یفی، و (۲۸۲۳)، کتاب: التفسیر، باب: إذا أهدی ماله علی وجه النذر، والترمذی (۲۱۰۳)، کتاب: التفسیر، باب: ومن سورة التوبة.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٨/ ٢٧٤)، و«شرح مسلم» للنووي (١٧/ ٩٦)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦٠)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٥٤٦)، و«التوضيح» لابن الملقن (٣/ ٣٦٤)، و«فتح الباري» لابن حجر =

## \* الشرح:

إن قلت: كان الأولى في حقّ كعب هي أن يستشير النبي على ويستغني (١) برأيه قبل أن يقول ما قال من الانخلاع؛ كما فعل سعدُ بنُ أبي وقاص هي حيث قال: «أفأتصدَّقُ بثُلُثي مالي؟» الحديث (٢).

قلت: (٣) أجل، و(٤)لكن هذا كلام مَنْ أدهشه فرحُ التوبة من الله - تعالى - عليه (٥)، وكأنه (٢) قامت به (٧) حالة أوجبتْ عنده أن إتيانه بجميع الطاعات من بعض ما يجب أن تُتلقى (٨) به تلك النعمةُ (٩)، حتى أورد الاستشارة بصيغة الحكم، وإنه لجديرٌ بذلك، وحقيقٌ به، ويشير إلى هذا المعنى قولُ الآخرِ الذي وجد راحلتَه عندَ رأسه، الحديث:

<sup>= (</sup>٨/ ١٢٢)، و «عمدة القاري» للعيني (٨/ ٢٩٤)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (٩/ ٤٣٥)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٤٣٥)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ١٥٠).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «ولا يستغنى».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في «ت» زيادة: «من».

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٥) «عليه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «وكانت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «عنده».

<sup>(</sup>Λ) في «ت»: «يتلقى».

<sup>(</sup>٩) في «ت» زيادة: «أو دفعت عنه نقمة».

أنتَ عبدي، وأنا ربُّكُ(١).

وهذا عندي أصلٌ كبير للمتصوفةِ ونحوهم في عمل الشكران إذا تجددت لأحدهم نعمةٌ، أو رُفعت(٢) عنه نقمةٌ، ونحو ذلك، وتسميتهم ذلك شكراناً \_ أيضاً \_، وهو مصدرُ شكر.

وفي الحديث: دليل على أن إمساكَ ما يحتاج إليه أولى من التصدُّق بجميع ماله، وعليه يدل أيضا قولُه عليه الصلاة والسلام أيضاً أن في الحديث الآخر: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى اللهُ وقد ذهب بعضُ أصحابنا، وأظنه سحنونا هي الله أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدَّق بجميع ماله، فجعلَ ذلك واجباً، لا مندوباً.

والأمثلُ في هذا عندي<sup>(٥)</sup>: ما قاله العلماء ﴿ من التفصيل بين مَنْ له صبرٌ وطاقة على الإضاقة وغيره، ففي الأول<sup>(٢)</sup>: يجوز، وفي الثاني: يكره، ولعل قوله تعالى: ﴿ وَيُؤْتِـرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷٤۷)، كتاب: التوبة، باب: في الحض على التوبة والفرح بها، من حديث أنس بن مالك الله عليها،

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «دفعت».

<sup>(</sup>٣) «أيضاً» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٣٦١)، كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم (١٠٣٤)، كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، من حديث حكيم بن حزام .

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «والأمثل عندي في هذا».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: (والأول».

خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩] يتنزل على هذا المعنى، فيكون المخصوصون بهذا المدح (١) من القسم الأول، دون الثاني.

وانظرْ عَتْبَهُ \_ عليه الصلاة والسلام \_ على الذي جاء بمثل بيضة (٢) من ذهب، ورميه (٣) بها، وإنكاره ذلك عليه، إذْ لم يكن له مالٌ غيرُ ها(٤)، أو(٥) عدم إنكاره على أبي بكر الصديق والله حين أتى بماله كله، وهو ثمانون ألفاً على ما قيل، وما ذاك إلا لتباين الحالين، واختلاف الوصفين، والله أعلم.

ولا يحسن الاستدلالُ لمذهب مالك بهذا الحديث (١٠): على أن مَنْ نذر أن يتصدق بماله كلّه: أنه يجزئه منه الثلث؛ لأن (١٠) كعباً على لم يأت بصيغة التنجيز ولابد، والاستدلالُ بما رواه ابنُ وهبٍ من أن رجلاً تصدّق بجميع ماله على عهد رسول الله ﷺ، فأجاز له منه الثلث أحسنُ (١٠).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «المخصوص بعد المدح».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «ببيضة» بدل «بمثل بيضة».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «ورَدُّهُ».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٦٧٣)، كتاب: الزكاة، باب: الرجل يخرج من ماله، والحاكم في «المستدرك» (١٥٠٧)، وغيرهما من حديث جابر بن عبدالله هي.

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «و».

<sup>(</sup>٦) «بهذا الحديث» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «أن».

<sup>(</sup>٨) في (ت»: (ليس غير) مكان (أحسن).

وتحريرُ هذه المسألة من حيثُ المذهب: أنه إن نذر أن يتصدق بجميع ماله إطلاقاً من غير تعيين، لزمه الثلث؛ لما تقدم، وإن تصدَّقَ بشيء من ماله بعينه، فإن كان قدرَ ثلثه، أو أقلَّ، لزمَه، وإن كان أكثرَ من ذلك؛ فعن مالك روايتان:

مشهورُهما: التصدُّق بالجميع، وإن كان أكثرَ من الثلث، أو جميع ماله.

والأخرى: أنه لا يلزمه(١) إلا قدرُ ثلثِ ماله.

وقال سحنون: سواء عيَّن، أو لم يعيِّن، فإنه يُخرج ما لا يضرُّ به إخراجه، واستحسنه اللخمي؛ لقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_:

«لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى»(")، فإن كان جميع ماله لا فضل فيه، لم يكن عليه شيء، وإن(") [كان] الفضلُ نصفَه، أو ثلاثة أرباعه، أخرج جميع ذلك الفضل؛ لأمر النبي عَيَّ بالوفاء بالنذر(").

و<sup>(٥)</sup>قالوا: والفرق بين التعيين والإطلاق: أن الذي عين شيئاً من ماله قد أبقى لنفسه بقيةً، ولو ثياب طهره، أو ما لا يعلم به من ميراث أو غيره، وأما الذي قال: مالي، فإنه لم يُبق لنفسه شيئاً،

<sup>(</sup>١) من قوله: «وإن كان أكثر من ذلك، فعن مالك. . . » إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فإن».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «بالنذور».

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في «ت».

وما جهله (۱) أو علمه، فكان هذا من الحرج المرفوع، فوجب قصرُه على الثلث.

قلت: ولعل تخصيص (٢) عدم الحرج بالثلث دونَ غيره من الأجزاء المتمسك (٣) بحديث سعد بن أبي وقاص على حين استشاره في التصدُّق بثلثي ماله، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ (٤).

ق: وفيه: دليل على أن الصدقة لها أثرٌ في محو الذنوب، ولأجل هذا شُرعت الكفارات المالية، وفيها مصلحتان، كلُّ واحدة منهما تصلُح للمحو:

**إحداهما**: الثوابُ<sup>(ه)</sup> الحاصل بسببها، وقد تحصل به الموازنة، فتمحو أثر الذنب.

والثانية: دعاء مَنْ يتصدق عليه، فقد يكون سبباً لمحو الذنب(١).

قلت: في (٧) هذا نظر؛ فإن (٨) التوبة تجبُّ ما قبلها، لاسيما هذه

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وما حمله».

<sup>(</sup>۲) في «خ»: «تخصص».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «التمسك».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «للثواب».

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦١).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «وفي».

<sup>(</sup>A) في «ت»: «لأن».

التوبةِ القطعيةِ المستجمعةِ الشرائط، فلا ذنبَ حالَ حصولها، فلا يحصل أخذُ محوِ الذنب<sup>(۱)</sup> بالصدقة من هذا الحديث، وإنما الظاهرُ من حال كعب في قصد انخلاعه من ماله: أن ذلك<sup>(۲)</sup> على جهة الشكر لله \_ تعالى \_ على كمال نعمته عليه؛ لنزول توبته \_ كما تقدم \_، لا لمحو الذنب ولابُدَّ؛ إذ الذنب إنما كان قبل حصول التوبة، لا بعدَه، والله أعلم.

وقصة كعبِ بنِ مالكِ هذا وصاحبيه، وهما هلالُ بنُ أمية الواقفيُّ، ومُرَارَةُ بنُ الربيعِ العامريُّ، ويقال: ابنُ ربيعة، ويقال: ابن ربعي هُم، قد خرجه البخاري، ومسلم، وأهل السير (٣)، وقد ضبطت أسماؤهم بأن (١) أولها مكة (٥)، وآخرها عكة، والله أعلم.

000

<sup>(</sup>١) في «ت»: «فلا يحسن لأحد الاستدلال على محو الذنوب».

<sup>(</sup>۲) «أن ذلك» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) «ومسلم وأهل السير» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «كان».

<sup>(</sup>٥) على ترتيب: مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهلال بن أمية.



# الحديث الأول

٣٦٥ عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_، (١)قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
(مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنا هَذَا(٢) مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدُّهُ(٣).

وَفِي لَفْظٍ: «وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُناً، فَهُوَ رَدُّا (١٠).

<sup>(</sup>۱) في «ز» زيادة: «أنها».

<sup>(</sup>٢) «هذا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٢٥٥٠)، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، ومسلم (١٧١٨/ ١٧)، كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، وأبو داود (٤٦٠٦)، كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة، وابن ماجه (١٤)، في مقدمة «سننه».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٧١٨/ ١٨)، كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، وقد ذكره البخاري في «صحيحه» (٢/ ٧٥٣)، و(٦/ ٢٦٧٥) معلقاً بصيغة الجزم.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٢٧٥)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ١٦/)، و «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ١٦)، =

### \* الشرح:

القضاء في اللغة: أصلُه الحكمُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ الْمَعْنَى اللَّهُ الْمِاءِ: ٣٣]؛ أي: حكم، وقد يكون بمعنى الفراغ من (١) الشيء، تقول: قد قُضيتُ حاجتي، وضَربَه فقضى عليه؛ أي: قتله، كأنه فرغَ منه، وقضَى نَحْبَه؛ أي: ماتَ، وفرغَ من الدنيا(١).

قيل: إن هذا الحديث أحدُ الأحاديثِ الأركانِ من أركان<sup>(٣)</sup> الشريعة؛ لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام<sup>(٤)</sup>. وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الكتاب.

ولتعلم: أن القضاء والإمامة من فروض الكفايات (٥)؛ لما فيه من مصالح العباد؛ من فصل الخصومات، ورفع التهارُج (٢)، وإقامة الحدود،

و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦٢)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٥٥١)، و «النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣٣٢)، و «فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٣٠١)، و «عمدة القاري» للعيني (١٣/ ٢٧٤)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (٤/ ٢١١)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٤٤٢)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ٦٩).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «عن».

<sup>(</sup>۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٤٦٣)، (مادة: ق ض ی).

<sup>(</sup>۳) «أركان» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) في «ز»: «الكفاية».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «التهاجر».

وكفِّ المظالم، ونصر (١) المظلوم، والأمرِ بالمعروف، والنهي عن المنكر.

والحكمُ بالعدل من أفضل البر، وأعلى درجات الأجر، قال الله تعالى: ﴿فَاحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤١]؛ أي: العادلين، وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «المُقْسِطُونَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٢)، ولكنَّ خطرَه (٣) عظيم؛ لأن الجَوْرَ في الأحكام واتباعَ الهوى من أعظم الذنوب، وأكبرِ الكبائر، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّرَ حَطَبًا ﴾ [الجن: ١٥]؛ أي: الجائرون.

يقال: أَقْسَطَ: إذا عَدَلَ، وقَسَطَ: إذا جارَ.

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ، وَأَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ: رَجُلٌ وَلاَّهُ اللهُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ شَيْئاً، فَلَمْ يَعْدِلْ فِيْهِمْ (°).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ونصره».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨٢٧)، كتاب: الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، من حديث عبدالله بن عمرو الله الله عن عبدالله عبدالله بن عمرو

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «خطر».

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «على».

<sup>(</sup>٥) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٧٧٢٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠١/ ٢٢١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠١٤)، من حديث معقل بن يسار شه مرفوعاً: «ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة قلّت أم كثرت، فلا يعدل فيهم، إلا كبّه الله في النار».

قالوا: فالقضاءُ محنةٌ، ومن دخل فيه، فقد ابتُلي بعظيم؛ لأنه عرَّض نفسه للهلاك، إذ التخلصُ منه على من ابتُلي به عسيرٌ(١)، ولذلك قال عَلَيْ: «مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ، فقد(٢) ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ»(٣).

قال (٤) الخطابي: معنى الكلام: التحذير من طلبِ القضاء والحرصِ عليه بقول من تصدَّى للقضاء، فقد (٥) تعرَّض للذبح، فليحذَر (١٠)، ولْيتوقَّه .

وقوله: «بغير سكين» يحتمل وجهين:

أحدهما: أن الذبح إنما يكون في ظاهر العرف وغالبِ العادة بالسكين، فعدل به عن ظاهر العرف، وصَرَفَه عن سنن العادة إلى غيرها؛ ليعلم أن الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «عسر».

<sup>(</sup>٢) «فقد» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٥٧١، ٣٥٧١)، كتاب: الأقضية، باب: في طلب القضاء، والترمذي (١٣٢٥)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء عن رسول الله في القاضي، وابن ماجه (٢٣٠٨)، كتاب: الأحكام، باب: ذكر القضاة، والحاكم في «المستدرك» (٧٠١٨)، من حديث أبي هريرة المستدرك» (٧٠١٨)، من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «وقال».

<sup>(</sup>٥) في «ز» زيادة: «ذبح أو».

<sup>(</sup>٦) في «ز»: «فليحذر».

والوجه الآخر: أن الذبح الوجئ الذي يقع به إزهاقُ الروح، وإراحةُ الذبيحة وخلاصُها من طول الألم وشدة التعذيب؛ إنما يكون بالسكين؛ لأنه يمرُّ بالمذبوح، ويمضي في مذابحه، فيجهز عليه، وإذا ذبح بغير سكين، كان ذبحه خنقاً وتعذيباً، فضرب المثل بذلك؛ ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع فيه، والله أعلم (١).

فلا ينبغي أن يقدُم عليه إلا مَنْ وثقَ بنفسه، أو تعين للقضاء دونَ غيره، أو أجبره الإمامُ العدلُ عليه.

وللإمام العدل إجبارُه إذا كان صالحاً، وله هو أن يمتنع ويهربَ بنفسه (۱)، إلا أن يعلم تَعَيُّنهُ (۱) له (۱)، فيجب عليه القبولُ (۱)، وذلك أنه (۱) إذا تحقق أنه ليس في تلك الناحية مَنْ يصلُح للقضاء سواه، فلا يجوز له الامتناعُ حينئذ، لتعيُّنِ الفرض عليه، ولا يأخذه بطلب؛ لما تقدَّم من النهي عن سؤال الإمارة، وأنه إذا سألها، لا يُعان عليها.

قال العلماء: فإن سألها، لم ينبغ أن يُولَّى، وإن اجتمعت فيه شروطُ التولية؛ خشيةَ أن يوكَلَ إلى نفسه، فيعجز؛ لما تضمَّنَه الحديثُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) «بنفسه» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «تعيينه».

<sup>(</sup>٤) «له» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) «القبول» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) «أنه» ليس في «ت».

من أن مَنْ طلب القضاء، وُكِلَ إلى نفسه، واللهُ المستعان.

وأما شرائطُ القاضي وصفاتُه التي يكون عليها، وما يمنعُ من (١) صحةِ التولية من فقدانِ بعضها، وما يقضي عدمُه فسخَها، وإن لم يشترط في الصحة، ولا يشترط في الانعقاد، ولا في (١) الإبقاء؛ لكن تُستحب (١) في القاضي، فموضعُها كتبُ الفقه المطوَّلة، والله أعلم.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: (فهو رَدُّ)؛ أي: مردود، فهو (٤) كما تقدَّمَ من وقوع المصدر موقع اسم المفعول.

قال الفقهاء: ويُستدل به على إبطالِ جميع العقود الممنوعةِ، وعدم وجود ثمراتِها المترتبةِ عليها على تقدير الصحة.

ق(٥): واستُدِلَّ به في أصول الفقه: على أن النهي يقتضي الفساد، نعم، [قد] يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الردِّ، فإنه قد يتعارض أمران، فينتقل(١)

<sup>(</sup>١) «من» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) «ولا في» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في ((ز)): (يستحب).

<sup>(</sup>٤) «فهو» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) «ق»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «خ»: «فينقل».

من أحدهما إلى الآخر، فيكون العملُ بالحديث في أحدهما كافياً، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم (١) أن يمنع (٢) دلالته عليه، فتنبه لذلك (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «خ»: «وللخصم».

<sup>(</sup>۲) في «ت» زيادة: «من».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦٣).



٣٦٦ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ، (١) قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لاَ يُعْطِيني مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيني وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلاَّ سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لاَ يُعْطِيني مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيني وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذَلِكَ مِنْ (١) جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ» (٣).

 <sup>(</sup>١) في «ت» زيادة: «أنها».

<sup>(</sup>٢) «من» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) \* تخریج الحدیث: رواه البخاري (۲۰۹۷)، کتاب: البیوع، باب: من أجری أمر الأمصار علی ما یتعارفون بینهم، و(۲۳۲۸)، کتاب: المظالم، باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، و(٣٦١٣)، کتاب: فضائل الصحابة، باب: ذکر هند بنت عتبة بن ربیعة رضي الله عنها، و(٤٤٠٥)، کتاب: النفقات، باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد، و(٤٤٠٥)، کتاب: النفقات، باب: إذا لم ینفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغیر علمه ما یکفیها وولدها بالمعروف، و(٥٠٥٥)، باب: نفقة المعسر علی أهله، و(٢٢٦٥)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: کیف کانت یمین النبی ﷺ، و(٢٧٤٦)، کتاب: الأحکام، باب: من رأی للقاضي أن یحکم =

### \* الشرح:

فيه: ما تقدم من جواز سماع المفتي كلامَ المرأة.

وفيه: جوازُ ذكرِ بعض الأوصاف المذمومة في الغائب عن المجلسِ للضرورة، على ما تقدم تقريرُه في (١) كتاب: النكاح، في حديث: (لاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ».

وقولها: «رجل شحيح»: يقال: شَحِيحٌ، وشَحَاحٌ، بفتح الشين. قال الجوهري: والشُّحُّ(٢): البُخْلُ مع حرصٍ.

<sup>=</sup> بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، و(٢٧٥٨)، باب: القضاء على الغائب، ومسلم (١٧١٤/٧)، واللفظ له، و(١٧١٤/٨، ٩)، كتاب: كتاب: الأقضية، باب: قضية هند، وأبو داود (٣٥٣٣، ٣٥٣٣)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي (٢٤٤٠)، كتاب: كتاب: آداب القضاة، باب: قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وابن ماجه (٢٢٩٣)، كتاب: التجارات، باب: ما للمرأة من مال زوجها.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٢٥٥)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ١٥٩)، و«شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٧)، و«شرح مسلم النووي (١٢/ ٧)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦٤)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٥٥٤)، و«التوضيح» لابن الملقن (٢٦/ ٣٧)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٥٠٨)، و«عمدة القاري» للعيني (١٢/ ١٧)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٤٥٠)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٢١٨)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ١٣١).

<sup>(</sup>١) في «ز» زيادة: «في بعض الكلام».

<sup>(</sup>۲) في «ز» زيادة: «هو».

ع: والشحُّ عندهم في كل شيء، وهو أَعَمُّ من البخل، وقيل: الشحُّ لازمٌ كالطبع(١).

قال الجوهري: يقال: شَـجِحْتَ \_ بالكسر \_ تشَحُّ، وشَـحَحْتَ \_ بالكسر \_ تشَحُّ، وشَـحَحْتَ \_ بالفتح (٢) \_ تَشُحُّ و تَشِحُّ (٣) .

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «خذي من ماله» إلى آخره: استدل به بعضُهم على جواز الحكم على الغائب(٤)، ووُهِّمَ؛ لأن هذا من باب الفتوى، لا من باب الحكم؛ إذ الحكم يشترط فيه إثباتُ السببِ المسلط على الأخذ من مال الغريم، ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى.

ق: وربما قيل: إن أبا سفيان كان حاضراً في البلد، ولا يُقضى على الغائب الحاضرِ في البلد مع إمكان إحضاره، وسماعِه للدعوى عليه، في المشهور من مذهب الفقهاء، فإن ثبت أنه كان حاضراً، فهو وجه يبعد الاستدلال عند الأكثرين من الفقهاء، وهذا يبعد ثبوته، إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب لحال حضوره فيه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) «بالفتح» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٣٧٨)، (مادة: شحح).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «عن المجلس ضرورة. . . » إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «الدعوى».

<sup>(</sup>٦) «فيه» ليس في «ز» و «ت».

وفيه: دليلٌ على مسألة الظفرِ بالحقِّ وأخذِه من مراجعة مَنْ هو عليه، ولم يدل(١) الحديث على كونها من جنس الحق، ولا من غيره(٢).

وهو أحدُ الأقوال عندنا؛ فإنه قد رُوي عن مالك: أن له أخذَ مقدار دَينه من الجنس، إن كان الغريمُ غيرَ مِدْيان، أو مقدارَ ما يخصُّه لو حاصَصَ بدَينه إن كان مِدْياناً.

ورُوي: ليس له ذلك، لا من الجنس، ولا من غيره، على أَيِّ تقديرِ كان.

قلت: ووجهُه (٣): قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَن ائتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (٤)، وأظنه المشهورَ من المذهب.

وروي: أن له ذلك، وإن كان من غير جنسه، يتحرَّى فيه، ويأخذ مقدار ما يستحق.

قلت: ووجْهُهُ (٥) حديثُ هندٍ هذا على ما تقدم (٢)، وفيه نظر، فإن

<sup>(</sup>١) في «ت»: «يؤول».

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «ووجه».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٥٣٥)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذي (١٢٦٤)، كتاب: البيوع، باب: (٣٨)، من حديث أبي هريرة ﷺ. وقال: حسن غريب. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «ووجه».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «ما نعلم».

حقَّها وحقَّ بنيها غيرُ متعينِ (١) الجنس ولابدَّ، فلا يحسُن الاستدلالُ به على ذلك، والله أعلم، واختاره القاضيان: أبو الحسن، وأبو بكر.

قال أصحابنا: ولو جحد مَنْ عليه الحقُّ، وله على المستحق مثله، والحقان حالاًن، جاز له أن يجحد على الرواية الأولى و(٢)الأخيرة، ويحصل التقاصُّ.

وفيه: دليلٌ لما نقوله من عدم تقدير النفقة بمقدار معين، وإنما هي على قدر الكفاية، خلافاً لمن جعلها مقدَّرة ؛ لقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «خُذِي (٣)(٤) بالمعروف الحديث.

ق: وفيه: دليلٌ على تصرُّف (٥) المرأة في نفقة ولدِها في الجملة.

وقد يستدل به مَنْ يرى (١) أن للمرأة ولايةً على ولدها من حيثُ إن صرفَ المال إلى المحجور (٧) عليه، أو تمليكَه له (٨) يحتاجُ إلى ولاية.

قال: وفيه نظر؛ لوجود الأب، فيحتاج إلى الجواب عن هذا

<sup>(</sup>١) في «ز»: «معين».

<sup>(</sup>۲) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فخذي».

<sup>(</sup>٤) في «ت» زيادة: «من ماله».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «تصديق».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «يقول».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «المجحود».

<sup>(</sup>A) «أو تمليكه له» ليس في «ت».

التوجيه المذكور، فقد (١) يقال: إن تعذر استيفاء الحقّ من الأب، أو غيره (٢) مع تكرر الحاجة دائماً يجعلُه كالمعدوم، وفيه نظر أيضاً (٣)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وقد».

<sup>(</sup>٢) في ((خ)): ((عسره)).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦٤).



٣٦٧ عَنْ أُمِّ سَلَمَة \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابٍ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: ﴿ أَلاَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلغ (١٥٢) مِنْ بَعْضٍ، فَإِنَّمَا يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلغ (١٥٢) مِنْ بَعْضٍ، فَإِنَّمَا فَأَخْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ، فَلْيَحْمِلَهَا، أَوْ يَذَرْهَا (٣)(١٤).

<sup>(</sup>١) في «خ»: «ألحن».

<sup>(</sup>۲) في «ز» زيادة: «بحجته».

<sup>(</sup>٣) في «ز» و«ت»: «ليذرها».

<sup>(3) \*</sup> تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۳۲۱)، کتاب: المظالم، باب: إثم من خاصم فی باطل وهو یعلمه، و(۲۵۳۱)، کتاب: الشهادات، باب: من أقام البینة بعد الیمین، و(۲۵۲۱)، کتاب: الحیل، باب: إذا غصب جاریة، فزعم أنها ماتت، و(۲۷٤۸)، کتاب: الأحکام، باب: موعظة الإمام للخصوم، و(۲۷۵۹)، باب: من قضی له بحق أخیه، فلا یأخذه، و(۲۷۲۲)، باب: القضاء فی کثیر المال وقلیله، ومسلم (۱۷۱۳/ ۵)، واللفظ له، و(۱۷۱۳/ ۶ ـ ۲)، کتاب: الأقضیة، باب: الحکم بالظاهر، واللحن بالحجة، وأبو داود (۳۵۸۳)، کتاب: الأقضیة، باب: فی قضاء =

#### \* الشرح:

الجَلَبُ والجَلَبَة: \_ بفتح اللام(١) \_: رفع الأصوات، يقال منه: جَلَّبوا، بالتشديد.

والخَصْمُ: معروف، يستوي فيه الواحدُ والجمع (١)، والمذكر والمؤنث؛ لأنه في الأصل مصدر.

قال الجوهري: ومن العربِ من يُثنيه ويجمعه، فيقول: خَصْمان، وخُصوم (٣).

القاضي إذا أخطأ، والنسائي (٥٤٠١)، كتاب: آداب القضاة، باب: الحكم بالظاهر، و(٢٢٦)، باب: ما يقطع القضاء، والترمذي (١٣٣٩)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في التشديد على من يُقضى له بشيء ليس له أن يأخذه، وابن ماجه (٢٣١٧)، كتاب: الأحكام، باب: قضية الحاكم لا تُحل حراماً، ولا تُحرم حلالاً.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ١٦٣)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٩١)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٨٣)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٦٠)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ١٥٣)، و«شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٤)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦٦)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٥٥٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٤١١)، و«عمدة القاري» للعيني (١٣/ ٥)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (١٠/ ٢٤٨)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٤٥٨)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>۱) «اللام» ليس في «ز».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «والجميع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ١٩١٢)، (مادة: خصم).

قلت: ومثلُه عَدُوٌّ، وصَديقٌ، وضيفٌ (١).

والحُجْرَةُ: \_ بضم (٢) الحاء وسكون الجيم \_، وأصلها حظيرة الإبل، ومنه حُجرة الدار، تقول (٣): احْتَجَرْتُ حُجْرَةً؛ أي: اتخذتُها، والجمع حُجَرٌ، وحُجُرَاتٌ؛ مثل: غُرْفَة، وغُرَف، وغُرُفات (٤)(٥).

والبَشَر: الخلق، سمي (١) بذلك؛ لظهور بشرته، دون ما عداه من الحيوان.

ع: فيه: تنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب والبواطن (٧) إلا ما أطلعهم الله عليه، وأنه منهم، وأنه يجوز عليه في أمور الظاهر ما يجوز عليهم (٨).

قلت: لا اختصاص (٩) للبشر بعدم الاطلاع على المغيبات، بل (١٠) الملائكةُ والجنُّ وغيرُهم كذلك، ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ

<sup>(</sup>١) في «ت»: «وضعيف».

<sup>(</sup>Y) «بضم» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «يقال».

<sup>(</sup>٤) «غرفات» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٦٢٣)، (مادة: حجر).

<sup>(</sup>٦) في «ز»: «يسمى».

<sup>(</sup>٧) في «ز»: «والباطن».

<sup>(</sup>A) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «الاختصاص».

<sup>(</sup>۱۰) في «ت» زيادة: «و».

وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]، وكلام ع يُشعر بالاختصاص ظاهراً، والله أعلم.

ومعنى ألْحَنَ<sup>(۱)</sup> هنا: أَفْطَنَ<sup>(۱)</sup> لها، ويجوز عندي أن يكون معناه: أفصحَ تعبيراً<sup>(۱)</sup> عنها، وأظهرَ احتجاجاً لها، حتى يُخيل إليه أنه مُحِقُّ، وهو في الحقيقة مُبْطِلٌ، والله أعلم.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «فَلْيَحْمِلْها، أو يَذَرْها(٤)»: معناه \_ وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: إما أن يستمرَّ على ما قُضي (٥) له به من حقِّ أخيه المسلم، أو (٢) يُعَذَّبَ بالنار على ذلك، أو يرجع َ إلى الحق، ويخرج عن (٧) ذلك بإيصال (٨) حقِّ غريمه إليه، فينجو من عذاب النار بسبب ذلك، ومعنى هذا التخيير في الظاهر: التحذيرُ من الوقوع (٩) فيما لا يحلُّ له؛ إذ العاقلُ لا يختار الهلاك على النَّجاة، وكأن فيما لا يحلُّ له؛ إذ العاقلُ لا يختار الهلاك على النَّجاة، وكأن

<sup>(</sup>١) في «ت»: «الحق».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «الظن».

<sup>(</sup>٣) في «تفسيراً».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «ليذرها».

<sup>(</sup>٥) في «ز»: «ما أقضي».

<sup>(</sup>٦) في «ز» و «ت»: «و».

<sup>(</sup>٧) في «خ»: «من».

<sup>(</sup>٨) في «ز»: «باتصال».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «الإصرار».

المعنى: الا(١) بدَّ من اختيارك أحدَ الأمرين، فاختر أيهما شئت، وهذا في نهاية (٢) التحذير؛ كما تقدم.

ولعله يؤخذ من هذا الحديث: وعظُ الحاكم للخصم قبلَ التحاكم، لاسيما إذا قامت عنده قرينةٌ بإبطال أحدِ الخصمين، والله أعلم.

فائدة تصريفية: اعلم: أن (يذرها) أُميتَ ماضيه استغناء (٣) عنه بَتَرْكِ (٤)، وكذلك يَدَعُ.

قال الجوهري: وأصله (٥): وَذِرَهُ يَذَرُهُ؟ مثل وَسِعَهُ يَسَعُهُ (٢)، وقد رأيتُ حاشية على هذا الموضع من «الصحاح» نصها (٧): قال شيخنا أبو اليمن الكنديُّ وَاللَّهُ: هذا وهمٌّ من المصنف، حملَه على فتح الذال من المستقبل، وإنما فُتح حملاً على أخيه، وهو يَدَعُ ؟ لمصاحبته إياه في الحذف (٨) والاستقبال.

قلت: وهذا هو الحقُّ \_ إن شاء الله \_، وإلا، كان يلزم \_ على

<sup>(</sup>١) في «ت»: «ولا».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «غاية».

<sup>(</sup>٣) في «ز»: «ثم استغني».

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «بتركه».

<sup>(</sup>٥) «وأصله» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٨٤٥)، (مادة: وذر).

<sup>(</sup>٧) «نصها» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٨) في «ز»: «الحديث».

ما قاله الجوهري ـ ثبوتُ الواو في المضارع إذا(١) لم يقع بين ياء وكسرة(٢)؛ كَوَجِلَ يَوْجَلُ، والله أعلم.

ق: وفي الحديث: دليل على أن الأحكام على ظاهرها، وإعلام الناس أن النبي على ذلك كغيره، وإن كان يفترق مع (٣) الغير في اطلاعه على ما يُطلعه الله عليه من الغيوب الباطنة، وذلك في أمور مخصوصة، لا في الأحكام العامة، والحصر هنا مخصوص لا عام الكي ما تقدم (١) أول الكتاب.

وفيه: دليلٌ على أن الحكم لا ينفُذُ ظاهراً وباطناً معاً مطلَقاً، وأن حكم القاضي لا يغير حكماً شرعياً في الباطن.

ق: واتفق أصحاب الشافعي: على أن الحنفيّ (٥) إذا قضى بشفعة الجار (٢)، أخذها في الظاهر، واختلفوا في حلّ (٧) ذلك في الباطن على وجهين، والحديثُ عامٌّ بالنسبة إلى سائر الحقوق، والذي (٨) يتفقون

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «إذ».

<sup>(</sup>٢) «وكسرة» ليس في «ت». وفي «ز»: «وكسرها».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «من».

<sup>(</sup>٤) في «ت» زيادة: «في».

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الثلاث: «الحنفي»، وفي المطبوع من «شرح عمدة الأحكام»: «القاضي».

<sup>(</sup>٦) في (ز) زيادة: (للشافعي).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «حال».

<sup>(</sup>۸) في «ت»: «والذين».

عليه \_ أعني: أصحاب الشافعي \_: أن الحجج (١) إذا كانت باطلة في نفس الأمر؛ بحيثُ لو اطلع عليها القاضي، لم يجز له الحكمُ بها: أن ذلك لا يؤثر، وإنما وقع التردُّدُ في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقادُ القاضي اعتقادَ المحكوم عليه (٢)؛ كما قلنا في شفعة الجار، والله أعلم (٣).

قلت: وأما مذهبنا، فلا أعلم فيه خلافاً(١): أن حكم القاضي لا يُغَيِّرُ حكماً شرعياً، فلو أقام(٥) شهود زورِ على نكاح امرأة، فحكم له بها، فهي حرامٌ عليه(١)، وكذا(٧) لو حكم الحاكم الحنفيُ (٨) للمالكي(٩) بشفعة الجوار، لم يحلَّ له الأخذُ بها عندنا، قولاً واحداً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ز): «الحج». وفي (ت»: «الحجيج».

<sup>(</sup>۲) في ((خ) و ((ت)) : ((له)).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) في (ز) زيادة: (منصوصاً).

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «قام».

<sup>(</sup>٦) في (ت): (عليه حرام).

<sup>(</sup>٧) في (ت): (وكذلك).

<sup>(</sup>٨) في (ز) زيادة: (للحاكم).

<sup>(</sup>٩) «للمالكي» ليس في «ت».



٣٦٨ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبِي، وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى ابْنِهِ عُبَيدِالله بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ لاَ تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لاَ يَحْكُمُ أَحَدٌ (اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لاَ يَحْكُمُ أَحَدٌ (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ لَا يَقْضِينَ حَكَمُ ( " بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ( ( ) .

<sup>(</sup>١) في (ت): (أحدكم).

<sup>(</sup>۲) \* تخريج الحديث: رواه مسلم (۱۷۱۷)، كتاب: الأقضية، باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، والنسائي (۲۰۵۰)، كتاب: آداب القضاة، باب: ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه، والترمذي (۱۳۳٤)، كتاب: الأحكام، باب: ذكر ما جاء: لا يقضي القاضي وهو غضبان.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أحدكم».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٧٣٩)، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ وأبو داود (٣٥٨٩)، كتاب: الأقضية، باب: يقضي وهو غضبان، والنسائي (٥٤٢١)، كتاب: آداب القضاة، باب: النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين، وابن ماجه (٢٣١٦)، كتاب: الأحكام، باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ١٦٤)، و«عارضة =

## \* الشرح:

فيه: دليلٌ على أن الكتابة بالحديث؛ كالسماع من الشيخ في وجوب العمل به، وأما في الرواية، فقد اختلفوا فيها إذا كانت مجردةً عن الإجازة، فمنع الرواية بها قومٌ، وأجازها كثيرون(١) من المتقدمين والمتأخرين(٢)؛ وهو الصحيحُ المشهور بين أهل الحديث.

وأما المقرونةُ بالإجازة، نحو: أجزتُك بما كتبتُ لك، أو إليك<sup>(٣)</sup>، أو به إليك، ونحوه من عبارة الإجازة<sup>(٤)</sup>، فهذه<sup>(٥)</sup> في الصحة والقوة

<sup>=</sup> الأحوذي" لابن العربي (٦/ ٧٧)، و (إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٧٥)، و (المفهم" للقرطبي (٥/ ١٧٠)، و (شرح مسلم" للنووي (١٢/ ١٥)، و (شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٦٨)، و (العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٦٤)، و (التوضيح" لابن الملقن (٣٣/ ٢٦٥)، و (فتح الباري" لابن حجر (١٣/ ١٣٧)، و (عمدة القاري" للعيني (١٤/ ٣٣٧)، و (إرشاد الساري" للقسطلاني (١٠/ ٢٢٨)، و (كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٢٢٨)، و (سبل السلام" للصنعاني (٤/ ١٢٠)، و (نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ١٧٧).

<sup>(</sup>١) «كثيرون» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٢) في «ز»: «ومن المتأخرين».

<sup>(</sup>٣) «أو إليك» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٤) «ونحوه من عبارة الإجازة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ز»: «فهذا».

كالمناوَلَة (١) المقرونة بذلك، وسواءٌ في هذا (٢) كله كتبَ الشيخُ بخطه، أو بأمرِه لغائبٍ أو حاضرٍ، ثم يكفي في ذلك معرفتةُ خطِّ الكاتب، ومنهم من شرطَ البينةَ، واستُضعف.

ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بالمكاتبة: كتب إليَّ فلانُ، قال: حدثنا فلانٌ، أو أخبرنا، وجَوَّدَهُ الليثُ، ومنصورٌ، وغيرُ واحد من علماء المحدِّثين.

ثم<sup>(3)</sup> الحديثُ نصُّ في منع قضاء الغضبان حالَ غضبه، قالوا: لما يحضر النفسَ بسبب الغضب من التشويش<sup>(٥)</sup> الموجبِ لاختلال<sup>(١)</sup> النظر، وعدم استيفائه على الوجه المطلوب.

وقاس الفقهاءُ عليه (٧) ما كان في معناه من المشوشات (٨)؛ كشدة الجوع والعطش، أو النوم، أو (٩) مدافعة الأخبثين، وغير ذلك

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «كالنازلة».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «ذلك».

<sup>(</sup>٣) في «ز» و «ت»: «وجَوَّزُهُ».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «و».

<sup>(</sup>٥) في «خ» و «ت»: «التشوش».

<sup>(</sup>٦) في «خ»: (لإخلال»، وفي «ت»: (لاختلاف».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «عليه الفقهاء».

<sup>(</sup>A) في «ت»: «التشويشات».

<sup>(</sup>٩) في «ت» زيادة: «أحد».

مما في معناه(١).

ولو<sup>(۱)</sup> حكم مع الغضب وما ذُكر معه، نفذ<sup>(۱)</sup> إذا صادف الحقّ، وكأنَّ تخصيصَ الغضب في الحديث دونَ سائر المشوشات؛ لأنه أشدُّها؛ لاستيلائه على النفس، وصعوبة مقاومته (١).

فإن قلت: كيف وجهُ الجمعِ بين هذا الحديث، وحديثِ شِرَاجِ الحَرَّة، وأنه ﷺ حكمَ بعد أن غضب؟ (٥)

قلت: الذي يقوى (١) في نفسي (٧)، ولايتجه عندي غيره: أن ذلك مخصوصٌ بغير المعصوم من اختلال الحكم عند الغضب ونحوه، وأما النبيُّ ﷺ، فغيرُ داخل في هذا؛ إذ لا يقول في الرضا والغضب إلا

<sup>(</sup>١) في "ز": زيادة: "من المذكور".

<sup>(</sup>۲) في «ز» و«ت»: «فلو».

<sup>(</sup>٣) انفذ» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) روى البخاري (٢٢٣١)، كتاب: المساقاة، باب: سكر الأنهار، ومسلم (٢٣٥٧)، كتاب: الفضائل، باب: وجوب اتباعه على، من حديث عبدالله الزبير عند رسول الله في ابن الزبير عند رسول الله في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله هي، فقال رسول الله الخلير: «اسق يا زبير»، ثم أرسل الماء إلى جارك»، الحديث.

وقوله: «شِراج الحرَّة» يعني: مسايل \_ جمع مسيل \_ الماء.

<sup>(</sup>٦) في «ز»: «يقع».

<sup>(</sup>٧) في (ز) زيادة: (ويقوى).

حقاً؛ كما جاء في الصحيح (١)، حين قال بعضُ الصحابة: «أكتبُ (١) عنكَ ما تقولُ في الرضا والغضب؟» الحديث (٣)، وأما قولُ مَنْ قال: لعلَّه علمَ الحكمَ قبل أن يغضَب، أو لعلَّه لم ينته الغضبُ به إلى الحدِّ القاطع عن سلامةِ الخاطرِ، فضعيفٌ واه (١) عندي، والله أعلم (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «خ»: «الحديث».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «أأكتب».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «تأوله».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٤٠٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٧٥).

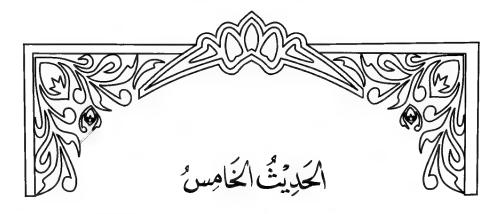

٣٦٩ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلاَ أُنْبَّتُكُمْ بِاللهِ ، وَكُانَ تَلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَكُانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا ؛ حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ().

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۰۱۱)، کتاب: الشهادات، باب: ما قبل فی شهادة الزور، و(۲۳۱۰)، کتاب: الأدب، باب: عقوق الوالدین من الکبائر، و(۲۰۱۸)، کتاب: الاستئذان، باب: من اتکأ بین یدی أصحابه، و(۲۰۲۱)، کتاب: استتابة المرتدین، باب: إثم من أشرك بالله، وعقوبته فی الدنیا والآخرة، ومسلم (۸۷)، کتاب: الإیمان، باب: بیان الکبائر وأکبرها، والترمذی (۱۹۰۱)، کتاب: البر والصلة، باب: ما جاء فی عقوق الوالدین، و(۲۳۰۱)، کتاب: الشهادات، باب: ما جاء فی شهادة الزور، و(۴۰۰۹)، کتاب: التفسیر، باب: ومن سورة النساء. فی شهادة الزور، و(۴۰۰۹)، کتاب: التفسیر، باب: ومن سورة النساء. و مصادر شرح الحدیث: «عارضة الأحوذی» لابن العربی (۱۱/ ۱۲۹)، و «المفهم» للقرطبی و «اکمال المعلم» للقاضی عیاض (۱/ ۳۰۳)، و «المفهم» للقرطبی و «اکمال المعلم» للقاضی عیاض (۱/ ۳۰۳)، و «شرح عمدة الأحکام» لابن دقیق (۶/ ۲۸۲)، و «شرح مسلم» للنووی (۲/ ۸۱)، و «شرح عمدة الأحکام» و «فتح الباری» لابن حجر (٥/ ۲۲۲)، و «عمدة القاری» للعینی =

## \* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: ظاهرُ الحديث: تفاوتُ الذنوب، وانقسامُها(١) إلى كبيرة، وأكبرَ منها، وعليه يدلُّ قوله تعالى: ﴿ إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَايْرَ مَا لُنْهَوْنَ عَنْهُ لُكَفِّرْ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾[النساء: ٣١] الآية، وهذا حجة على مَنْ قال من السلف: إن كلَّ ما نهى(١) الله عنه كبيرةٌ.

قال ابنُ عطية: واختلف أهلُ العلم في الكبائر، فقال عليُّ بنُ أبي طالب عليُّ الله، وقتلُ النفس، وقذفُ البي طالب عليه النفس، وقذفُ المحصنات (٣)، وأكلُ مال اليتيم، وأكلُ الربا، والفرارُ من الزحف، والتغرُّبُ بعدَ الهجرة.

وقال عبيدُ بنُ عمير (٤): الكبائر سبعٌ (٥)، في كلِّ منها آيةٌ من كتاب الله تعالى، وذكر كقول (١) عليِّ ﷺ، وجعل الآيةَ في التغرب قولَه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْزَدُوا عَلَىٓ ٱدَبَرِهِم مِنْ بَعَدِ مَا بَرَيَّ لَهُمُ

<sup>= (</sup>١٣/ ٢١٧)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٤٤٧)، و «سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٢١١)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ٢١١).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وآثامها».

<sup>(</sup>٢) في (ت»: «وقضى».

<sup>(</sup>٣) في "خ": "المحصنة".

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «عبدالله بن عمير». وفي «ت»: «عبدالله بن عمر».

<sup>(</sup>a) «سبع» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «مثل قول».

الهُدَى ﴾ الآية [محمد: ٢٥].

ووقع في «البخاري» في كتاب: الحدود، في باب: رمي<sup>(۱)</sup> المحصنات: «اتَّقُوا السَّبْعَ المُوْبِقَاتِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، [وقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ] (۱)».

وقال عبدالله بنُ عمرَ: هي تسعٌ: الإشراكُ بالله، والقتلُ، والفرارُ، والقذفُ، وأكلُ الربا، وأكلُ مال اليتيم، وإلحادٌ (٣) في المسجد الحرام، والذي يستسحِرُ (٤)، وبكاءُ الوالدينِ من العقوق (٥).

وقال عبدالله بنُ مسعود، وإبراهيمُ النخعيُّ: هي جميعُ ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى ثـلاثيـن آيـةً منهـا، وهـي(١): ﴿إِن جَحَّتَنبُوا ﴾[النساء: ٣١].

<sup>(</sup>۱) «رمي» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و (ت): (والإلحاد).

<sup>(</sup>٤) في «ز» زيادة: «بالناس».

<sup>(</sup>۵) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۸).

<sup>(</sup>٦) في (ت): (وهو قوله).

و(١)قال عبدالله بنُ مسعود \_ أيضاً \_ هي أربع: الإشراكُ بالله، والقنوطُ من رحمة الله، واليأسُ من روح الله، والأمنُ من مكر الله(٢).

ويروى (٣) عن ابن مسعود \_ أيضاً (٤) \_: هي ثـلاثُ: القنـوطُ، والمأسُ (١٥) المتقدمةُ (٧).

وقال ابن عباس\_أيضاً\_، وغيره: الكبائر: كلُّ ما وردَ عليه وعيدٌ بنارِ، و<sup>(۸)</sup>عذاب، أو لعنةٍ، وما أشبهَ ذلك.

وقالت فرقةً من الأصوليين: هي في هذا الموضع (٩): أنواعُ الشركِ (١٠) التي لا تصح (١١) معها الأعمال.

<sup>(</sup>١) الواو ليست في «ز».

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٩٧٠١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨٧٨٣) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وروي».

<sup>(</sup>٤) في «ز» زيادة: «وغيره».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «والإياس».

<sup>(</sup>٦) في «ز» زيادة: «من روح الله».

<sup>(</sup>V) في «ز»: «من مكر الله» مكان «المتقدمة».

<sup>(</sup>A) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «هذه المواضع».

<sup>(</sup>۱۰) في «ز»: «أكثرها».

<sup>(</sup>١١) في «ت»: «الذي لا يصح».

وقال رجلٌ لابن عباس: أخبرني عن الكبائر السبع، فقال: هي إلى (١) السبعينَ أقربُ (٢).

وقال ابنُ عباس: كلُّ ما نهى الله عنه فهو كبيرةٌ (٣).

يدخل فيها الربا، وشربُ الخمر، والزورُ، والغيبةُ، وغيرُ ذلك مما قد نُصَّ عليه في أحاديث، لم يقصدْ حصرُ (١) الكبائر بها، بل (٥) ذكر بعضُها مثالاً، وعلى هذا القول (١) أئمةُ الكلام: القاضي، وأبو المعالى، وغيرهما.

قالوا: وإنما قيل: صغيرة بالإضافة إلى أكبر منها، وهي في نفسها كبيرة من حيث إن المعصى (٧) بالجميع (٨) واحدٌ.

قال: وهذه الآية \_ يعني: قوله تعالى \_: ﴿ إِن تَجَتَّ نِبُواْ كَبَآبِرَ مَانُنْهَوَنَ عَنْـهُ ﴾ [النساء: ٣١] يتعاضد معها حديثُ رسول الله ﷺ في كتاب:

<sup>(</sup>۱) «إلى» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٩٧٠٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٩٤)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «تحصر لحصر». وفي «ز»: «يقصد لحصر».

<sup>(</sup>٥) «بها، بل» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت» زيادة: «قول».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «المفضي».

<sup>(</sup>A) في «ز»: «بالجمع».

الوضوء من «مسلم» عن عثمان ﴿ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول (١): «مَا مِنْ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا؛ إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» (٢).

واختلف العلماءُ في هذه المسألة.

فجماعةٌ من الفقهاء وأهلِ الحديث يرون أن الرجل إذا اجتنب الكبائر، وامتثلَ الفرائض، كُفِّرَتْ صغائرُه؛ كالنظرِ وشبهِه، قطعاً بظاهرِ هذه الآية، وظاهر الحديث.

وأما الأصوليون، فقالوا: لا يجبُ<sup>(۱)</sup> على القطع تكفيرُ الصغائرِ باجتناب الكبائر، وإنما محملُ<sup>(۱)</sup> ذلك على غلبة الظن، وقوةِ الرجاء، والمشيئة ثابتة، ودلَّ على ذلك؛ أنا لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثلِ الفرائضِ بتكفير<sup>(٥)</sup> صغائره<sup>(١)</sup> قطعاً، لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأنْ لا تباعة فيه، وذلك نقض لعُرى الشريعة، ومحملُ ذلك عند الأصوليين في هذه الآية أجناس الكفر، والآيةُ<sup>(٧)</sup> التي قيدت الحكم،

<sup>(</sup>۱) «يقول» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٢٨)، كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه.

<sup>(</sup>٣) في (ت»: (لا تجب).

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «يحمل».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «بتكفيره»، وفي «ت»: «تكفير».

<sup>(</sup>٦) في «ز»: «الصغائر».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «فالآية».

ورُدَّ إليها هذه المطلَقاتُ كلَّها: قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

قلت: وهذه الكبائرُ الثلاثُ المذكورة في الحديث متقاربةٌ (۱) - أيضاً (۱) - في أنفسِها، و(۱) أعظمها، بل أعظمُ الكبائر مطلقاً الإشراكُ بالله، مع أنه يحتمل أن يراد به هنا: مطلقُ الكفر، وإنما خُصَّ بالله، مع أنه يحتمل أن يراد به هنا: مطلقُ الكفر، وإنما خُصَّ بالذكر؛ لغلبتِهِ في الوجود (۱)، لاسيما في بلاد العرب، فذكر تنبيها على غيره من أنواع الكفر، ويبعدُ أن يُراد به خصوصه؛ لأن ثَمَّ من الكفر (۱) ما هو أشدُّ قبحاً منه، وهو كفرُ التعطيل؛ وكأنه والله أعلم - إنما شمِّي كبيرة؛ تغليباً لما ذكر معه عليه، وإلا، فكلُّ الصيدِ في جوف الفرا.

الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام :: «وعقوق الوالدين»: لا شك أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر؛ لما لهما من الحق على الولد، وقد صرح الكتابُ العزيز بالوصية بهما(٧)، والشكر لهما، حتى قرن

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>۲) في «ز» و «ت»: «متفاوتة».

<sup>(</sup>٣) «أيضاً» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «أو».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «الوجوب».

<sup>(</sup>٦) «ويبعد أن يراد به خصوصه، لأن ثُمَّ من الكفر» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «خ»: «لهما».

- تعالى - شكرَهما بشكره (١) ، فقال : ﴿أَنِ أَشَّكُرُ لِي وَلِوَ لِلدَيْكَ ﴾ [لقمان : ١٤] ، وقال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسنًا ﴾ [العنكبوت : ٨] ، وقال تعالى : ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ ﴾ [الإسراء : ٣٣] ، الآياتِ ، هذا من حيث الجملة .

وأما من حيث التفصيل، فإنه يعسر (٢) ما يجب من حقهما على التعيين (٣).

قال الشيخ عز الدين ﴿ الله على الله على عقوق الوالدين، ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمدُ عليه؛ فإنَّ ما يحرُم (١) في حق الأجانب، فهو حرامٌ في حقهما، وما يجبُ للأجانب، فهو واجبُ لهما، ولا يجب على الولد طاعتُهما (٥) في كلِّ ما يأمران به، ولا في كل ما ينهيان عنه، باتفاق العلماء، وقد حرم على الولد السفر إلى الجهاد إلا بإذنهما؛ لما يشق عليهما من توقع قتله، أو قطع عضو من أعضائه، ولشدة تفجُعهما على ذلك (١)، وقد ألحق بذلك كلُّ سفر يخافان فيه على نفسه، أو على عضو من أعضائه، وقد (٧) ساوى

<sup>(</sup>۱) في «ز»: «قرن بشكره ﷺ شكرهما».

<sup>(</sup>٢) في (ت): (يعبر).

<sup>(</sup>٣) في «ز»: «التعين»، وفي «خ»: «التعبير».

<sup>(</sup>٤) في «ز» زيادة: «عليه».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «أن يطيعهما».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «بذلك».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «ولقد».

الوالدان(١) الرقيق (٢) في النفقة، والكسوة، والسكني(٣).

وقال ابنُ عطية عند قوله تعالى: ﴿أَنِ اَشَّكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ [لقمان: ١٤]: وقد وطأت الآية الأولى \_ يعني: قوله تعالى \_(1): ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنًا ﴾ [العنكبوت: ٨]: الأمر ببر الوالدين وتعظيمه، ثم حكم بأن ذلك لا يكون في الكفر والمعاصي.

وجملة هذا الباب: أن طاعة الوالدين لا تُراعى في ركوب<sup>(۵)</sup> كبيرة، ولا في ترك<sup>(۲)</sup> فريضة على الأعيان، ويلزم طاعتُهما في المباحات، ويُستحسن<sup>(۷)</sup> في ترك الطاعاتِ الندبِ، ومنه أمرُ جهاد الكفاية، وإجابة الأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب؛ لكن يُعلل<sup>(۸)</sup> بخوف هلكها<sup>(۹)</sup> عليه، <sup>(۱)</sup> ونحوها مما<sup>(۱۱)</sup> يبيح قطع الصلاة،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «بين الوالدين».

<sup>(</sup>٢) «الرقيق» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وقد وطأت الآية الأولى \_ يعني قوله تعالى» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٥) «ركوب» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «بترك».

<sup>(</sup>٧) في «ز»: «وتستحسن».

<sup>(</sup>Λ) في «ز»: «تعلل».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «هلكهما».

<sup>(</sup>۱۰) في «ت»: «ونحوه».

<sup>(</sup>۱۱) «مما» ليس في «خ» و «ت».

فلا يكون غيره(١) أقوى من الندب.

وخالف الحسنُ في هذا التفصيل، فقال: إن منعته أُمه من شهود العِشاء الآخرةِ شفقة (٢)(٣)، فلا يُطعها (٤)(٥).

وقد صنف الناس في بر الوالدين، وهذا أَلْخَصُ ما رأيت، والله أعلم.

الثالث: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «وشهادة الزور، وقولُ الزور» (أن): إن قلت: ما الحكمةُ في اهتمامه \_ عليه الصلاة والسلام \_ بشهادة الزور، أو قول الزور (١٠)، وشدة التنفير عن ذلك، وقد ذكر معها ما هو أشدُّ مفسدةً منها، وهو الإشراك، ولم يؤكِّدُهُ ما أكَّدَ شهادة الزور، ولا نَفَرَ عنه تنفيرَه عنها (١٠)؟

قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن شهادة الزور لا تنفِرُ النفسُ عنها نفورَها عن الإشراك؟

<sup>(</sup>١) «غيره» ليس في «خ» و «ز».

<sup>(</sup>۲) في «ت» زيادة: «لشفقة».

<sup>(</sup>٣) في «ز» زيادة: «عليه».

<sup>(</sup>٤) في «ز» و «ت»: «يطيعها».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) في «ز»: «وقول الزور، وشهادة الزور».

<sup>(</sup>٧) «إن قلت: ما الحكمة في اهتمامه \_ عليه الصلاة والسلام \_ بشهادة الزور، أو قول الزور» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٨) «عنها» ليس في «ز».

إذ لا يقع في ذلك أذى (١) المسلمين اختياراً وقصداً، ففي الطباع وازعٌ (١) عنه؛ بخلاف شهادة الزور، فإنها أسهلُ (١) وقوعاً، والتهاونُ بها أكثرُ، والحواملُ عليها متعددة من العوامل (١)، والرشا، وغير ذلك، فاحتيج إلى توكيدها والاهتمام بها ما لم يُحتج إلى الإشراك، اكتفاءً بما في جبلة المسلمين من النفور عنه.

والثاني: أن شهادة الزور \_ وإن كانت مفسدتها أخف من مفسدة الإشراك \_، فهي متعدِّية الفساد إلى غيرِ الشاهد، وهو<sup>(٥)</sup> المشهودُ له، والمشهودُ عليه، ومفسدةُ الإشراك قاصرة على صاحبها، فكان الاهتمام بها آكدَ لذلك، والله أعلم.

وأما عقوقُ الوالدين فالطبعُ صارفٌ عنه، فاكتفى بـذلك عـن توكيده، والله أعلم(١٠).

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: «وقول الزور» فيه عندي أدنى إشكال، وذلك أنه لا يخلو أن يُراد بقول الزور: شهادةُ الزور خاصة، أو يراد: قولُ الزور مطلقاً؛ شهادةً كانت أو كذباً، ونحو

<sup>(</sup>۱) في «ز» و «ت»: «أدني».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «فارغ».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أشد».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «الفواضل»، وفي «ز»: «العداوة».

<sup>(</sup>٥) «وهو» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «فكان الاهتمام بها آكد. . . » إلى هنا ليس في «ز» .

ذلك، فإن كان الأول، فلمَ أتى بعده بشهادة الزور، بل لِمَ لَمْ يكتفِ بقوله عليه الصلاة والسلام .: "وشهادة الزور" عن قول الزور؛ لصراحتها بالمعنى المقصود من ذلك(۱)، ونصير الله عليه؛ لأن كل شهادة زور قول زور قول زور شهادة زور، وإن كان الثاني، لزم(۱) أن تكون الكذبة الواحدة مطلقاً كبيرة، وليس كذلك، فإنه قد نص الفقهاء على أن(۱) الكذبة الواحدة وما يقاربها لا تُسقط العدالة، ولو كانت كبيرة، لأسقطت.

فإن قلت: لم لا يحمل (1) قولُ الزور على الكذب بخصوصه (0)، فيتعين ذكرُ شهادة الزور بعدُ، فيحصل فائدتان: النهيُ عن الكذب بخصوصه، والنهيُ عن شهادة الزور، أو يُحمل قولُ الزور على إطلاقه، وشهادةُ الزور على بابها، ويكون ذلك من باب ذكر الخاصِّ بعد العام؟

قلت: لو كان كما قلت في الوجهين، للزم أن يكون أكبرُ الكبائر أربعاً، وقد قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ثلاثـاً(١)، فيثبت وجودُ

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «بذلك».

<sup>(</sup>۲) «لزم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) «أن» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «تحمل».

<sup>(</sup>٥) من قوله: «وما يقاربها. . . » إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (١٠/ ٣٧): قوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً»، معناه: قال هذا الكلام ثلاث مرات، =

الإشكال، فعلى المتأمل طلب صوابه(١).

\* \* \*

<sup>=</sup> وكرره للتأكيد وتنبيه السامع على إحضار قلبه وفهمه لما يخبرهم به. وفَهِم الفاكهي من قوله: «ثلاثا»: أن المراد به: عدد الكبائر، وهو عجيب، انتهى. وكذا وهمه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٥/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>١) من قوله: «أو يحمل قول الزور...» إلى هنا ليس في «ز».



٣٧٠ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْ وَاهُمْ، لاَدَّعَى ناًسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْ وَالَهُمْ (١)، وَلكِنَّ النَّاسُ عِلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «رجالٌ أموالَ قوم ودماءَهم».

<sup>\*</sup> تخريج الحديث: رواه البخاري (٢٣٤٩)، كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، و(٢٥٢٤)، كتاب: الشهادات، باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و(٢٧٧٤)، كتاب: التفسير، باب: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَرُّونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَٱيتَمَنِيمٌ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾[آل عمران: ٧٧]، ومسلم (١٧١١/ ١)، واللفظ له، و(١٧١١/ ٢)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، وأبو داود (٣٦١٩)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، والنسائي (٥٤٦٥)، كتاب: آداب القضاة، باب: عظة الحاكم على اليمين، والترمذي (١٣٤٦)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٨٦)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٥٥)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ١٤٧)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق =

## \* الشرح:

المقصودُ المهمُّ(۱) من هذا الحديث: معرفةُ المدَّعي، والمدَّعي عليه؛ فإن الحكم متوقفٌ على ذلك، وقد قال أصحابنا:

المدَّعي: مَنْ تجردتْ دعواه من أَمْرِ بصدقه، أو كان أضعفَ المتداعِيَيْن.

والمدَّعي عليه: من ترجَّحَ جانبه بمعهودٍ أو أصل.

فإذا ادعى أحدُهما ما يخالف العرف، وادعى الآخر ما يوافقه، فالأولُ المدعي (٢)، وكذلك كل (٣) من ادعى وفاءَ ما عليه، أو ردَّ ما عندَه، من غير أمرٍ بصدق (٤) دعواه، فإنه مدَّع، إلا المودعَ إذا ادَّعى ردَّ الوديعة، فإنه يصدق ؛ لترجُّح (٥) جانبه بالاعتراف له (٢) بالأمانة، فإن أشهدَ عليه،

<sup>= (</sup>٤/ ١٧٤)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٥٧٨)، و «فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٢٨٠)، و «عمدة القاري» للعيني (١٣/ ٤٧)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٤٨٤)، و «سبل السلام» للصنعاني (٤/ ١٣٢)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ٢١٩).

في «ز»: «الأهم»، وفي «ت»: «والمهم».

<sup>(</sup>٢) «المدعى» ليس في «ت». ·

<sup>(</sup>٣) «كل» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «يصدق».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «لترجيح».

<sup>(</sup>٦) «له» ليس في «ت».

فهل هو باق على ائتمانه(١) أم(٢) لا؟ فيه(٣) خلاف.

ثم الدعوى المسموعة هي الدعوى الصحيحة، وهو أن يكون المدعى به معلوماً محقَّقاً، فلو قال: لي عليه شيءٌ، لم تُسمع دعواه، وكذلك لو قال: أظنُّ أن لي عليك كذا وكذا(١٤)، أو لك(٥) عليَّ كذا وكذا.

والحديثُ دالٌ على مطلق إيجاب اليمين على المدَّعى عليه، وإن غلب على الظن صدقُ المدعي، لا يدل لفظُه على أكثر من ذلك.

وهذه كلُّها تصرفات من الفقهاء فيه من تخصيص عموم، وكذلك اشتراط الخلطة بين المتداعيين (١)، أو ما يقوم مقامَها (٧) في اليمين عندنا، وقد اختُلف في حقيقتها.

فقال ابن القاسم: هي أن تُسالفه (٨)، أو تُبايعه، أو تشتري (٩) منه

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «أمانته».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «في ذلك».

<sup>(</sup>٤) «وكذا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ز»: «ولكك». «لك» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ز»: «المتداعين».

<sup>(</sup>٧) في «ز»: «مقامهما».

<sup>(</sup>A) في «ت»: «إن شاء الله» مكان «أن تسالفه».

<sup>(</sup>٩) في «ز»: «أن يسالفه أو يبايعه أو يشتري».

مراراً، وإن تقابضا في ذلك(١) الثمن وإن تفاصلا قبل التفرق، وقاله أصبغ.

وقال سحنون: لا يكون<sup>(٢)</sup> خلطةً إلا بالبيع والشراء من الرجلين المتداعيين.

وقال الشيخ أبو بكر: معنى ذلك: أن ينظر إلى دعوى المدَّعي، فإن كان يشبه (٣) أن يدَّعي بمثلها على المدَّعى عليه، أُحلف له، وإن كانت ممن لا تشبه (٤)، وينفيها العرف، لم يحلف، إلا أن يأتي المدعى بلطخ (٥).

وقال القاضي أبو الحسن: ينظر (١) إلى المتداعيين، فإن كان المدعى عليه يشبه أن يعامل المدعي، أُحلف.

ومنهم من قال: المسألةُ على ظاهرها، ولا يحلف إلا بثبوت الخلطة بينهما والمعاملة، وفي ذلك فروع وتفصيل موضعها كتب الفقه المطولة.

أما لو ادعت المرأة على زوجها طلاقاً، والعبدُ على سيده عتقاً،

<sup>(</sup>۱) «في ذلك» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ز»: «تكون».

<sup>(</sup>٣) في «ز»: «تشبه».

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «لا يشبه».

<sup>(</sup>٥) في (ز»: «بلطيخ».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «ننظر».

لم يحلفا، وكذلك لو ادعى الرجل على امرأة نكاحاً، لم يجب عليها يمين في ذلك، قال سحنون: إلا أن يكونا طارئين.

وفي ذلك كله خلافٌ لغيرنا(١)؛ أخذاً بعموم هذا الحديث.

قال الإمام: وذلك لو وجب اليمين لكلِّ أحدٍ على كل<sup>(٢)</sup> أحدٍ، من غير اشتراط خلطة، لابتذلَ السفهاءُ<sup>(٣)</sup> العلماءَ و<sup>(٤)</sup> الأفاضلَ بتحليفهم مراراً كثيرة في يوم واحد، فجُعلت مراعاةُ الخلطة حاجزاً من ذلك، والله أعلم<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «خلافاً ولغيرنا».

<sup>(</sup>٢) «كل» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «الفقهاء».

<sup>(</sup>٤) في «ز» زيادة: «إلى».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٤٠٢)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٥٦).

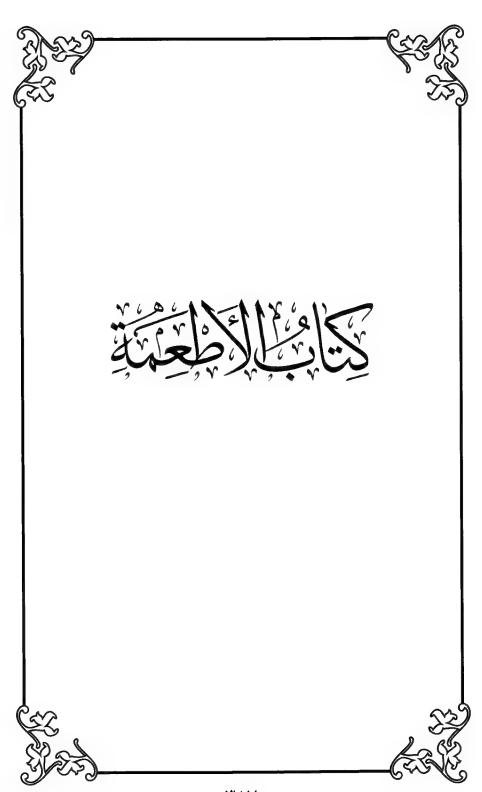





٣٧١ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ - وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَهِ -: ﴿ إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ (١) لَحُرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، الْكَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ ٢٠ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمِّى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضَافِعَةً إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِى القَلْبُ»(٣).

<sup>(</sup>١) «وإن» ليس في «خ».

<sup>(</sup>۲) في «خ»: «يقع».

<sup>(</sup>٣) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٥٢)، كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، و(١٩٤٦)، كتاب: البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، ومسلم (١٩٥٩)، كتاب: المساقاة، باب: أخذ =

## \* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: هذا الحديث أحدُ الأحاديث التي بُني عليها الدين \_ كما تقدم \_، وهو أصلٌ في باب الورع والتحفُّظ، وتركِ الشبهات على ما سيأتي.

الثاني: الحلالُ في اللغة: مصدرُ حَلَّ لكَ<sup>(١)</sup> الشيءُ، يَحِلُّ حِلاً وحلالاً.

وهو في الشرع: ما قام الدليلُ على إباحته، ولم يمنع منه مانعٌ شرعي، والحرامُ عكسُه، والشبهاتُ دائرة بينهما.

البيوع، باب: في اجتناب الشبهات، والنفظ له، وأبو داود (٣٣٢٩، ٣٣٣٠)، كتاب: البيوع، باب: في اجتناب الشبهات، والنسائي (٤٤٥٣)، كتاب: البيوع، باب: اجتناب الشبهات في الكسب، والترمذي (١٢٠٥)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ترك الشبهات، وابن ماجه (٣٩٨٤)، كتاب: الفتن، باب: الوقوف عند الشبهات.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٥/ ١٩٨)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٢٨٤)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٤٨٨)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ٢٧)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٨٨)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٥٨١)، و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: ٢٦)، و«التوضيح» لابن الملقن (٣/ ١٩٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ١٢٦)، و«عمدة القاري» للعيني (١/ ١٩٥)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (١/ ١٤٢)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٤٩٩)، و«سبل السلام» للصنعاني (٤/ ١٧١)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٣٢٠)،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «إذا» مكان «لك».

ق: وللشبهات مشارات؛ منها: الاشتباه في الدليل الدال على التحريم، والتحليل، وتعارض الأمارات والحجج، ولعل قوله على «لا يعلمهن (۱) كثير من الناس» إشارة إلى هذا المثار، مع أنه يحتمل أن يراد: لا تُعلم عينُها، وإن عُلم حكم أصلِها في التحريم والتحليل، وهذا ـ أيضاً ـ من مثار الشبهات.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «فمن اتقى الشُّبهاتِ، استبرأ لدينه وعرضيه» أصلٌ في الورع.

قلت: وقد أورد بعضُ الناس(٢) إشكالاً على قاعدة الورع، فقال ما معناه: إن كان هذا الشيء مباحاً، كان مستوي الطرفين(٣)، وما استوى طرفاه، يستحيل الورعُ فيه؛ لأن الورع يرجَّح(٤) فيه جانبُ الترك، والرجحانُ مع التساوي محالٌ، وجمع بين المتناقضين، وأفرد في المسألة تصنيفاً.

والجواب عن هذا من وجهين.

أحدهما: أن لنا أولاً أن نمنع أن كلَّ مباح مستوي الطرفين؛ إذ المباح قد يُطلق على ما لا حرج في فعله، وإن لم يكن مستوي الطرفين، فالمباحُ على هذا التقدير أعمُّ من كونه مستوي الطرفين،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «لا يعلمها».

<sup>(</sup>٢) من قوله: «إشارة إلى هذا المثار . . . » إلى هنا ليس في «ت» .

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «سوى الطريقين».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «ترجح».

<sup>(</sup>٥) من قوله: «إذ المباح قد يطلق. . . » إلى هنا ليس في «ت».

والدالُّ على العام لا يدلُّ على الخاصِّ بعينِه(١).

وقد ذهب بعضُ أهل الأصول (٢) إلى حصر الأحكام الشرعية في قسمين: التحريم، والإباحة، وفُسرت الإباحة هنا بجواز (٣) الإقدام الذي يشمل الوجوب، والندب، والكراهة، وخرج على ذلك قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «أَبْغَضُ المُبَاحِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ (٤)؛ فإن البغضة تقتضي (٥) رجحان الترك، والرجحان مع التساوي محال \_ كما تقدم \_، سلَّمنا أنه مستوي الطرفين؛ لكنه \_ وإن كان مستوي الطرفين حالاً \_، فهو ليس بمستوي الطرفين مآلاً.

بيان ذلك: أن النفس إذا(١) تعودت الاستغراق في المباحات، والانهماك في ملذوذ(١) الشهوات، وإن كانت مباحة، خيف عليها بسبب ذلك الوقوعُ في المكروه، أو(٨) الحرام؛ لأنه ليس(٩) بعد المباح مما

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «الأصوليين».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «لجواز».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «نقيض».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «إنما».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «وتملك ذي» مكان «ملذوذ».

<sup>(</sup>A) في «ت»: «و».

<sup>(</sup>٩) «ليس» ليس في «ت».

هو مطلوبُ التركِ غيرُهما(١)، ويكفي على ذلك شاهداً قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: (مَنْ حامَ حولَ الحِمى يوشك أن يقعَ فيه)، وأين مَنْ جعلَ بينه وبين الحرام حاجزاً ممن لم يجعلْه؟!

الثاني (۲): أنّا قد أجمعنا على أن الخروج من الخلاف أولى من الدخول فيه إذا أمكنَ، ومن أخذ (۲) في مسألة بأحد قوليها أو أقوالها ؟ كان ذلك مباحاً له، لا سيما إن كان ذلك القولُ هو الراجح، فقد سلّم هذا المعترضُ لمن (۱) أخذَ بما يُباح له شرعاً: أن الرد (۱) أولى فيما لم يعارضه معارضٌ يكون أولى من الترك، والله أعلم.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «(١) فقد استبرأ لدينه وعرضهِ»؛ أي: احتاطَ لدينه، وتحرَّزُ(٧)، وتحفَّظَ.

والدين في اللغة يطلق بإزاء معان ثمانية: الملة، وسُمي حظُّ الرجل منها في أقواله، وأعماله، واعتقاداته (١) ديناً، وكأن هذا هو المراد في الحديث لا غير، والعادة، وسيرةُ الملك وملكه، والجزاء، والسياسة،

<sup>(</sup>۱) «غيرهما» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: «الثالث». وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «دخل».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «إن».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «الترك».

<sup>(</sup>٦) في «ت» زيادة: «ومن اتقى الشبهات».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «تجور».

<sup>(</sup>Λ) في «ت»: «واعتقاد أنه».

والحال، والداء، عن اللَّحياني، وقد ذكرت(١) شواهدها ودلائلها في «شرح الرسالة»، أعاننا(٢) الله على إكماله.

وأما العِرْض: فقال الجوهري: هو رائحةُ الجسدِ وغيرِه؛ طيبةً كانت، أو خبيثة، يقال: فلان طيبُ العرضِ، ومنتنُ العرضِ، وسقاءٌ خبيثُ العرض: إذا كان منتناً، والعِرض \_ أيضاً \_ الجسدُ، وفي صفة أهل الجنة: "إِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ يَجْرِي(٣) مِنْ أَعْرَاضِهِمْ (٤)؛ أي: من أجسامهم.

والعِرْض \_ أيضاً \_: النفسُ، يقال: أكرمتُ (٥) عنه عِرضي؛ أي: صنتُ عنه نفسي، وفلان نقيُّ العِرض؛ أي: بريء من أن يُشتم أو يُعاب، وقد قيل: عِرضُ الرجل حَسَبُه (١).

وأشبهُ ما يُفسر به العرضُ هنا: النفس؛ أي: استبرأ لنفسه من أن يلام على ما أتى (٧)، والله أعلم.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام»: يحتمل وجهين:

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ذكر».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «أعان».

<sup>(</sup>٣) في (ت»: (يخرج».

<sup>(</sup>٤) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «كرهت».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١٠٩١)، (مادة: عرض).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «يأتي».

أحدهما: أن من تَعاطَى الشبهات، وداوم عليها، أفضت (١) به إلى الوقوع في الحرام؛ كما قلناه في قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «مَنْ حامَ حولَ الحِمى» الحديث.

والثاني: أنَّ من تعاطى الشبهات، وقع في الحرام في نفسِ الأمر، وإن كان لا يشعر بها، فمنع من تعاطي الشبهات لذلك، قاله ق(٢).

الثالث (٣) قوله عليه الصلاة والسلام : «كالراعي [يرعى] حول الحمى يوشكُ أن يرتع فيه» من التشبيه والتمثيل، ولا يختلف فيما دخلت عليه كاف التشبيه أنه حقيقة، وإنما يكون التمثيل مجازاً عند عدمها؛ كقولك: فلانٌ أسدٌ، أو(٤) رأيتُ أسداً، ونحو ذلك.

ويوشك \_ بكسر الشين \_ ليس إلاً، ومعناه: يحقُّ ويقرُب (٥)، وهي أحدُ أفعال المقاربة العشرة المتقدم ذكرُها.

فيه: دليلٌ على سدِّ الذرائع، والتباعدِ عمَّا يحاذر، وإن ظنَّ السلامةَ في مقاربته.

والحِمَى: المحظورُ على غيرِ ما ملكه، وهو الذي لا يقرب احتراماً لمالكه، وهو (١) المَحْمِيُّ، فالمصدرُ فيه واقعٌ موقع اسمِ المفعول،

<sup>(</sup>۱) في «خ»: «أفضى».

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «الرابع» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (ت): (و).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «ويضرب».

<sup>(</sup>٦) في «ت» زيادة: «بمعنى».

وتثنيته حِمَيَان، وسمع الكسائي<sup>(۱)</sup> تثنيته حِمَوَان، والصوابُ الأول<sup>(۱)</sup>؛ لأنه من باب: فتَّى، ورَحًا؛ مما لامُه ياء، وإن كان قد جاءت لغةٌ شاذة في تثنية رَحَى، قالوا فيها<sup>(۱)</sup>: رَحَوَان على لغة من قال: رَحَوْتُ بالرَّحى، وهي لغة قليلة جداً.

والمضغة: قَدْرُ ما يُمضغ من اللحم، والمراد بها هنا(أ): القلب؟ كما فسرها \_ عليه الصلاة والسلام \_، وليس المراد بالصلاح والفساد اللحمة الصنوبرية، وإنما المراد: المعنى القائم بها الذي هو محل الخطاب والتكليف، وهذا مما يستدل به على ما ذهب إليه الجمهور؟ من أن العقل محلّه القلب، لا الدماغ \_ على ما تقدم \_؛ لترتيبه (٥) \_ عليه الصلاة والسلام \_ الصلاح والفساد عليه (٢) دون ما عداه، وهو محل الاعتقادات، والعلوم، والأفعال الاستتارية (٧)، بأن قد عبر عنه بالعقل نفسه.

قال الفراء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ. قَلْبُ ﴾ [قَ: ٣٧]: أي: عقل، وهو من الألفاظ المشتركة، يقع

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «الكشاف».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٣١٩)، (مادة: حمى).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فيه».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «هاهنا».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «لترتبه».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «على القلب».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «الاختيارية».

\_ أيضاً(۱) \_ على(۱) الكوكب النَّيِّرِ(۱) الذي بجانبه(۱) كوكبان، وعلى مصدرِ قَلَبَ، وقالوا: عربي قلب؛ أي: خالص، يستوي فيه المذكر، والمؤنث، والجمع.

قال الجوهري: وإن نسبت، قلت: امرأة عربية (٥)، وثنَّيْت، وجَمَعْت، وقلبُ النخلة ـ: قلبُ النخلة ـ: قلبُ وقِلْبٌ، والجمعُ القِلَبة (١).

وقد قيل: إن للقلب عينين وأُذنيين، وهذا إنما يعلمه أهلُ الكشف والاطلاع، وقد تكلم الناس على ذلك(›› كثيراً؛ كالغزالي وغيره(^،، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «وهو أيضاً من الألفاظ المشتركة يقع».

<sup>(</sup>٢) «على» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «المنير».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «بجانبيه».

<sup>(</sup>٥) في «ت» زيادة: «قلبة».

<sup>(</sup>٦) انظر «الصحاح» للجوهري (١/ ٢٠٥)، (مادة: قلب).

<sup>(</sup>V) «على ذلك» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٨) «وغيره» ليس في «خ».

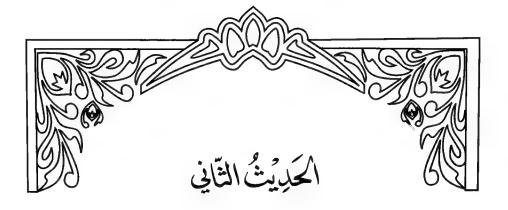

٣٧٢ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَالَكِ اللَّهُ مَالَا اللَّهُرَانِ، قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى القَوْمُ فَلَغَبُوا، وَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ (١٥٢١).

<sup>(</sup>۱) «فقبله» ليس في «خ».

<sup>(</sup>۲) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (۲٤٣٣)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: قبول هدية الصيد، واللفظ له، و(٥١٧١)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما جاء في التصيد، و(٥٢١٥)، باب: الأرنب، ومسلم (١٩٥٣)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الأرنب، وأبو داود (٣٧٩١)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الأرنب، والنسائي (٣١٦٤)، كتاب: كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأرنب، والترمذي (١٧٨٩)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الأرنب، وابن ماجه (٣٢٤٣)، كتاب: الصيد، باب: الأرنب.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٣٩٢)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٢٣٨)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠٤/ ١٠٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٨٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٨٨)، و"التوضيح" لابن الملقن (٢٦/ ٣٨١)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٦١)، و"عمدة القاري" للعيني (٢١/ ١٠٣)، =

### \* الشرح:

«أَنفَجْنا» \_ بفتح الهمزة والفاء وسكون الجيم \_: أي: أثَرْنا وذَعَرْنا فنفج (١).

ومَرُّ الَّظْهران: موضعٌ معروف قربَ مكة، شرفها الله تعالى (٢)، وإعرابه بالحركات، وإن كان في صورة المثنى، فهو كالبحران (٣)، لموضع أيضاً.

ولَغَبوا \_ بفتح اللام والغين المعجمة \_؛ أي: تعبوا، وأُعْيَوْا، والكسرُ ضعيف، أعني (٤): في الغين (٥) المعجمة من لَغَبُوا(١)(٧).

فيه: جوازُ أكل الأرنب، كما هو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، والعلماءِ كافة، إلا ما يُحكى (٨) عن عبدالله بن عمرو بنِ العاص،

<sup>=</sup> و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٢٦٥)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٢٦٥)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٢٩٠)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٣٤٥)، (مادة: نفج).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «كالبحرين».

<sup>(</sup>٤) «أعنى» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «العين».

<sup>(</sup>٦) في (ت»: (تعبوا).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٢٢٠)، (مادة: لغب).

<sup>(</sup>۸) في «ت»: «يُروى».

وابنِ أبي ليلى: أنهما كرهاها، ودليلُ الجمهور: هذا الحديث، وما يُقاربه من الأحاديث.

ح: ولم يثبت في النهي عنها شيء(١).

قلت: وفيه: دليلٌ على الهدية وقَبولها(٢)، وقد كان ـ عليه الصلاة والسلام ـ يحبُّ الهدية، ويكرهُ الصدقة، وقد تقدم في حديث بَريرة: (وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ)، وكان ـ عليه الصلاة والسلام ـ يكافئ عليها.

لا يقال: كيف يجمع بين هذا، ونصِّ الفقهاء على تحريم هدية القاضي؟ لأنا نقول: ليس هذا من هذا الباب؛ لفقدان المعنى الموجود في غيره، وهو خوفُ الميل عن الحقِّ في حقِّ الخصم، وهو \_ عليه الصلاة والسلام \_ معصومٌ من ذلك إجماعاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۰۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٨٤).

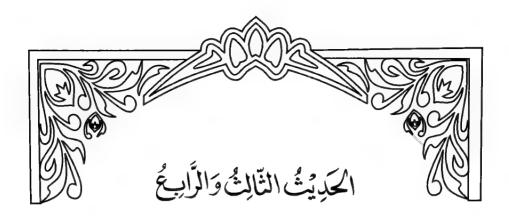

٣٧٣ ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها، قَالَتْ: نَحَرْناً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَساً، فَأَكَلْنَاهُ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ(٢).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۵۱۹۱) ، کتاب: الذبائح والصید، باب: النحر والذبح، و(۵۲۰۰) ، باب: لحوم الخیل، ومسلم (۱۹٤۲) ، کتاب: الصید والذبائح، باب: في أكل لحوم الخیل، والنسائي (۱۹٤۲) ، کتاب: الضحایا، باب: الرخصة في نحر ما یُذبح، وذبح ما یُنحر، و(۲۱۹۰) ، کتاب: ما یُنحر، و(۲۱۹۰) ، کتاب: الذبائح، باب: لحوم الخیل.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۱۹۲)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: النحر والذبح، والنسائي (٤٤٢١)، كتاب: الضحايا، باب: نحر ما يذبح.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٣٨٣)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٢٢٨)، و"شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٩٥)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٨٥)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٩٠)، و"التوضيح" لابن الملقن (٢٦/ ٤٦٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٤٠)، و"عمدة القاري" للعيني (٢١/ ١٢٨)، و"إرشاد =

الساري» للقسطلاني (٨/ ٢٨٣)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٥١٨)،
 و«سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٧٨)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ٢٠).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۳۹۸۲)، کتاب: المغازی، باب: غزوة خبیر، و(۵۲۰۱)، کتاب: الذبائح والصید، باب: لحوم الخیل، و(۵۲۰۱)، باب: لحوم الحمر الإنسیة، ومسلم (۱۹٤۱/ ۳۱)، کتاب: الصید والذبائح، باب: في أكل لحوم الخیل، وأبو داود (۳۸۰۸)، کتاب: کتاب: الأطعمة، باب: لحوم الحمر الأهلیة، والنسائی (۳۳۶۳)، کتاب: الصید والذبائح، باب: إباحة أكل لحوم حمر الوحش، وابن ماجه کتاب: الذبائح، باب: لحوم الخیل.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩٤١/ ٣٧)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٤٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٨٣)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ٢٢٨)، و«شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٩٥)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٨٥)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٥٩٥)، و«التوضيح» لابن الملقن (٢٦/ ٤٩٤)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ١٤٩)، و«عمدة القاري» للعيني (١٥/ ٢٤٨)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٢٨٦)، و«كشف اللئام» للسفاريني (٦/ ٢٥٧)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٤/ ٢٨٧).

# \* الشرح:

ظاهرُ هذين الحديثين: جوازُ أكلِ لحوم الخيل من غير كراهة، وهو مذهب الشافعيّ، وأحمدَ.

وعندَنا في المذهب<sup>(۱)</sup> ثلاثة أقوال: بالكراهة، والتحريم، والإباحة، والظاهر منها، وأظنه المشهور: الكراهة.

والصحيح عند الحنفيين التحريم، وقيل: مكروهة (٢).

فأما الشافعيُّ، فتمسك بقول جابر، وأذن في لحوم الخيل، والإذنُ إباحة.

وقد يتعلق القائلون بالتحريم بما روى النسائي، وأبو داود عن خالد بن الوليد: أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا يَحِلُّ أَكُلُ لُحُومِ الخَيْلِ، وَالبِغَالِ، وَالبَغَالِ، وَالحَمِيرِ»(")، قال النسائي: يشبه إن كان هذا صحيحاً، أن يكون منسوخاً؛ لأن قوله: «أذنَ في لحوم الخيل» دليلٌ على ذلك().

ق(٥): اعتذر بعضُ الحنفية عن هذا الحديث بأن قال: فعلُ

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ذلك» مكان «المذهب».

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «مكروه».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٧٩٠)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل، والنسائي (٤٣٣١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الخيل، وابن ماجه (٣١٩٨)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم البغال.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المعلم» للمازري (٣/ ٧٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «وقد» مكان «ق».

الصحابة في زمن رسول الله على إنما يكون حجة إذا علمه النبي على وفيه شك على أنه معارض بقول بعض الصحابة: إن النبي على حرم لحوم الخيل، ثم إن سلم من المعارض، ولكن لا يصح التعلق به في مقابلة دلالة النص.

قال: وهذه إشارة إلى ثلاثة أجوبة:

فأما الأول: فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر، وأما الرواية (١) التي فيها: «وأَذِنَ في لحومِ الخيل»، فلا يرد عليها(٢) التعلق.

والثاني: وهو المعارض بحديث التحريم، فإنه ورد بلفظ النهي، لا بلفظ التحريم من حديث (٢) خالد بن الوليد، وفي ذلك الحديث كلامٌ ينقص به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم.

وأما الثالث: فإنه أراد بدلالة الكتاب: قولَه تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْمِعَالُ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل: ٨]، ووجه الاستدلال: أن الآية خرجت مخرج الامتنان بذكر النعم؛ على ما دلَّ عليه سياقُ الآيات التي في سورة النحل، فذكر الله \_ تعالى \_ الامتنان مع الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير، وترك الامتنان بنعمة الأكل؛ كما ذكر في الأنعام، ولو كان الأكلُ ثابتاً، لما ترك الامتنان به؛ لأن نعمة ذكر في الأنعام، ولو كان الأكلُ ثابتاً، لما ترك الامتنان به؛ لأن نعمة

في «ت» زيادة: «الأخرى».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: «عليه».

<sup>(</sup>٣) «حديث» ليس في «ت».

الأكل في جنسها فوق نعمة الركوب والزينة؛ فإنه يتعلق بها البقاء بغير واسطة، ولا يحصل ترك الامتنان بأعلى النعمتين، وذكر الامتنان بأدناهما، فدل(١) ترك الامتنان بالأكل على المنع منه، لا سيما وقد ذكر نعمة الأكل في نظائرها من الأنعام، وهذا، وإن كان استدلالاً حسناً، إلا أنه يجاب عنه من وجهين:

أحدهما: ترجيحُ دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال من حيثُ قوتُه بالنسبة إلى تلك الدلالة.

والشاني: أن يطالب بوجه الدلالة على عين (٢) التحريم؛ فإن ما يُشعر به تركُ الأكل أعمُّ من كونه متروكاً على سبيل الحرمة، أو على سبيل الكراهة (٣).

قلت: أما الوجه الثاني: فلا بأسَ به، وأما<sup>(1)</sup> الأولُ: فلهم أن ينازعوا في كون دلالة هذا الحديث على الإباحة أقوى من دلالة الآية<sup>(0)</sup> على المنع، فيحتاج إلى دليل على ما قال، وإلا لم<sup>(1)</sup> يتمَّ له الجواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «قيل».

<sup>(</sup>۲) في "خ": "غير".

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١٨٥/١).

<sup>(</sup>٤) في «ت» زيادة: «الوجه».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «الآيات».

<sup>(</sup>٦) في «خ»: «والأول».

قال الإمام: ولما رأى أصحابنا هذه الأحاديث، وكان حديث جابرٍ أصح (۱)، قدموه على نفي التحريم، وقالوا بالكراهة لأجل ما وقع من معارضته بالحديث الآخر، ولما (۲) يقتضيه ظاهر الآية، وقد ذكر فيها الخيل؛ كما ذكر فيها البغال و (۳) الحمير، ونبه على المِنَّة بما خُلقت له (۱)، ولم يذكر الأكل (۱).

قلت: وبقولِ مالك قالَ ابنُ عباس، وبقولِ الشافعي قال الليث.

وفي الحديث: دليلٌ على جواز نحر الخيل.

وقوله: «ونهى النبيُّ ﷺ عن الحمار الأهلي» دليلٌ لمن يرى تحريمَ الحُمُر الأهلية، وعندنا في ذلك قولان:

أظهرهما: أنها مغلَّظَةُ الكراهةِ جداً.

والثاني: أنها محرَّمة بالسنَّة (٢)(١)، يريد: بهذا الحديث، وما يقاربه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «أصح» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وما».

<sup>(</sup>٣) «البغال و» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٤) «له» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المعلم» للمازري (٣/ ٨٠).

<sup>(</sup>٦) في (ت): (البتة).

<sup>(</sup>٧) انظر: «التلقين» للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧).



٣٧٥ عَنْ عَبْدِالله بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۹۸٦)، كتاب: الخمس، باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، و(۳۹۸۳)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (۲۹۷۱/۲۷)، واللفظ له، و(۱۹۳۷/۲۲)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، والنسائي (٤٣٣٩)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: أكل لحوم الحمر الأهلية، وابن ماجه (٣١٩٢)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم الحمر الوحشية.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٨٠)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ٢٢٥)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٨٧)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٥٩٧)، و«فتح الباري» لابن حجر (٧/ ٤٦٣)، و«عمدة القاري» للعيني (١٥/ ٧٧)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٢٣٠)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ٢٨١).

# \* الشرح:

ظاهرُ الحديث يدلُّ على تحريم أكل (۱) الحمر الأهلية، لكن بين الصحابة الصحابة الصحابة المنظرابُ؛ هل حُرِّمَتْ لعينِها، أو لأنها لم تُخَمَّس، أو لأنها ظَهْرٌ، فكره أن تذهب حملة الناس، أو لأنها جَوَالُّ القرية؛ أي (۱): تأكل الجَلَّةَ \_ بفتح الجيم \_، فهذا \_ والله أعلم \_ منشأ الخلاف المتقدم بالكراهة المتغلظة (۱) والتحريم؛ لأن بذهاب هذه العلل المذكورة يذهب التحريم (۱).

ومعنى: «اكْفَؤُوا القدورَ»؛ أي (٥٠): اقلبوها، وفرغوها، وهو بوصل الهمزة، ثلاثياً، من كفأت الإناء: كَبَبْتُهُ وقلبتُه.

قال الجوهري: وزعم(١) ابنُ الأعرابي أنَّ أَكْفَأْتُهُ لغةٌ، والله أعلم(٧).

<sup>(</sup>۱) «أكل» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «أو لأنها» مكان «أي».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بتغليظ الكراهة».

<sup>(</sup>٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) «أي» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في "خ": "فزعم".

<sup>(</sup>٧) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٦٨)، (مادة: كفأ).



٣٧٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأْتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ

(۱) كذا في «خ»: «الحديث السابع»، وفي «ت»: «الحديث السادس»، وهو خطأ؛ والصواب ما في النسخة «خ»؛ إذ إنه سقط شرح الحديث السادس وهو ما ساقه المصنف ولله قبل هذا عن أبي ثعلبة الله قال: حرَّم رسول الله عليه للحوم الحُمرَ الأهليَّة.

قلت: ولم ينبه إليه ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»، كما هي عادته في .

قلت: وقد روى حديث أبي ثعلبة ﷺ: البخاري (٢٥٠٦)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٣٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، والنسائي (٤٣٤٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.

قال السفاريني في «كشف اللثام» (٦/ ٥٣٨) في قوله أبي ثعلبة: «حرم رسول الله في لحوم الحمر الأهلية»: هذا تصريح بما أفهمه كل واحد من حديث جابر، وعبدالله بن أبي أوفى في لأن النهي المطلق، وإن كان يفيد التحريم عند الأئمة الأربعة وغيرهم، إلا أن بعض العلماء زعم أنها تكون بين التحريم والكراهة، فتكون من المجمل، وقيل: تكون للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، فتكون حقيقة في كلِّ منهما.

وقيل بالوقف؛ لتعارض الأدلة.

رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيكِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ (١) الَّلاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَة : أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدَهُ، فَطُنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿لاَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿لاَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَالْجَدُنِي أَعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكْلُتُهُ، وَالنَّبِيُ ﷺ يَنْظُرُ (١).

المحنوذ: المشويُّ بالرَّضْف، وهي الحجارة المُحمَّاة.

<sup>=</sup> وانظر في مصادر شرح حديث أبي ثعلبة: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٧٩)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ٢٢٤)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٢٥٤)، و«عمدة القاري» للعيني (٢١/ ٢١٩)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٢٨٩)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «النساء».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۵۰۷۱)، کتاب: الأطعمة، باب: ما کان النبی گله لا یأکل حتی یسمّی له، فیعلم ما هو، و(۵۰۸۰)، باب: الشواء، و(۵۲۱۷)، کتاب: الذبائح والصید، باب: الضب، ومسلم (۱۹٤۵)، کتاب: الصید والذبائح، باب: إباحة الضب، وأبو داود (۳۷۹۶)، کتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضب، والنسائي (۳۲۹۱، ۲۳۱۷)، کتاب: الصید والذبائح، باب: الضب، وابن ماجه (۳۲٤۱)، کتاب: الصید، باب: الضب، وابن ماجه (۳۲٤۱)، کتاب: الضب، باب: الضب، وابن ماجه (۳۲۵)،

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٤٦)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ٤٩٠)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٨٦)، و «المفهم» للقرطبي (٥/ ٢٣١)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٨٩)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٠٠)، و «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٦٦٣)، و «عمدة القاري» للعيني (٢١/ ٤٥)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٢٩٣).

#### \* الشرح:

الحديثُ نصِّ في إباحة أكل الضَّبِّ من غير كراهة من وجهين: أحدهما: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «لا» في جواب: «أحرام هو؟».

والثاني: تقريرُه \_ عليه الصلاة والسلام \_ على أكله، وهو \_ عليه الصلاة والسلام (١) \_ لا يُقِرُّ على حرام، ولا مكروه .

ولا خلاف فيه، إلا ما حُكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه ع عن قوم: أنهم قالوا بتحريمه (٢).

ح: ولا أظنه يصح<sup>(۳)</sup>، وإن صح، فهو محجوجٌ بالنصوص والإجماع قبلَه<sup>(٤)</sup>.

ومعنى: ﴿أَعَافُهُ \*: أَكْرِهُ تُقَذُّراً، هَكَذَا قَالَ أَهُلُ اللَّغَةُ.

وأكلُ خالدٍ له من غيرِ استئذانٍ من باب الإدلالِ، والأكلِ من بيت القريب والصديق الذي لا يكرهُ ذلك (٥)؛ لأن ميمونة هي خالةُ خالد، والبيتُ بيتُ صديقِه رسولِ الله ﷺ، فلا(٢) يفتقر إلى استئذانٍ، لاسيما

<sup>(</sup>١) «على أكله، وهو \_ عليه الصلاة والسلام» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) «يصح» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>a) «ذلك» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «فلم».

والمُهدِيَةُ خالتُه(١).

بل ذلك في مقتضى العادة؛ جبراً لقلب المُهدِي، وتطييب له، وتركُه كسرٌ له، وتشويشٌ لخاطره.

وفيه: دليل على الإعلام بما يُشك في أمره، والبحثِ عنه حتى يتضحَ الحكم (١) فيه، فإن كان يمكن ألا يعلمَ النبي على عينَ ذلك الحيوان، وأنه ضبُ، فقصدوا الإعلامَ بذلك؛ ليكونوا على يقين من إباحته إن أكله، أو أقر على أكله.

ق: وفيه: دليلٌ على أن ليس مطلقُ النُّفرةِ، وعدم الاستطابة دليلاً على التحريم، بل أمرٌ مخصوص من ذلك، إن قيل بأن<sup>(٣)</sup> ذلك من أسباب التحريم؛ أعني: الاستحبابَ كما يقوله الشافعي على المناهمي المنابعة المنا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، (١٣/ ٩٧، ٩٩).

<sup>(</sup>Y) «الحكم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بل».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٨٩).

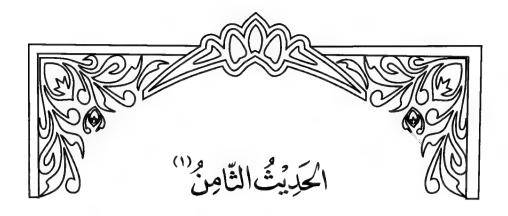

٣٧٧ ـ عَنْ عَبْدِالله بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ مَا اللهِ عَالَ : غَزَوْناً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَسَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الجَرَادَ (٢٧).

\* \* \*

(۱) في «ت»: «السابع».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۱۷۲)، کتاب: الذبائح والصید، باب: أكل الجراد، ومسلم (۱۹۵۲)، کتاب: الصید والذبائح، باب: إباحة الجراد، واللفظ له، وأبو داود (۳۸۱۲)، کتاب: الأطعمة، باب: في أكل الجراد، والنسائي (۳۵۵)، کتاب: الصید والذبائح، باب: الجراد، والترمذي (۱۸۲۱)، کتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الجراد.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٨/ ١٥)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٩١)، و «المفهم» للقرطبي (٥/ ٢٣٧)، و «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٠٣)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٩٠)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٠٢)، و «التوضيح» لابن الملقن (٢٦/ ٨٠٤)، و «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٢٦١)، و «عمدة القاري» للعيني (٢١/ ١٠٩)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٢٧١)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٢٥٥)، و «سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٥٥)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ٢٥).

### \* التعريف:

عبدالله بنُ أبي أَوْفى: واسمُ أبي أوفى: علقمةُ بنُ خالدِ بنِ الحارثِ ابنِ أبي أسيدِ (١) بنِ رفاعةَ بنِ ثعلبةَ الأسلميُّ، أخو زيدِ بنِ أبي أوفى.

شهد بيعة الرضوان، كنيته: أبو إبراهيم، ويقال: أبو معاوية، ويقال: أبو محمد، بايع تحت الشجرة، وأولُ مشهدِ شهدَه مع النبي على الله على الله عنه وأصابته يومئذ ضربةٌ في ذراعه، وشهد ما بعدَ حُنينِ من المشاهد.

وكان قد كُفَّ(٢) بصرُه في آخر عمره، وكان يصبغ رأسه ولحيته بالحناء، وكان له ضفيرتان، نزل الكوفة، وابتنى بها داراً، ومات بها سنة ست، ويقال: سبع وثمانين، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة .

روي له عن رسول الله ﷺ خمسة وتسعون حديثاً، اتفقا منها على عشرة، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بحديث.

روى عنه: طلحةُ بنُ مصرِّف (٣)، وإسماعيلُ بنُ أبي خالد، وأبو النَّضْرِ سالمٌ مولى ابنِ مطيعٍ، وأبو إسحاقَ الشيبانيُّ، وإبراهيمُ (١) بنُ عبدِ الرحمن السَّكْسَكِيُّ.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «بن أسد».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «وكُفّ».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «مطرف».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «وأبو إبراهيم».

روى له الجماعة<sup>(١)</sup>.

## \* الشرح:

الحديثُ دليلٌ على إباحةِ أكلِ الجراد، ولا خلافَ فيه، ولكن اختُلف هل يفتقر إلى ذكاة، أو لا(٢):

فقال مالكٌ في المشهور عنه، وجمهورٌ أصحابه، وأحمدُ في رواية (٣): باشتراط ذكاته، وذلك بأن يموت بسبب من الأسباب، إما بأن تقطع أرجله، أو تغريقه في الماء المسخن (١٠)، أو طرحِه في النارحياً، أو يصلَق، أو يُحشى (٥) في الغرائر، ويُجلس عليه.

ولم يشترط ذلك الشافعي، ولا أبو حنيفة، ولا ابنُ نافع، ولا ابنُ عبد الحكم من أصحابنا.

وقال ابن وهب: إن ضُمَّ في غِرارة، فضمُّه ذكاتُه.

<sup>(</sup>۱) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/ ٢١)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ٥٠٠)، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣١/ ٣٠)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ١٨١)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢٤٧)، و «تهذيب الكمال» للمزي (١٤/ ٣١٧)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٢٤٧)، و «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>۲) «أو لا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «روايته».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «السخن».

<sup>(</sup>٥) في (خ): (يحتشى).

وقال ابن القاسم: لا، حتى (١) يُصنع به شيء يموت منه؛ كقطع الرؤوس، أو الأرجل، أو الأجنحة، أو الطرح في الماء.

وقال سحنون: لا يُطرح في الماء البارد.

وقال أشهب: إن مات من قطع رجلٍ، أو جناحٍ، لم يؤكل؛ لأنها حالة قد يعيش بها<sup>(۲)</sup>، ويَنْسُل<sup>(۳)</sup>.

قلت: وهو بعيدٌ في (٤) مجرى العادة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «حتى» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «منها».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المدونة» (٣/ ٥٧). وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «من».

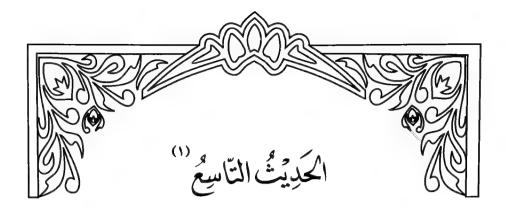

٣٧٨ عَنْ زَهْدَمِ بْنِ مُضَرِّبِ الجَرْمِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَدَعَا بِمَائِدَةٍ و (٢) عَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بني (٣) تَيْمِ اللهِ، أَحْمَرُ، شَبِيهٌ بِالمَوَالِي، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ؛ فَإِنِّي رَمُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ (١).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «الثامن».

<sup>(</sup>Y) الواو ليست في «خ».

<sup>(</sup>٣) «بني» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٤) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٥١٩٩)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، و(٦٢٧٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم، و(٦٣٤٢)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و(٢١١٧)، كتاب: التوحيد، باب: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٤٦]، ومسلم (١٦٤٩/ ٧ - ١٠)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً، والنسائي (٢٤٣٤، ٤٣٤٧)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة أكل لحوم الدجاج، والترمذي (١٨٢٦ ـ ١٨٢٧)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الدجاج.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٨/ ٢٠)، و «أمرح عمدة الأحكام» = (5/6) و «أمرح عمدة الأحكام» =

#### \* التعريف:

زَهْدَمُ بنُ مضرِّب: التابعيُّ الجَرْميُّ الأَزْدِيَّ البَصْرِيُّ، هو بفتح الزاي المعجمة وسكون الهاء وفتح الدال المهملة، ومُضَرِّب: بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة (١) المشددة \_، يكنى: أبا مسلم.

سمع عمران بن الحصين، وأبا موسى الأشعري.

روى عنه: أبو حمزةَ نصرُ بنُ عمرانَ الضبعيُّ، وأبو قِلابةَ، والقاسمُ بنُ عاصم، ومَطَرُ الوراقُ.

أخرج حديثه في «الصحيحين»(1).

## \* الشرح:

في المائدة لغةٌ أخرى: مَيْدَة؛ كجَفْنَة.

قيل: سُميت ماثدة؛ لأنها تَمِيدُ بما عليها؛ أي: تتحرك وتميل (٣).

لابن دقيق (٤/ ١٩١)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٠٣)، و«التوضيح» لابن الملقن (٢٦/ ٤٨٧)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٦٤٦)، و«عمدة القاري» للعيني (١٥/ ٥٥)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٢٨٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>۱) «المهملة» ليست في «خ».

 <sup>(</sup>۲) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ ٤٤٨)، و«الثقات»
 لابن حبان (٤/ ٢٦٩)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٩/ ٣٩٦)، و«تهذيب
 التهذيب» لابن حجر (٣/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري (١/ ٣٧٢).

والدجاجُ معروفٌ، وفتحُ الدال فيه أفصحُ من كسرها، الواحدةُ دجاجة، للذكر والأثنى.

قال الجوهري: لأن الهاء إنما دخلت (١) على أنه واحد (٢) من جنس؛ مثل حمامة وبَطَّة، ألا ترى إلى قول جرير:

لَمَّا (٣) تَذَكَّرْتُ بِالدَّيْرَيْنِ أَرَّقَنِي صَوْتُ الدَّجَاجِ وَقَرْعٌ بِالنَّواقِيسِ

إنما يعنى: زُقاءَ الديوك.

والدجاجةُ أيضاً: كُبَّةٌ من الغزل(١)، انتهى.

ومعنى "تَلَكَّأُ": تَبَطَّأُ(٥) وتَوَقَّفَ.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «دخلته».

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «واحدة».

<sup>(</sup>٣) «لما» ليست في «ت».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٣١٣)، (مادة: د ج ج).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «تباطأ».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «والمرأة».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «هلمن».

وإذا قيلَ لك: هَلُمَّ إلى كذا، قلتَ: إلامَ أَهَلُمُّ ـ مفتوحة الألف والهاء \_، كأنك قلت: إلامَ أَلُمُّ، وتركتَ الهاء على ما كانت (١٠).

وإذا قيلَ لك: هَلُمَّ كذا وكذا؛ أي: هاتِهِ، قلتَ: لا أَهْلُمُّهُ؛ أي: لا أُعطيكَه.

قال الخليل: وأصلُه: لَمَّ، من قولهم: لَمَّ اللهُ شعثَه؛ أي: جمعه، كأنهم أرادوا: لُمَّ نفسَك إلينا، أي: اقربْ، وها للتنبيه، وإنما حُذفت ألفها؛ لكثرة الاستعمال، وجعلا اسماً واحداً ٢٠٠٠.

وتُستعمل (٣) قاصرةً إذا كانت بمعنى: أقبل، ومتعديةً إذا كانت بمعنى: هاتِ(٤)، ونحو ذلك، وقد مضى تمثيلُه.

وفي الحديث: دليلٌ على جواز أكل الدجاج.

ق: وفيه: دليلٌ على البناء على الأصل؛ فإنه قد تبين برواية أخرى: أن هذا الرجل علل تأخُّرَه، بأنه رآه يأكل شيئاً، فقَذِرَهُ (٥٠)، فإما أن يكون كما قلنا في البناء على الأصل، ويكون أكل الدجاج الذي يأكل القذر (٢٠)

<sup>(</sup>۱) «عليه» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ٢٠٦٠)، (مادة: هلم).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وتستعمله».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «وات».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٩١٩٥)، وعند مسلم برقم (١٦٤٩ /٩).

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «الأقذار».

مكروها، أو يكون ذلك دليلاً على أنه (١) لا اعتبارَ بأكله النجاسة (٢)، وقد جاء النهي عن لبن الجَلاَّلة، وقال الفقهاء: إذا تغير لحمُها بأكل النجاسة، لم تؤكل (٣).

قلت: في هذا الكلام نظر، فتأمله.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «أن».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «للنجاسة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١٩١/٤).

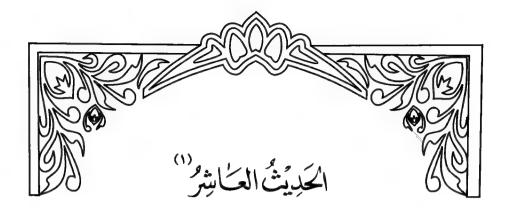

٣٧٩ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّابِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً، فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا»(٢).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «السابع» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٥١٤٠)، كتاب: الأطعمة، باب: لعق الأصابع ومصِّها قبل أن تمسح بالمنديل، ومسلم (٢٠٣١/ ١٢٩)، واللفظ له، و(٢٠٣١/ ١٣٠)، كتاب: الأشربة، باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأبو داود (٣٨٤٧)، كتاب: الأطعمة، باب: في المنديل، وابن ماجه (٣٢٦٩)، كتاب: الأطعمة، باب: لعق الأصابع.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٠١)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٢٩٩)، و"شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٢٠٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٩٢)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٦٠٤)، و"التوضيح" لابن الملقن (٢٦/ ٢٣٧)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٧٧٥)، و"عمدة القاري" للعيني (٢١/ ٢٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٨/ ٥٤٥)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٢٠٥)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ١٥٣)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ٤٧).

## \* الشرح:

يقال: لَعِقْتُ الشيءَ \_ بالكسر \_، أَلْعَقُهُ \_ بالفتح \_ لَعْقاً؛ أي: لَحَسْتُهُ، وأَلْعَقْتُ غيري يدي (١) \_ رباعي \_، فالأولُ يتعدَّى إلى مفعول واحد، والثاني إلى مفعولين، فالمفعولُ (١) الثاني من الرباعي محذوف، وأظن أن فيه رواية: "أَوْ يُلْعِقَهَا أَخَاهُ"، واللَّعْقَة \_ بالفتح \_: المرة الواحدة، واللَّعوق: اسمُ ما يُلعق (٣).

وتمامُه في بعض الروايات: «فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي في أَيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ»(٤).

ق: وقد يُعلل بأن مسحها قبلَ ذلك فيه زيادةُ (٥) تلويث لما يمسح به، مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صح الحديث بالتعليل، لم يُعْدَل عنه (٦).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «يدي غيري».

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «والمفعول».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٥٥٠)، (مادة: لقب).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٠٣٣)، كتاب: الأشربة، باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة، من حديث جابر الله الله .

<sup>(</sup>٥) «زيادة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٩٢).



٣٨٠ - عَنْ أَبِي ١٠ ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، قَالَ: أَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَومٍ (٣ أَهْلِ كِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيتِهِم؟ وَفِي أَرْضٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِي اللهُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ ١٣ مِنْ آنِيَةِ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَاغْسِلُوهَا، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا، فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ، فَأَذْرَكْتَ اشْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ فَيْرِ المُعَلَّمِ، فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ عَيْرِ المُعَلَّمِ، فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ، وَكَالَهُ مَا مَا فَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْهُ إِلَا لَيْ المُعَلَّمِ، فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ اللهِ عَلَيْهِ عَيْرِ المُعَلَّمِ، فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ مَا فَيْدُولَ فَالْمُ لَاللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ المُعَلَّمِ المُعَلِّمِ المُعَلَّمِ، فَلَا وَمَا صِدْتَ اللهِ عَلَيْهِ المُعَلِّمُ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِمُ اللهِ الْمُعَلِّمُ المُعْتَلِمُ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ اللهِ عَلَيْهِ المُعْلَى الْمُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمِ المُعَلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعَلِّمِ المُعُلِّمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلُمُ اللهِ الْمُعْلَمِ الْمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ اللهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَ

<sup>(</sup>۱) «أبي» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) «قوم» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣) في «ت» زيادة: «يعني».

<sup>(</sup>٤) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٥١٦١)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أصاب المعراض بعرضه، و(٥١٧٠)، باب: ما جاء في التصيد، =

#### \* التعريف:

أبو ثَعْلَبَة: اسمُه جُرثومُ بنُ ناشبٍ، والخُشَنِيُّ ـ بضم الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة بعدها نون ـ منسوبٌ إلى بني خُشَين قضاعة، وهو وائلُ بنُ نمرِ بن وبرة بن تغلب ـ بالغين المعجمة ـ بنِ علوانَ بنِ عمرانَ بنِ الحافِ(١) بنِ قضاعة، وخُشين تصغيرُ أخشن مُرَخَّماً ١٧).

<sup>=</sup> و(٥١٧٧)، باب: آنية المجوس والميتة، ومسلم (١٩٣٠)، كتاب: النبائح والصيد، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داود (٢٨٥٥، ٢٨٥٥)، كتاب: الصيد، باب: في الصيد، والنسائي (٢٦٦٤)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: صيد الكلب الذي ليس له بمعلم، والترمذي (١٤٦٤)، كتاب: الصيد، باب: ما جاء: ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، وابن ماجه (٣٢٠٧)، كتاب: الصيد، باب: صيد الكلب.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٩١)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٦٤)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ٢١٣)، و«شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٨١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٩٤)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ٢٠٦١)، و«التوضيح» لابن الملقن (٢٦/ ٢٤١)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٢٠٥)، و«عمدة القاري» للعيني (٢١/ ٥٥)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٢٥٨)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٢٥٨)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ٤٠).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «إسحاق».

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٩٤).

### \* الشرح:

قال أهل اللغة: الصيدُ مصدرُ صادَه يَصيدُه ويَصادُه؛ أي: اصطاده، والصيدُ أيضاً: المَصِيدُ، قال الله تعالى: ﴿ أَصِلَ لَكُمْ صَيْدُ المَحْرِ وَطَعَامُهُ, مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٦]؛ أي: مَصِيدُ البحر(١).

### و<sup>(۲)</sup>الحديث يشتمل على مسائل<sup>(۳)</sup>:

الأولى: ظاهرُه توقفُ استعمال أواني (١) الكتابيين على الغَسْل، وإن كان قد اختُلف في ذلك، وكأنَّ منشأ الخلاف يرجع (٥) إلى مسألة [تعارض] الأصل والغالب.

ق: والحديثُ جارٍ على مقتضى ترجيح غلبةِ الظن؛ فإن الظنَّ

<sup>=</sup> وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٧/ ٢١٦)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (٢/ ٢٩)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٤/ ١٦١٨)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٦٦/ ٤٨)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٦/ ٤٣)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ٤٨٧)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٣٣/ ١٦٧)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٢/ ٢٥٥)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٧/ ٥٨).

وكان قد توفي ره في خلافة معاوية ره على الأرجح.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ ٤٩٩)، (مادة: صيد).

<sup>(</sup>Y) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فوائد».

<sup>(</sup>٤) «أواني» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «يرفع».

المستفاد من الغالب راجحٌ على الظن المستفادِ من الأصل.

الثانية: فيه: دليل على جواز الاصطياد بالقوس، والكلب المعلَّم(١)، وتحريم ما صِيدَ بغير المعلم إلا بشرط الذكاة؛ لقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ في غير المعلَّم: «فأدركتَ ذكاته، فكلُّ»، فجعل حل الأكل متوقفاً على الذكاة الشرعية.

قال الفقهاء: والتعليمُ المعتبر: أن ينزجِرَ بالانزِجار، وينبعث بالإشارة (٢)، وليس في الحديث ما يدلُّ على ذلك تعييناً، إنما فيه مطلَقُ التعليم، وكأنهم رجعوا في ذلك إلى العُرْف، والله أعلم (٣).

ومن عبارة بعض شيوخنا على الله عبر أمر لم يرد فيه تحديدٌ من الشارع، فالرجوعُ فيه إلى تعارف العقلاء (٤).

الثالثة: قوله عليه الصلاة والسلام : «وذكرت اسم الله عليه»: ظاهرُه: وجوبُ التسمية، فيحتج به مَنْ يشترط التسمية عند الإرسال؛ لوقفِه عليه الصلاة والسلام إباحة الأكل عليها.

ومذهبنا: إن تركَها عامداً، لم يؤكل، وإن تركها ناسياً، أكل، كالذبيحة عندنا \_ أيضاً \_، هذا هو المعروف من مذهبنا.

<sup>(</sup>۱) «المعلم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: «بالإشلاء».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «العقلية».

وقال الشافعي في الوجهين: لا يحرم؛ لأن التسمية عنده مسنونة للا واجبة.

وعن أحمدَ روايات ثلاث، أظهرها(١): اشتراطُ التسمية مطلَقاً.

وفَرَّقَ أبو حنيفة بين العَمْد والنسيان؛ كما نقوله نحن، والله أعلم (٢).

الرابعة: الحديث يدل دلالة ظاهرة على أن ما صيد بالكلب المعلم لا يفتقر إلى ذكاة؛ كما هو مذهب العلماء على تفصيل في قتل الكلب إياه، ولا أعلم خلافاً أنه إذا أنفذ مقاتله، أو أثر فيه بجرح من تنييب أو تَخْليب: أن ذلك ذكاة له، أما لو صَدَمَه، أو نطَحَه "، ونحو ذلك مما لا يكون جرحاً، فهذا فيه خلاف عندنا، وأما إن تلف الصيد عند مشاهدة الكلب، أو غيره طالباً له؛ فَزَعاً، أو دَهَشا، فلا يجوز أكله (٤).

وهذا الباب مستوعب في كتب الفقه.

<sup>(</sup>١) «أظهرها» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بطحه».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التلقين» للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٣).



٣٨١ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرْسِلُ الكِلاَبَ المُعَلَّمَ، فَيُمْسِكُنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ السُمَ اللهِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ». قُلْتُ فَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: ﴿وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبُ لَيْسَ مِنْهَا». قُلْتُ فَإِنْ قَرَلْنَ المِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأُصِيبُ('')، كُلْبُ لَيْسَ مِنْهَا». قُلْتُ فَإِنِّي أَرْمِي بِالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأُصِيبُ('')، فَقَالَ '''؛ ﴿إِذَا رَمَيْتَ بِالمِعْرَاضِ، فَخَزَقَ، فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ ﴿'''، فَلَا تَأْكُلُهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ ﴿''، فَلَا تَأْكُلُهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ إِلَى فَلَا تَأْكُلُهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ إِلَيْ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ إِلَى فَلَا تَأْكُلُهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ ﴿'')، فَلَا تَأْكُلُهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ إِلَى الْمُعْرَاضِ الصَّرِيلُ الْكَابُ اللهِ عُرَاضِ الصَّيْدَ، فَلَا تَأْكُلُهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ إِلَا الْمُعْرَاضِ الْكَالُهُ وَالْمُ اللّهُ كُلُهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاضِ الْكَالُهُ وَالْ أَلُونُ الْمَابَهُ بِعَرْضِهِ إِلَا الْمَعْرَاضِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «الصيد فأصيب» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بعرض».

<sup>(</sup>٤) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (٥١٦٠)، کتاب: الذبائح والصید، باب: ما أصاب المعراض بعرضه، و(٢٩٦٢)، کتاب: التوحید، باب: السؤال بأسماء الله تعالی والاستعاذة بها، ومسلم (١٩٢٩/ ١)، کتاب: الصید والذبائح، باب: الصید بالکلاب المعلمة، واللفظ له، وأبو داود (٢٨٤٧)، کتاب: =

٣٨٢ ـ وَحَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ نَحْوُهُ، وَفِيهِ: ﴿إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الكَلْبُ، فَإِنْ أَكُلُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ نَحْوُهُ، وَفِيهِ: ﴿إِلاَّ أَنْ يَأُكُلُ الكَلْبُ، فَإِنْ أَكُلُ ('') إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَلا تَأْكُلُ ('')؛ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى غَيْرِهِ ('').

وَفِيهِ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُكَلَّبَ (٠٠)، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْهِ (٢٠)، فَأَذْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْـهُ، عَلَيْهِ (٢٠)، فَأَذْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْـهُ،

<sup>=</sup> الصيد والذبائح، باب: إذا قتل الكلب، باب: ما جاء: ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل.

<sup>(</sup>١) في «ت» زيادة: «الكلب».

<sup>(</sup>۲) «أن يكون» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥١٦٦)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا أكل الكلب، و(٣)، باب: ما جاء في الصيد، ومسلم (١٩٢٩/ ٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داود (٢٨٤٨)، كتاب: الصيد، باب: في الصيد، وابن ماجه (٣٢٠٨)، كتاب: الصيد، باب: صيد الكلب.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥١٦٨)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا وجد مع الصيد كلباً آخر، ومسلم (١٩٢٩/ ٣، ٥)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، والنسائي (٢٦٤٤)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، و(٢٦٩٩ ـ ٤٢٧٣)، باب: إذا وجد مع كلبه كلباً آخر.

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «المعلّم».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «عليك».

فَكُلْهُ (١)(١)؛ فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاتُهُ (٣).

وَفِيهِ أَيْضاً: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عليه»(١)(٥).

وَفِيهِ: «فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ \_: اليَوْمَيْنِ وَالتَّلَاثَةَ، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنَ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي المَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ»(١٠).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فكل».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩٢٩/ ٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، دون قوله: «المكلب».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٢٩/٤)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، بلفظ: «فِإن ذكاته أخذه»، والنسائي (٤٢٦٤)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه.

<sup>(</sup>٤) «عليه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٩٢٩/ ٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داود (٢٨٤٩)، كتاب: الصيد، باب: في الصيد، والترمذي (١٤٦٩)، كتاب: الصيد، باب: فيمن يرمى الصيد فيجده ميتاً في الماء.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٦٧٥)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، ومسلم (١٩٢٩/ ٦، ٧)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٨٩)، و وعارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٢٥١)، و (إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٥٦)، و (المفهم» للقرطبي (٥/ ٢١٢)، و (شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٣٧)، و (شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٩٨)، و (العدة في شرح العمدة» لابن العطار (17/2)، و (النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣٤١)، و (التوضيح» لابن الملقن (17/2)، و (فتح الباري» =

#### \* التعريف:

هَمَّامُ بنُ الحارثِ: النخعيُّ، الكوفيُّ، التابعيُّ، سمعَ حذيفةَ، وجريرَ بنَ عبدالله، وعمارَ بنَ ياسرٍ، وعائشةَ، وعَدِيَّ بنَ حاتمٍ، والمقدادَ ابنَ الأسود.

روى عنه: إبراهيم النخعي، ووبرةُ(١) بنُ عبد الرحمن.

قال ابن سعد: تُوفي في ولاية الحجاج.

أخرج له في «الصحيحين»(٢).

# \* (٣) الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: ق: دلالة هذا الحديث على اشتراط التسمية أقوى من دلالة الحديث السابق عليه؛ لأن هذا مفهوم شرط، والأول مفهوم

لابن حجر (٩/ ٦١٠)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ٤٥)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٨٩)، و«نيل السفاريني (٤/ ٨١)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ٥).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «قرة».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/ ١١٨)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٢٣٦)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/ ٢٠٦)، و«الثقات» لابن حبان (٥/ ٥١٠)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٤/ ١٠٨)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (٣/ ٥٣)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ٢٩٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٢٨٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) في «ت» زيادة: «ثم».

وصف، ومفهومُ (١) الشرط أقوى من مفهوم الوصف.

الثاني: الحديثُ صريحٌ في جواز أكلِ ما قتلَه الكلبُ، ولا خلافَ فيه أعلمُه، كما تقدم(٢) في الحديث السابق.

الثالث: فيه: دليلٌ على منع أكلِ ما شورك فيه، وعلَّته مذكورة في الحديث، وهي قوله ﷺ: «فإنما سَمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسَمِّ على غيره الله فإن تُبُقِّنَ أن المعلَّمَ هو المنفردُ بالقتل، أُكِل الصيد عندنا، وإن تُيقن غيرُه، أو شُك فيه، لم يؤكل، وإن غلبَ على ظنه أنه القاتلُ، فقولان.

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «ما لم يَشْرَكُها كلبٌ ليسَ منها»: يحتمل عندي وجهين:

أحدهما: أن يريد عليه الصلاة والسلام : مِمَّا ليس بمعلَّم.

والثاني: أن يريد: ليس من كلابك، بل من كلاب غيرك، والأولُ أظهر؛ لأنه لو أرسل رجلان كلبين على صيد، فقتلاه جميعاً، أكل، وكان الصيدُ بينهما، إلا أن ينفذ الأول مقاتلَه، فلا شيء للثاني، فهذا شركه كلبٌ ليس من كلابه، وهو حلال.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فمفهوم».

<sup>(</sup>٢) (كما تقدم) ليس في (ت).

<sup>(</sup>٣) في (ت): (يسم).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٩٨).

الرابع: المِعراض ـ بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالضاد المعجمة ـ قيل: هو خشبة في رأسها كالزُّجِّ(۱) يلقيها(۲) الفارسُ على الصيد، فربما أصابته الحديدةُ فقتلَتْه، وأراقتْ دمه، فهذا يجوز أكله؛ لأنه حينئذ كالسيف والرمح، وربما أصابته الخشبة، فترضه؛ أي: تهشم عظمه ولحمه(۳)، فهذا لا يجوز أكله؛ لأنه(٤) وقيذ.

وقال عبدُ الحق من أصحابنا: قال بعضُ شيوخنا: المِعْراض عود (٥) محدَّد الأعلى، لا حديدة، إن أصابه بذلك المحدد، وأثر في الصيد، أُكل، وإن أصابه بعَرْضه، فلا يؤكل؛ لأنه وقيذ.

وقال الجوهري: المِعْرَاضُ: سهمٌ لا ريشَ عليه (٢). زاد الهروي: ولا نَصْلَ.

قلت: فقولُ الجوهري يقوي القولَ الأول، وقولُ الهرويِّ يقوي القول الثاني، وإنما لم يؤكل ما قُتل بالمعراض عرضاً؛ لأنه في معنى الحَجَر، لا في معنى السهم.

والشعبيُّ: اسمُه عامرُ بنُ شراحيل، من شعب همدان.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «كالرمح».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «يقلبها».

<sup>(</sup>٣) «أي: تهشم عظمه ولحمه» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «فإنه».

<sup>(</sup>٥) «عود» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١٠٨٣)، (مادة: عرض).

الخامس: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: "وإنْ أكلَ فلا تأكُلْ محمولٌ عندنا على الاستحباب(١) دون الإيجاب؛ جمعاً بينه وبين الأحاديث الواردة بإباحة ما أكل الكلبُ منه من الصيد، وللشافعيِّ فيه قولان، ومنعَ أكلَه أبو حنيفة مطلقاً، وعن أحمدَ روايتان كالشافعيِّ.

وتعلَّق المانعون بظاهر الحديث، وبقوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٤]، قالوا: ولو أراد تعالى كل إمساك لقال: فكلوا مما أمسكن، فزيادة: «عليكم» إشارة (١) لما قالوه: لما كان الإمساك يتنوع عندهم (١)، خُصِّصَ الجائزُ منه بهذه الزيادة، قالوا: ولو كان القرآن محتمِلاً (١)، لكان هذا الحديث بياناً له؛ لأنه أخبر أنه إنّما أمسك على نفسه.

قال الإمام: وأما أصحابُنا، فلا يسلِّمون كونَ الآية ظاهرة فيما قالوه، ويرون الباقي بعدَ أكله ممسَكاً علينا، وفائدة قوله: ﴿عَلَيْكُمُ ﴾ الإشعارُ بأن ما أمسكه من غير إرسال لا يأكله(٥)، وأما الحديثُ الآخر الذي أرسله مسلمٌ(١)، فيقابلونه بحديث أبي ثعلبة، وقد ذكره أبو داود،

<sup>(</sup>١) «على الاستحباب» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قالوا: ولو أراد تعالى كل إمساك لقال: فكلوا مما أمسكن، فزيادة: «عليكم» إشارة» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «عنهم».

<sup>(</sup>٤) في (ت): «محملاً».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «لا يؤكل».

<sup>(</sup>٦) «مسلم» ليس في «ت».

وغيرُه. وفيه: إباحةُ الأكل مما أمسكُ(۱)، وإن أكلَ، ومحملُ حديثِ(۱) مسلمٍ في النهي على(۱) التنزيه والاستحباب، ومحمل(۱) حديث أبي ثعلبة على الإباحة، حتى لا تتعارض الأحاديث(۱۰).

قال بعضهم: وربما عُلل حديثُ عديٌ بأنه كان من المياسير، فاختير له الحملُ على الأولى، وأن حديث (٢) أبي ثعلبة كان على عكس ذلك، فأخذ له بالرخصة، واستُضعف؛ لكونه \_ عليه الصلاة والسلام \_ علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه.

ق("): اللهم إلا أن يقال: إنه علل بخوف الإمساك، لا بتحقيقه، فيجاب عن هذا: بأنا إذا شككنا في السبب (^) المبيح، رجعنا إلى الأصل، وكذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرمي، أو (٩) لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت، لم يحل ؟ كالوقوع في الماء مثلاً.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «أكل».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «مجمل وحديث».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «عن».

<sup>(</sup>٤) «محمل» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المعلم» للمازري (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٦) «حديث» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٧) «ق»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>A) في «خ»: «التسبب».

<sup>(</sup>٩) «أو» ليس في «ت».

بل وقد (۱) اختلفوا فيما هو أشدُّ من ذلك؛ وهو ما إذا بان (۲) عنه الصيدُ، ثم وجده ميتاً، وفيه أثرُ سهمه، ولم يعلم وجود سبب آخر، فمن حَرَّمه، اكتفى مجرد تجويز سبب آخر، وقد ذكرنا ما دلَّ عليه الحديثُ من المنع، إذا وُجد غريقاً؛ لأنه سببُ للهلاك، ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد، وكذلك إذا (۳) تردَّى من جبل؛ لهذه العلة، نعم يُسامح في خبطه على الأرض، إذا كان طائراً؛ لأنه أمرٌ لا بد منه (٤).

قلت: اختُلف عندنا في الصيد البائت يوجد من الغد مَيِّتاً، وقد أنفذَ (٥) مقاتلَه؛ فقال مالكٌ في «المدونة»: لا يؤكل، قال: وتلك السنَّة (٦).

وقال بعض أصحابنا: لأن الحيوان ينتشر (٧) في الليل، فيجوز أن يكون أعان (٨) على قتله ما انتشر من السباع والهوام، فلا يتحقق (٩) أن الكلب هو الذي أنفذ مقاتله.

<sup>(</sup>١) الواو ليست في «خ».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «بات».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «ولذلك إنما».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «أنفذت».

<sup>(</sup>٦) انظر: «المدونة» (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٧) في «خ»: «ينشر».

<sup>(</sup>۸) في «ت»: «فيكون قد أعان».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «نحقق». ·

قال بعضهم: وكذلك السهم قد يتقلَّبُ الصيدُ عليه، فيكون إنما أنفذت مقاتِلُهُ من تقلبه عليه، أو ألجأته الهوامُّ بالليل إلى (١) الحركة أو إلى المشي، فكان ذلك سبباً لإنفاذ مقاتله بعد أن كان السهمُ لم ينفذ (٢) مقاتله.

وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يؤكل إذا أنفذت مقاتله.

قال الباجي: ولأن مغيبَ الصيد عن الصائد لا يمنعُ إباحتَه، أصلُ ذلك مغيبُه بالنهار، فإن (٣) لم تنفذ مقاتله، لم يؤكل؛ مخافة (٤) أن يكون إنما قتلَه بعضُ هوام الأرض.

وقال ابن المواز: يؤكل في السهم، ولا يؤكل في البازي والكلب.

وكأن الفرقَ عنده: أن السهم يوجد في (٥) موضع الإصابة، فإذا لم يُر هناك أثرٌ لغيره، دلَّ على (١) أن السهم قتله، وليس كذلك الكلب؛ لأنه ليس لجرحه علامةٌ يُعرف بها، فلا نأمن (٧) من (٨) أن يكون غيرُه قتله، وهذا كلَّه تصرُّف من الفقهاء عليه.

<sup>(</sup>۱) «إلى» ليس في «ت».

<sup>(</sup>Y) في «تنفذ».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وإن».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «خوفاً».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «يوجده» مكان «يوجد في».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «عُلِم».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «يأمن».

<sup>(</sup>۸) «من» ليس في «ت».

وظاهرُ الحديث: جوازُ الأكل، وإن بات اليوم، أو اليومين، أو الثلاثة، وإن كان ذلك في الرمي بالسهام (١)، ولعلَّ ذلك مستَندُ ابنِ الماجشون في تفريقه بين السهم وغيره؛ أخذاً بظاهر الحديث، والله أعلم (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «بالسهم».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المنتقى» للباجي (٤/ ٢٤٤).

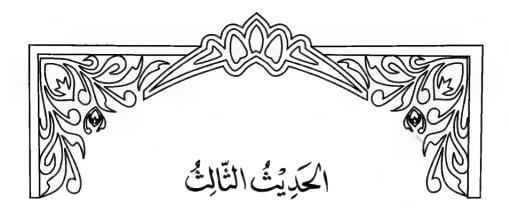

٣٨٣ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عبدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ»(١).

قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةٌ يَـقُولُ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثِ(٢).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۱۳)، کتاب: الذبائح والصید، باب: من اقتنی کلباً لیس بکلب صید أو ماشیة، ومسلم (۱۵۷۶/ ۵۱)، واللفظ له، و(۱۵۷۶/ ۵۰ ـ ۵۳، ۵۰ ـ ۵۳)، کتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الکلاب، والنسائی (۲۸۵۶)، کتاب: الصید والذبائح، باب: الرخصة فی إمساك الکلب للماشیة، و(۲۸۲۱، ۲۸۷۷)، باب: الرخصة فی إمساك الکلب للصید، و(۲۹۱۱)، باب: الرخصة فی إمساك الکلب لحرث، والترمذی (۱۶۸۷)، کتاب: الأحکام، باب: ما جاء فی قتل لحرث، والترمذی (۱۶۸۷)، کتاب: الأحکام، باب: ما جاء فی قتل الکلاب.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۵۷٤/ ۵۶)، كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب. \* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٢٨٢)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٢٤١)، و «شرح مسلم» للنووي =

### \* التعريف:

سالمُ بنُ عبدالله بنِ عمرَ بنِ الخطابِ، القرشيُّ، العدويُّ، المدنيُّ، التابعي.

كنيتُه: أبو عمرو، ويقال: أبو عبدالله.

سمع: أباه عبدالله، وأبا هريرة، ورافعَ بنَ خَديج.

روى عنه: الزهريُّ، وحنظلةُ بنُ أبي سفيان، وموسى بنُ عقبةَ، ونافعٌ، وعَمْرُو بنُ دينار، وعبدالله بن عُمَرَ، والقاسمُ بنُ عُبيد، وعِكْرِمَةُ بنُ عمارِ<sup>(۱)</sup>، وفَضْلُ بنُ غَزوانَ، وأبو بكر بنُ حفصٍ، ويحيى ابنُ أبي إسحاق.

مات في سنة ستِّ ومئةٍ عقيب (١) ذي الحجة، وصلَّى عليه هشامُ ابنُ عبد الملكِ في حجته التي حجَّ فيها، ولم يحجَّ في ولايته غيرَها. أخرج حديثه في «الصحيحين»(٣).

<sup>= (</sup>۱۰/ ۲۳۷)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٠٠)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٢١)، و «التوضيح» لابن الملقن (٢٦/ ٣٥٦)، و «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٢٠٩)، و «عمدة القاري» للعيني (١٦/ ٩٨)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٢٦٠)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٥)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ٢).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «عثمان».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «في عقب».

<sup>(</sup>٣) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ١٩٥)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ١١٥)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ٣٠٥)، و«حلية =

### \* الشرح:

كأن السرَّ في المنع من اقتناء الكلاب، إلا ما استُثني: ما فيها من الترويع والعَقْر لمن يمرُّ بها.

ق: ولعلَّ ذلك لمجانبة الملائكةِ لمحلِّها(١)، ومجانبةُ الملائكة أمرٌ شديد؛ لما في مخالطتهم(١) من الإلهام إلى الخير، والدعاء إليه(٣).

قلت: وفي هذا التعليل نظرٌ؛ إن قلنا: إن اقتناء الكلب محرَّم، إلا ما استُثني؛ لأن مخالطة (١) الملائكة \_ على جميعهم (١) السلامُ \_ زيادة خير (١) وبركة، ولا يجب على الإنسان تحصيل ذلك، حتى يحرم عليه ما كان مانعاً منه، غاية ما في ذلك الندبُ، والندبُ لا يقاومه التحريم، فيرجَّحُ التعليلُ الأول؛ لأن ترويع المسلمِ وعقر، حرامٌ، وذلك حاصلٌ بسبب اقتنائها.

الأولياء الأبي نعيم (٢/ ١٩٣)، و «تاريخ دمشق الابن عساكر (٢٠/ ٤٨)، و «تهذيب الأسماء واللغات النبووي (١/ ٣٠٣)، و «تهذيب الكمال المني (١٠/ ١٤٥)، و «سير أعلام النبلاء اللذهبي (١٤/ ٤٥٧)، و «تذكرة الحفاظ اله أيضاً (١/ ٨٨)، و «تهذيب التهذيب الابن حجر (٣/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>۱) «لمحلها» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «لمخالطهم».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «مخالطتها».

<sup>(</sup>٥) في «ت» زيادة: «أفضل».

<sup>(</sup>٦) (خير) ليس في (خ).

وإن قلنا: إن إقتناءَهَا مكروةٌ لا محرمٌ، فيترجح التعليلُ الثاني؛ لأن المكروة لا يُقاوم المحرَّمَ، وهو الترويعُ والعَقْر المذكوران، والله أعلم.

وقد استدل أصحابُنا على طهارتها بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة؛ فإن ملابستَها مع الاحتراز عن مسِّ شيء منها أمرٌ شاق(۱)، والإذنُ في الشيء إذنٌ في مكملات(۱) مقصوده؛ كما أن المنع من لوازمه مناسبٌ للمنع منه(۱)، وللاستدلال على المسألة موضعٌ غيرُ هذا.

وإذا ثبتَ جوازُ اتخاذ الكلب<sup>(3)</sup> للصيد والحرث والماشية، فقد اختُلف في جواز اتخاذه لغرض آخرَ بالقياس على ما ذُكر ؟ كحراسة الدور، ونحو ذلك.

وقد سئل مالكُ عن أهل الريف يتخذونها في دورهم خيفة اللصوص على دورهم، والمسافر يتخذ كلباً يحرسه، فقال: لا أدري<sup>(٥)</sup> ذلك، ولا يُعجبني، إنما الحديث في الزرع والضَّرع، ولا بأس باتخاذ الكلاب للمواشى كلِّها، ولكن بغير شراء.

وقال ابنُ كنانة من أصحابنا، وغيرُه: لا بأس أن تُشترى لما يجوز

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «عجيب».

<sup>(</sup>۲) في (ت): (تكملاته).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «الكلاب».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «لا أرى».

اتخاذُها له، هذا ما رأيته في مذهبنا.

وقال ق: واختلف الفقهاء في اتخاذها لحراسة الدور(١)(٢).

ولم أدر مَنْ أرادَ بالفقهاء (٣)، وكثيراً ما يطلق هذا القولَ هكذا، وقليلاً ما يعزو إلى معيَّن، وكأنه اصطلاحٌ له اختصَّ به (٤)، هذا غالبُ حاله فيما رأيتُ من شرحه لهذا الكتاب الله فيما رأيتُ من شرحه لهذا الكتاب

قال مالك ﷺ: ويُقتل منها ما آذى، وما يكون بموضع لا ينبغي؛ كالفسطاط.

وقوله: «وكانَ صاحبَ حرثِ»: يريد: أن أبا هريرة الله لما كان صاحبَ حرث، عُني (٥) بتحقيق الحكم في ذلك؛ لضرورته إليه، حتى

<sup>(</sup>۱) في «خ»: «الدروب».

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) قلت: لعله أراد فقهاء الشافعية؛ فقد نقل الماوردي في «الحاوي» (٥/ ٣٧٩)، وكذا النووي في «شرح مسلم» (٣/ ١٨٦)، في اتخاذ الكلاب لحراسة الدور والدروب وجهين لأصحابهما، فمنهم من حرمه؛ لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المذكورة، ومنهم من أباحه وهو الأصح؛ لأنه في معناها، انتهى.

ثم قد علمت قول الإمام مالك في الذي ساقه المؤلف قبل هذا، وفيه قوله: لا أدري ذلك، ولا يعجبني؛ يعني: اتخاذها للحراسة في دور أهل الريف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «يخصه».

<sup>(</sup>٥) في (ت): (اعتنى).

عَرَفَ منه ما جهلَ غيره؛ لأن المحتاج إلى الشيء أشدُّ اهتماماً به من غيره، والله أعلم.

\* \* \*

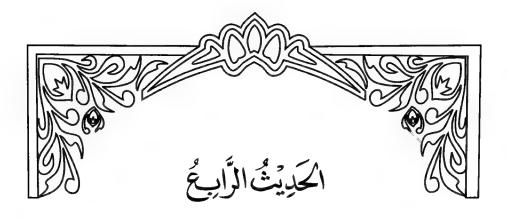

٣٨٤ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ إِلَيْ بِذِي المُحْلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَابَ (١) النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلاَ وَغَنَماً، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي أُخْرِيَاتِ القَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا القُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ بِالقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الغَنَم بِبَعيرٍ، فَنَدَّ النَّبِيُ عَلَيْ بِالقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الغَنَم بِبَعيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهُوى رَجُلٌ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهُوى رَجُلٌ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهُوى رَجُلٌ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهُوى رَجُلٌ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهُوى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْم، فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ لِهِذِهِ البَهَائِمِ أُوابِدِ كَأُوابِدِ الوَحْشِ، فَمَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا»، قَالَ: فَقُلْتُ (٣): يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَهُ لَوْ العَدُو غَداً، وَلَيْسَت (٣) مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالقَصَبِ؟

قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرُ، وَالظُّفُرُ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ، فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ، فَمُدَى الحَبَشَةِ»(٤).

<sup>(</sup>١) في «خ»: «وأصاب».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «قلت».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «وليس».

<sup>(</sup>٤) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٢٣٥٦)، كتاب: الشركة، باب: عدل=

### \* التعريف:

# رافعُ بنُ خَديج \_ بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة بعدها

= عشراً في القسم، و(٢٩١٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، و(٥١٧٩)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: التسمية على الذبيحة، و(٥١٨٤)، باب: ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و(٥١٨٥)، باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر، و(٥١٩٠)، باب: ما ندَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش، و(٣٢٣) باب: إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنما أو إبلاً بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل، و(٤٢٢٥)، باب: إذا ندَّ بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحه، فهو جائز.

ورواه مسلم (١٩٦٨/ ٢٠ ـ ٢٣)، كتاب: الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، وأبو داود (٢٨٢١)، كتاب: كتاب: الضحايا، باب: في الذبيحة بالمروة، والنسائي (٤٤٠٣)، كتاب: الضحايا، باب: النهي عن الذبح بالظفر، و(٤٠٤)، باب: الذبح بالسن، و(٩٠٤٤، ١٤٤٠)، باب: ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها، والترمذي (١٤٩١)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، وابن ماجه (٣١٧٨)، كتاب: الذبائح، باب: ما يذكي به.

\* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٧٨)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٤١٥)، و «المفهم» للقرطبي (٥/ ٣٦٧)، و «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٢٢)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٣٠٣)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٢٧)، و «النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٤٤٤)، و «التوضيح» لابن الملقن (٢٦/ ٤٢٤)، و «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٢٥٥)، و «عمدة القاري» للعيني (١٦/ ١١٢)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ١٠)، و «سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٨٨)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ١٨).

المثناة تحت بعدها جيم ـ: ابنُ رافع بنِ عَدِيِّ بنِ زيدِ بنِ جُشَمَ بنِ حارثةَ بنِ الحارثيُّ، المدني، كنيته أبو عبدالله، ويقال: أبو رافع.

كان يخضِبُ بالصُّفرة، ويُحفي شاربَه، وكان يُعد من الرماة، أصيب بسهم يومَ أُحد في ترقوته، فقال له النبي (۱) ﷺ: «إِنْ شِئْتَ نزَعْتُ السَّهْم (۱)، وَتَرَكْتُ القُطْبَة (۱)، وَشَهِدْتُ لَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَّكَ شَهِيدٌ، فتركها(۱)، وكان إذا ضحك فاستغرب، بدا ذلك السهم.

قلت: قال الجوهري: القُطْبةُ (٥): أصل الهدف(١).

استُصغر يومَ بدر، وأُجيز يومَ أحد.

روي له عن رسول الله ﷺ ثمانية وسبعون حديثاً، اتفقا منها على خمسة أحاديث، وانفرد مسلم بثلاثة.

<sup>(</sup>١) «له النبي» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) «السهم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «القطنة».

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٣٧٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤٢٤٢)، والحاكم في «المستدرك» (٦٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «القصبة».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٢٠٤)، (مادة: قطب). وعنده: نصل الهدف.

روى عنه: عبدُالله بنُ عمرَ، والسائبُ بنُ يزيدَ، وحنظلةُ بنُ قيسٍ، وغيرُهم.

قال الحافظ ابن زيدان: رافعُ بنُ خديج (١) هذا تُوفي سنة أربع وسبعين.

ثم قال: ومما يبين لنا أن ابنَ عمرَ مات في هذه السنة، وأنَّ أبا نعيم قد أخطأ في ذكره في سنة ثلاث: أن رافع بنَ خديجِ مات سنة أربع وسبعين، وابنُ عمرَ حيُّ، وحضرَ جنازته.

قلت: وكذا ذكره الحافظ<sup>(۲)</sup> أبو عليّ بنُ السَّكَن في كتاب<sup>(۳)</sup> «الصحابة» له، في سنة أربع وسبعين، وكذلك ذكره الحافظُ عبدُ الغنيِّ المقدسيُّ (٤) في كتابه «الكمال» في سنة أربع أيضاً، والله أعلم (٥).

## \* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: «أُخريات القوم»؛ أي: في أواخرهم.

<sup>(</sup>۱) «بن خدیح» لیس فی «ت».

<sup>(</sup>٢) «الحافظ» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «كتب».

<sup>(</sup>٤) «المقدسي» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) وانظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٤٧٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٢٣٢)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١٨٦)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٩/ ٢٢)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ١٨١)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٢/ ٤٣٦).

فيه: سَوْقُ الإمام رعاياه حفظاً لهم، وحياطة (۱) عليهم من عدوً يكون (۲) وراءهم، ونحو ذلك، وكذا قيل: إنه كان يفعل ذلك في الحضر \_ أيضاً \_ يسوقُ أصحابه وهذا خلافُ ما يفعله بعضُ جهلةِ مشايخِ هذا الزمان، وربما ركبَ وأصحابُه مشاةٌ زهواً وتكبراً، وإظهاراً لتعظيم لنفسه، ومعاندة للسنة، نعوذ بالله من ذلك.

الثاني: قوله: ﴿وأمر النبيُّ ﷺ بالقُدورِ فأُكفئت، ؛ أي: فرغت.

ظاهره: إتلاف ما فيها، وعدم الانتفاع به، فانظرِ السبب الموجب لذلك، فإني لم أر فيه شيئاً، ويبعد عندي أن يكون سببه استعجالهم بالذبح ونصب القدور قبل مشاورته \_ عليه الصلاة والسلام \_، وأن يكون (٣) ذلك من باب العقوبة بالمال، والله أعلم.

الثالث: قوله: «ثم قسم، فعدلَ عشرةً من الغنم ببعيرٍ»:

ق: قد يُحمل (٤) على أنه قسمة تعديل بالقيمة، وليس من طريق التعديل الشرعي؛ كما جاء في البَدَنة: أنها عن سبعة، ومن الناس من حملَه على ذلك.

وقوله: «فنَّد منها بعيرٌ ا؟ أي: شَرَدَ.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «حياطته».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «ويكون».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «ويكون».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «يحتمل».

والأوابِدُ: جمعُ آبِدَة بوزن ضارِبة، تَأَبَّدَتِ الوحشُ: نَفَرَتْ مِن الإنسِ، وتَوَحَّشَتْ، وتأبَّدَتِ الديارُ: خَلَتْ من قُطَّانها(١)، وتَوَحَّشَتْ، ويقال: أَبَدَتْ \_ بفتح الباء \_ تأبِدُ وتأبُدُ \_ بالكسر والضم \_ أُبوداً ٢١، وجاء فلان بآبدةٍ؛ أي: كلمةٍ غريبة، أو خصلةٍ تنفر منها النفوسُ.

ومعنى الحديث: أن من البهائم ما فيه نِفارٌ كنِفار الوحش(٣).

الرابع: اختُلف في الإنسيِّ إذا توحَّشَ؛ هل يكون حكمُه حكمَ الوحش، أو لا؟ والمشهورُ من مذهبنا: لا يؤكل إلا بذكاة، وهو خلافُ ظاهرِ الحديث، إن قلنا: إنهم استغنوا(١) بالسهم عن الذكاة، وإن قلنا: إنه ذُكِّي بعدَ حبسه بالسهم، وهو محتمل، فلا يكون في الحديث دليلٌ على أن المتوحش فزعاً يؤكل بما يؤكل به الصيد، بل يكون قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «فاصنعوا به هكذا»، معناه: يكون قوله \_ عليه الصلاة والسلام من كونِه لا يؤكلُ إلا بالنحر، أو ليمسكُ، ثم هو باقِ على أصله من كونِه لا يؤكلُ إلا بالنحر، أو الذبح؛ كغيره.

وأجاز ابن حبيب أكله بما يؤكل به الصيد، الأصل في البقر

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وطانها».

<sup>(</sup>Y) «أبوداً» ليس في «ت».

 <sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٠٣)، وانظر: «المعلم»
 للمازري (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) في (ت): (أنه استغنى).

خاصةً، قال: لأن لها أصلاً في التوحُّش.

وأما أبو حنيفة، والشافعيُّ، فإنهما أخرجاه عن أصله، ورأيا تذكيتَه بما يُذكَّى به الوحشُ؛ اعتباراً بالحالة التي هو عليها، ووجود العلة التي من أجلها أبيح العَقْر في الوحش؛ وهي عدمُ القدرة عليه، وكذا هذا المتوحشُ قد صار غيرَ مقدور عليه، واعتمدا على هذا الحديث(۱). وقد قررنا بالاحتمال(۱) المذكور ما(۱) يمنعُ تعلُّقَهما.

ثم يقول<sup>(1)</sup>: استيحاشه وشروده لا يُخرجه عن أصله في باب الذكاة؛ كما لا ينقلُه عن أصله في سائر الأحكام، ألا ترى أنه باق على ملك ربه، وأنه ليس حكمه حكم الوحش في الجزاء إذا قتلَه محرم، وفي جواز التضحية به، والعقيقة والهدي به؟!

قال الإمام: وقد يتعلَّق المخالفُ بما خرَّج الترمذيُّ عن رجل ذكره: قلت: يا رسول الله! أما<sup>(٥)</sup> تكون الذكاة إلا<sup>(١)</sup> في الحلق واللَّبَة؟ قال (<sup>٧)</sup>: «لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا، لأَجْزَأَ عَنْكَ»، قال يزيدُ بنُ هارونَ:

<sup>(</sup>۱) انظر: «المعلم» للمازري (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «الاحتمال».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بما».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «يقول».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «إنما».

<sup>(</sup>٦) «إلا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «فقال».

هذا في الضرورة<sup>(١)</sup>.

قلت: وهي في كتاب الدارمي(٢) أيضاً(٣).

وهذا الحديث لم يسلِّم بعض أصحابنا ثبوتَه (٤)، وقال بعضهم: يمكن أن يُراد به الصيدُ الذي لا يُقدر عليه، فكأنه على فهمَ عن السائل بقرينة حالي: أنه سأله عن صيدٍ أرادَ أن يتصيده، هل لا يُذَكَّى إلا في الحلق واللبة؟ فأجابه على بما قال، انتهى (٥).

قلت: وأما المتوحش يتأنس فلا يؤكل إلا بما يؤكل به المتأنس، لا أعلم فيه خلافاً، إلا أنه (٢) صار مقدوراً عليه، فانتفت العلةُ [التي]

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٤٨١)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة، وقال: حديث غريب.

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «الراوي».

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي (١٩٧٢)، وكذا رواه أبو داود (٢٨٢٥)، كتاب: الضحايا، باب: ما جاء في ذبيحة المتردية، والنسائي (٤٤٠٨)، كتاب: الضحايا، باب: ذكر المتردية التي لا يوصل إلى حلقها، وابن ماجه (٣١٨٤)، كتاب: الذبائح، باب: ذكاة النَّاد من البهائم، من حديث أبي العشراء، عن أبيه.

قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٣٤): وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله.

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «بثبوته».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المعلم» للمازري (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٦) قوله: «وأما المتوحش يتأنس فلا يؤكل إلاَّ بما يؤكل به المتأنس لا أعلم فيه خلافاً إلاَّ أنه اليس في «خ».

من أجلها أُكل بالعقر، وهو عدمُ القدرة عليه.

وقوله ﷺ: «ليسَ السنَّ»، رويناه بالنصب، ويجوز فيه الرفعُ على أن يكون اسمَ ليس، والخبر محذوف، و(١)تقديره ليسَ السنُّ والظفرُ من ذلك، والأولُ أظهر، ونصبُه على الاستثناء.

قال الإمام: وقد اضطرب العلماءُ في ذلك، والذي وقع في مذهبنا منصوصاً: التفرقةُ بين المتصل والمنفصل، فيمنع حصولُ التذكية بالسنّ والظفرِ المتصلين عنه(٢) إذا تأتّتُ بهما التذكيةُ .

وقد وقع في بعض ما نُقل عن مالك: المنعُ مطلقاً، ووقع لبعض أصحابنا: ما يُشير إلى صحة التذكية مطلقاً إذا أمكنتُ.

فمن منع على الإطلاق، أخذ الحديث على عمومه، لا سيما والإشارة بالتعليل فيه بالعظم تدلُّ على المساواة بين المتصل والمنفصل؛ لكون السنِّ عظماً في الحالين.

وأما الإجازة على الإطلاق، فيحمل الحديث على أن المراد به: سنَّ يصغرُ (٣) عن التذكية، ولا نسلِّم القولَ بالعموم فيه، وكذلك يدَّعى على (٤)

الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٢) «عنه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في "خ": "تصغر".

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «يدَّعي».

التخصيص في التعليل، فنقول(۱): لما علم أن العظم لا تتأتى به الذكاة(۲)، وأن ذلك مما يعلمونه، أحال (۳) التعليل عليه.

وأما<sup>(1)</sup> المنصوصُ من المذهب؛ وهو التفرقة، فكأنه يرجع إلى هذا القول الآخر الذي هو [الإجازة على الإطلاق؛ لأن المجيز على الإطلاق يشترط كون التذكية متأتية بهما، ولكنه]<sup>(٥)</sup> لم يعين وجه الثاني، وعينه في المنصوص، فرأى أن كونه متصلاً يمنع من الثاني، ومنفصلاً لا يمنع منه، فلهذا فَرَّق بينهما.

وأما العظمُ فتجوزُ التذكيةُ به إذا أمكنَ ذلك.

قال: فيه ما قيل في السن، وقد كان بعض شيوخنا يشير إلى هذا، ويجريه مجرى السن، ويعتل بما ذكرناه حين التعليل به في الحديث<sup>(١)</sup>.

وقوله: «وذُكر اسمُ الله عليه» دليلٌ على التسمية أيضاً؛ لتعليقه الإباحة بشيئين، والمعلَّقُ على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما.

والمدى: جمع مُدْيَة \_ بضم الميم وكسرها \_، وهي الشَّفرة،

<sup>(</sup>١) في «خ»: «فيقول».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «أن العظم لما علم أنه لا يتأتى الذكاة به».

<sup>(</sup>٣) «أحال»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «فأما».

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين من «المعلم» للمازري.

<sup>(</sup>٦) انظر: «المعلم» للمازري (٣/ ٩٢).

ويجمع \_ أيضاً \_ مُدْيات، بإسكان الدال(١).

والحبشة والحبش جنس من السودان، والجمع الحُبْشان؛ مثل حَمَل وحُمْلان (٢)، والله أعلم.

000

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٤٩٠)، (مادة: مدى).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣/ ٩٩٩)، (مادة: حبش).





٣٨٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَالَكَ خَكَى النَّبِيُ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ٱقْرَنَيْنِ، وَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (١).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۳۸)، کتاب: الأضاحی، باب: من ذبح الأضاحی بیده، و(۲۶۶)، باب: وضع القدم علی صفحة الذبیحة، وره ۲۵۱)، باب: التکبیر عند الذبح، ومسلم (۱۹۲۱/ ۱۸، ۱۸)، کتاب: الأضاحی، باب: استحباب الضحیة، وأبو داود (۲۷۹۶)، کتاب: الضحایا، باب: ما یستحب من الضحایا، والنسائی (۳۸۵ – ۲۳۸۸)، کتاب: الضحایا، باب: الکبش، و(۱۶۶۵)، باب: وضع الرجل علی صفحة الضحیة، و(۲۱۶۱)، باب: تسمیة الله گل علی الضحیة، و(۲۱۶۱)، باب: التکبیر علیها، و(۲۱۶۱)، باب: ذبح الرجل الضحیة، و(الزمذی (۱۶۹۶))، کتاب: الأضاحی، باب: ما جاء فی الأضحیة بکبشین، وابن ماجه (۲۱۲۰)، کتاب: الأضاحی، باب: الأضاحی، باب: ما جاء فی الضاحی رسول الله گل.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٢٩٠)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٤١١)، و «المفهم» للقرطبي (٥/ ٣٦١)، و «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١١٩)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٠٧)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٣٥)، =

# قال ﷺ: الأَمْلَحُ: الأَغْبَرُ، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ.

\* \* \*

### \* الشرح:

الأضاحي: جمع أُضْحِيَّة، وإِضْحِيَّة ـ بضم الهمزة وكسرها، وتشديد الياء فيهما ـ، ويقال أيضاً: ضَحِيَّة ـ بفتح الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء ـ، وجمعها ضَحايا، ويقال: أَضْحَاةٌ، وجمعها أَضَاحِيُّ، وأَضْحى (۱).

قالوا: و(٢)سُميت بذلك؛ لأنها تُذبح يـومَ الأضحى وقـتَ الضَّحى (٣)، من أجل الصلاةِ ذلكَ الوقت.

ولا خلاف أن الأضحية مطلوبة شرعاً؛ لكن ذلك على طريق الوجوب، أو الندب؟ خلاف.

فقال(١) أبو حنيفة: هي واجبة على كل حرِّ، مسلم، مقيم، مالكِ

<sup>=</sup> و"التوضيح" لابن الملقن (٢٦/ ٢٦٧)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ١٠)، و"عمتدة القاري" للعيني (٢١/ ١٥٤)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٧/ ٣٥)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ٩٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢١١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٤٠٧)، (مادة: ض ح ۱).

<sup>(</sup>۲) «قالوا و» ليست في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت» زيادة: «وسميت الأضحى».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «قال».

لنصاب من أيِّ الأموالِ كان.

وقال مالك: هي مسنونةٌ غيرُ مفروضة، وهي على كلِّ مَنْ قدرَ عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلا(١) الحاجَّ الذين(٢) بمنى، فإنهم لا أُضحية عليهم.

وقال(٣) الشافعي، وأحمد: هي مستحبة، إلا أن أحمد قال: لا يُستحب تركُها مع القدرة عليها.

واتفق هؤلاء أنه لا يلزمه أضحية عن ولده الصغار، وإن كان موسراً، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يلزمه عن كل واحدٍ منهم(٤) شاة.

واختلفوا في الوقت الذي تجزئ فيه الأضحية، فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يوم النحر، ويومان بعده.

وقال الشافعي: ثلاثة أيام بعده إلى آخر انقضاء التكبير من اليوم الرابع.

واتفقوا على أنه تجزئ الأضحية ببهيمة الأنعام كلّها، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وأفضلُها عندنا الغنم، ثم البقر، ثم البقر.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «لا».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «الذي».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وأما».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «منهما».

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمدُ: أفضلُها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم (١).

وقد استدل أصحابنا على أفضلية الغنم بأمرين:

أحدهما: اختيارُ النبيِّ عَلَيْ في الأضاحي الغنم.

والثاني: اختيارُ الله تعالى ـ ذلك في فداء الذبح.

فائدة: قوله تعالى: ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات: ١٠٧]، قيل: سُمي عظيماً؛ لأنه رعى في الجنة سبعين خريفاً.

وقيل: لأنه لم يكن من نسلِ حيوان، وإنما هو مكوَّنَّ بالقدرة.

وقيل: لأنه متقبَّلٌ قطعاً.

وقيل: لأنه بقي سُنَّةً إلى يوم القيامة.

وقيل: لأنه فُديَ بهِ عظيمٌ، خمسة أقوال بين المفسرين.

وفيه: دليلٌ على استحبابِ تعدادِ الأضحية؛ لتضحيته ـ عليه الصلاة والسلام ـ بكبشين.

وفيه: استحبابُ تولي الإنسان أضحيتُه بنفسه (٢)، وإن كان يجوز له (٣) أن يذبحَ له مسلمٌ غيرُه.

وفيه: استحبابُ التكبير مع التسميةِ ؛ كما هو مذهبُ الفقهاء (٤)(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «أضحيته نفسه».

<sup>(</sup>٣) «له» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) «كما هو مذهب الفقهاء» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٠٨).

وقد استحبَّ الشافعيُّ الصلاة على النبيِّ ﷺ مع التسمية، وخالَفهُ الجمهورُ في (١) ذلك.

000

(١) في (خ): (على).



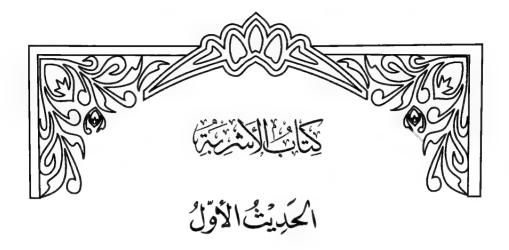

٣٨٦ - عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ ﴿ الله قَالَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﴿ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ الله ﷺ : أَمَّا بَعْدُ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَلَى مِنْ خَمْسَةٍ ؛ مِنَ العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

ثَلاَثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان (١) عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْداً نَنْتَهِي إِلَيْهَ وَالْكَلاَلَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنَ أَبْوَاب (١) الرِّبَا (٣).

<sup>(</sup>۱) «كان» ليست في «خ».

<sup>(</sup>٢) «أبواب» ليست في «خ».

<sup>(</sup>٣) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٤٣٤٣)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ ﴾[المائدة: ٩٠]، و(٥٢٥٩)، كتاب: الأشربة، باب: الخمر من العنب، و(٢٦٦، ٥٢٦٧)، باب: ما جاء أن الخمر ما خامر العقل من الشراب، ومسلم (٣٠٣١/ ٣٣، ٣٣)، كتاب: التفسير، باب: في نزول تحريم الخمر، وأبو داود (٣٦٦٩)، كتاب: الأشربة، باب: في تحريم الخمر، والنسائي (٥٥٧٨، ٥٥٧٩)، كتاب: الأشربة، ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها. =

#### \* الشرح:

قد تَقَدَّمَ الكلامُ على تفسير لفظ: (أما)(١) ومعناها أولَ الكتاب بما يُغنى عن الإعادة.

وقوله: «أَيتُها الناسُ!»، الأصل: يا أيها الناسُ، فحذف حرف النداء، وهذا أحدُ المواضع الأربعة التي (٢) يجوز فيها حذف حرف النداء، على ما هو مقرر في كتب النحو، والناسُ هنا: نعتُ لا يُستغنى عنه، وهو \_ أيضاً \_ أحدُ المواضع الثلاثة التي (٣) يلزم فيها النعتُ وجوباً.

وقوله: (نزلَ تحريمُ الخمر) يريد \_ والله أعلم \_: قولَه تعالى في سورة المائدة: ﴿إِنَّمَا ٱلْفَيْرُ وَٱلْمَابُ وَٱلْأَنْكُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ الْمَائدة: ﴿إِنَّمَا ٱلشَّيْطُنِ أَلْاَنْكُمُ تُقْلِحُونَ ﴾[المائدة: ٩٠]، وفي آية أخرى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَة وَٱلْبَغْضَآة فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَعَنِ

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٦٢)، و«المفهم» للقرطبي (٧/ ٣٤٠)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢١٠)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٤١)، و«التوضيح» لابن الملقن (٧٧/ ٨٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٤٦)، و«عمدة القاري» للعيني (٨١/ ٢١١)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٩٢)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ٥٧).

<sup>(</sup>۱) في «ت» زيادة: «بعد».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «الذي».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «الذي».

ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْهُم مُننَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١].

وقد تقدَّمَ أن الإجماع منعقدٌ على تحريم الخمر العنبي النِّيءِ(١)، ولكنهم اختلفوا هل هي محرمةٌ في كتاب الله بنصِّ، أو بدليل؟ والصحيحُ: محرَّمَةٌ فيه بالنص؛ لأن المحرَّمَ هو المنهيُّ عنه الذي توعَّدَ الله عبادَه على استباحته، وقد نهى الله ﷺ عن الخمر في كتابه، وأمر باجتنابها، وتوعَّدَ على استباحتها، وقرنها بالميسر والأنصاب والأزلام في آية المائدة المتقدمة آنفاً، وهذا بلاغ(٢) في الوعيد، ونهايةٌ في التهديد، وهاتان الآيتان ناسختان لآية البقرة؛ قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾[البقرة: ٢١٩]، الآيةُ (٣)، ولآية النساء؛ قوله تعالى(٤): ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَنرَى ﴾ [النساء: ٤٣] الآيةً (٥)؛ لأن آية البقرة إنما تقتضي الذمَّ دونَ التحريم، فكانوا(٢) يشربونها؛ لما فيها من المنافع على أحد التفسيرين، وقيل: المرادُ بالمنافع: الربحُ فيها؛ إذ(٧) كانوا يَتَّجِرون فيها إلى الشام، وأما آيةُ النساء، فقيل: إنها تقتضى الإباحة ؛ لأنهم أمروا فيها بتأخير الصلاة

<sup>(</sup>۱) «النيء» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «إبلاغ».

<sup>(</sup>٣) «الآية» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) «قوله تعالى» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) «الآية» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «وكانوا».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «أو».

حتى يذهبَ السكرُ قبل أن تُحرم الخمرُ، فكان منادي رسولِ الله ﷺ إذا أُقيمت الصلاة ينادي: لا يقرب الصلاة سكران، ثم نُسخ ذلك، فحرِّمت الخمر(١)، وأمروا بالصلاة على كل حال.

قال القاضي أبو الوليد بنُ رشد في: وإنْ طَالَبَ متعسفٌ (٢) جاهلٌ بوجود (٣) لفظ التحريم لها في القرآن، فإنه موجود في غير ما موضع، وذلك أن (١٠) الله - تعالى - سماها رجساً، فقال: ﴿إِنَّا ٱلْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَالِمَةُ وَالْمَنْ وَالْمَالِمَةُ وَالْمَنْ وَالْمَالِمَةُ وَالْمَالِمَةُ وَالْمَالِمَةُ وَالْمَالِمَةُ وَالْمَالِمَةُ وَالْمَالِمَةُ وَالْمَالِمَةُ وَالْمَالِمِ وَالْمَنْ وَالْمَالِمِ وَالْمَنْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَنْ وَالْمَالِمُ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمَنْ وَالْمَا وَالْمَالُونَ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمُونُ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَلِمُ وَالْمُنْ وَالْمُلُونُ وَالْمُنْ وَلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُو

<sup>(</sup>۱) «ثم نسخ، فحرِّمت الخمر» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «طلب مستضعف».

<sup>(</sup>٣) في ((خ)): ((بوجوب)).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «فإن» مكان «وذلك أن».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «وسمي».

<sup>(</sup>٦) في (ت): (و).

<sup>(</sup>٧) «ثم قال تعالى» ليس في «ت».

لم يَرِدْ في القرآن في الخمر إلا مجردُ النهي، لكانت السننُ الواردةُ عن رسول الله عنها، وأن مراده التحريمُ لا الكراهة؛ لأنه إنما بعثه ليبيِّنَ للناس ما نُزِّلَ إليهم، وقال على: التحريمُ لا الكراهة؛ لأنه إنما بعثه ليبيِّنَ للناس ما نُزِّلَ إليهم، وقال على: إنَّ الله حَرَّمَهَا»، وقد أجمعتِ الأمةُ على تحريمها، فتحريمُها معلومٌ من دين النبي على المرورة، فمن قال: إن الخمر ليست بحرام، فهو كافرٌ بإجماع، يُستتاب كما يُستتاب المرتدُّ، فإن تاب، وإلاَّ قُتل، انتهى كلامه على.

وفي الحديث: [دليلٌ] على أن اسمَ الخمر يقع على ما اعتُصر من العنب وغيرِه، وربما جاء ذلك صريحاً في غيرِ هذا الحديثِ من لفظ النبيِّ ﷺ، وهذا مذهبُ أهل الحجاز، وخالفهم أهلُ الكوفة.

### وقوله: (وهي من خمسةٍ):

قال الخطابي: فيه: البيانُ الواضح أن قولَ مَنْ زعمَ من أهل الكلام أن الخمرَ إنما هي (٢) عصيرُ العنب النيء الشديد منه، وأن ما عدا ذلك ليس بخمر، باطلٌ.

قال (٣): وفيه دليل على فساد قولِ مَنْ زعم أن لا خمرَ إلا من العنب، والزبيب، والتمر، فكانوا(٤) يسمونها كلَّها خمراً(٥)، ثم ألحقَ

<sup>(</sup>١) في «ت»: «الأمة» مكان «النبي عليه».

<sup>(</sup>٢) في (ت): (هو).

<sup>(</sup>٣) «بخمر، باطل. قال» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في (ت»: (كانوا».

<sup>(</sup>٥) «خمراً» ليس في «ت».

عمومُها كلَّ ما خامر العقلَ من شراب، وجعلَه خمراً، إذ كان<sup>(۱)</sup> في معناها؛ لملابسته<sup>(۲)</sup> العقلَ، ومخامرته إياه.

وفيه: إثباتُ القياس، وإلحاقُ حكم الشيء بنظيره.

وفيه: دليلٌ على جواز إحداثِ الاسم لشيء (٣) من طريق الاشتقاق بعد أن لم يكن، انتهى (٤).

قلت: والواو من قوله: (وهي من من خمسة الله يحتمل أن تكون واو الحال، ويكون المعنى: نزل تحريم الخمر في حال كونها تُعْمَلُ من خمسة أشياء، ويجوز أن تكون استئنافية الله فلا يكون للجملة موضع من الإعراب، ويجوز أن تكون عاطفة للجملة على التي قبلها، أو المعنى على أنه أخبر أن الخمر تكون من خمسة أشياء، لا أنه نزل تحريم الخمر، وهو (١٠) كذلك ولا بدد .

وقوله: «الجَدُّ(^)»؛ أي: و(٩)ميراثُ الجد.

<sup>(</sup>١) في «خ»: «فكان».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «لملابستها».

<sup>(</sup>٣) «لشيء» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>a) «من» ليست في «خ».

<sup>(</sup>٦) "تحريم" ليس في "ت".

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «وهي».

<sup>(</sup>۸) في «ت»: «والجد».

<sup>(</sup>٩) الواو ليست في «خ».

وقد اختلف الناس اختلافاً كثيراً؛ من الصحابة فمَنْ بعدَهم، وقد قال عمر هيه : قضيتُ في الجَدِّ بسبعينَ قضيةً، لا أَلْوِي في واحدة منها على (۱) الحَقِّ، وفي لفظ آخر: «لا حَيَّاهُ اللهُ ولا بيَّاه»، حتى اختلفوا هل هو أبٌ حقيقة، أو لا؟ على ما هو مذكور في كتب الفرائض.

وأما الكلالة، فقيل: هي(٢) كلُّ فريضةٍ لا وَلَدَ فيها.

وقيل: هي كلُّ فريضة لا والدّ فيها.

وقيل: كلُّ فريضةٍ (٣) لا ولدَ فيها، ولا والدَ، وهذا هو الظاهر (٤)، والله أعلم.

وهل هي اسمٌ للميتِ، أو للورثةِ، أو للفريضةِ؟ خلاف أيضاً، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ت): (عن).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «هو».

<sup>(</sup>٣) «لا والد فيها. وقيل: كل فريضة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) وهو الذي استقر الكلام عليه. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤/ ١٩٧).

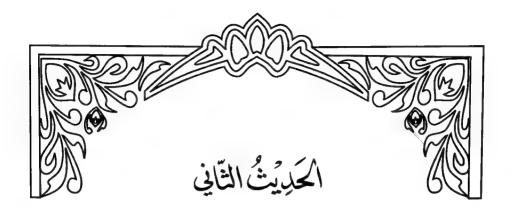

٣٨٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللهُ عَنْ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال الله البيتعُ: نَبِيذُ العَسَلِ.

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاري (۵۲۹۳، ۵۲۹۵)، کتاب: الأشربة، باب: الخمر من العسل، والبتع، ومسلم (۲۰۰۱/ ۲۷ \_ ۲۹)، کتاب: الأشربة، باب: بیان أن کل مسکر خمر، وأن کل خمر حرام، وأبو داود (۳۲۸۲)، کتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسکر، والنسائي (۵۹۲ \_ ۵۰۹۲)، کتاب: الأشربة، باب: ما جاء: کل مسکر حرام.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٥٥)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ٢٠)، و «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٨/ ٥٥)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٤٦٤)، و «شرح مسلم» للنووي (٣١/ ١٦٩)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢١١)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ٨٦٨)، و «التوضيح» لابن الملقن (٧٧/ ٣٠٠)، و «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٤٢)، و «عمدة القاري» للعيني (١١/ ١٧٠)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٨٦)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ٧٥).

# \* الشرح:

البِيْع: بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة فوق وبالعين المهملة، ويقال بفتحها أيضاً.

فيه: دليلٌ على تحريم كلِّ مسكرٍ على الإطلاق، قليلاً كان أو كثيراً، فالجمهورُ على أن ما أسكر كثيرُه، فقليلُه حرامٌ من جميع الأشربة، والكوفيون يحملونه على القَدْرِ المسكِر(۱)، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بأبسط من هذا، والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢١١).

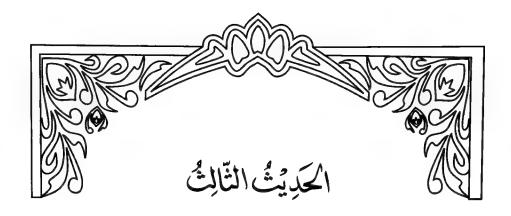

٣٨٨ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ ﴿ أَنَّ فُلَاناً بَاعَ خَمْراً ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فَلَاناً! أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، خُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا (١٩٠٠.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۱۱۰)، کتاب: البیوع، باب: لا یذاب شحم المیتة، ولا یباع وَدکُه، و(۲۳۷۳)، کتاب: الأنبیاء، باب: ما ذکر عن بنی إسرائیل، ومسلم (۱۵۸۲)، کتاب: المساقاة، باب: تحریم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والأصنام، والنسائی (۲۷۵۷)، کتاب: الفرع والعتیرة، باب: النهی عن الانتفاع بما حرم الله گان، وابن ماجه (۳۳۸۳)، کتاب: الأشربة، باب: التجارة فی الخمر.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٢٥٦)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٤٦٧)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢١١)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٤٩)، و«فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٤١٤)، و«عمدة القاري» للعيني (١٢/ ٣٦)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٣٧)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٢٣٥).

## \* الشرح:

فُلانٌ المكنى عنه هو حمزةُ بنُ جندب، ومعنى جَمَلوها: أذابوها، ويسمى الشحمُ المذاب: جَميلاً، وتَجَمَّلَ؛ أي: أكلَ الشحمَ المذابَ.

قال الجوهري: وقالت امرأةٌ لابنتها: تَجَمَّلي، وتَعَفَّفي (١)، [أي: كُلي الشحم]، واشربي العُفَافَةَ، وهو ما بقي في الضَّرْع من اللبن(٢).

فيه: دليلٌ على أن ما حُرمت عينه، حُرم بيعه، ولهذا الحديث تعلُّق بمسألة بيع العَذِرة، وقد اختُلف فيها، وفي ظني أنها تقدمَتْ في البيوع.

ق: وفيه: دليلٌ على استعمال الصحابة للقياس (٣) في الأمور من غير نكير؛ لأن عمر ﷺ قاسَ تحريم بيع (١) الخمر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها، وهو قياسٌ من غير شك، وقد وقع تأكيدُ (٥) أمره بأن قال فيمن خالفه (١): قاتلَ اللهُ فلاناً (٧).

000

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وتعلقي».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «القياس».

<sup>(</sup>٤) في «خ» و«ت»: «بيع تحريم»، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) في (ت): (توكيد).

<sup>(</sup>٦) «فيمن خالفه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢١١).

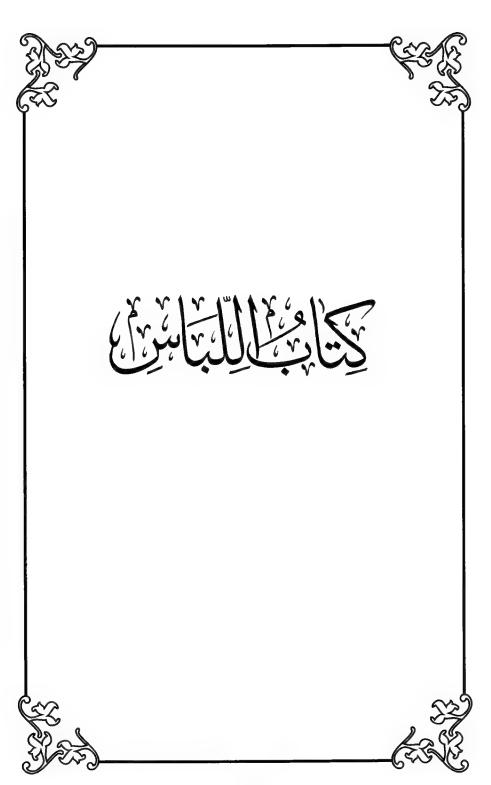





٣٨٩ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ مَا لَا تَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّـهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ»(١).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاري (۵۶۹۲ ، ۵۶۹۳)، کتاب: اللباس، باب: لبس الحریر وافتراشه للرجال، وقدر ما یجوز منه، ومسلم (۲۰۲۹/ ۱۱)، کتاب: اللباس والزینة، باب: تحریم استعمال إناء الذهب والفضة علی الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحریر علی الرجل، واللفظ له، والنسائي (۵۳۰۵)، کتاب: الزینة، باب: التشدید في لبس الحریر، والترمذي (۲۸۱۷)، کتاب: الأدب، باب: ما جاء فی کراهیة الحریر والدیباج.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٧٥٥)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ٣٨٥)، و«شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٣٨)، و«المفهم» للقرطبي (١٤/ ٣٨٠)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٥١)، و«التوضيح» لابن الملقن (٢٧/ ٢٦٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٢٨٧)، و«عمدة القاري» للعيني (٢٢/ ١٢)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٨٦)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٢/ ٢٢).

#### \* الشرح:

ظاهرُ الحديث، أو نصُّه يدلُّ على تحريم مطلَق الحرير للرجال، وحملَهُ الجمهور على المُتَمَحِّضِ منه، فلا يلبس الرجلُ الثوبَ منه(١).

قال ابنُ حبيب من أصحابنا: ولا يلتحفُ بـه، ولا يفرُشُـه(٢)، ولا يصلِّى عليه.

(۲) قال أصحابنا: ولا يجوز إضافةُ شيء منه إلى الثياب، وإن(٤) كان يسيراً.

وأجاز بعضُهم اتخاذَ الطَّوقِ منه واللَّبِنَة؛ كما<sup>(ه)</sup> وقع في الحديث من استثناءِ العَلَم، وقد اختُلف فيه؛ فروى ابنُ حبيب: أنه لا بأسَ به، وإن عظم، لم يختلف في الرخصة فيه، والصلاة به.

وروى(١) ابنُ القاسم: أن مالكاً كرهَ لباسَ الملاحفِ فيها أصبعٌ أو أصبعن أو ثلاثةٌ من الحرير.

قال ابن القاسم: ولم يُجز مالك من الحرير في الثوب إلا الخطَّ الرقيق.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «من الحرير».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «ولا يفترشه».

<sup>(</sup>٣) في «ت» زيادة: «و».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «وإنه إن».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «لما».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «وقال».

وأجاز الشافعي<sup>(۱)</sup> نحو أربعة الأصابع في الثوب؛ لما في بعض الأحاديث من الرخصة في ذلك القدر.

وفي هذا نظر؛ فإن أربعة (٢) الأصابع (٣) أعمُّ من أن تكون (٤) في الطول أو العرض، والعرضُ والطولُ ـ أيضاً ـ يختلفان في أنفسِهما، فكيف يتحقق القدرُ المباح من ذلك مع هذا (٥) الاختلاف؟

هذا كلَّه في الخالص، فأما ما سُداه حرير، ولُحْمَتُه من غيره، فمكروه عندنا كراهية (١) تنزيه.

واختُلف في الخز، والأكثرون على جوازه، وكرهه مالكُ<sup>(٧)</sup> لأجل السَّرَف.

ويجوز عندنا خياطةُ الثوب بالحرير .

واستخفَّ ابنُ الماجشون من أصحابنا لباسَ (٨) الحرير في الحرب والصلاة به حينتذ؛ لإرهاب العدوِّ، ولم يَرَ ذلك مالكُّ، ولم يرَ ابنُ

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «الشافعية».

<sup>(</sup>Y) من قوله: «الأصابع في الثوب. . . » إلى هنا ليس في «ت» .

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أصابع».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «يكون».

<sup>(</sup>٥) «هذا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «كراهة».

<sup>(</sup>V) «مالك» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٨) في «ت»: «إلباس».

القاسم بأساً بأن يُتخذ منه رايةً في أرض العدو.

وأما السترُ يُعَلَّق، فقال ابنُ حبيب: لا بأس به.

فأما النساء، فيباح لهنَّ لباسُه كيفَ شِئْنَ من وجوه (١) اللباس، ومما (٢) ينخرط في سلك اللباس سترُ الجُدُرِ، فمنهيُّ عنه؛ لما رُوي عن علي بن أبي طالب عليه قال: نهى رسولُ اللهِ عليهُ أن تُستر الجدرُ بالحرير (٣)، إلا جدارَ الكعبة (١).

قلت: وظاهرُ هذا أو نصُّه: النهيُ عن ستر الجدر بحريرِ أو غيرِه، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «وجوه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «وما».

<sup>(</sup>٣) «بالحرير» ليس في (خ).

<sup>(</sup>٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٦/ ٥٧١) وما بعدها.

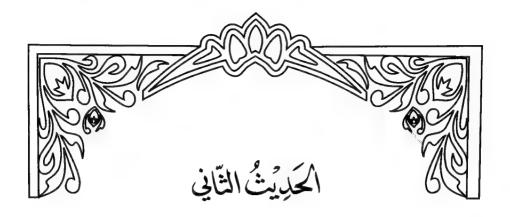

٣٩٠ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ مَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ (١): ﴿ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ (٢).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «قال».

۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۱۰)، کتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض، و(۳۰۹)، کتاب: الأشربة، باب: الشرب في آنية الذهب، و(۹۲۹)، کتاب: اللباس، باب: لبس الحریر، و(۹۹۹)، باب: النهب، الحریر، ومسلم (۲۰۲۷/۶، ۵)، کتاب: اللباس، باب: تحریم افتراش الحریر، ومسلم (۲۰۲۷/۶، ۵)، کتاب: اللباس، باب: تحریم استعمال إناء الذهب والفضة علی الرجال والنساء، وأبو داود (۳۷۲۳)، کتاب: الأشربة، باب: في الشرب في آنية الذهب والفضة، والنسائي (۱۸۳۸)، کتاب: الأشربة، باب: ذكر النهي عن لبس الدیباج، والترمذي (۱۸۷۸)، کتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، وابن ماجه (۳۵۹۰)، کتاب: اللباس، باب: كراهية لبس الحرير.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٨/ ٦٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٥٦٦)، و«شرح مسلم» للنووي =

#### \* الشرح:

قد تقدم الكلامُ على أحكام الحرير في الحديث الأول.

وأما الديباجُ: فبكسر الدال، وقد يفتح، وهو فارسي معرَّبُ، ويُجمع على دَيابيجَ.

قال الجوهري: فإن قلت: دبابيج \_ بالباء \_ على أن يجعل أصله مشدداً؛ كما قلت في الدنانير(١).

قلت: يريد: أن أصل(٢) دينار: دنَّار، بنون مشددة.

وأما أواني الذهب والفضة، فالإجماعُ على تحريم استعمالها(٣) للرجال والنساء.

وفي اقتنائها(۱) عندنا قولان: والأصح: التحريم، وإن كان لم يختلف في تملكها.

واختُلف في الأواني من الجواهر واليواقيت؛ بناءً على أن التحريم

<sup>= (11/</sup> ٣٥)، و «شرح الإلمام» (٢/ ٣٥٥)، و «شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق (٤/ ٢١٤)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٥٤)، و «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٩٥)، و «عمدة القاري» للعيني (٢١/ ٥٩)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٩١)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٨١).

<sup>(</sup>١) انظر: «الصخاح» للجوهري (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «أصله».

<sup>(</sup>٣) في (ت): «استعماله».

 <sup>(</sup>٤) في (ت): (وأما اقتناؤها).

لعينها، أو لأجل السَّرَف.

ولو غُشِّيَ(١) الذهبُ برصاص، أو مُوِّهَ الرصاصُ بذهب، ففيه \_ أيضاً \_ عندنا قولان: والأصحُّ: منعُ ما فيه ضبة أو حلقة من ذهب أو فضة؛ كالمرآة ونحوها، قال مالك: لا يعجبني أن يشرب فيه، ولا أن ينظر فيها، والله أعلم(٢).

وقوله عليه الصلاة والسلام : «فإنها لهم في الدنيا»، (٣) الضمير في (لهم) مما يفسره سياق الكلام، والظاهر عَوْدُه على الكفار الذين يستعملونها، ويجوزُ على بُعد أن يعود على مستعمليها(٤) من عُصاة المؤمنين؛ لأنهم يُحْرَمونها في الآخرة؛ كما في الحديث الآخر الدال على ذلك، والأولُ أظهر، والله أعلم(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «غشش».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٥٦١)، و«شرح الإلمام» لابن
 دقيق (٦/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) في «ت» زيادة: «و».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «مستعملها».

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٣٧٩).



٣٩١ ـ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ، فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالقَصِيرِ، وَلاَ بِالطَّوِيلِ(١).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۳۳۵۸)، کتاب: المناقب، باب: صفة النبی هی و (۵۱۱۰)، کتاب: اللباس، باب: الثوب الأحمر، و (۵۲۱۰)، باب: الجعد، ومسلم، (۲۳۳۷/ ۹۱ – ۹۳)، کتاب: الفضائل، باب: في صفة النبي هی وأبو داود (۲۷۲۷)، کتاب: اللباس، باب: في الرخصة في ذلك، و (۱۸۳۵، ۱۸۸۶)، کتاب: الترجل، باب: ما جاء في الشعر، والنسائي (۵۰۰۰ – ۲۰۰۱)، کتاب: الزینة، باب: اتخاذ الشعر، و (۷۳۲۵، ۳۳۳۰)، باب: اتخاذ الجمة، و (۱۳۲۵)، باب: لبس الحلل، والترمذي (۱۷۲۵)، کتاب: اللباس، باب: ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال، و (۳۲۳۵)، کتاب: المناقب، باب: ما جاء في الرخصة في صفة النبي هی، وابن ماجه (۳۵۹۹)، کتاب: اللباس، باب: اللباس، باب: لبس الأحمر للرجال.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ١٩٣)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٧/ ٢٢٧)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٧/ ٣٠٤)، و«شرح ممدة=

#### \* الشرح:

اللِّمَّة: بكسر اللام: الشَّعْرُ يُجاوز شحمة (١) الأذن، فإذا بلغتِ المنكبين، فهي جُمَّة (١)، والجمعُ: لِمَمُّ، ولِمَامُّ (٣).

والحُلَّة: ثوبان.

والمنكِب: مجمّع عظم (١) العَضُدِ والكَتِفِ (٥).

فيه: دليلٌ على توفيرِ الشعر، وفَرْقه.

قال القاضي أبو بكر: الشعرُ في الرأس زينةٌ، وفرقُه سُنَّةُ، وحلقُه بدعةٌ، وحلقُه النبيُّ ﷺ شعارَ الخوارج، قال في «الصحيح»: «سِيمَاهُمُ التَّسْبِيدُ»(٢)، وهو الحَلْق.

<sup>=</sup> الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢١٦)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ٢٠٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٣٠٥)، و«عمدة القاري» للعيني (١٦/ ١٠٧)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٩٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «شحم».

<sup>(</sup>Y) «فهي جمة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ٢٠٣٢)، (مادة: لمم).

<sup>(</sup>٤) «عظم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (١/ ٢٢٨)، (مادة: نكب).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٧١٢٣)، كتاب: التوحيد، باب: قراءة الفاجر والمنافق، من حديث أبي سعيد الخدري الله المنافق،

قلت: هو بالسين المهملة، بعدها الموحدة، بعدها المثناة تحت، آخره دال مهملة، مصدر سَبَّد رأسه: إذا استأصل شعره .

قال الجوهري: والتسبيدُ \_ أيضاً \_: تركُ الادِّهان(١).

قال أصحابنا: ويجوز أن يتخذ جُمة، وهي(٢) ما أحاط بمنابت الشعر، ووَفْرَةً، وهو ما زاد على ذلك حتى يبلغ(٣) شحمة الأذنين(٤)، ويجوز أن يكون أطول من ذلك.

وقد ذكر أبو عيسى في صفة النبي ﷺ عن عائشة (٥): أن شعره كان فوقَ الجُمَّة، ودونَ الوَفْرَة (٦).

قال: ويُكره القَزَعُ: وهو أن يحلق البعض، ويترك البعض، شبه بالقزع، وهو قِطَع السحاب.

قال أبو عبيد (٧): يتخصص القزعُ بتعددِ مواضعِ الحلق حتى تتعدد مواضع الشعر، وبذلك تحصل المشابهة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ ٤٨٣)، (مادة: سبد).

<sup>(</sup>٢) في «خ»: «وهو».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «تبلغ».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «الأذن».

<sup>(</sup>٥) «عن عائشة» ليس في «ت».

 <sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (١٧٥٥)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الجمة واتخاذ
 الشعر، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «أبو عبيدة».

قال بعضُ متأخري أصحابنا(١): وهذا(٢) مساوٍ لما روي عن مالك.

قال ابنُ وهب: سمعتُ مالكاً يقول: بلغني أن القزعَ مكروه، والقزعُ أن يترك شعراً متفرقاً في رأسه. (٣)

قال ابن وهب: وسمعتُه يكره القزع للصبيان، قال: وهو الشعر المتبدِّدُ في الرأس(٤).

نفيسة فتحية: إن قلت: ما السرُّ في كونه (٥) عليه الصلاة والسلام ـ ليس بالطويل ولا بالقصير؟

قلت: لما ثبت أن<sup>(۱)</sup> خير الأمور أوساطُها، وكان ـ عليه الصلاة والسلام ـ خيرَ الخليقة، ومعدِنَ الحقيقة، ناسبتْ صورتُه معناه، فكان وَسَطاً في الطول، وإنْ كان أطولَ الأطولين في الطول، فكمَّله الله \_ تعالى ـ خَلْقاً وخُلُقاً، ورَقَّاه من درج الجمال والكمال (۱) أيَّ مرقى، ﷺ وآله وأصحابه (۸)، وشَرَّفَ وكرَّمَ.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «المتأخرين من أصحابنا».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وذلك».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «قال ابن وهب: سمعت مالكآ. . . » إلى هنا ليس في «ت» .

<sup>(</sup>٤) وانظر: «الذخيرة» للقرافي (١٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «كون».

<sup>(</sup>٦) «أن» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «الكمال والجمال».

<sup>(</sup>A) في ات»: (وصحبه».



٣٩٢ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﴿ اللهِ عَالَى: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ ، وَاللهِ اللهِ عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَالنّبَاعِ الجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ أَوْ (١) المُقْسِمِ ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ ، أَوْ تَخَتُّم بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ شُرْبِ (١) بِالفِضَّةِ ، وَعَنِ المَيَاثِرِ ، وَعَنِ القَسِّيِ ، وَلُبْسِ الحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَاللِسْتَبْرَقِ وَاللِسْتَبْرَقِ وَاللِسْتَبْرَقِ وَاللِسْتَبْرَقِ وَاللَّهِ اللَّهِ بِيَاجِ (١) .

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «و».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «الشرب».

<sup>(</sup>٣) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۱۱۸۲)، کتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، و(۲۳۱۳)، کتاب: المظالم، باب: نصر المظلوم، و(٤٨٨٠)، کتاب: النکاح، باب: حق إجابة الوليمة والدعوة، و(٥٣١٢)، کتاب: الأشربة، باب: آنية الفضة، و(٥٣٢٦)، کتاب: المرضی، باب: وجوب عیادة المریض، و(٥١١٥)، کتاب: اللباس، باب: المیثر الحمراء، و(٥٥١٥)، باب: خواتیم الذهب، و(٨٨٨)، کتاب: الأدب، باب: تشمیت العاطس إذا حمد الله، و(٥٨٨)، کتاب: الاستئذان، باب: =

#### \* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: العيادة: أصلُها العِوَادَة؛ لأنه من عادَهُ يَعُودُهُ، فقلبت الواو ياءً؛ لانكسار ما قبلها، وهي من مادة العَوْدُ (١١)؛ كما تقدم، وهو الرجوعُ إلى الشيء بعدَ انصرافه، إما انصرافاً بالذات، أو بالقول والعزيمة.

قال الجوهري: والعَوْدُ: الطريقُ القديم (٢). زاد غيره: يعود إليه السَّفْرُ، فإن أُخذ من الأول، فقد (٣) يُشعر بتكرار العيادة، وإن أُخذ من

<sup>=</sup> إفشاء السلام، و(٢٢٧٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: قول الله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهَّدَ أَيْكَنِهُم ﴾ [الأنعام: ١٠٩]، ومسلم (٢٠٦٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، واللفظ له، والنسائي (١٩٣٩)، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، و(٣٧٧٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إبرار القسم، والترمذي (٢٨٠٩)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل، والقسى.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٥)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٣٨٩)، و"شرح مسلم" للنووي (١٤/ ٣١)، و"شرح الإلمام" (٢/ ٧)، و"شرح عمدة الأحكام" كلاهما لابن دقيق (٤/ ٢١٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٦٥٧)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٣٥٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣١٥)، و"عمدة القاري" للعيني (٨/ ٦)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٧/ ١٠٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ٢١).

<sup>(</sup>١) في «خ»: «العودة».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٥١٤)، (مادة: عود).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فهو».

الثاني بعد نقله نقلاً عرفياً (١) إلى الطريق، لم يدل على ذلك (١).

وهي مستحبةٌ عند الجمهور، وقد تجب حيث يحتاج المريضُ إلى مَنْ يتعاهده، وإن لم يُعَدْ، ضاع، وأوجبها الظاهريةُ من غير هذا القيد لظاهر (٣) الأمر، قاله ق(٤).

الثاني: قال أبو القاسم الحسينُ بنُ محمدِ بنِ المفضلِ (٥) الراغِب الأصفهاني: المرض: الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان، وذلك ضربان:

مرض جسمي، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ [النور: ٦١] وقال تعالى: ﴿وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ (٦) ﴾ [التوبة: ٩١].

والثاني: عبارة عن الرذائل الخلقية؛ كالجهل، والجبن، والبخل، والنفاق، ونحوها(١) من الرذائل، وشُبه الكفرُ والنفاقُ ونحوُهما(١) من

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «عرفها».

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «بظاهر».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «الفضل».

 <sup>(</sup>٦) قوله: «وقال تعالى: ﴿وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ ﴾» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «ونحوهما».

<sup>(</sup>۸) في (ت): (وغيرهما).

الرذائل بالمرض، إما لكونها(۱) مانعةً من(۲) إدراك الفضائل؛ كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل، وإما لكونها مانعةً عن(۳) تحصيل الحياة الأُخروية المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى الْحَيَوَانُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٤]، وإما لميل النفس إلى الاعتقادات الرديئة ميل(۱) البدنِ المريض إلى الأشياء المضرّة به؛ لكون هذه الأشياء متصوّرة بصورة المريض، يقال: دَوِيَ صدرُ فلان، ونَغِلَ قلبُه؛ أي: طعن(۱)، قال عليه الصلاة والسلام -: ﴿وَأَيُّ دَاءٍ أَدُوى مِنَ البُخْلِ؟! (۱)، ويقال: شمسٌ مريضة: إذا لم تكن مضيئة لعارِضٍ يعرضُ لها(۱).

الثالث: قوله: (واتباع الجنائز): قد تقدم ضبط تَبِع واتبَع في باب (^): الحوالة، ويراد هنا: أن الاتباع تارة يكون بالجسم، وتارة

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «لكونهما».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «عن».

<sup>(</sup>٣) في (ت): (من).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «بميل».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «ضعف» مكان «أي: طعن».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٩٦)، من حديث جابر بن عبدالله ﷺ. وانظر: «الفتح» للحافظ ابن حجر (٥/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: ٧٦٥)، و«شرح الإلمام» لابن دقيق (٧/ ١٥)، وعنه نقل المؤلف ريالي كلام الراغب.

<sup>(</sup>A) في «ت»: «بكتاب» مكان «في باب».

يكون بالارتسام والائتمار، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَاى ﴾ [البقرة: ٣٨] الآية ، ﴿يَنَقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَنلًا يَشَكُمُ وَأَجَرًا ﴾ [يس : ٢٠ ـ ٢١] الآية ، وإن كان حقيقة : الاتباعُ بالجسم. والمجازُ كثيرٌ شائع.

فمن الحقيقة: ﴿ فَأَسَرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴾ [الدخان: ٢٣]، ﴿ فَأَتَبَعُونَ ﴾ [الدخان: ٢٣]، ﴿ فَأَتَبَعُنَا ﴾ [الكهف: ٨٩]، ﴿ فَأَتَبَعُنَا ﴾ والمؤمنون: ٤٤]، وهو كثير.

وأما قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِمْتَ وَالْمَجَازِ، والْمَجَازُ هنا رُشْدًا ﴾ [الكهف: ٦٦]، فقالوا: يحتملَ الحقيقة والمجاز، والمجازُ هنا أقربُ، ومن المحتمل \_ أيضاً \_ ما(١) في هذا الحديث وما يقاربه من اتباع الجنازة، وينبني عليه: هل الأفضلُ المشيُ أمامَها، أو خلفَها؟ ويمكن أن يجعل حقيقة في القدر المشترك؛ دفعاً للاشتراك والمجاز على طريقة المتأخرين.

واختار بعضُهم إذا كَثُر الاستعمالُ في إحدى الخاصتين (٢)، وتبادر (٣) الذهنُ إليه عند الإطلاق، أن يجعل حقيقة اللفظ، وتقديمه (٤) على عدم الاشتراك والمجاز؛ لأن الأصل يُترك بالدليل القابل على خلافه،

<sup>(</sup>۱) «ما» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «الخاصيتين».

<sup>(</sup>٣) في (ت): (ويتبادر).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «ونقدمه».

ومبادرةُ الذهن، وكثرةُ الاستعمال دليلٌ على الحقيقة، وأما حيث يقرب الحالُ أو يُشكل (١)، فلا بأس باستعمال الأصل (٢).

وإذا قلنا، إنه محمول على الاتباع بالجسم، فيحتمل أن يكون مُعَبَّراً به عن الصلاة، وذلك من فروض الكفاية عند الجمهور، ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة (٣) من باب مجاز الملازمة في الغالب؛ لأنه ليس من الغالب أن يصلَّى على الميت ويدفن في محل موته، ويحتمل أن يريد (١) بالاتباع: الرواح إلى محل الدفن لمواراته، والمواراة أيضاً من فروض الكفاية، لا تسقط (٥) إلا بمن تتأدى به، والله أعلم (١).

وقد تقدم (<sup>(۱)</sup> \_ أيضاً \_ ضبط الجنازة، ويزاد هنا: أنه لا يقال لها، جنازة إلا وعليها (۱) ميتٌ، وإلا، فهي سريرٌ أو نعشٌ (۱).

الرابع: قوله: «وتشميتِ العاطسِ»، هو أن يقول له: يرحمك الله،

<sup>(</sup>۱) في «خ»: «حيث يقرر الحال له»، وفي «ت»: «حيث يقدر»، والمثبت من «شرح الإلمام» لابن دقيق، وعنه ينقل المؤلف إلى الله المرابعة الم

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ١٦ ـ ١٨).

<sup>(</sup>٣) في «ت» زيادة: «وذلك».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «يراد».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «يسقط».

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «وتقدم».

<sup>(</sup>٨) في «ت»: «وفيها».

<sup>(</sup>٩) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ٨٧٠)، (مادة: جنز).

والتشميتُ \_ بالشين والسين جميعاً (١) \_، واختار ثعلبُ المهملة ؛ لأنه مأخوذ من السَّمْت، وهو القصدُ والمَحَجَّة.

وقال أبو عبيد: الشينُ أعلى في كلامهم وأكثر، يعني: المعجمة (٢). وحكى ع عن ابن الأنباري: أنه قال: شَمَّتُ فلاناً، وَسَمَّتُ (٣) عليه، وكل داع بالخير مشمِّتٌ ومسمِّتٌ (١)(٥).

وقال الزبيدي (١) في «مختصر العين»: شَمَّتُ العاطس: إذا دعوت له ـ يريد: بالمعجمة ـ، ويُقال بالسين، يريد: بالمهملة.

وقال الخطابي: شَمَّتَ وسَمَّتَ بمعنى، وهو أن يدعو للعاطس بالرحمة (٧٠).

وقال التميمي في «جامع اللغة(^)»: وقيل: التشميتُ: الرجاءُ والتبريك(٩)، والعربُ تقول: سَمَّتَهُ: إذا دعا له بالبركة(١٠).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «بالشين المعجمة وبالسين المهملة جميعاً».

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، (١/ ٢٥٤)، (مادة: سمت).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وشمت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «ومشمت».

 <sup>(</sup>٥) انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري (٢/ ١٨٠). وانظر:
 «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «الأزهري» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>A) «اللغة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «والشريك».

<sup>(</sup>١٠) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٢٠ \_ ٢١)، وعنه نقل المؤلف كلام=

ق: والحديثُ المرفوع: «شَمَّتُ(۱) عَلَيْهِمَا»(۲)؛ يعني: علياً وفاطمة عليه؟ أي: دعا لهما، وبَرَّكَ عليهما، قيل: وهو مأخوذ من الشماتة التي هي فرحُ الرجلِ ببلاء عدوه، وسوءٍ ينزل به، يقال: شَمَتُ بعدوِّي شماتةً، وشماتاً، وأشمته اللهُ به.

وفي توجيه هذا المعنى وجهان:

أحدهما: أنه دُعاء له أن لا يكون في حال(٣) يشمت به فيها.

والثاني: أنك إذا قلت: يرحمك اللهُ، فقد أدخلتَ على الشيطان ما يَسُوءُه، فيُسر العاطسُ بذلك.

وقيل: إنه مأخوذ من التسميت؛ الذي هو اجتماعُ الإبلِ في المرعى.

قال صاحب «الجامع» (٤): والتسميتُ: اجتماع الإبل في المرعى، قيل: ومنه تشميتُ العاطس: إذا قيل له: يرحمك الله، فيكون معنى شمتَّه: سألتَ اللهَ ـ تعالى ـ أن يجمع شمله وأمره.

ونقل بعضُ شيوخنا عن القاضي أبي بكر بن العربي فيما وجده (٥) عنه: أنه قال: فإن كان بالشين المعجمة، فهو مأخوذ من الشوامِت،

<sup>=</sup> الزبيدي والخطابي والتميمي.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «سمت».

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو عبيد في (غريب الحديث) (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بحال».

<sup>(</sup>٤) يعني: «جامع اللغة» لأبي عبدالله محمد بن جعفر القزاز التميمي.

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «وجد».

وهي القوائم، وإن كان بالسين المهملة، فهو مأخوذ من السَّمْت، وهو قصد الشَّمْت، وهو قصد الشيء وناحيتُه؛ كأن العطاسَ يَحُلُّ<sup>(۱)</sup> معاقد البدن، ويفصل معاقده، فيدعو له بأن يرد الله شوامِتَه على حالها، وسَمْتَهُ<sup>(۱۲)</sup> على صفته.

قال ق: وهذا يقتضي أن الشوامت(١) تنطلق على قوائم الإنسان؟ لأن العاطسَ المشمَّتَ إنسان(٥) لا غير.

وقد قال ابن سِيْده: والشوامِتُ: قوائم الدابّة (١)، وهذا أخصُّ مما ذكر عن القاضى أبى بكر.

قلت: وهكذا ذكره الجوهري أنّ الشوامت<sup>(۱)</sup> قوائمُ الدابة، ثم<sup>(۱)</sup> قال: وهو اسم، قال أبو عمرو: يقال: لا ترك<sup>(۹)</sup> الله له شامتةً<sup>(۱)</sup>؛ أى: قائمةً<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «من عمل» مكان «يحل».

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «ويقصد».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «وشمته».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «السوامت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «الإنسان».

<sup>(</sup>٦) انظر: «المحكم» لابن سيده (٨/ ٣٣).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «والسوامت».

<sup>(</sup>A) «ثم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «لا بارك».

<sup>(</sup>۱۰) في «ت»: «سامته».

<sup>(</sup>١١) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٢٥٥)، (مادة: شمت).

وقيل: معنى شمته وسمته: دعوت له بالهُدى والاستقامة على سمت الطريق.

قال التميمي: والعربُ تجعل السينَ والشينَ (١) في لفظِ بمعنى ؟ كقولهم: جاحَسْتُه وجاحَشْتُه.

قلت: هو<sup>(۲)</sup> بتقديم الجيم على الحاء المهملة، ومعناه: زاحمتُه وزاولته على (۳) الأمر.

هذا ما يتعلق بالشين المعجمة.

وأما المهملةُ: فقد تقدم أنه مأخوذٌ من السمت الذي هو قصدُ الشيء وناحيتُهُ.

واختار بعضُ شيوخنا أن يكون مأخوذاً من السمت الذي هو الهيئةُ الموصوفةُ بالحسن والوقار، قال: ومنه ما جاء في الحديث: «أَنَّ الهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ وَالاقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ»(٤). انتهى ما يتعلق بتفسير اللفظ اللغوي.

وأمّا حُكْمُهُ شَرْعاً: فهو مستحبٌ، وكذلك جوابُه، وهو قوله: «يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ»، وإن جمع «يَهْدِيكُمُ اللهُ ويُصْلِحُ بَالَكُمْ»، أو: «يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ»، وإن جمع

<sup>(</sup>١) في «ت»: «الشين والسين».

<sup>(</sup>٢) «هو» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «عن».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٧٧٦)، كتاب: الأدب، باب: في الوقار، من حديث ابن عباس هي. وإسناده حسن. وانظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٢٠ \_ ٢٣).

بينهما، فهو أحسن.

وقال القاضي أبو الوليد بن رشد ﴿ اللهُ عَلَيْهُ: ظاهر المذهب وجوبُه على الكفاية؛ كردِّ السلام(١٠).

وقال ابن مُزَين من أصحابنا \_ أيضاً (٢) \_: هو فرضٌ على كل واحد ممن سمعه، ولا يجزئ أحدُّ (٢) عن غيره.

قلت: وما أظنه يقول ذلك في ردّ السلام، ولعل الفرق على قوله: إن المقصود من السلام التأمين، وذلك حاصل بردّ الواحد، والتشميتُ دعاء، وليس دعاءُ الواحد بمفرده كدعاء الجماعة، والله أعلم.

فإن لم يحمَدِ العاطسُ، لم يُشَمَّتْ؛ لقوله ﷺ في «صحيح مُسلم»: «مَنْ عَطَسَ، فَحَمِدَ اللهَ، فَلاَ مُسلم»: «مَنْ عَطَسَ، فَحَمِدَ اللهَ، فَلاَ تُشَمِّتُوهُ» فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلاَ تُشَمِّتُوهُ»(٤)، وما يقارب ذلك من الأحاديث الصحيحة.

وينبغي له أن يرفع صوته بالحمدِ (٥) ليُسمع، فيُشَمَّت، ومن لم يُسمع منه الحمدُ (١٦)، لكن سمع ممن هو أقربُ إلى سماعه منه يشمته (١٧)، فليشمته .

<sup>(</sup>۱) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (٣/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) «من أصحابنا \_ أيضاً» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت» زيادة: «أحداً».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٩٩٢)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب، من حديث أبي موسى الأشعري الله التثاؤب، من حديث أبي موسى الأشعري

<sup>(</sup>٥) في «ت» زيادة: «له».

<sup>(</sup>٦) في «ت» زيادة: «له».

<sup>(</sup>V) في (تشميته».

وأما من عطس في الصلاة، فلا يحمَدُ الله َ إلا في نفسه. قال سحنون: ولا في نفسه.

وهو ظاهر «الكتاب»؛ لقوله: ولا يحمدُ الله المصلِّي إنْ عطس، فإن فعل، ففي نفسه، وتركُه خيرٌ له(١)، وإنما يبقى النظر هل ترك ذلك عند سحنون على طريق الندب أو الوجوب؟ هو(١) محتمل، والله أعلم(٣).

ومن توالى عُطاسه، شُمِّتَ إلى الثالثة، ولم يُشمت فيما (٤) بعدها، ولكن يقال له: عافاك اللهُ، أو «إنَّكَ مَضْنُوكٌ»؛ كما في الحديث (٥).

الخامس: قوله: «وإبرار القسَم، أو المُقْسِم»: لم أرَ فيما وقفتُ عليه من دواوين اللغة أَبَرَّ رُباعياً، حتى يكون مصدرُه إبراراً، وإنما المنقولُ في ذلك بَرِرْت، ثلاثياً بكسر الراء \_ يقال: برّ في يمينه يَبُرُّ؛ أي: صدق، وكذا بَرِرْتُ والدي، أَبُرُّه بِرّاً فيهما، فأنا بَرُّ وبَارُّ، وكذا بَرَّ عَجُه، وَبرَّ الله حَجَّه بِرّاً في الجميع (١)، إلا ابنَ طريف؛ فإنه ذكر في

<sup>(</sup>١) انظر: «المدونة» (١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «فهو».

<sup>(</sup>٣) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «ما».

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٦٥)، من حديث عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه، مرسلاً. قال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٢٠٤): وهذا مرسل جيد.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٥٨٨).

«أفعاله»(١) بَرَّ الرجلُ يمينَه بِرّاً، أو(١) بُروراً، وأَبَرَّها رباعيًا، ولم أره لغيره، كما تقدم.

وقوله: «أو المقْسِم»: الظاهرُ أن (أَوْ) هنا للشَّكِّ من هذا الراوي؛ لأنَّ في رواية النسائي عند البخاري: «إبرارِ القْسم(٣)»(٤) بلا شَكِّ (٥).

والقسَم: هو الحَلِفُ، وهو مصدرٌ محذوفُ الزوائد، والأصل: أقْسَم إقساماً، وقد حَدّه النحاة: بأنه جملةٌ يؤكّد بها جملةٌ أخرى، كلتاهما خبرية (٢)، يرتبطان ارتباط الشرط والجزاء؛ أي: لا يُستغنى بأحدهما عن الأخرى؛ نحو: أحلفُ بالله، أو أُقسم بالله لأفعلنَ كذا، أو لا أفعلُ.

قيل (٧): وأصله من القسامة، وهي أيمانٌ يقسم بها (٨) على أولياء المقتول \_ كما تقدم \_، ثم صار اسماً لكل حلف.

<sup>(</sup>۱) «فإنه ذكر في «أفعاله»» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «و».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «المقسم».

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه عند البخاري برقم (۱۱۸۲)، وعند النسائي برقم (۱۹۳۹)،
 وهكذا عند مسلم برقم (۲۰٦٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) في ((خ)): ((جبرية)).

<sup>(</sup>٧) «قيل» ليست في «ت».

<sup>(</sup>A) «بها» ليس في «ت».

قلت: والعكسُ أولى أن تكون القسامةُ مأخوذة من القسم؛ لأنها أحدُ أنواعه، ومَا أبعدَ قولَ مَنْ جوّز من معاصرينا أن يكون مأخوذاً من القسامة التي بمعنى الحُسْن، من قولهم: وجهٌ قسيم؛ أي: حَسَنٌ، وعَلَّله بأن الحالف كأنه حَسَنَ ما حكم به بتأكيده باسم الله تعالى(١).

وأما المقسِم: فهو الحَالف نفسه، ولابد من تقدير مضاف محذوف؛ أي: وإبرارِ يمينِ المقسِم.

وفيه معنيان:

أحدهما: أن الحالف إذا حلف على شيء مأمورٌ أن يَبَرَّ في يمينه، وهو الوفاءُ بمقتضى ما حلَفَ عَلَيْه (٢)، وهذا لا خلاف في وجوبه؛ لأنه مقابِلٌ للحنث لا غيرُ، أو ما يقومُ مقامَ الوفاء بذلك، وهو الكفارة.

والثاني: أن يكون المراد<sup>(٣)</sup>: أن يبرّ يمينَ مَنْ حلف عليك، وهذا على عليك، وهذا على قسْمين: تارة يشوبه معنى السُّؤال، وتارةً لا يشوبه.

فالأولُ(٤) كقوله: بالله إلا ما فعلتَ كذا، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (۲/ ۲٤). وعبارته: ولو قيل أيضاً: إنه مأخوذ من القِسامة التي هي بمعنى الحسن، يقال: وجه قسيم؛ أي: حسن، لكان له وجه، وكأن الحالف حسَّن ما حكم به بتأكيده باسم الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «باسم الله تعالى . . . » إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «معناه».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «والأول».

والثاني: أن يقول(١): والله لتفعلنَّ كذا، ونحو ذلك(٢)، سواء في هذا الإثباتُ والنفي، وهو مندوبٌ في الوجهين أن يبر قسمه، لكنه(٣) يتأكد في الثاني؛ لوجوب الكفارة عليه دون الأول، وذلك إضرار به، هذا كلَّه مع عدم(١) المعارض الشرعي، فإن وُجد معارضٌ، عمل بمقتضاه؛ كما ثبت أن أبا بكر الصديق هذا كله لما عبر الرؤيا بحضرة النبي على فقال: ﴿ أَصَبْتَ بَعْضاً، وَأَخْطَأْتَ بَعْضاً»، فقال: أقسمتُ عليك يا رسول الله! لتخبرني(٥)، فقال: ﴿ لا تُقسِمْ الله عبر ولم يخبره.

السادس: قوله: «ونصْرِ المظلوم»: والنصرةُ: العونُ، والظُلْمُ: وضْعُ الشيء في غير موضعه المختصِّ به؛ إما بنقصان، أو زيادة، أو بعدولٍ عن وقته ومكانِه (٧)، ولهذا يقال: ظلمتُ البعيرَ: إذا نحرتُه من غير داءٍ، والمظلومُ: اللبنُ المشروب قبل أن يبلغَ الرّوْب (٨).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «تقول».

<sup>(</sup>۲) «ونحو ذلك» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في (ت»: (لكن).

<sup>(</sup>٤) «عدم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «إلا ما بينت» مكان «لتخبرني».

<sup>(</sup>٧) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: ٥٣٧). وانظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>A) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ١٩٧٨)، (مادة: ظلم).

فائدة: ومما مر بي في بعض الكتب القديمة: أنه لما مات كِسْرى أنو شروان، وُجد على تاجه مكتوباً بالسّرْيانيّة خمسة أسطُر.

الأول(٢): العَدْلُ لا يدوم، وإن(١) دام عَمَّر.

<sup>(</sup>١) «ورفع الضرر عنه» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «في».

<sup>(</sup>٣) «ويكفى في التحريم من الظلم قوله تعالى» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٤٠٩)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَالِمَةً ﴾ [مود: ١٠٢]، ومسلم (٢٥٨٣)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ .

<sup>(</sup>٥) «إن ربك لبالمرصاد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) «الأول» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «ولو».

والثاني: الظلمُ لا يدوم، وإن(١) دام دَمَّرَ.

والثالث: الفقرُ هو الموتُ الأحمرُ.

والرابع: الأعمى ميّتٌ وإذ لم يُقْبر.

والخامِس: من لم يُخَلِّفْ ولداً ذكراً، لم يُذْكَرْ.

السّابع: قوله: «وإجابةِ الداعي»: ظاهرُه العمومُ، فيتناولُ وليمةَ النكاح وغيرَها من كل أَمْر مشروع.

وقد اختُلف (٢) عندنا في وجوب الإجابة لوليمة النكاح، وهي مَأْدُبَة العُرس بعدَ البناء، لا قبله، وقد نصّ مالكٌ وأكثرُ العلماء على وجوب إتيان طعام الوليمة لمن دُعي إليها بشروطِ لابدٌ من بيانها.

قال القاضي أبو الوليد: وصفةُ الدَّعوة التي تجب لها الإجابةُ: أن يَلْقى (٣) صاحبُ العُرْس الرجلُ (٤)، فيدعوه، أو يقولَ لغيره: ادعُ لي فلاناً، فيعينه، فإن (٥) قال له: ادعُ لي (١) مَنْ لقيت، فلا بأس على من دُعى لمثل هذا أن يتخلف.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «ولو».

<sup>(</sup>٢) في «ت» زيادة: «العلماء».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «يلتقي».

<sup>(</sup>٤) «الرجل» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «فأما إن» مكان «فإن».

<sup>(</sup>٦) في «ت» زيادة: «كل».

قال(۱): وهل يلزم الأكلُ مَنْ لزمته(۱) الإجابة؟ لم أرَ لأصحابنا فيه نصّاً (۱) جليّاً، وفي المذهب مسائل تقتضي القولين.

وقال القاضي أبو الحسن من أصحابنا: مذهبُنا: أن الوليمة غير واجبة، والإجابة إليها غيرُ واجبة، ولكن تُستحب.

ثم إنما<sup>(1)</sup> يؤمر بالإجابة \_ على القولين جميعاً<sup>(0)</sup> \_ إذا لم يكن في الدَّعوة منكرُ<sup>(1)</sup> ولا فَرشُ حرير، ولا في الجمع مَنْ يتأذَّى بحضوره ومجالسته أن من السفلة والأراذل الذين يزدري بمجالستهم، ولا زحامٌ، ولا إغلاقُ باب دونه؛ فقد روى ابنُ القاسم: هو في سَعَة إذا تخلَّف لأجل ذلك، وكذلك إن كان على جدار الدور صور، أو ساتر، ولا بأس بصور الأشجار، فإن كان هناك لعبُ ولهو، وكان خفيفاً<sup>(۱)</sup> مباحاً غير مكروه، لم يرجع، وحضر.

وروى ابن وهب: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعاً فيه لهوّ. قال القاضي أبو بكر: والحق هو الأول<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) «قال» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «خ»: «لزمه».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «نقلاً».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «لم».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «إجابة» مكان «جميعاً».

<sup>(</sup>٦) في (ت): (بمجالسته).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «حفيظاً».

<sup>(</sup>A) «قال القاضي أبو بكر: والحق هو الأول» ليس في «ت».

قلت: إذا علمَ أو ظنَّ المدعُوُّ أنه يترتَّب على تخلفه عن حضور الوليمة ما هو أشدُّ من حضور (۱) المكروه من اللهو وغيره؛ كخشية العداوة، أو (۲) الغيبة بينه وبين الداعي، أو تخاصم غير جائز، فلا ينبغي أن يُختلف في جواز الحضور والحالةُ هذه، وعندي (۳) في الوجوب نظرٌ، ولا أستبعده (۱)، والله أعلم.

قال أصحابنا (٥): فأما لهوٌ غيرُ مباح؛ كالعود، والطنبور، والمزهَرِ المربَّعِ، فلا تُجاب الدعوة معه، ومن أتاها، ووجد اللهوَ المحظورَ، فليرجعُ.

ولا يترك إجابة الدعوة بعذر الصوم، بل يحضر، ويمسك. قالوا(١): ويُكره نثرُ السُكَّر واللَّوز(٧) وشبهِ ذلك.

قال القاضي أبو محمد: ويُكره لأهل الفضل التسرعُ إلى إجابة الطعام، والتسامح بذلك، إلا في وليمة العُرس، فقد رخّص فيه، فجعل هذا القدر من التبذُّل بالإجابة في حقِّ أهل الفضل مخصِّصاً لهذا العموم (^).

<sup>(</sup>۱) «حضور» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت» : «و» .

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وعند».

<sup>(</sup>٤) «أستبعده» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) «قال أصحابنا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في (ت»: (قال).

<sup>(</sup>V) في «ت»: «ويكره لأهل الفضل والدور» مكان «ويكره نثر السكر واللوز».

<sup>(</sup>A) وانظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٢٦٤) وما بعدها.

الثامنُ: قوله: «وإفشاءِ السلام»: الإفشاء: الإظهارُ(۱) والانتشار والإعلان، فَشَتِ(۱) المقالَةُ: إذا ظهرَتْ، وانتشرت، وذاعَتْ، وأفشى السرَّ: أظهرَه ونشرَه، والمراد هنا: أن تحيا سنةُ السلام، ولا تُمات بالترك(۱).

وأمّا السلام، فهو اسمٌ للمصدر؛ مثل: كلام (٤)، والمصدرُ: التسليم؛ وهو من الألفاظ المشتركة تطلق بإزاء أربعة معان:

اسْمٌ من أسماء الله تعالى؛ لقوله: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِرِ ﴾ [الحشر: ٢٣].

وبمعنى السلامة (٥)؛ كقول تعالى: ﴿ لَمُمَّ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهُم ﴾ [الأنعام: ١٢٧]؛ أي: دار السلامة، ومنه قول الشاعر:

تُحَيِّي بِالسَّلامَة ِ أُمُّ عَمْرِو(١) وَهَلْ لَكِ بَعْدَ قَوْمِكِ مِنْ سَلاَمٍ (٧)

أي: من سلامةٍ، ومحتملٌ عندي أن يكون كالأول، والإضافةُ إضافةُ ملكِ وتشريف.

<sup>(</sup>١) «الإظهار و» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «فشيت».

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «كالكلام».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «ومعنى السلام».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «أم عمر».

<sup>(</sup>٧) البيت لشداد بن الأسود، كما ذكر ابن هشام في «السيرة» (٢/ ٢٩).

والثالث: أن يكون بمعنى: التسليم والتحية؛ كقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَيْكِكُ ۗ [الرعد: ٢٣ ـ ٢٤]؛ ﴿ وَٱلْمَلَيْكِكُ ۗ [الرعد: ٣٣ ـ ٢٤]؛ (١٠)أي: يقولون: سلام عليكم.

و(٢)الرابع: شَجَرُ العِضَاة، ومنه قولُ الشاعر:

فرابيةُ السَّكْرَانِ قَفْرٌ فَمَا بِهَا(٣) يُرى شَبَحٌ(١) إِلاَّ سَلاَمٌ وَحَرْمَلُ(٥)

ويقال فيه سَلْم أيضاً.

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿ سَكَمٌ قَوْلًا ﴾ [يَسَ: ٥٥، ٥٥]، السلامة، على أن يكون (سلام) بدل (مما يدعون)؛ كأنه قيل: لهم سلام، أي: سلامة (١)، فقيل: يحتمل (١) أن يراد به: التحية، والمعنى: أن الله عيد عالى \_ يُسلِّم عليهم بواسطة الملائكة (١)، أو بغير واسطة؛ مبالغة في تعظيمهم، وذلك مُتمناهم، قال ابن عباس: والملائكة يدخلون عليهم تعظيمهم، وذلك مُتمناهم، قال ابن عباس: والملائكة يدخلون عليهم

<sup>(</sup>١) في «ت» زيادة: «أي من سلامة».

<sup>(</sup>۲) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «تعرفها بما».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «شيخ».

<sup>(</sup>٥) البيت للأخطل؛ انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٦) قوله: «السلامة، على أن يكون (سلام) بدل (مما يدعون)؛ كأنه قيل لهم سلام، أي: سلامة» ليس في «خ».

<sup>(</sup>V) في «ت»: «فيحتمل» مكان «فقيل يحتمل».

<sup>(</sup>A) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٢٨).

بالتحية، من كل لون<sup>(١)(٢)</sup>.

وقد اختلف في قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلْقَىَ إِلَيْكُمُ السَّكَمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ [النساء: ٩٤].

إذا ثبت هذا(")، فالابتداء بالسلام سُنّة مرغّبٌ فيها؛ لهذا الحديث وما يقاربُه.

والمعروف من المذهب: أن الردِّ واجب.

وقد نقل ح الإجماع على فرضيته(٤).

وقال القاضي أبو محمد: الابتداء بالسلام سنة، وردُّهُ آكَدُ من ابتدائه، فظاهر هذا عدمُ الفرضيّة، والله أعلم.

و<sup>(0)</sup>قال ابنُ عطيّة: وأكثرُ أهل العلم على أن الابتداء بالسلام سُنّة مؤكَّدة، ورَدُّه فريضة (٢)(٧)، فهو \_ أيضاً \_ يخالف ما ذكر ح من الإجماع، فلا يغتر به (٨).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «رب العالمين» مكان «كل لون».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «إذا عرف».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤٠/١٤).

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «خ»: «فرض».

<sup>(</sup>V) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>A) قلت: الإمام النووي في ناقل للإجماع، فقد ذكره قبله ابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٢٨٨)، و«إكمال المعلم» للقاضى عياض (٧/ ٤٠).

وينتهي في السلام(١) إلى(٢) البركات عند جمهور أهل العلم(٣).

فائدة نفيسة: اختُلف في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُبِينُم بِنَحِيَةٍ وَلَا حُبِينُم بِنَحِيَةٍ وَلَا خُبِينُم بِنَحِيَةٍ أَن يقول فَكَيُّواْبِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦]، فقالت فرقة: التحيةُ أن يقول الرجل: سلام عليك، فيجب على الآخر أن يقول: عليك السلامُ ورحمة الله، فإن قال البادئ: السلامُ عليك ورحمةُ الله، قال الرادّ: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فإن قال البادِيءُ: السلامُ عليك

وقد نقل الإمام ابن دقيق في «شرح الإلمام» (٢/ ٢٧٤) عن المازري في «المعلم» (٣/ ٨٧): أن ابتداء السلام سنة، والرد واجب، هذا المشهور عند أصحابنا.

قال ابن دقيق: وهذا يشعر بالخلاف، وفي كلام القاضي \_ يعني: عياض \_ أيضاً ما يشعر به، فإنه حاول الجمع بين قول من قال: أجمعوا أنه سنة، وبين إطلاق فرض الكفاية عليه، بأن ذلك غير خلاف.

قال ـ يعنى: عياض ـ: فإن إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية.

قال ابن دقيق: وفيه إشكال للتنافي الحاصل من حد الواجب وحد السنة؛ لدخول الذم على الترك في حد الواجب، وخروجه في حد السنة، فلا بد من اختلاف المحل الذي يتعلق به الحكم المختلف، فتلخّص من هذا \_ على ما ذكر القاضي \_ فرضية السلام من حيث الجملة، لا من حيث الإفراد، انتهى. وانظر: "فتح الباري" للحافظ ابن حجر (١١/٤) وإجابته أيضاً عن الإشكال الوارد هنا، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «ومنتهى السلام».

<sup>(</sup>٢) في (ت): (من).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٢٨٢).

ورحمةُ الله وبركاته، فقد انتهى، ولم يمكن للرادِّ<sup>(۱)</sup> أن يُحيي<sup>(۱)</sup> بأحسنَ منها، فها هنا يقع الردُّ المذكور في الآية.

قالت (٣) فرقة: إنما معنى الآية: تخييرُ الرادِّ، فإن قال البادئ: السلامُ عليك، فللرادِّ أن يقول: وعليك السلام، فقط، وهذا هو الردِّ، وله أن يقول: وعليكم السلامُ ورحمةُ الله، وهذا هو التحية بأحسنَ منها.

وقال ابن عباس وغيرُه: المراد بالآية: إذا حُييتم بتحية، فإن كان من مؤمن، فحيوا بأحسنَ منها، وإن كان من كافر، فردُّوا على (٤) ما قال.

ويجوز عندنا أن يكون الردُّ بلفظ السلام، وتسليمُ الواحد يجزئ (٥) عن الجماعة، وكذلك الردُّ، ويُسلِّمُ الراكبُ على الماشي، والقليلُ على الكثير، والصغيرُ على الكبير، فأما الداخلُ على شخص، والمارُّ عليه، فإنه يسلم (١) كان راكباً أو راجلاً، صغيراً أو كبيراً، واحداً أو أكثر (٧)، كان الشخصُ مستقراً أو مسافراً، ولا يسلم على المرأة الشابة؛ بخلاف المتجالَّة.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «الراد».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «يأتي».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وقالت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «عليه».

<sup>(</sup>۵) في (ت): (مجترئ).

<sup>(</sup>٦) في «ت» زيادة: «سواء إن».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «كثيراً».

والمصافحةُ حسنةُ؛ لقوله ﷺ: «تَصَافَحُوا(١) يَذْهَبِ الغِلُّ»(٢)، وكرهها في رواية أشهبُ، والصحيح المشهورُ: الأولُ.

وتُكره عندنا المعانقة، وتقبيلُ اليد في السلام، ولو من العبد، وينبغي لسيده (٣) أن يزجُرَه عن ذلك، إلا أن يكون غيرَ مسلم.

ولا يُبْتَدأُ (٤) أهلُ الذمة بالسلام عندَ الجمهور، وشذ قومٌ في إباحةِ ابتدائهم، على ما نقله ابنُ عطية، ثم قال: والأولُ أصوبُ؛ لأنّ به يُتصور إذلالُهم، فإن سلَّمَ على أحدهم ساهياً، أو جاهلاً، ففي «الجواهر» وغيرها: لم يحتج إلى استقالة (٥).

وقال ابنُ عطية: ينبغى أن(١) يَستقيله سلامَه(٧).

وإن بدؤونا، ردّ عليهم: عليكم، بغير واو، وقيل: بإثباتها.

وقال القاضي أبو محمد: فإن رد بكسر السين، ونوى موضوعه في اللغة، جاز.

<sup>(</sup>۱) في «ت» زيادة «فإنه».

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٠٨) عن عطاء الخراساني مرسلاً، قال الحافظ في «الفتح» (١١/ ٥٥): ولم نقف عليه موصولاً.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «لعبده».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «ولا نبدأ».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «استقباله»، وانظر: «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ١٣٠١).

<sup>(</sup>٦) في «ت» زيادة: «لا».

<sup>(</sup>٧) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ٨٧).

وفي رواية أشهب: لا يسلِّم عليهم، ولا يرد، وتُؤُوِّل (١) ذلك على (١) أن المراد به (٣): لا يردُّ عليهم كما يردُّ على المسلمين.

ويُكرهُ السلام على أربعة: المؤذِّن، والملبّي، والآكِلِ، والمتغوِّط.

ولا يسلم على أهل الأهواء؛ كالقدريّة، والمعتزلة (٤)، والروافض، والخوارج، والحشويّة، وما أعتقد حنبلياً يسلم من الحشو، غير الإمام أحمد المعلق (٥).

أولاً: لم أقف على كلام أحد من الأثمة قبل المؤلف في أو بعده أطلق هذا الإطلاق، وجازف هذه المجازفة في رمي الحنابلة أجمعين بهذا الوصف، وما أظن العبارة إلا مقحمة من غير المؤلف؛ فإنه في على درجة من العلم تحجزه \_ وغيره من أهل العلم \_ عن أمثال هذه الجهالات. ثم إن يك قائلها فهي عثرة منه في لا لَعَا \_ إقالة \_ لها، قد طاش سهمه فيها، لا مساغ لقبولها أو تأويلها.

ثانياً: قول القائل: «حشوية»، لفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف العام، ولكن يُذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد وقال: كان عبدالله بن عمر حشوياً. وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية، أي: الذين هم حشو في الناس، ليسوا من المتأهلين عندهم؟ =

<sup>(</sup>١) في «ت»: «وتأول».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «بأن».

<sup>(</sup>٣) «به» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «عليهم كما يرد على المسلمين. . . » إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) قلت: ها هنا أمور مهمات لابدَّ من التنبيه عليها:

فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياً، والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية، والقرامطة يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشوياً. فقول الجمهور وقول العامة من جنس واحد؛ فإن كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا تقوله وإنما تقوله العامة والجمهور، فأضافه إليهم وسماهم حشوية.

والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو رأس مقالتها؛ كما يقال: الجهمية، والإباضية، والأزارقة، والكلابية، وغيرهم. ويقال في أئمة المذاهب: مالكية وحنفية وشافعية وحنبلية، وتارة تضاف إلى قولها وعملها؛ كما يقال: الخوارج والقدرية والمعتزلة ونحو ذلك.

ولفظة «الحشوية» لا تنبني لا على هذا ولا على هذا. انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (١٢/ ١٧٦).

ثالثاً: حدث اصطلاح كثير من الناس على أنهم يسمون كل من أثبت صفات الرب و مما جاء به القرآن والسنة، كما قال السلف الصالح، ولم يتأولها كما تأولوها حشوية، اصطلاحاً اخترعوه، تشنيعاً عليهم، فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. انظر: «التحبير شرح التحرير» للمرداوى (٣/ ١٤٠٣).

قال الإمام ابن القيم الله عنه القصيدة النونية»:

ومن العجائب قولهم لمن اقتدى حشوية يعنون حشواً في الوجود ويظن جاهلهم بأنهم حشواً إذ قولهم فوق العباد وفي السما طن الحمير بأن (في) للظرف والله لم يُسمع بذا من فرقة لا تبهتوا أهل الحديث به فما

بالوحي من أثر ومن قرآن وفضله في أمة الإنسان ربَّ العباد بداخل الأكوان الربُّ ذو الملكوت والسلطان والرحمن محوي بِظَرُفِ مكان قالته في زمن من الأزمان ذا قولهم تباً لذي البهتان= ولا يُسلم على أهل اللهو والباطل حالَ تَلَبُّسِهم به، بل يُستحب هجرُ جميع أهل القَدَر ونحوهم، وأهلِ الباطل؛ زجراً لهم، وردعاً عمّا هم فيه، وغضباً لله سبحانه في مواصلة مَنْ هذه (١) سبيلُه.

وروي إباحة السلام على اللاعب بالشطرنج، وقال: هم مسلمون.

ومَنْ دخل منزلَه، فليسلِّمْ على أهله، وإن دخلَ منزلاً ليس فيه أحد، فليقل: السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين.

وسمعت شيخَنا الإمام أبا العباس المرسيَّ وَلَيْ يقول: مَنْ وَاظب على قولِ: لا إله إلا الله عندَ دخوله منزلَه، وجد الغنى حساً<sup>(۲)</sup>، هذا أو نحوه.

التاسع: قوله: «ونهانا عن خواتيم، أو تختُّمِ الذهبِ، وعن شربِ(١٠) بالفضة»: الخواتم: جمعُ خاتِمَ ـ بكسر التاء وفتحها ـ، وخَيْتام (٥)،

في كف خالق هذه الأكوان ممسكها تعالى الله ذو السلطان ع يا قومنا ارتدعوا عن العدوان

<sup>=</sup> بل قولهم إن السماوات العلى حقاً كخردك ترى في كف أترونه المحصور بعدد أم السما

في «ت»: «هذا».

<sup>(</sup>٢) في (ت): (حقاً).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (٣/ ٤٣٩) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «الشرب».

<sup>(</sup>٥) في (ت): (خيتم).

وخَاتام، أربعُ لغات، تقدَّم ذكرُها، وسوَّى الجوهريُّ بينها(١) في الجمع(٢) على فأواعيلَ (٣)، وقد نُقِل عن الجرمي: أن كلَّ ما كان على فاعَل \_ بفتح العين \_ بنحو: نابل، فإن جَمْعَهُ على فواعيل، نحو: طوابيق، ونوابيل(١)، وخواتيم.

وفي اللفظ تردُّدُ بين خواتيم، وتخُّتم:

فعلى الأول: لابدُّ من تقدير محذوف؛ أي: لبس خواتيم.

وعلى الثاني: لا يحتاج إلى حذف؛ لأن الإضافة في الأول إلى الذّات، فلابدَّ من صرفها إلى فعل يتعلق بها، وفي الثاني أُضيف إلى المصدر، فلا حاجة إلى غيره؛ فإن النهي يصحُّ تعلُّقه به نفسه (٥).

والذهب: لفظٌ مشترك، والمراد به هاهنا: ما(١) غلب استعمالُه فيه، وهو أحد النقدين، ويذّكر(٧) ويؤنّث.

قال الجوهري: والقطعةُ منه ذَهَبَةٌ (٨)، ويجمع على الأَذْهاب، والذُّهوب، والذهبُ \_ أيضاً \_: مكيالُ أهل اليمنِ معروفٌ، الجمع:

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «بينهما».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «الجميع».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ١٩٠٨)، (مادة: ختم).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «وتوابيل».

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٢٩ ـ٣٠).

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «مما».

<sup>(</sup>٧) «ويذكر» ليس في «ت».

<sup>(</sup>A) «ذهبة» ليس في «ت».

أَذْهاب(١)، وجمعُ الجمع أذاهِب، عن أبي عبيد(٢).

فيه: دليلٌ على تحريم التختُّم بالذهب، وهو راجع إلى الرجال، ودليلٌ على تحريم الشرب في أواني الفضة، وذلك عند العلماء عامٌّ بالنسبة إلى الرجال والنساء، على ما تقدم استيعابه.

ق: والجمهورُ على ذلك، وفي مذهب الشافعي قولٌ ضعيف أنه مكروه فقط، ولا اعتدادَ به؛ لورود الوعيد عليه بالنار.

قال: والفقهاء القياسيون لم يقصروا هذا الحكم على الشرب، وعَدَّوْه إلى غيره؛ كالوضوء، والأكل؛ لعموم المعنى فيه (٣).

العاشر: قوله: «والمياثِرِ»، وفي بعض الروايات: «وَعَنْ مَيَاثِرِ الأَرْجُوَانِ»(٤): قال أهلُ اللغة: مِيثَرَةُ الفَرَس: لبدَتُه غير مهموز -، والجمعُ: مَياثِر، ومَواثِر.

قال أبو عُبيد: وأمّا المياثرُ الحمرُ التي جاء فيها النهيُ، فإنها كانت من مراكب(٥) الأعاجم من ديباج وحرير(١)، وكأن الأصلَ:

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ذهاب».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «غریب الحدیث» لأبي عبید (٤/ ٤٢٥)، و «الصحاح» للجوهري
 (۱/ ۱۲۹)، (مادة: ذهب)، و «شرح الإلمام» لابن دقیق (۲/ ۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٠٥٠)، كتاب: اللباس، باب: من كرهه، والنسائي (٤)، كتاب: الزينة، باب: حديث عبيدة، والإمام أحمد في «المسند» (١/ ١٢١)، من حديث على السناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «ملابس».

<sup>(</sup>٦) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (١/ ٢٢٨).

ونهانا عن افتراشِ المياثر، والأصلُ في الميثرة الواو، ولكن قُلبت ياء؛ لسكونها، وانكسار ما قبلها؛ كأنه من الوِثار، وهو الفِراشُ الوطيء، أو الوثر، يقال: ما تحته وثرٌ ووثارٌ(١).

الحادي عشر: القَسِّيّ: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وفي «شرح الإلمام»: وذكر أبو عُبيد ﴿ أَن أصحاب (٢) الحديث يقولون: القِسِّيُّ ـ بالكسر ـ، وأهل مصر يفتحون القاف، تنسب (٣) إلى بلادٍ يقال لها: القَسُّ (٤).

وقال ابنُ وهب، وابن بُكير<sup>(٥)</sup> فيما حكاه ع: هي ثياب مُضَلَّعة بالحرير، تُعمل بالقَسِّ من بلاد مصر مما يلي الفرماء<sup>(١)</sup>.

وقال الجوهري: والقَسِّيُّ: ثوبٌ يحمل من مصر يخالطه الحرير(٧).

وقد روى أبو داود عن أبي بردة، عن علي ره في حديث ذكره: «وَنهاني عن القَسَّةِ وَالميشر»، قال أبو بردة: فقلنا لعليِّ: ما القَسَّة؟

<sup>(</sup>۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٥٦٧)، و«شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «أهل».

<sup>(</sup>٣) في "خ": "نسبت".

<sup>(</sup>٤) انظر: (غريب الحديث) لأبي عبيد (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>۵) في «ت»: «وابن كثير».

<sup>(</sup>٦) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ٩٦٣)، (مادة: قسس).

قال: ثيابٌ تأتينا من الشام أو من (١) مصر مضَلَّعة فيها أمثالُ الأترجِّ، قال: والميثرةُ: شيء كان يصنعه النساء لبعولتهنَّ (٢).

قال بعض شيوخنا<sup>(٣)</sup>: ومنهم من جعل السينَ مبدلةً من الزاي، ويكون بمعنى: القَزِّيِّ المنسوب إلى القَزِّ، والله أعلم (٤).

الثاني عشر: قوله: «ولبْسِ الحرير، والإستبرق، والديباجِ»، اللَّبْس ـ بضم اللام ـ: مصدرُ لبستُ الثوب ألبَسه ـ بكسر الباءِ في الماضي، وفتحها في المستقبل(٥) ـ، قال الشّاعر:

وَلُــبْسُ (٦) عَبَــاءَةٍ وَتَقِــرًّ عَيْنِــي

أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ لُبُسِ السُّفُوفِ

واللباسُ واللبوسُ مثلُه، وأما اللِّبسُ \_ بكسر اللام \_، فهو ما يُلبس،

<sup>(</sup>۱) «من» ليست في «خ».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٢٢٥)، كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في خاتم الحديد، والنسائي (٥٣٧٦)، كتاب: الزينة، باب: النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان.

<sup>(</sup>٣) قلت: هو الإمام ابن دقيق العيد في ، وعَجيب قولُ المؤلف: قال بعض شيوخنا، فإنه يوهم كثرة النقل عن غير واحد في هذا الموضع، مع أن الكلام في هذه الفائدة نقَلَهُ بحروفه عن ابن دقيق العيد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٣١ - ٣٢).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «المضارع».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «للبس».

ولِبْسُ الكعبةِ: هو ما عليها من لباس، وأما اللَّبْس ـ بفتح اللام ـ، فمصدر لَبَسْتُ عليه الأمرَ أَلْبِسُه ـ بفتح الباء في الماضي، وكسرها في المستقبل() ـ قال الله تعالى: ﴿وَلَلْبَسْ نَاعَلَيْهِ مِمْكَلِيسُونَ ﴾ [الأنعام: ٩]().

والحريرُ: معروفٌ، والإستبرقُ: غليظُ الديباج؛ فارسيُّ معرَّبٌ، قاله الجواليقي.

وقـال ابن دريـد: ويُصغر على أُبَيْـرق، ويُكَـسَّر على أَباريق ـ بحذف السين والتاء جميعاً ـ، وقد تقدم أن الأكثر في الديباج كسرُ الدال، وأنه فارسيُّ معربُّ(٤).

وظاهرُ الحديث يدلُّ على تحريم هذه المنهيَّات كلِّها، وقد تقدم في صدر الكتاب الكلامُ على ما إذا قال الصحابي: أَمَرَنا عليه الصلاةُ والسلام - بكذا، ونهانا عن كذا، ونحو ذلك، وأنه على سبعةِ أقسامٍ، بما يغني عن الإعادة، مع أنها مسألة مشهورة في أصول الفقه أيضاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «المضارع».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ ۹۷۳)، (مادة: لبس)، و«شرح الإلمام»
 لابن دقيق (۲/ ۳۲).

<sup>(</sup>٣) «على» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) انظر: «المعرب» للجواليقي (ص: ١٥). وانظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٣٣)، وعنه نقل المؤلف رفي كلام الجواليقي.

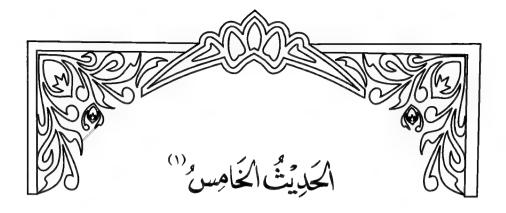

٣٩٣ - عَنْ عبدالله بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبِ (")، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ كَذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ فَنَزَعَهُ، وَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ ٱلْبَسُ هَذَا الخَاتَمَ، وَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ ٱلْبَسُ هَذَا الخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ»، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ! لاَ ٱلْبَسُهُ أَبَداً»، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ! لاَ ٱلْبَسُهُ أَبَداً»، فَنَهَدَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (")(نا).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «الرابع».

<sup>(</sup>٢) «من ذهب» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «خواتمهم».

<sup>(</sup>٤) \* تخریج الحدیث: رواه البخاري (٥٥٢٧)، کتاب: اللباس، باب: خواتیم الذهب، و(٥٢٨)، ۱۰۰ باب: خاتم الفضة، و(١٢٧٥)، کتاب: الأیمان والنذور، باب: من حلف علی الشيء وإن لم یحلف، و(١٨٦٨)، کتاب: کتاب: الاعتصام بالکتاب والسنة، باب: الاقتداء بأفعال النبي ومسلم (٢٠٩١/ ٥٣)، کتاب: اللباس والزینة، باب: تحریم خاتم الذهب علی الرجال، وأبو داود (٢١٨٤ ـ ٢٢٢٠)، کتاب: الخاتم، باب: ما جاء في اتخاذ الخاتم، والنسائي (١٦٤٥)، کتاب: الزینة، باب: خاتم الذهب، و(٢١٤٥ ـ ٢٠١٥)، باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاء، خاتم الذهب، و(٢١٤٥ ـ ٢٠١٥)، باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاء،

# وَفِي لَفْظِ: جَعَلَهُ فِي يَدِهِ اليُّمْنَى(١).

#### \* \* \*

## \* الشرح:

الأصلُ في اصْطَنَعَ: اصْتَنَعَ (٢): بالتاء (٣)، فلما جاورت التاءُ (٤) الصاد، وهي ـ أعنى: التاء ـ (٥)مُستفل (١)، والصاد حرفٌ مستعل (٧)

- = و(٥٢٧٥)، باب: صفة خاتم النبي على ونقشه، و(٥٢٩٠، ٥٢٩٢، ٥٢٩٠) ٥٢٩٣)، باب: طرح الخاتم وترك لبسه، والترمذي (١٧٤١)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الخاتم في اليمين.
- (۱) رواه البخاري (۵۰۳۸)، كتاب: اللباس، باب: من جعل فص الخاتم في بطن كفه، ومسلم (۲۰۹۱) (۳/ ۱۲۵۵)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال.
- \* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٧/ ٢٤٨)، و «المفهم» للقرطبي و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٦٠٣)، و «المفهم» للقرطبي (٥/ ٤٠٩)، و «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٦٦)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٢٠)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ٢١٠)، و «التوضيح» لابن الملقن (٨/ ٥١)، و «فتح الباري» لابن حجر (١١ ٩١٩)، و «عمدة القاري» للعيني (٢/ ٣٠)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ١٢٥).
  - (۲) في «ت»: «استنع».
  - (٣) «بالتاء» ليس في «ت».
  - (٤) «التاء» ليس في «ت».
  - (٥) في «ت» زيادة: «حرف».
    - (٦) في «ت»: «مستثقل».
      - (٧) في «ت»: «مستثقل».

مطبق شديد، إلى غير ذلك من الصفات التي توجب منافَرَتَه للتاء (١٠) أبدلوا منها حرفاً مناسباً للصاد في ذلك كله، وكانت الطاء أولى بذلك من غيرها؛ لأنها من مخرج التاء، وإن كانت الدال \_ أيضاً (١) \_ من ذلك المخرج، لكن التاء إلى الطاء أقربُ منها إلى الدال، على ما هو مقرر عند النحاة.

والفَصُّ: بفتح الفاء وكسرها، والفتح أفصح(٢).

والكفُّ: مؤنثة.

ونزع: مضارعُه يَنْزِعُ ـ بالكسر ـ، وإن كانت لامُه حرفَ حلق.

وفيه: ما تقدم من استحباب الحلف من غير استحلاف عند إرادة تقرير الأحكام وتأكيدها؛ لما في ذلك من الوقع في نفس المكلفين بالنسبة إلى تَلَقِّى الأحكام.

وفيه: دليلٌ على تحريم خواتم الذهب على الرجال.

وفيه: إطلاقُ لفظ: (اللّبس) على التختُّم، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «الصاد».

<sup>(</sup>Y) «أيضاً» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١٠٤٨)، (مادة: فصص).



٣٩٤ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الحَرِيرِ، إِلاَّ هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى (٢).

وَلِمُسْلِم: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، إِلاَّ مَوْضعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلاَثٍ، أَوْ أَرْبَعِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «الخامس».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاري (۵۶۹، ۵۶۹)، کتاب: اللباس، باب: لبس الحریر وافتراشه للرجال، ومسلم (۲۰۲۹/ ۱۲)، کتاب: اللباس والزینة، باب: تحریم استعمال إناء الذهب والفضة علی الرجال والنساء، واللفظ له، إلا أن عنده: «لبوس» بدل «لبس»، وكذا عنده: «الوسطی والسبابة» بدل «السبابة والوسطی»، ورواه النسائي (۵۳۱۲)، کتاب: الزینة، باب: الرخصة فی لبس الحریر.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٠٦٩/ ١٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود (٤٠٤٢)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الحرير، والترمذي (١٧٢١)، اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب.

## \* الشرح:

قد تقدم في غير ما موضع ما يدل على تحريم الحرير للرجال، وهو مذهب الجمهور، وحكى ع إباحتَه عن قوم، الرجال<sup>(۱)</sup> والنساء<sup>(۲)</sup>، وعن ابن الزبير: تحريمه عليهما؛ و<sup>(۳)</sup>انعقد الإجماع على تحريمه على الرجال، وإباحته للنساء<sup>(1)</sup>، وهذا الحديث يدلُّ على استثناء هذا القدر المذكور، وقد قررنا ما ينبغي تقريره من ذلك فيما تقدم.

والإصبعُ: مؤنثة، وفيها عشرُ لغات: فتح الهمزة، وكسرها، وضمها، وكذلك الباء، فهذه تسع، والعاشرُ: أصبوع، وأظنّه تقدم أيضاً.

فائدة لغوية: أسماءُ الأصابع وهي: الإبهام، والسبابة، والوسطى، والبنْصر، والخنصر، يقال ذلك في كل كَفِّ وقَدَم، وما بين عصبة الإبهام

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٢٧٥)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ٣٩٤)، و«شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٤٨)، و«المفهم» للقرطبي (٥/ ٣٩٤)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٢١)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٠٠)، و«التوضيح» لابن الملقن (٢٧/ ٢٦٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٢٨٧)، و«عمدة القاري» للعيني (٢٢/ ٨)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ١٣٨)، و«سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٨٥)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «للرجال».

<sup>(</sup>٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٦/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «أي».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٣٣).

والسبّابة: الوَترة (١١)، وكذلك ما بين كل إصبعين من أصولهما (٢)، والخَلَلُ والخصاص: الفروجُ التي ما بين الأصابع؛ واحدتُها خصاصَة، وفي الأصابع الأناملُ؛ واحدتها أنْمَلة \_ بفتح الميم (٢) \_، ويقال: أَنْمُلة \_ بضمها \_، والأول أفصح، وهي ما تحت الظفر من الأصابع، وفيها الأظفار؛ واحدُها (١) ظُفر، وأُظفور (٥)، وما حول الأظفار: الإطار؛ واحدُها أَطْر، وإطار \_ أيضاً \_، وجمعها أُطُر، ويقال: للبياض الذي يكون في أظفار الأحداث: الفَوْق والفُوق (١)، و(١) الأصابع \_ أيضاً \_ السّلاميات؛ واحدتها سُلاَمَى، وهي: العظام التي ما بين كل مفصلين من مفاصل الأصابع، وفي الأصابع: الرواجب، وهي: بطونُ السلاميات من مفاصل الأصابع، وفي الأصابع: الرواجب، وهي: بطونُ السلاميات من مفاصل الأصابع، وفي الأصابع: الرواجب، وهي: بطونُ السلاميات من ظاهر الكف النبراجِم؛ الواحدة بُرْ جُمة وهي: رؤوس السّلاميات من ظاهر الكف ، إذا قبض القابض كفه، نشَرت، وارتفعت، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «الوثرة».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «أصولها».

<sup>(</sup>٣) "بفتح الميم" ليس في "ت".

<sup>(</sup>٤) في (ت): (واحدتها).

<sup>(</sup>٥) «أظفور» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «الفوف والفوف».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «وفي».

<sup>(</sup>A) في «ت»: «الكف».

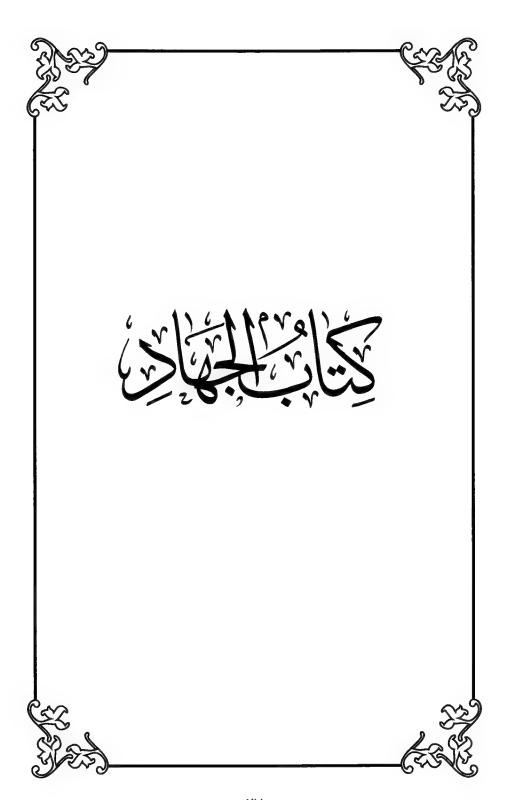



٣٩٥ ـ عَنْ عَبْدِالله بْنِ أَبِي أَوْفَى هَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ (١) فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ، انتُظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ، فَامَ فِيهِمْ، فَقَالَ (٢): «أَيُّهَا النَّاسُ! لاَ تَتَمَنَّوْا (٣) لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ قَامَ فِيهِمْ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، فَاصْبِرُوا (١)، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السَّيُوفِ»، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، فَاصْبِرُوا (١)، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السَّيُوفِ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّيُوفِ»، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ! اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» (٥).

<sup>(</sup>۱) «كان» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «تمنوا».

<sup>(</sup>٤) «فاصبروا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٢٨٠٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: كان النبي على إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، و(٢٨٦١)، باب: لا تمنوا لقاء العدو، ومسلم (٢٧٤٢/ ٢٠)، كتاب: =

#### \* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الجهادُ: مأخوذٌ من الجَهْد ـ بفتح الجيم ـ، وهو التعبُ والمشقَّة، و ـ بضم الجيم ـ: الطاقة، بلغ جُهْدَه (١)؛ أي: طاقته، فمعنى المجاهد في سبيل الله: المبالغ في إتعاب نفسه في ذات الله على وإعلاء كلمته التي جعلها طريقاً إلى الجنة وسبيلاً إليها.

والجهادُ يكون بأربعة أشياء: بالقلب، واللسان، واليد، والسيف.

فجهادُ القلب: جهاد الشيطان، ومجاهدةُ النفس عن الشهوات و (٢) المحرمات، قال الله تعالى: ﴿ وَنَهَى ٱلنَّفَسَ عَنِ ٱلْمُوكَى ﴾ [النازعات: ٤٠].

الجهاد والسير، باب: كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء، وأبو داود (٢٦٣١)، كتاب: الجهاد، باب: في كراهية تمني لقاء العدو، ورواه الترمذي (١٦٧٨)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الدعاء عند القتال، وابن ماجه (٢٧٩٦)، كتاب: الجهاد، باب: القتال في سبيل الله، مختصراً.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٢/ ٢٦٧)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٤٤)، و «المفهم» للقرطبي (٣/ ٥٢٤)، و «شرح مسلم» للنووي (١٦/ ٥٥)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٢٣)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٧٣)، و «التوضيح» لابن الملقن (١٨/ ٢١٨)، و «فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٢٥٦)، و «عمدة القاري» للعيني (١٤/ ٢٢٧)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (٥/ ١٢٢)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ ٤٦٠)، (مادة: جهد).

<sup>(</sup>۲) الواو ليست في «ت».

وجهاد اللسان: الأمرُ بالمعروف، والنهيُّ عن المنكر.

وجهاد اليد: زُجْرُ ذوي الأمور أهلَ المناكر عن مناكرهم، وأخذُهم على يد الظلمة، وإقامتُهم الحدود على القَذَفَة والزناة وشَرَبَة الخمر، وغير ذلك مما أوجب الله \_ تعالى \_ عليهم.

وجهاد السَّيف: قتالُ المشركين على الدّين.

فكلُّ من أتعبَ نفسه في ذات الله ﷺ، فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أُطلق، لم يقع عُرفاً إلا على مجاهدة الكفار بالسيف.

وَالجهادُ (۱) منْ أفضل الأعمال وأزكاها عند الله تعالى ، قال الله تعالى : ﴿إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَفًا ﴾[الصف: ٤] الآية ، ومن أحبَ (۱) الله لا يسأل عن حاله ، وقال تعالى : ﴿إِنَّ ٱللّهَ اللّهِ مَن أَمْوَلَكُم ﴾ إلى قول والله وأَمْوَلَكُم ﴾ إلى قول (أَفُورُرُ اللّهُ اللّه عند الله الله على فضل الجهاد .

وقد سئل \_ عليه الصلاة والسلام \_ عن أفضل أعمال البر، فقال:

<sup>(</sup>۱) قوله: «إذا أطلق، لم يقع عرفاً إلاَّ على مجاهدة الكفار بالسيف والجهاد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «أحبه».

<sup>(</sup>٣) في (ت): (راجياً».

«إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ»(۱)، وإنه قال لرجل له ستة آلاف دينارِ: «لَوْ أَنْفَقْتَهَا في طَاعَةِ اللهِ(۲)، مَا بَلَغَتْ غُبَارَ شِرَاكِ نَعْلِ دينارِ: «لَوْ أَنْفَقْتَهَا في طَاعَةِ اللهِ(۲)، مَا بَلَغَتْ غُبَارَ شِرَاكِ نَعْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ المُجَاهِدِ»(۳)، وقال ﷺ: «لَغَدْوَةٌ(٤) أَوْ رَوْحَةٌ في سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهُ نَعْلُو مَنَ فيها».

وإنما كان الجهادُ من أفضلِ الأعمالِ؛ لما فيه من بذلِ النفس في ذات الله عالى، فقد بلغ ذات الله عالى، فقد بلغ ذات الله عالى، فقد بلغ الغاية التي لا يقدر على أكثرَ منها، ولذلك جازى الله الشهداء الذين قُتِلُوا في سبيله بحياةِ الأبدِ، فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَحَسَبَنَّ النَّيِنَ قُتِلُوا فِي سبيله بحياةِ الأبدِ، فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَحَسَبَنَّ النَّيِنَ قُتِلُوا فِي سبيلِ اللهِ أَمُونَا اللهِ مَن اللهِ اللهِ أَمُونَا اللهِ أَمُونَا اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) «لو أنفقتها في طاعة الله» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ١٥٠)، عن الحسن البصري مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) «لغدوة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۵) «نفسه» لیس في «خ».

<sup>(</sup>٦) «معلقة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۷) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۱/ ٦٠)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (۱/ ٥٣٩)، وإسناده ضعيف.

الجهاد، لخرجنا عن مقصود الكتاب.

الثاني: فيه: استحبابُ المُصَافَّة بعدَ الزوال.

وفيه: استحبابُ ترغيبِ الإمام المقاتلة قبل اللقاء، والدعاء على (١) العدو بالانهزام، وللمسلمين بالنصر والغلبة، ونحو ذلك.

وفيه: أنه يُستحب الدعاءُ بصفات (٢) الله \_ تعالى \_ التي تناسب (٣) طِلْبة الداعي؛ لقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «وهازمَ الأحزابِ اهْزِمْهُم» (٤).

وفيه: كراهة تمني لقاء العدو، و(٥) خشية اضطراب النفوس وتغيرها عما عزمت عليه، لصعوبة فَقْدِ الحياة عند الملاقاة، أو لغير(١) ذلك مما استبدَّ بعلمه \_ عليه الصلاة والسلام \_، وقد نهى عن تمني الموت مطلقاً لضرر(٧) نزلَ، وفي حديث آخر: «لاَ تَتَمَنَّوُا المَوْتَ؛ فَإِنَّ

<sup>=</sup> وقد روى مسلم (١٨٨٧) عن ابن مسعود رهم موقوفاً عليه نحو حديث أبي سعيد رهم .

<sup>(</sup>۱) «خ»: «إلى».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «بصفة».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «تناهت».

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «غير».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «لضر».

هَوْلَ المُطَّلَعِ شَدِيدٌ»(١).

وقد اختلف الناسُ<sup>(۲)</sup> في قول يوسف ـ عليه الصلاة والسلام -: ﴿وَوَفَيْ مُسَلِمًا ﴾ [يوسف: ١٠١]، هل ذلك من تمني الموت، أو لا؟ فقال ابن عباس: لم يتمنَّ الموت نبيُّ غير يوسف ـ عليه الصلاة والسلام -، وذكر المهدوي تأويلاً آخر، وهو الأقوى: أنه ليس في الآية تمني موت، وإنما عَدَّدَ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ (٣) نعمَ الله ـ تعالى ـ عليه (٤)، ثم دعا أن يُتم عليه النعمَ في آخر أمره؛ أي: إذا توفيتني إذا عين أجلي، فتوفّني على الإسلام، واجعل لحاقي بالصالحين، فتمنى الموافاة (٢) على الإسلام، لا الموت.

وقد ورد عنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ في بعض دعائه: «وَإِذَا أَرَدْتَ بِالنَّاسِ فِتْنَةً، فَاقْبِـضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ»(٧).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۳۲)، وعبد بن حميد في «مسنده» (۱) والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱۰۵۸)، من حديث جابر بن عبدالله هي قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۰۳). إسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) في «ت»: « المفسرون».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «عليه الصلاة والسلام، وذكر الهدوي. . . » إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) «تعالى ـ عليه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «كان».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «الوفاة».

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي (٣٢٣٣) كتاب: التفسير، باب: ومن سورة مَن ، والإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٦٨)، وغيرهما من حديث ابن عباس الم

وروي عن عمر ﷺ: أنه قال: اللهمَّ قد رَقَّ عظمي، وانتشرت رعيتي، فتوفَّني غيرَ مقصِّرِ، ولا عاجِزِ<sup>(١)</sup>.

قال الإمام: وقد يُشكل في هذا الموضع أن يقال (٢): إذا كان الجهاد طاعة، فتمنّي الطاعة كيف يُنهى عنه؟! قيل: قد يكون المراد بهذا: أن التمني رُبما أثار فتنة (٣)، وأدخل حسرة إذا تُسّهل (٤) في ذلك، واستخفّ به، ومن استخفّ بعدوه، فقد أضاع الحزم، فيكون المراد بهذا؛ أي: لا تستهينوا (٢) بالعدوّ، فتتركوا الحذر والتحفّظ على أنفسكم، وعلى المسلمين، أو يكون المراد: لا تتمنوا لقاءه على حالة شك في غلبته لكم، أو يخاف منه أن يستبيح الحريم، ويذهب الأنفس والأموال، أويدرك (٧) منه ضرر (٨)، ثم أمر عليه الصلاة والسلام ـ بالصبر عند وقوع الحقيقة، فإنّ مَنْ صَبَر، كان الله الصلاة والسلام ـ بالصبر عند وقوع الحقيقة، فإنّ مَنْ صَبَر، كان الله الصلاة والسلام ـ بالصبر عند وقوع الحقيقة، فإنّ مَنْ صَبَر، كان الله الصلاة والسلام ـ بالصبر عند وقوع الحقيقة، فإنّ مَنْ صَبَر، كان الله

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ ۸۲۶)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ۳۳۶)، والحاكم في «المستدرك» (٤٥١٣).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>٣) في «أثار فتنة» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «سهل».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «والتحق».

<sup>(</sup>٦) في (ت): (لا تستخفوا).

<sup>(</sup>٧) في ((خ)): (ينزل).

<sup>(</sup>٨) انظر: «المعلم» للمازري (٣/ ٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٤٣).

مَعَهُ، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴾[البقرة: ١٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَيْنِ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّــٰبِرِينَ ﴾[النحل: ١٢٦]، وغير ذلك من الآيات (١) في هذا المعنى.

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام : «واعلموا أَنَّ الجنة تحت ظِلال السُّيوف»: هذا من المجاز البليغ الحَسن جداً؛ فإن ظلَّ الشيء لما كان ملازماً له، جُعل ثوابُ الجنة واستحقاقُها بسبب الجهاد، وإعمال السيوف لازماً لذلك؛ كما يلزم الظلُّ (٢).

وهذا عندي كقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «الجَنَّةُ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيوف (٣)».

وأمّا قولُه ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الحَنَّةِ»(٤)، فيحتمل أمرين:

<sup>(</sup>١) في «ت»: «وغيره من الآي».

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) في "خ»: "الجنة تحت أقدام الأمهات».

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٦٤)، وأبو يعلي في «مسنده» (١٣٤١)، وغيرهما من حديث ابن عمر، عن أبي سعيد الخدري .

ورواه البخاري (۱۱۳۸)، كتاب: التطوع، باب: فضل ما بين القبر والمنبر، ومسلم (۱۳۹۱)، كتاب: الحج، باب: ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، من حديث أبي هريرة بين بلفظ: «ما بين بيتي ومنبرى...» الحديث.

أحدهما: أن يكون ذلك حقيقةً؛ كما قيل، وتُنقل هذه البقعة، فتكون روضة في الجنة، وفيه عندي بُعْدٌ ما.

والثاني: وهو أشبهُ: أن يكون مجازاً، ومعناه: أنه جعلَ نفسَ البقعة من الجنة؛ لصيرورة مَنْ حَلَّها (١) إلى الجنة \_ إن شاء الله تعالى \_ على طريق المبالغة والاستعارة.

وكان تخصيص السُّيوف دونَ آلاتِ الحرب؛ لكونها الغالبَ على ما<sup>(٢)</sup> يُقاتَل به، والله أعلم.

ق: وهذا الدعاء لعله إشارةٌ إلى ثلاثة أسباب يُطلب بها الإجابة.

أحدها: طلبُ النصر بالكتابِ المنزل عليه، يدلُّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام \_: «منزلَ الكتاب»؛ كأنه قال: كما أنزلته، فانصره وأعْلِه (٣)، وإشارة إلى القدرة بقوله: «ومجريَ السحاب».

وأشار إلى أمرين بقوله (وهازمَ الأحزاب):

أحدهما: التفرُّدُ بالفعل، وتجريدُ التوكُّل، واطِّراحُ الأسباب، واعتقادُ أن الله ـ تعالى ـ هو الفاعل.

والثاني: التوسُّل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة.

وقد ضمَّن الشعراءُ هذا المعنى أشعارَهم بعدما أشارَ إليه كتابُ الله

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «لصرورة مدخلها».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «فيما» مكان «على ما».

<sup>(</sup>٣) في (ت): (وعله).

حكاية عن زكريا(١) \_ عليه الصلاة والسلام \_ في قوله: ﴿ وَلَمْ أَكُنُ اللهِ عَلَيْهِ عَن زكريا(١) \_ عليه الصلاة والسلام \_ مِدْعَآمِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴾ [مريم: ٤]، وعن إبراهيم \_ عليه الصلاة والسلام \_ في قوله: ﴿ سَأَشْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ أَيْنَهُ كَانَ فِي حَفِيًا ﴾ [مريم: ٤٧]. وقال الشاعر:

كَمَا أَحْسَنَ اللهُ فِيمَا مَضَى كَذَلِكَ يُحْسِنُ فِيمَا بَقِي كَمَا أَحْسِنُ فِيمَا بَقِي وَاللَّهُ وَاللْلِي وَاللَّهُ وَاللْلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللْمُواللَّالِي وَاللَّهُ وَ

لاَ وَالَّذِي مَنَّ بِالإِسْلاَمِ يُثْلِجُ في فُوَادِي مَا كَانَ يَخْتِمُ بِالإِسَاءَةِ وَهُوَ بِالإِحْسَانِ بَادِي(٣)

قلت: وعلى هذا الشاعر عندي (٤) مؤاخذة في قوله: ما كان يختم بالإساءة، فإنه لا يقال فيمن خُتم له بالكفر ـ والعياذ بالله ـ: إن الله ـ تعالى ـ أساء إليه، إجماعاً؛ لأنه تعالى يفعل ما يشاء، ويحكم

<sup>(</sup>۱) في «خ» و«ت»: «عن يحيى ـ عليه الصلاة و السلام ـ في قوله: ﴿ وَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «الآخر».

<sup>(</sup>٣) لأبي الفضل أحمد بن عبدالله بن مسكور الخطيب الأديب، كما ذكر ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» (٨/ ١٨٠). وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) «عندي» ليس في «ت».

ما يريد في خَلْقه؛ لأنهم ملكه ومحلُّ تصرفه، فلا يتصور منه الظلم ولا الإساءة أبداً؛ لكونه تعالى لم يصادف لغيره ملكاً(١)، فيتصرف(٢) بغير إذنه.

وقد سمعت شيخنا الإمام أبا علي البجائي (٣) \_ قدّس الله روحَهُ \_ يقول: وقفَ (٤) بعضُ المعتزلة على الحسنِ بنِ علي الله عن الفحشاء.

فقال الحسن: تعالى أن يكون في داره ما لا يشاء.

فقال المعتزلي: أرأيتَ إن جَنَّبَني الهدى، وسَبَّبَ إليَّ الردى، أُحْسَنَ إليَّ أَمْ أُساء؟

فقال الحسنُ: إن كان تصرُّفه فيما لا يملكه، فقد أساء، وإن كان تصرفه فيما يملكه، فرحمَتُهُ يختصُّ بها من يشاء.

فولًى المعتزلي وهو يقول: ﴿أَلِلَهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجَعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾[الأنعام: ١٢٤].

وإن أراد هذا الشاعر: ما كان يختم بما يسوُّءني بعد إحسانه

<sup>(</sup>۱) قوله: «ومحل تصرفه فلا يتصور منه الظلم ولا الإساءة أبداً؛ لكونه تعالى لم يصادف لغيره ملكاً» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «فتصرف فيه».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «التجرابي».

<sup>(</sup>٤) «يقول وقف» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت» زيادة: «نهي».

إليّ (١)، فعبارتُه لا تعطيه (٢) على التحرير، وإن كان الظاهرُ أن هذا مقصودُه، ولكن اللفظ ينبو عنه؛ لكونه أتى بالإساءة في مقابلة الإحسان، فأخطأ في اللفظ دون المعنى، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) «بعد إحسانه إلي» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «يعطيه».

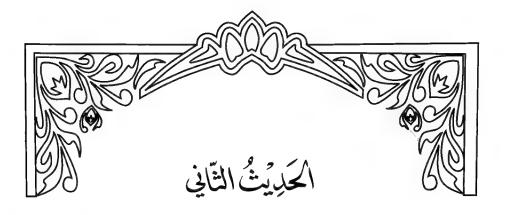

٣٩٦ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعديِّ (١) ﴿ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ في سَبيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا (٢)، وَمَوْضع أَلَوُ أَحَدِكُمْ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ الغَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» (٣).

<sup>(</sup>۱) «الساعدي» ليس في «خ».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «وما فيها».

<sup>(</sup>٣) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٢٧٣٥)، كتاب: الجهاد، باب: فضل رباط يوم في سبيل الله، واللفظ له، ومسلم (١٨٨١)، كتاب: الإمارة، باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، مختصراً، والنسائي (٢١١٨)، كتاب: الجهاد، باب: فضل غزوة في سبيل الله على، والترمذي (١٦٤٨)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في فضل الغدو والرواح في كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء في فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وابن ماجه (٢٧٥٦)، كتاب: الجهاد، باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله على.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٠٠)، و «المفهم» للقرطبي (٣/ ٧٠٩)، و «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٢٦)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٢٥)، و «العدة في شرح العمدة» =

#### \* الشرح:

الرِّباطُ (١): المرابطةُ، وهي: مُلاَزَمَةُ ثغرِ العدوِّ (٢).

هكذا<sup>(٣)</sup> فسره أهلُ اللغة، وكأن المرابِط ربطَ نفسهُ في الثغر؛ لملازمته إياهُ مُدّةً ما.

والثَّغْرُ: هو موضع المخافة من فُروج البلدان (٤)؛ كعَسْقَلان، والإِسكندرية، ودِمْياط، ونحوِ ذلك.

وقد تقدم أن السبيل: الطريق، وأنه يذكُّر ويؤنث.

والرَّوْحَةُ: السَّيْرُ من الزوال إلى آخر النهار.

والغَدُوةُ: السيرُ من أول النهار إلى الزوال.

و(أو) هنا(٥) للتقسيم، لا للشكِّ.

ح: والظاهرُ: أنه لا يختص ذلك بالغدوّ والرواح من بلدته (٦)،

<sup>=</sup> لابن العطار (٣/ ١٦٧٦)، و«فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٥٥)، و«عمدة القاري» للعيني (١٤/ ١٧٦)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٥/ ٨٩)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ١٥٥)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ٢٤).

<sup>(</sup>۱) «الرباط» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١١٢٧)، (مادة: ربط).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وهكذا».

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (٢/ ٢٠٥)، (مادة: ثغر).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «هاهنا».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «بلده».

بل يحصل هذا الثواب بكلِّ غدوة وروْحة في طريقه إلى العدوّ، وكذا غُدُوَّه ورواحه في موضع القتال؛ لأن الجميع يسمَّى غدوة وروحة في سبيل الله.

وهذا بابُ تشبيه الغَيْب بالمحسوس المشاهَدِ (٢)، ومثلُه من وجهِ قُولُه تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُورٍ ﴾ [النور: ٣٥] الآية، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «النعمتين».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «الشر»

<sup>(</sup>٦) «المشاهد» ليس في «ت».



٣٩٧ عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَال (١): «انْـنَـدَبَ الله عَنِ النَّبِيِّ عَلَى سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ الله عَلَمَ الله لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إلاَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانٌ بِي، وتَصْدِيقٌ بِرَسُولِي (١)، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنَّة، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) «قال» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «رسولي».

<sup>(</sup>٣) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (٣٦)، کتاب: الإیمان، باب: الجهاد من الإیمان، و (٢٩٥٥)، کتاب: الخمس، باب: قول النبی ﷺ: «أحلت لکم الغنائم»، و (٢٠١٥)، کتاب: التوحید، باب: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَامَنْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٧١]، ومسلم (١٨٧١/ ١٠٣، ١٠٤)، کتاب: الإمارة، باب: فضل الجهاد والخروج في سبیل الله، والنسائي (٣١٢٢، الإمارة، باب: فضل الجهاد، باب: ما تكفل الله ﷺ لمن یجاهد في سبیله، و (٣١٠٥، ٥٠٢٠)، کتاب: الجهاد، وابن ماجه (٢٧٥٣)،

٣٩٨ - وَلِمُسْلِمٍ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ يَجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ يَجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ الْقَائِمِ، وَتَكَفَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ إِنْ تَوَفَّاهُ (١): أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِماً مَعَ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ (١).

\* \* \*

## \* الكلام على هذا الحديث من وجوه:

الأول: كأن وجه التعبير بالضمان والكفالة تحقيق الموعود من الله \_ تعالى \_ وتوكيدُه، وهو الجنة، أو الأجرُ والغنيمة، وكأنه \_ تعالى \_

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «يتوفاه».

<sup>(</sup>۲) قلت: كذا عزاه المصنف في لمسلم، وإنما هو للبخاري (۲٦٣٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، ورواه مسلم بلفظ نحوه (۱۸۷۸)، كتاب: الإمارة، باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، والنسائي (۲۱۲۵)، كتاب: الجهاد، باب: ما تكفل الله في لمن يجاهد في سبيله، و(۳۱۲۷)، باب: مثل المجاهد في سبيل الله في سبيل الله من والترمذي (۱۲۱۹)، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء في الجهاد.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٢٩٣)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٧٠٥)، و"شرح مسلم" للنووي (١٣/ ١٩)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٢٦)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٦٧٩)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٣٥٤)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٨/ ٢٣٢)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٩٣)، و"عمدة القاري" للعيني (١/ ٢٢٨) و"كشف اللثام" للسفاريني (٧/ ١٦٣).

أوجبَ ذلك على نفسهِ على طريق التفضُّلِ لمن كان بهذه الصفة، والله أعلم.

الثاني: قوله: «لا يخرجه إلا جهادٌ في سبيلي»، رويناهُ بالرفع هو وما عطف عليه، وهو الصوابُ الذي لاشك فيه؛ لأنه فاعل له «خرج» (۱)، والاستثناء مُفَرَّغ (۲)، فهو كقولنا: ما أكرمَك (۳) إلا زيدٌ سواء، وقال ح: هو بالنصب في جميع نسخ (۱) مُسْلم، «جهاداً» بالنصب، (۱) وهكذا ما بعده «وإيماناً بي وتصديقاً»، قال: وهو منصوبُ على أنه مفعول له، وتقديره: لا يخرجُه المخرجُ، ويحركه المحركُ إلا للجهاد، والإيمان، والتصديق (۲).

قلت: هذا وجهٌ بعيدٌ جداً، لا ينبغي حملُ الحديث عليه، والأولُ هو الصواب إعراباً ومعنىً.

أما الإعراب، فقد ذكر، وأما المعنى، فإن الرفع أبلغُ؛ لإسناد الإخراج إلى الجهاد وما(٧) بعدَه، حتى كأن ذلك هو المباشِرُ حقيقةً

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «يخرج».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «مرفوع».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فهو قولنا سأكرمك» مكان «فهو وكقولنا: ما أكرمك».

<sup>(</sup>٤) في «ت» زيادة: «كتاب».

<sup>(</sup>٥) في «ت» زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٧) في «ت» زيادة: «ذكره».

لإخراجه حسّاً؛ إذ كان خروجه مخلَصاً من كل شائبة من الشوائب (۱) الدنيوية، فتمحَّض (۲) القصدُ لإعلاء كلمة الله \_ تعالى \_ لا غيرُ، فلا مُخرِجَ ولا محرِّكَ له (۳) إلا ذلك، وهو (٤) كقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ في الحديث الآخر: «لا يُخرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ» (۱) سواء، ولم يروه أحدُّ بالنصب فيما علمتُ، فليُعْرَفْ ذلك.

# وقوله: (وإيمانٌ بي) يحتمل معنيين:

أحدهما: لا يخرجه إلا محضُ الإيمانِ والإخلاصِ والتصديقِ.

والثاني: إن الكلام على حذف مضاف؛ أي: لا يخرجهُ إلا الإيمانُ (٦) بوعدي وكرمي، ومجازاتي له بالجنة على جهاده، وتصديق برسولي (٧) في ذلك، والأولُ أظهرُ، والله أعلم.

الثالث: قوله: «فهو عليَّ ضامنٌ»، قيل: إن فاعلاً هنا بمعنى مفعول؛ كقوله تعالى: ﴿ مَا إِذَ إِنْ إِللهَارِق: ٦]، بمعنى: مدفوق،

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «شوائب».

<sup>(</sup>۲) في (ت): (متمحض).

<sup>(</sup>٣) «له» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «وهذ».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٦) قوله: «والإخلاص والتصديق. والثاني: إن الكلام على حذف مضاف؛
 أي: لا يخرجه إلا الإيمان» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «رسولي».

و ﴿ عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ﴾ [الحاقة: ٢١]، بمعنى: مَرْضِيَّة، وقيل معناه: ذو ضمان؛ كلابِنٍ، وتامِرٍ، ويكون الضمانُ ليس منه، وإنما نُسب إليه؛ لتعلُّقه، والعرب تضيف بأدنى ملابسة (١).

وقوله: ﴿أَدْخِلَه (٢) الجنة ): يحتمل أن يدخلَه عند موته ؛ كما قال \_ تعالى \_ في الشهداء: ﴿أَحْيَاءُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩] ، وفي الحديث: ﴿أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ في الجَنَّةِ ﴾ (٣) ، ويحتمل أن يكون المراد (٤): دخوله عند دخول السابقين والمقرَّبين ، بلا حساب ولا عذاب ، ولا مؤاخذة بذنب ، وتكون الشهادة مكفِّرة لذنوبه ؛ كما صرح به في الحديث الصحيح ، (٥) قاله ع (١).

وقوله: «أو(٧) أَرْجِعَه إلى مسكنِه»: هو بفتح الهمزة وكسر الجيم، متعديه ولازمُه سواء، ثلاثي في الوجهين، قال الله تعالى: ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ اللهُ إِلَى طَابَهِ مَعِدُهُ وَ التوبة: ٨٣]، ﴿ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِكَ كُنْ نَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ [طه: ٤٠]، وهذيل تقول: (أَرْجَعَ) رباعياً.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «أن يدخله».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) «المراد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت» زيادة: «كذا».

<sup>(</sup>٦) انظر: «إكمال المعلم» للقاصي عياض (٦/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «أي».

وقوله: «ما نالَ من أجرٍ أو<sup>(۱)</sup> غنيمة»؛ أي: مع ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا، أو مع الأجر والغنيمة إن غنموا، وقيل: (أو) هنا بمعنى الواو أي<sup>(۱)</sup>: من أجر وغنيمة.

ح: وكذا وقع بالواو في (7) رواية أبي داود، (3) وكذا وقع في مسلم في (6) رواية يحيى بن يحيى .

وتلخيص المعنى: أن الله \_ تعالى \_ ضمنَ أن الخارجَ للجهاد ينال الخيرَ بكلِّ حال، فإما أن يستشهد<sup>(٦)</sup> فيدخل الجنة، وإما أن يرجع بأجرٍ، وإما بأجر<sup>(٧)</sup> وغنيمة. والله أعلم<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «و».

<sup>(</sup>۲) في «أي» ليست في «خ».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وفي».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٤٩٤)، كتاب: الجهاد، باب: فضل الغزو في البحر، من حديث أبى أمامة هذا .

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «وفي».

<sup>(</sup>٦) في «خ»: «فأما إن استشهد».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>A) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٢١).



٣٩٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ مَا مِنْ مَالَ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَم (١)، وَالرِّبِحُ رِيحُ مِسْكٍ (٢)، (٣).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «الدم».

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «المسك».

<sup>(</sup>٣) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٢٣٥)، كتاب: الوضوء، باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، و(٢٦٤٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: من يخرج في سبيل الله على، و(٢١٣٥)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: المسك، واللفظ له، ومسلم (٢١٨١/ ١٠٥)، كتاب: الإمارة، باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، والنسائي (٣١٤٧)، كتاب: الجهاد، باب: من كلم في سبيل الله على، والترمذي (١٦٥٦)، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٩٧)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٧/ ١٥٧)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٢٩٤)، و«شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٢١)، و«شرح عمدة الأحكام» =

#### \* الشرح:

الكَلْمُ في اللغة: الجرح، فيكُلم، بمعنى: يُجْرَح (١)(١).

ولعل السِّرَّ في مجيئه يومَ القيامة وجُرْحه يَدْمي أُمور ثلاثة:

أحدها: أن يكون (٣) تشنيعاً وتبشيعاً على جارحه، وشهادة عليه بالجرح ظاهرة، والدم في النصل (٤) شهادة أعجب (٥).

الثاني: أن يكون ذلك إظهاراً لشرفه وكرامته عند أهل الموقف بانتشار رائحة المسك من جرحه الشاهِدِ له ببذلِ نفسه في ذاتِ الله تعالى، والجودُ بالنفس أَقْصى غَايَةِ الجودِ.

الثالث: أن هذا الدم خلع (٢) خلعها الله عليه في حقيقة المعنى، وملبَسٌ شريف أكرَمه (٧) الله ُ ـ تعالى ـ به في الدنيا، فناسبَ (٨)

<sup>=</sup> لابن دقيق (٤/ ٢٣٠)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٨٤)، و«التوضيح» لابن الملقن (١٧/ ٣٧٤)، و«فتح الباري» ابن حجر (٦/ ٢٠)، و«عمدة القاري» للعيني (٢١/ ١٣٥)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٥/ ٤٣)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ١٧١).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «فمعنى يكلم يجرح».

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) «أن يكون» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «النص».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «شاهد عجيب».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «خلعة».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «كرمه».

<sup>(</sup>A) «فناسب» ليس في «ت».

أن يأتي يومَ القيامة لابساً خلعَة الملكِ.

أَحْرَى الملاَبِسِ أَنْ تَلْقَى الحَبِيبَ بِهِ

يَوْمَ التَّزَاوُرِ في الثَّوْبِ الَّذِي خَلَعَا(١)

<sup>(</sup>۱) الشعر ليس في «ت». وهو منسوب لأبي بكر الشبلي، كما رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۰/ ۳۷۳).



٤٠٠ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ هِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هِ .
 «غَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ» ،
 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١) .

\* \* \*

٤٠١ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا»، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

<sup>(</sup>۱) \* تخريج الحديث: رواه مسلم (۱۸۸۳)، كتاب: الإمارة، باب: فضل الغدرة والروحة في سبيل الله، والنسائي (۳۱۱۹)، كتاب: الجهاد، باب: فضل الروحة في سبيل الله ﷺ.

<sup>(</sup>۲) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (۲٦٣٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الغدوة والروحة في سبيل الله، و(۲٦٤٣)، باب: الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف، و(۲۱۹۹)، كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار، وكذا رواه مسلم (۱۸۸۰)، كتاب: الإمارة، باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، والترمذي (۱۲۵۱)، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء =

قد تقدم شرح هذا المعنى فيما سبق، فلا معنى لإعادته إلا التكرار.

<sup>=</sup> في فضل الغدو والرواح في سبيل الله، وابن ماجه (٢٧٥٧)، كتاب: الجهاد، باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله على.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٣٠٠)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٧٠٩)، و"شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٢٦)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٧/ ٣٥٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٦/ ١٤)، و"عمدة القاري" للعيني (١٤/ ٩١)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٥/ ٤٠)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٧/ ١٧٦ \_ ١٨٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٨/ ٢٤).

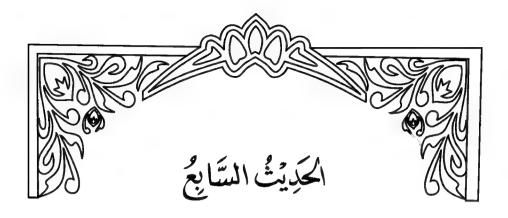

٤٠٢ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ﴿ مَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِلًا ، فَلَهُ سَلَبُهُ »، قالَها ثَلاثاً (۱).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۹۷۳)، کتاب: الخمس، باب: من لم یخمس الأسلاب، و(۲۰۲۱، ۲۰۱۷)، کتاب: المغازی، باب: قول الله تعالی: ﴿وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمُ كَثَرَتُكُمُ ﴾[النوبة: ۲۵]، قول الله تعالی: ﴿وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمُ كَثَرَتُكُمُ ﴾[النوبة: ۲۵]، و(۲۷۲۹)، کتاب: الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء، أو قبل ذلك للخصم، ومسلم (۱۷۵۱)، كتاب: باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (۲۷۱۷)، كتاب: الجهاد، باب: في السلب يعطى القاتل، والترمذي (۲۵۲۱)، كتاب: السير، باب: ما جاء فيمن قتل قتيلاً، فله سلبه، وابن ماجه (۲۸۳۷)، كتاب: المبارزة والسلب.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٢/ ٣٠١)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٥٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٢٠)، و«المفهم» للقرطبي (٣/ ٥٤٠)، و«شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٧٥)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٣٢)، و«العدة في=

## \* الشرح:

حُنيَّنٌ: واد بين مكة والطائف، وراء عرفات، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً، وهو مصروف (١) كما جاء في القرآن الكريم؛ لكونه مذكَّراً، فليس فيه إلا العَلَميّة (٢).

قال مالك ﴿ إِذَا قال الإمام: مَنْ قتلَ قتيلاً، فله سلبُهُ، فذلك لازمٌ له، ولكنه على قدرِ اجتهادِ الإمام، وبحسب الأحوالِ والصفات، واستصراخ الأنجاد.

قال ابنُ عطيةَ: وقال الشافعيُّ، وأحمدُ: يُخرِج الأسلابَ من الغنيمة، ثم تخمس بعدَ ذلك، ويعطي الأسلاب للقتلة.

وقال إسحاقُ بن راهويه: إن كان السلَبُ يسيراً، فهو للقاتل، وإن كان كثيراً، خمَّس، وفعلَهُ عمرُ بنُ الخطاب عليه مع البَراءِ بنِ مالكِ حين بادرَ المرزبانَ فقتلَه، فكانت قيمةُ مَنْطَقَتِه وسَوارْيه ثلاثين الفاً، فخمسَ ذلك، وروي ذلك في حديثٍ عن النبي عليه في «أبي

<sup>=</sup> شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٨٦)، و«التوضيح» لابن الملقن (٨/ ٧٠٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٢٤٧)، و«عمدة القاري» للعيني (١٥/ ٦٨)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ١٨١)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ٩٠).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «معروف».

<sup>(</sup>٢) انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري (١/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) «ذلك» ليس في «خ».

داود»، وهو حديث عوف بن مالك(١) الأشجعيِّ (٢).

وقال مكحول: مغنم، وفيه الخمس، وروي نحوُه عن عمر بنِ الخطاب، يريد: يخمس على القاتل وحده.

وقال جمهور الفقهاء: لا يُعطى القاتلُ السلبَ حتى يقيمَ بينةً على قتله.

قال أكثرهم: ويجزئ شاهدٌ واحدٌ بحكم حديث أبي قتادة.

وقال الأوزاعي(٢): يُعطاه بمجرد دعواه، وهذا ضعيف.

قلت: ولا أعلم له نظيراً.

وقال الشافعي: لا يُعطى القاتلُ إلا إذا كان قتيلُه (٤) مقبِلاً، مُشيحاً (٥)، مُبارزاً، وأما إن قُتل، منهزماً، فلا.

وقال أبو ثور، وابن المنذر صاحب «الإشراف»: للقاتل السلبُ منهزِماً كان القتيل، أو غير منهزم، وهذا أصح؛ لحديث سلمة بنِ الأكوع في اتباعه ربيئة (٦) الكفار في غزوة حُنين، وأخذِه بخطام بعيره،

<sup>(</sup>١) في «خ» و «ت»: «مالك بن عوف»، والصواب ما أثبت.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۷۱۹)، كتاب: الجهاد، باب: في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «قتادة».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «قتله».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «لاسيما» مكان «مشيحاً».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «مرتبة».

وقتله إياه(١)، وهو هاربٌ، فأعطاه رسول الله ﷺ سَلَبَه.

وقال ابن حنبل: لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة فقط.

واختلفوا في السلب، فأما<sup>(٢)</sup> السلاحُ، وكلُّ ما<sup>(٣)</sup> يُحتاج للقتال، فلا أحفظُ فيه خلافاً أنه من السلب، وفرسُه إن قاتلَ عليه، وصُرع عنه.

وقال أحمدُ بنُ حنبل في الفرس: ليس من السلبَ (٤)، وكذلك إن كان في مَنْطَقَتِهِ [أو] هِمْيَانه دنانير، أو جَوْهَر، أو نحوُ (٥) هذا مما يعُدّه، فلا أحفظ فيه خلافاً أنه ليس من السلَب.

واختُلف فيما يُتزين به للحرب بمهابة (٢)؛ كالتاج، والسّوارين، والأقراط، والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار.

فقال الأوزاعي: ذلك كلُّه من السلب.

وقالت فرقة : ليس من السلب.

وهذا كله مروي عن سحنون في الا المنطقة، فإنها عنده من السلب.

<sup>(</sup>١) «وقتله إياه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «أما».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فكلما».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وفرسه إن قاتل عليه. . . » إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>۵) في «ت»: «ونحو».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «لمهابة».

و (١) قال ابن حبيب في «الواضحة»: والسوارانِ من السَّلَب.

ولو قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه، فقتل ذِمِّيُّ قتيلاً؛ فالمشهورُ أن لا شيء له.

وعلى قول أشهب: يُرْضَخُ لأهل الذمة من الغنيمة، يلزم أن يُعْطَى السلب.

فإن قتل الإمامُ بيده قتيلاً بعد هذه المقالة، فله سَلبُه.

وأما الصَّفِيُّ، فكان خاصًا للنبيِّ ﷺ (٢).

وقال<sup>(٣)</sup> في موضع آخر: قال مالك: لا يجوز أن يقول الإمام: من يقدِّمْ كذا، فله كذا، ولا أحبُّ لأحدِ أن يسفكَ دماً على مثلِ هذا.

قال سحنون: فإن نقَّلَ ذلك، لزمه، فإنه مبايعة.

وقال مالك ﴿ لَهُ عَلَيْهُ: لا يجوز أن يقول الإمام (١) لسريـة: ما أخذتم (٥) فلكم ثلثُه.

قال سحنون: يريد: ابتداءً.

فإن نزل(٦)، مضى، ولهم أنصباؤهم في الباقي.

<sup>(</sup>۱) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) يعني: ابن عطية.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «من يقدم كذا. . . » إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) «ما أخذتم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «وقع».

وقال سحنون: إذا قال الإمام لسرية: ما أخذتُم فلا خمسَ عليكم فيه، فهذا لا يجوز، فإن نزل، رددته؛ لأن هذا حكمٌ شاذٌ لا يجوز، ولا يمضى، هذا معنى كلام ابن عطية، وأكثرُ لفظه (۱).

ق: الشافعيُّ (٢) يرى استحقاقَ القاتلِ للسلبِ حُكماً شرعياً، بأوصافٍ مذكورة في كتب الفقه، ومالكُّ وغيرُه يرى (٣) أنه لا يستحقُّه بالشرع، وإنما يستحقُّه بصرف الإمام إليه نظراً، وهذا يتعلق بقاعدة، وهي (٤): أن تصرفات الرسول على أمثال هذا إذا تردَّدَتْ بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور، هل يُحمل على التشريع، أو على الثانى؟

والأغلبُ حملُه على التشريع، إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة (٥)؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ قتلَ قتيلاً، فله سَلَبُه» يحتمل ما ذكرناه من الأمرين؛ أعني: التشريع العام، وإعطاء القاتلين في ذلك الوقت السلبَ تنفيلاً، فإن حُمل على الثاني، فظاهرٌ، وإن حُمِل على الأغلب، وهو التشريع العامُ، فقد جاء في

المرجع السابق، (٢/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>Y) في «ت»: «والشافعي».

<sup>(</sup>٣) «يرى»: بياض من «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «وهو».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «قولان».

أحاديث أمور (١) ترجِّحُ الخروجَ عن هذا الظاهر؛ مثل قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ بعدما أمر أن يعطي السلب قاتلاً، فقابل (٢) هذا القاتلُ خالدَ بنَ الوليد بكلام (٣)، فقال النبي ﷺ بعدَه: «لاَ تُعْطِهِ يَا خَالِدُ»(٤)، فلو كان مستحقاً له بأصل التشريع، لم يمنعه (٥) منه بسبب كلامه لخالدٍ، فدلَّ على أنه كان على وجه النظر، فلمَّا كلَّم خالداً بما يؤذيه، استحقَّ العقوبة بمنعه؛ نظراً إلى غير ذلك من الدلائل، والله أعلم (٢).

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «له عليه بَيِّنة»: قد تقدم ذكرُ الخلاف في ذلك، وأن هذا مذهبُ الجمهور.

والجملة التي هي (٧) «له عليه بيّنة» في موضع نصبٍ صفة لقتيل، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في «خ»: «فقد جاءت أحاديث في أمور».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «فقال».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بكلامه».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «يمنع».

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>V) «هي» ليس في «ت».

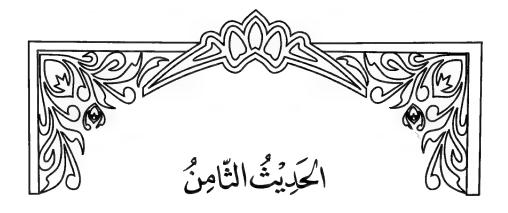

٤٠٣ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَهُ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَ ﷺ عَيْنٌ مِن المُشْرِكِينَ، وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ (١)، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ»، فَقَتَلْتُهُ، فَنَقَّلَنِي سَلَبَهُ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟»، فَقَالُوا: سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ، فَقَالُوا: سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ، فَقَالَ (٣): «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ» (٤).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «انتقل».

<sup>(</sup>۲) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۸۸٦)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، وأبو داود (۲٦٥٣)، كتاب: الجهاد، باب: في الجاسوس المستأمن، وابن ماجه (٢٨٣٦)، كتاب: الجهاد، باب: المبارزة والسلب.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «قال».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٧٥٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (٢٦٥٤)، كتاب: الجهاد، باب: في الجاسوس المستأمن.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٢/ ٢٧٦)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٦٩)، و «المفهم» للقرطبي (٣/ ٥٤٥)، و «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٦٦)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق =

## \* التعريف:

سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَعِ: واسمُ الأكوعِ سِنانُ بنُ عبدالله بنِ خزيمةَ بنِ مالكِ الأسلميُّ، يكنى: أبا<sup>(۱)</sup> مسلم، وقيل: أبو ياسر، وقيل: أبو عامر.

وقال ابنُ السكن الحافظُ في كتاب «الصحابة» له: هو سلمةُ بنُ سنانِ بنِ بشيرِ بنِ خزيمةَ بن مالكِ بنِ سلامانَ بنِ أسلمَ بنِ أَفْصَى.

<sup>= (</sup>٤/ ٣٣٣)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٨٩)، و «فتح الباري» لابن حجر (٦/ ١٦٨)، و «عمدة القاري» للعيني (١٤/ ٢٩٦)، و «إرشاد الساري» للقسطلاني (٥/ ١٦٧)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ١٨٧)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ٩٦).

<sup>(</sup>١) في «خ»: «أبو».

<sup>(</sup>۲) «كان»: ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) «وهو الذي» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «أخذها».

<sup>(</sup>٦) «وفزارة» ليس في «خ».

فَأَسْجِحْ»(١)، وكان يُصَفِّر رأسَه ولحيته.

توفي سنة أربع وسبعين، وقيل (٢): سنة أربع وستين، وله ثمانون سنة، وذكره الحافظُ ابنُ زبر في سنة أربع وسبعين، وكذا ذكره ابن السكن الحافظ في كتابه، وذكر عنه: أنه كان في أول من بايع النبي على من بايع النبي النبي على أوسط الناس، ثم دعاه، فبايع في الثالثة (٣) في أواخر الناس، ورآه النبي على عُزْلاً، فأعطاه حَجَفةً أو دَرَقَةً، وقال سلمة : كنتُ تَبَعاً لطلحة بنِ عبيدالله، أسقي فرسَهُ، وأحسه، وأخدمه (٤)، وآكلُ من طعامه، وتركتُ أهلي ومالي (٥) مُهاجِراً إلى الله ورسوله، وذكر الحديث بطوله على المعلى ومالي (١) مُهاجِراً إلى الله ورسوله، وذكر

# الشرح:

العين: الجاسوس، ويقال: ذو العينين (٧) أيضا، والعين من الألفاظ المشتركة، تطلق على حاسة الرؤية، وعين الماء، وعين الركبة، ولكل ركبةٍ عينان، وهما نُقُرتان في مقدمها عند الساق، وعين

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>Y) «سنة أربع وسبعين، وقيل» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) «في الثالثة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «وأخدمه وأحسه».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «مالي وأهلي».

<sup>(</sup>٦) قلت: قد تقدم للشارح ﷺ، وتقدم بيان مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>V) في «ت»: «ذو العينان فصار العين».

الشمس، والعينُ: الدينار، والعينُ: المالُ الناضُ (۱)، وعين الميزان، وهي ترجيح (۲) إحدى الكفتين على الأخرى، وعين الشيء: خيارُه (۳)، وعين الشيء: نفسُه، يقال: هو هو عيناً، وهو هو بعينه، وقولهم: وعين الشيء: نفسُه، يقال: هو هو عيناً، وهو هو بعينه، وقولهم: لا أطلب أثراً بعدَ عين، أي: بعدَ معاينة، وبلدٌ قليل (٤) العين؛ أي: قليل الناس، والعين: ما عن يمين قبلة العراق (٥)، يقال: نشأتِ السحابةُ من قبلِ العين، والعين: مطرُ أيامٍ لا تقلع، وأسودُ العين: جبل، ورأسُ عين: بلدة (١)، والعينُ من حروف المعجم، ويقال: هو عبدُ عَيْن؛ أي: هو كالعبد ما دمت تراه، فإذا غبتَ، فلا، ويقال: أنت على عيني: في الإكرام (٧) والحفظ، جميعاً، قال الله تعالى: ﴿وَلِنُصَّنَعَ عَلَى عَيْنَ ﴾ [طه: ٢٩]، ويقال: في الجلد عين، وهي: دوائر رقيقة، وذلك عيبٌ فيه، ويقال: في الجلد عين، وهي: دوائر رقيقة، وذلك عيبٌ فيه، تقول (٨) منه: تعينَ الجلدُ، وسقاء عين ومتعين (٩)(١٠).

(۱) في «ت»: «الناثر».

<sup>(</sup>۲) في (خ): (ترجح).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «مقداره».

<sup>(</sup>٤) «قليل»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «ما عين من قبل العراق».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «يقال: نشأت السحابة. . . » إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «الإحرام».

<sup>(</sup>۸) في «ت»: «يقال».

<sup>(</sup>٩) في «ت»: «وصنعين».

<sup>(</sup>١٠) انظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢١٧٠)، (مادة: عين).

فيه: دليلٌ على قتل الجاسوس الحربي، ومن يقاربه ممن لا أمان له. وفيه: دليلٌ على ما تقدم من أخذ السلَب، وإن كان القتيل هارباً. وفيه: دليلٌ لقول<sup>(۱)</sup> مالك: إن السلَب إنما يجب بتنفيل<sup>(۲)</sup> الإمام على ما تقدم؛ لقوله<sup>(۳)</sup>: «فنفَّلني سلبَه»، ولو كان واجباً بأصل الشَّرع، لم يعبر عنه بهذه العبارة المشعرة بالأشياء<sup>(٤)</sup>.

وفيه: دليلٌ على استحقاق جميع السلّب، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «لمذهب».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «بنفل».

<sup>(</sup>٣) «لقوله» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «بالإنشاء».

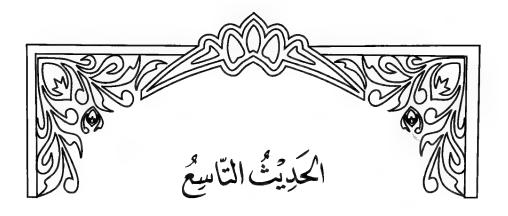

٤٠٤ - عَنْ عبدالله بْنِ عُمَرَ عَلَى الله بَعْثَ رَسُولُ الله عَلَى سَرِيَّةً إِلَى نَجْدِ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَماً، فَبَلَغَتْ سُهْمَاننَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، وَنَقَلَنَا رَسُولُ الله عَلَى بَعِيراً بَعِيراً (٢)(٢).

<sup>(</sup>۱) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۹۲۵)، كتاب: الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، و(۴۰۸۳)، كتاب: المغازي، باب: السرية التي قبل نجد، ومسلم (۱۷۲۹/ ۳۷)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الأنفال، واللفظ له، وكذا (۱۷۲۹/ ۳۵، ۳۲)، وأبو داود (۳۷۲ و ۳۷۲)، كتاب: الجهاد، باب: في نفل السرية تخرج من العسكر.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٢/ ٣١٠)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤١)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٥٥)، و «المفهم» للقرطبي (٣/ ٥٣٧)، و «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٤٥)، و «المفهم» للقرطبي (٣/ ٥٣٧)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٩١)، و «التوضيح» لابن الملقن (١٨/ ٤٧٨)، و «فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٢٣٩)، و «عمدة القاري» للعيني (١٥/ ٥٩)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٣٩١)، و «سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٧٥)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) «بعيراً» الثانية ليست في «ت».

# \* الشرح:

السَّرِيَّة: قطعةٌ من الجيش، والجمعُ سرايا، يقال: خيرُ السّرايا أربع مئة (١).

فيه: دليلٌ على بعث السرايا، وظاهرُ (٢) الحديث: أن أهل هذه السّرية اختصُّوا بما غنموه؛ لقوله: «فكانتُ سُهمانُنا»، وليس فيه ما يقتضي مشاركة الجيش أو غيره فيها، وهذا مذهبُ مالك ﷺ: أن السرية إذا كانت منفردة من أصلها، والجيشُ ليس قريباً منها بحيث يكون رِدْءاً لها وموئلاً ترجعُ إليه، فالغنيمةُ لها دونَ الجيش، أما لو خرجت من الجيش، وكان الجيش على ما (٣) وصفنا، فإنها تردُّ ما غنمت على أهل العسكر.

وقوله: «ونقَلنا»: النَّفْل، والنَّفَل ـ بإسكان الفاء وفتحها ـ: الزيادة على الواجب، وسُنَّة نافلة الصلاة، وسميت الغنيمة نافلة في قوله تعالى: ﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ﴾ [الأنفال: ١]؛ لأنها زيادةٌ على القيام بالجهاد، وحماية الحوزة، والدعاء إلى الله على فيما ذكره ابنُ عطية (٤). والنافلة \_ أيضاً \_: ولد الولد، والفقهاء يطلقون النفلَ على ما يجعله الإمامُ لبعض الغزاة لمصلحة يراها، واختلفوا في محله.

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٣٧٥)، (مادة: سرا).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «فظاهر».

<sup>(</sup>٣) «ما» ليست في «خ».

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عظية (٢/ ٤٩٦).

فمذهب مالك: أنه لا يجوز قبل الغنيمة، ويجوز في (١) أول المغنم وآخره على الاجتهاد.

قال: وإنما (٢) نَقَّلَ النبيُّ ﷺ يومَ حنين الخمسَ بعدَ أن بردَ القتال، ولا يكون عندَه إلا من الخمس.

وقال الشافعي، وأحمد: لا نفلَ إلا بعدَ الغنيمة، قبل التخميس. وقال النخعي: ينفِّلُ الإمامُ مَنْ شاء قبلَ التخميس، وبعدَه.

وقال أنس بنُ مالك، ورجاءُ بنُ حيوة، ومكحول، والقاسم، وجماعة منهم (٣): الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: لا نفْل إلا بعد إخراج الخُمس، ثم ينفِّل الإمامُ من أربعة الأخماس، ثم يقسم الباقي بين الناس.

وقال ابنُ المسيّب(٤): إنما ينفّل الإمامُ من خُمُس الخُمس(٥).

ق<sup>(٦)</sup>: والذي يظهر من لفظ هذا الحديث: أن هذا التنفيل (٧) كان من الخمس؛ لأنه أضاف الاثنى عشر إلى سُهمانهم، فقد يقال: إنه

<sup>(</sup>۱) «في» ليست في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «وقال: إنما».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ومكحول والقاسم وجماعة منهم» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «سعيد بن المسيب».

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (٢/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٦) (ق) ليست في (ت).

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «النفل».

إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقُه، وهو أربعةُ الأخماس الموزعةُ عليهم، فيبقى النفلُ من الخمس.

قال: واللفظ محتملٌ لغير ذلك احتمالاً قريباً، وإن استبعد بعضُهم أن يكون هذا النفلُ إلا من الخمس من جهة اللفظ، فليس بالواضح الكثير، وقد (١) قيل: إنه تبين أن كون هذا النفل من الخمس (٢) موضع آخر، انتهى (٣).

واستحب مالكُ ﴿ أَن يكون ما ينفِّلُه الإمام مما يظهر؛ كالعِمامة، والفَرَس، والسيف.

قال ابنُ عطية: وقد منع بعضُ العلماء أن ينفِّل الإمامُ ذهباً، أو فضةً، أو لؤلؤاً، أو (٤) نحو هذا.

وقال بعضهم: النفل جائزٌ من كل شيء، والله أعلم<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في «خ» بياض مكان «الكثير»، وفيها: «فقد» بدل «قد»، وفي «ت»: «للمالسين»، والمثبت من المطبوع من «شرح العمدة».

<sup>(</sup>Y) «الخمس» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «و».

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ٤٩٩).

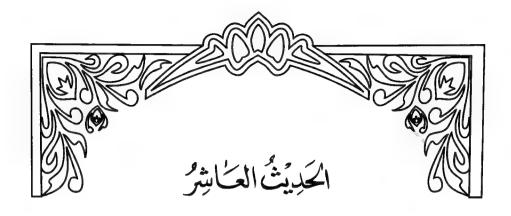

٤٠٥ ـ عَنْ عبدالله بْنِ عُمَرَ عَلَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى، قَالَ: ﴿إِذَا جَمَعَ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ» (١).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۳۰۱٦)، کتاب: الجزیة، باب: إثم الغادر للبر والفاجر، و (۸۲۳، ۵۸۲۵)، کتاب: الأدب، باب: ما یدعی الناس بآبائهم، و (۲۵۲۵)، کتاب: الحیل، باب: إذا غصب جاریة، فزعم أنها ماتت. ، و (۲۹۶۵)، کتاب: الفتن، باب: إذا قال عند قوم شیئاً، ثم خرج فقال بخلافه، ومسلم (۱۷۳۵/۹)، واللفظ له، و (۱۷۳۵/۱۰) ثم خرج فقال بخلافه، والسیر، باب: تحریم الغدر، وأبو داود (۲۷۵۱)، کتاب: کتاب: الجهاد، باب: فی الوفاء بالعهد، والترمذی (۱۵۸۱)، کتاب: السیر، باب: ما جاء أن لكل غادر لواء یوم القیامة.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٩)، و«المفهم» للقرطبي (٣/ ٥٢٠)، و«شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٤٣)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٣٥)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٩٤)، و«التوضيح» لابن الملقن (١٨/ ٢٦٢)، و«فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٤٨٤)، و«عمدة القاري» للعيني (١/ ١٩٨).

#### \* الشرح:

الغدر في اللغة: تركُ الوَفاء، يقال: غدرَ به، فهو (١) غادِرٌ (٢). واللواء: بالمد، جمعه أَلْويَة.

قال الجوهريُّ: وهي المَطَارِدُ، وهي دونَ الأَعلامِ والبُنود(٣).

فيه: تعظيمُ أمرِ الغَدْر في الحروب وغيرِها، هذا ظاهره، أما في الحرب، فَبِأَن يتقدمها أمانٌ ونحوُه، أو حيث يجب [تقدم] الدعوةُ، أو حيث يُقال بوجوبها، قاله ق(٤)(٥).

وفيه نظر؛ أعني: إطلاق الغدر على ترك الدعوة من حيث العُرف، أو من حيث اللغة إذا<sup>(١)</sup> فسرناه بترك الوفاء؛ كما تقدم نقله عن أهل اللغة؛ إذ الوفاء - في الغالب - فرعٌ عن (٧) ثبوت المعاهدة، قال الله تعالى: ﴿وَمَنَ أَوْفَى بِعَهَدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ١١١]، ويقال: أوفى (٨) له بعهده، وما وفي له بعهده (٩)، فهذا كله يعطي تقدُّمَ عهدٍ، أو معاهدة بين

<sup>(</sup>۱) في «ت» زيادة: «من».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٧٦٦)، (مادة: غدر).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (٦/ ٢٤٨٦)، (مادة: لوى).

<sup>(</sup>٤) «ق»: بياض في «ت».

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٦) «اللغة إذا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>V) «عن» ليست في «خ».

<sup>(</sup>Λ) في «ت»: «وفي».

<sup>(</sup>٩) «وما وفي له بعهده» ليس في «ت».

العدو وبين من دهمهم حتى يقال فيهم (١): إنهم تركوا (٢) الوفاء لهم.

وقد اصطلح جماعة من المصنفين على تخصيص الغدر في مثل هذا بالحرب، وليس هو عندي أيضاً كذلك، بل يكون في الحرب وغيره بالنسبة إلى كل معاهد لم يُوَفَّ له بعهده، فإنه يقال فيه: غَدَرَه (٣)؛ لأن ذلك ترك الوفاء بعينه المفسّر به الغدر، وهو ـ أيضاً ـ ظاهر الحديث من حيث العموم، فمن ادَّعى تخصيصَه، احتاج إلى دليل يدلُّ عليه.

ق: وقد عوقب الغادر بالفضيحة العُظمى، وقد يكون ذلك من باب مقابَلَة الذنب بما يناسب ضدَّه في العقوبة؛ فإن الغادر أخفى غدرَه، فعوقب بنقيضه، وهو شهرتُه على رؤوس الأشهاد.

وفي هذا اللفظ المرويِّ هاهنا ما يدل على شهرة الناس، والتعريف بهم يوم القيامة، بالنسبة إلى آبائهم، خلاف ما حكي أن الناس يُدْعون في القيامة بالنسبة إلى أمهاتهم (٤).

قلت: ليس في هذا الحديث ما يدلُّ على تعريف جملةِ الناسِ بآبائهم حتى يكون معارِضاً لذلك الحديث الآخر، وأنهى ما فيه: أن يكون عاماً مخصوصاً، مع أن هؤلاء المخصوصين بالنسبة إلى آبائهم،

<sup>(</sup>۱) «فيهم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) «تركوا» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «غادر».

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

لم ينادَوْا(١)، وإنما أُضيف الغدرُ إليهم، فلعلَ الحديث العامَّ مخصوصٌ بالنداء؛ كما هو ظاهرُه، أو نصُّه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) «لم ينادوا» ليس في «ت».



٤٠٦ - وَ(١) عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَاذِ (١).

<sup>(</sup>۱) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٢) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٢٨٥١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: قتل الصبيان في الحرب، و(٢٨٥٢)، باب: قتل النساء في الحرب، ومسلم (٢٧٤٤/ ٢٤، ٢٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، وأبو داود (٢٦٦٨)، كتاب: الجهاد، باب: في قتل النساء، والترمذي (١٥٦٩)، كتاب: السير، باب: ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن ماجه (٢٨٤١)، كتاب: الجهاد، باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان.

<sup>•</sup> مصادر شرح الحديث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٤٧)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٥٢٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١٦/ ٤٨)، و"المفهم" للقرطبي الأبن دقيق (٤/ ٢٣٦)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٦٩٦)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٨/ ١٨٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٦/ ١٤٧)، و"عمدة القاري" للعيني (١٤/ ٣٦٣)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٥/ ١٤٧)، و"كشف اللثام" للسفاريني =

لا خلاف أعلمه أنَّ النساء لا يُقتلن إذا لم يُقاتلن، إلا أن يكنَّ ذواتِ رأي، فيُقتلْن، فإن قاتلْن، ففي مذهبِ مالكِ أربعة أقوال، يفرق في الثالث: فإن (١) قَتَلَت، قُتِلت، وإلا فلا.

والرابع: تُقتل عند قتالها (٢) خاصة، وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة قولان، والمترهبات (٣) منهن قولان، والصبي أيضاً لا يُقتل بلا خلاف، إلا أن يكون مراهِقاً وقد قاتل، فهو كالبالغ؛ بخلاف الأطفالِ وغيرِهم، وأَلحق أصحابنا بهما \_ أعني: النساء والصبيان \_ الذمي، والشيخ الفاني، ممن لا رأي لهم ولا معونة.

وأمّا أهلُ الصوامع والديارات (٤) من الرهبان؛ ممن لا رأيَ لهم ولا معونة على المسلمين، فالمشهور: تركُهم، وقيل: يقتلون. قال أصحابنا: لا يقتل المسلم أباه الكافر المشرك (٥) إلا أن يضطره إلى

<sup>= (</sup>٧/ ٢٠٨)، و «سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٥٠)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ٧١).

<sup>(</sup>١) في «خ»: «بأن».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «عن قاتلها» مكان «عند قتالها».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وفي المترهبات».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «والديورات».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وقيل يقتلون. قال أصحابنا لا يقتل المسلم أباه الكافر المشرك» ليس في «خ».

ذلك بأن يخافه على نفسه (١).

قال ابن هُبيرة: واتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا كان للأعمى، والمقعد، والشيخ الفاني، وأهل الصوامع رأيٌ وتدبيرٌ: أنه يجب قتلهم، واختلفوا إذا لم يكن لهم رأيٌ وتدبير، فقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد: لا يجوز<sup>(٢)</sup> قتلهم، وعن الشافعي قولان: أظهرُهما: يجوزُ قتلهم.

ق<sup>(1)</sup>: ولعلّ سرَّ هذا الحكم \_ يعني: تحريم قتل النساء والصّبْيَان \_: أن الأصل عدمُ إتلاف النفوس، وإنما أُبيح منه ما يقتضيه رفعُ المفسدة، ومَنْ لا يقاتل، ولا يتأهل<sup>(0)</sup> للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين، فرجع إلى الأصل فيهم، وهو المنع<sup>(1)</sup>، هذا مع ما في نفوس الصبيان من الميل وعدم النشب<sup>(۷)</sup> الشديد بما يكون عليه كبيراً<sup>(۸)</sup> وغالباً<sup>(۹)</sup>،

<sup>(</sup>۱) وانظر: «القوانين الفقهية» لابن جزى (ص: ۹۸).

<sup>(</sup>٢) «وأحمد: لا يجوز» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) «ق» ليست في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «ولا يتهيأ».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «العدم».

<sup>(</sup>٧) في «شرح العمدة»: «التشبث».

<sup>(</sup>٨) في «ت»: «كثيراً».

<sup>(</sup>٩) في «شرح العمدة»: «كثيراً أو غالباً».

فرفع عنهم (١) القتلُ؛ لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر، ورجاء هدايتهم عند بقائهم، والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>١) في ((خ)): ((عنه)).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٣٦).

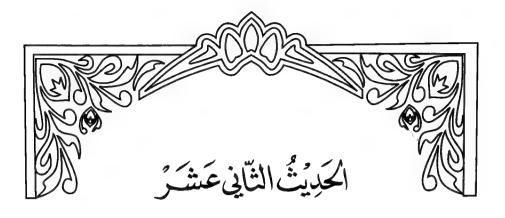

٤٠٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ الْمُوامِ، شَكَيَا القَمْلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا اللهِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهَ عَلَيْهِمَا اللهَ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوامِ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمُ عَلَيْكُوامِ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَ

<sup>(</sup>١) (لهما) ليس في (ت).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «قُمُص».

٣) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٢٧٦٢ \_ ٢٧٦٢)، كتاب: الجهاد، باب: الحرير في الحرب، و(٥٠١)، كتاب: اللباس، باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ومسلم (٢٠٧٦/ ٢٤ \_ ٢٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، وأبو داود (٢٠٥٦)، كتاب: اللباس، باب: في لبس الحرير لعذر، والنسائي داود (٣٥١٠)، كتاب: الزينة، باب: الرخصة في لبس الحرير، والترمذي (١٧٢١)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الرخصة في لبس الحرير، وابن ماجه (٣٥٩٢)، كتاب: اللباس، باب: من حص له في لبس الحرير.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٥٨٥)، و «المفهم» للقرطبي (٤/ ٣٩٨)، و «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٥٢)، =

يقال: شَكَوْتُ، وشَكَيْتُ، وكأن الأولَ أكثرُ، والشكوى: إخبارُكَ عن المَشْكِيِّ (١) بسُوءِ فعلِ بك.

قال الجوهري في المصدر: شَكُوكَ (٢)، وشِكَايَةً، وشَكِيَّةً، وشَكَاةً، وشَكَاةً، وشَكَاةً، والاسمُ الشكوى (٣).

وقد تقدم جوازُ لبس الحرير في الحرب.

ق(<sup>1)</sup>: أجازوا للمحارب لبسَ الديباج الذي لا يقومُ غيرُه مقامَه في دفع السلاح، وهذا الحديثُ يدلُّ على جوازه؛ لأجل هذه المصلحةِ المذكورةِ فيه، ولعله يتعين<sup>(٥)</sup> لذلك في دفعها في ذلك الوقت، وقد

<sup>=</sup> و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٣٦)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٩٧)، و«التوضيح» لابن الملقن (١٥/ ٢٥٢)، و«فتح الباري» لابن حجر (٦/ ١٠١)، و«عمدة القاري» للعيني (١٤/ ١٩٥)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٥/ ١٠٣)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٢٠١)، و«سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٨٥)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «المشكو».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: «شكواً».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٣٩٤)، (مادة: شكا).

<sup>(</sup>٤) «ق» ليست في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «تعين».

سماها الراوي رخصةً؛ لأجل الإباحةِ مع قيامِ (١) دليلِ الحَظْرِ (٢). قلت: وهذا كما جازَ لبسُ الحريرِ لأجل الحِكّة، والله أعلم.

\* \* \*

(١) في «ت»: «قوله».

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٣٦).



٤٠٨ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّصْيِرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ النَّصْيِرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَالصة، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ سَبِيلِ اللهِ ﷺ مَا سَبِيلِ اللهِ ﷺ سَبِيلِ اللهِ ﷺ مَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۷٤۸)، كتاب: الجهاد، باب: المجن، ومن يتترس بترس صاحبه، و(٤٦٠٣)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿ مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [الحشر: ٧]، ومسلم (١٧٥٧/ ٤٨ \_ ٥٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: حكم الفيء، وأبو داود (٢٩٦٥)، كتاب: الخراج، باب: في صفايا رسول الله على من الأموال، والنسائي (٤١٤٠)، كتاب: قسم الفيء، والترمذي (١٧١٩)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الفيء.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٧/ ٢١٥)، و «أرح مسلم» للنووي و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٧٥)، و «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٦٩)، و «العدة في = (3/ 27)، و «العدة في = (3/ 27)» و «العدة في = (3/ 27)»

الإيجاف: الإعمال، قال الله تعالى: ﴿ فَمَاۤ أَوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ ﴾ [الحشر: ٦]؛ أي: أَعْمَلْتم، قال الشاعر:

نَاجٍ طَوَاهُ اللَّيْلُ مِمَّا وَجَفَا طَيَّ اللَّيَالِي زُلَفاً فَزُلَفًا (١)

والرِّكاب: الإبلُ التي يُسار عليها، الواحدةُ راحلةٌ، ولا واحدَ لها من لفظها(٢)، والجمعُ الرُّكُبُ؛ مثل الكُتُب(٣). وأما الرَّكْب فمن الأسماء المفردة الواقعة على الجمع، وليس بجمع تكسير لراكبِ؛ بدليلِ قولهم في تصغيره: رُكَيْبٌ، وجمعُ التكسير لا يصغَّر على لفظه، قال الشاعر:

وَأَيْنَ رُكَيْبٌ وَاصِعُونَ رِحَالَهُمْ إِلَى أَهْلِ نارٍ مِنْ أُنَاسِ بِأَسْوَدَا(٤)

<sup>=</sup> شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٦٩٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٣٠٥)، و«عمدة القاري» للعيني (١٤/ ١٨٥)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٢١٩)، و«نيل الأوطار» للسفاريني (٧/ ٢١٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٤٣٧)، (مادة: وجف). وعنده: «طواه الأينُ».

<sup>(</sup>٢) «من لفظها» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (١/ ١٣٨)، (مادة: ركب).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحكم» لابن سيده (٧/ ٣٨٠)، و«لسان العرب» لابن منظور (١١/ ٢٦٨).

ومثلُه راحِلٌ، ورُحَلُ، ونحو ذلك.

فائدة نحوية: يُعلم الفرقُ بين جمع التكسير وبينَ الاسم المفرد الدالِّ على الجمع من خمسة أوجه:

الأول: أن تكون أبنية الاسم(١) المفرد لا تُستمدُّ(١) في التكسير.

الثاني: أن يشار إليه بهذا، أعني: الاسم المفرد.

الثالث: أن يُعاد عليه (٣) ضمير المفرد؛ كقولنا: الرَّكْبُ قَدِمَ، أو سافرَ.

الرابع: أن يقع خبراً عن (هو)؛ كقولك: هو الركب، وهو الرجُل. الخامس: أن لا يصغَّر على لفظه، وهو أقواها؛ كما تقدم.

والكُراعُ: الخيلُ والسلاحُ، يذكَّر ويؤنَّث، ولغةُ القرآن التذكيرُ، قال الله تعالى: ﴿وَلَيَأْخُذُوا أَسَلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٢]، ووجهُ الدليل من ذلك: أن الضابط عند أهل اللسان: أن كلَّ ما كان على أربعة أحرف ثالثُه (٤) حرفُ مَدِّ ولينِ، إنْ كان مذكَّراً (٥)، جُمع على أَفْعِلة، نحو: جَناح وأجنحة، وإن كان مؤنثاً، جُمع على أَفْعُل نحو: عُقابٌ وأَعْقُب.

<sup>(</sup>۱) «الاسم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «لا تستمر».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «إليه».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «ثالث».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «إن ذكر» مكان «إن كان مذكراً».

وَالْعُدَّة \_ بضم العَيْن \_: كلُّ ما يُسْتعان به مطلقاً.

قال الجوهريُّ أيضاً: والعُدَّةُ أيضاً: ما أعدَدْتَه لحوادث الدهر من المالِ والسلاح، يقال: أخذَ للأمر عُدَّة (١٠)، وعتادة، بمعنى، والعُدَّةُ \_ أيضاً \_: الاستعدادُ، يقال: كونوا على عُدَّة (٢٠).

وقوله: (كانت أموالُ بني النضير لرسول الله ﷺ يحتملُ وجهيْن:

أحدهما: أن يُراد بذلك: أنها كانت لرسول الله على خاصة، لا حقَّ فيها لغيره من المسلمين، ويكون إخراجُ رسولِ الله على لما يخرجه منها لغير أهله أو نفسِه تبرعاً منه على.

والثاني: أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره على ويكون ما يخرجه منها لغيره من نفس المصروف، وإخراج المستحق من المال المشترك في التصرف، ولا يمنع من ذلك قوله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى الحشر: ٦]؛ لأن هذه اللفظة قد وردت مع الاشتراك في المصرف، قاله ق.

قال: وفي الحديث جوازُ الادخار للأهل قوتَ سَنَة.

قلت: وأما ما جاء من أنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ كان لا يدَّخر شيئاً لغدِ<sup>(٣)</sup>، فمحمولٌ على ادّخارِه لنفسِهِ، لا لأهلِهِ، وإن كان \_ عليه

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «عدته».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٥٠٦)، (مادة: عدد). وعنده: يقال: أخذ للأمر عدته وعتاده.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بعد».

الصلاة والسلام ـ مشارِكاً لأهله فيما يدخر لهم، ولكن المعنى: أنه لو لم يكونوا، لم يدخر شيئاً، فهم المقصودون بالادخار قطعاً.

ق: والمتكلمون على لسان الطريقة قد يجعلون \_ أو بعضُهم \_ ما زادَ على السَّنَةِ خارجاً عن طريقة التوكل.

وفيه: الاعتناءُ بأمر الكُراع والسلاح، وتقديمُه على غيره من وجوه الطاعات والقُربات، لاسيما في ذلك الزمان (۱) وإلى ذلك يُشير قوله تعالى ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ اَلْخَيْلِ قوله تعالى ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ اَلْخَيْلِ قوله تعالى ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ قَوْله تعالى ﴿وَالْعَدُونَ وَالتحرُّرُ (۱) فَهِ التصوُّنُ والتحرُّرُ (۱) مَنْ العدوِّ ونحوِه، ولا يكون ذلك ينافي التوكل (۱)؛ خلافاً لبعض من (۱) من العدوِّ ونحوِه، ولا يكون ذلك ينافي التوكل (۱)؛ خلافاً لبعض من التوكل عنه: أنه كان إذا خرج، لا يُغلق بابه، ويَرى إغلاقه ليس من التوكل، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «التحذير».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «قادماً في التوكل» مكان «ينافي التوكل».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «لمن» مكان «لبعض من».



٤٠٩ ـ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ عَلْهَا، قَالَ: أَجْرَى النَّبِيُ ﷺ مَا ضُمِّرَ مِنَ النَّنِيَةِ
 مِنَ الخَيْلِ مِنَ الحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ النَّنِيَّةِ
 إِلَى مَسْجِدِ بَنِي ذُرَيْقٍ. قَالَ ابنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى.

قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الحَفْيَاءِ إلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ(١).

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۱۶)، کتاب: المساجد، باب: هل یقال: مسجد بنی فلان، و (۲۷۱۳)، کتاب: الجهاد والسیر، باب: السبق بین الخیل، واللفظ له، و (۲۷۱۵)، باب: غایة السبق للخیل المضمرة، و (۲۹۰۵)، کتاب: الاعتصام بالکتاب والسنة، باب: ما ذکر النبی وحض علی إنفاق أهل العلم، ومسلم (۱۸۷۰)، کتاب: الإمارة، باب: المسابقة بین الخیل و تضمیرها، وأبو داود (۲۸۷۰)، کتاب: الجهاد، باب: فی السبق، والنسائی (۳۵۸۳)، کتاب: الخیل، باب: غایة السبق التی لم تضمر، و (۲۵۸۵)، باب: إضمار الخیل للسبق، والترمذی التی لم تضمر، و (۲۸۷۷)، باب: إضمار الخیل للسبق، وابن ماجه (۲۸۷۷)، کتاب: الجهاد، باب: ما جاء فی الرهان والسبق، وابن ماجه (۲۸۷۷)، کتاب: الجهاد، باب: السبق والرهان.

المرادُ بالإجراء هنا: المُسَابَقَةُ بين الخيل.

وتضميرُ الفرس: أن يعلفه (۱) حتى يسمَنَ، ثم يردّه إلى القوت (۱)، وذلك في أربعين يوماً، وهذه المدة تسمَّى: المِضْمار (۱)، والموضعُ الذي تُضَمَّر فيه يسمى أيضاً: مضماراً (۱) وهو بيتُ كَنِينٌ تُجَلَّلُ فيه لتعرق، ويجفَّ (۱) عرقها فيخفَّ لحمُها، وتقوَى على الجري، هكذا قاله أهل اللغة (۱).

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٢/ ٢٥٤)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ١٣٧)، و «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٧/ ١٨٨)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٢٨٤)، و «المفهم» للقرطبي (٣/ ٢٠٠)، و «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٤)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٣٩)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ٢٠٧)، و «النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣٦١)، و «التوضيح» لابن الملقن (١/ ٢٥٠)، و «فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٢١)، و «عمدة القاري» للعيني (٤/ ١٥٥)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٢٢٤)، و «سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٢٠٠)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>۱) في «ت» زيادة: «لا».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «القوة».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «الضمار».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٧٢٢)، (مادة: ضمر).

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «يخف».

<sup>(</sup>٦) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٣/ ٩٩).

والحَفْياء: بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها المثناة تحت بعدها همزة ممدودة، وحُكي فيها القصر، والحاء مفتوحة بلا خلاف. قال صاحب «المطالع»: وضبطَهُ بَعْضُهم بضم الحاء، وهو خطأ.

ح: قال الحازميُّ في «المؤتلف»: ويقال فيها أيضاً: الحَيْفاء\_بتقديم الياء على الفاء\_، والمشهورُ المعروفُ في كتب الحديث وغيرها(١): الحفياء.

وثَنِيَّةُ الوداع: بفتح المثلثة بعدها نون مكسورة بعدها المثناة تحت المشددة، والوَداع: بفتح الواو.

وزُرَيْق: بتقديم الزاي المعجمة المضمومة، وفتح الراء المهملة، مصغّر؛ مثل: حجير.

فيه: دليلٌ على قول: مسجد فلان، ومسجد بني فلان، وقد ترجم له البخاري بهذه الترجمة(٢).

وهذا الحديث أصلٌ في مشروعية المسابقة بين الخيل من حيثُ الجملة.

وقد اختلف العلماء: هل هي مباحة، أم<sup>(٣)</sup> مستحبة؟ والشافعيُّ يقول<sup>(١)</sup> باستحبابها، ولم أر لأصحابنا في ذلك نصّاً

<sup>(</sup>۱) في «خ»: «وغيره».

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أو».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «والشافعية يقولون».

صريحاً، أعنى: الاستحباب.

وأمّا أحكامُها، فنحن نبين مذهبناً في ذلك، فنقول: المسابقة من العقود الملازمة (٢)؛ كالإجارة، يشترط فيها ما يُشترط في عِوَضِ الإجارة، وليس من شرط العِوَضِ الاستواءُ من الجانبين، وإنْ كانت جائزة بغير عوض بلا خلاف، ولها صور ثلاث:

الأولى: أن يجعل الوالي أو غيرُه مالاً للسابق، فهذه جائزة مباحةٌ (٣) بلا خلاف.

والثانية: أن يخرجه أحدُ المتسابقين، فإن كان المخرِجُ لا يعود إليه المخرَج، بل إن سبق، أخذه السابق، وإن سُبق، كان لمن يليه، أو للحاضرين إن لم يكن معهما غيرهما، فذلك جائز أيضاً.

والثالثة(١): أن يُخرج كلَّ واحد منهما(٥) شيئاً، فمن سبق منهم، أخَذَهُ، فإن لم يكن معهما غيرُهما، فلا يجوز، قولاً واحداً، وإن كان معهما(١) مَنْ لا يأمنان أن يسبقهما، فإن سبق، غنم، وإن سُبق، لا يغرم، فالمشهورُ عن مالك: منعُ ذلك، وأجازه سعيدُ بنُ المسيب، وابنُ شهاب.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «اللازمة».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «مباح».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «والثالث».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «منها».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «معهم».

قال ابنُ المواز: وهو الذي يختاره، وهو قياسُ قولِ مالك الآخر: أنه يحوزُ سبقَه.

ولها شروط: وهي إعلام الغاية، وتبيين (١) الموقف، إلا أن يكون لأهل المكان سنة في ذلك، فيعمل عليها (٢)، ولا ينبغي أن يتعدَّى الغاية المذكورة في الحديث، ومعرفة أعيانِ الخيل، ولا يُشترط معرفة جَرْيها، ولا مَنْ يركب عليها، ولكن لا يُحمل عليها إلا مُحتلم، وكره مالكٌ حمل الصبيان عليها (٣).

إذا ثبت هذا، فكلُّ ما تقدَّمَ من أحكام المسابقة فهو بين الخيل والركاب، أو بينهما، وهو المراد بقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «في عوَضٍ»، فيجوز فيه المسابقةُ (٤) إذا كان مما يُنتفع به في نكاية العدو، ونفع المسلمين، فيدخل في ذلك المسابقةُ بين السّفن، وبين (٥) الطير إذا كان الخبر لا يصل بسُرْعة؛ للنفع به، وأما لطلب المغالبة، فقمارٌ، ومِنْ فِعْلِ أهلِ الفسق.

وتجوز المسابقة على الأقدام، وفي رمي الحجار(١٦)، ويجوز

<sup>(</sup>١) في «خ»: «وتبين».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «سنة فيعمل على ذلك».

<sup>(</sup>٣) «عليها» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) «في عوض. فيجوز فيه المسابقة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) «بين» ليست في «ت».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «الحجارة».

الصِّراعُ، كلُّ ذلك إذا قُصد به الانتفاعُ، والارتياضُ للحرب، جاز بغير عوض في جميعه (١)، والله الموفق.

وقولُ سفيان: خمسةُ أميال، أو ستةٌ.

ح: وقال موسى بنُ عقبةً: ستةُ أميال، أو سبعة (٢).

قلت: والمِيلُ: عشرُ غِلاء، والغَلْوَةُ: طلقُ الفرس، وهو مئتا ذراع، ففي الميل ألفُ باع، قيل: من أبواع الدواب، وقيل: ألفا ذراع، وهذا قولُ ابن حبيب من أصحابنا.

وقال غيره: الميلُ: ثلاثةُ آلافِ ذراع، وخمسُ مئة ذراع.

قال ابنُ عبدِ البرّ: وهو أصحُّ ما قيل فيه، قاله ع.

وأما الفَرْسَخ، فثلاثة أميال، والبَرِيد: اثنا عشر ميلاً (٣)، والله أعلم.

وانظر: «الذخيرة» للقرافي (٣/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) وانظر: «الذخيرة» للقرافي (٢/ ٣٥٩).



النَّبِيِّ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدِ<sup>(۱)</sup> وَأَنَا ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَني (۱).

<sup>(</sup>١) «يوم أحد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۰۲۱)، کتاب: الشهادات، باب: بلوغ الصبیان وشهاداتهم، و(۲۸۷۱)، کتاب: المغازی، باب: غزوة الخندق، ومسلم (۱۸۲۸)، کتاب: الإمارة، باب: بیان سن البلوغ، وأبو داود (۲۹۵۷)، کتاب: الخراج، باب: متی یفرض للرجل فی المقاتلة؟ و (۲۰۶۱)، کتاب: الحدود، باب: فی الغلام یصیب الحد، والنسائی و (۲۰۶۱)، کتاب: الطلاق، باب: متی یقع طلاق الصبی؟ والترمذی (۲۳۳۱)، کتاب: الأحکام، باب: ما جاء فی حد بلوغ الرجل والمرأة، و(۱۷۱۱)، کتاب: الجهاد، باب: ما جاء فی حد بلوغ الرجل ومتی یفرض له؟ وابن ماجه (۲۰۶۳)، کتاب: الحدود، باب: من لا یجب علیه الحد.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٢٨٠)، و "المفهم" للقرطبي (٣/ ٢٩٦)، و "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ١٢)، =

اختُلف في السنّ التي يكون بها(١) الإنسانُ في حكم الرجال المقاتلين، وغيرِ ذلك من أحكام الرجال، ففي مذهبنا ثلاثةُ أقوال: خمسَ عشرة، وسَبع عشرة، وثماني عشرة، وهو المشهور(٢).

واختُلف عندنا في اعتبار الإنبات، ومنهم من اعتبره في الجهاد دونَ غيره.

ومذهبُ الشافعيِّ، وأحمد، وجماعةٍ: أن ذلك خمسَ عشرةً سنة، وهو ظاهرُ الحديث، حتى قيل: إن عمر بن عبد العزيز (٣) لما بلغه هذا الحديث، جعله حدّاً، وكان يجعل مَنْ دونَ خمسَ عشرةً سنة (٤) في الذرية.

ق: والمخالفون لهذا المذهب(٥) اعتذروا عن هذا الحديث: بأن الإجازة في القتال حكمُها منوطٌ بإطاقته، والقُدرةِ عليه، وأن إجازة

<sup>=</sup> و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٤٠)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٧٠٦)، و«فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٢٧٧)، و«عمدة القاري» للعيني (١٣/ ٢٤٠)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٢٣١)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٥٧)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «به».·

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «عمر بن عبد البر»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) «سنة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في (ت): (الحديث).

النبي ﷺ لابن عمر في الخمسَ عشرة (١)؛ لأنه رآه مُطيقاً للقتال، ولم يكن (٢) له قبل ذلك، لا لأنه أدار (٣) الحكم على البلوغ وعدمِه (٤).

قلت: وهو كما قال ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

فائدة وتنبيه: في هذا<sup>(٥)</sup> الحديث دليلٌ<sup>(٢)</sup> على أن الخندق كان سنة أربع من الهجرة، وهو الصحيح، وقال جماعة من أهل السير والتواريخ: كان سنة خمس، وهذا الحديث يردُّه؛ لأنهم أجمعوا على أن أُحُداً كانت سنة ثلاث، فيكون الخندق سنة أربع؛ لأنه جعلَها في هذا الحديث بعدَها بسنة (٧)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «الخمسة عشر».

<sup>(</sup>۲) «للقتال، ولم يكن» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «أراد».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) «هذا» ليست في «خ».

<sup>(</sup>٦) «دليل» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۷) الجمهور على أن الخندق كانت سنة حمس؛ كما صححه ابن القيم والذهبي وابن حجر وغيرهم. وانظر التحقيق في ذلك ومناقشة حديث ابن عمر الذي استدل به المؤلف هنا: «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ ٢٦٩)، و«فتح الباري» لابن حجر (۷/ ۳۹۳).



النَّفَل: لِلْفَرَس سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْماً ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۷۰۸)، کتاب: الجهاد، باب: سهام الفرس، و (۳۹۸۸)، کتاب: المغازی، باب: غزوة خیبر، ومسلم (۱۷۹۲)، کتاب: الجهاد والسیر، باب: کیفیة الغنیمة بین الحاضرین، واللفظ له، وأبو داود (۲۷۳۳)، کتاب: الجهاد، باب: في سُهمان الخیل، وابن ماجه (۲۸۵٤)، کتاب: الجهاد، باب: قسمة الغنائم.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٢/ ٣٠٨)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٩٢)، و «المفهم» للقرطبي (٣/ ٥٥٨)، و «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٨٣)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٤١)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٧٠٨)، و «التوضيح» لابن الملقن (١٧/ ٥٣٠)، و «فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٧٢)، و «عمدة القاري» للعيني (١٤/ ١٥٤)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٢٣٩)، و «سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٥٨)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ١١٥).

قد تقدم تفسيرُ النَّفَل، وهو هنا بفتح الفاء لا غير فيما رويناهُ ورأيناهُ.

وتقدم \_ أيضاً \_: أنه يُراد به الغنيمةُ تارةً، وعليه حُمل(١) قولُه تعالى: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ [الأنفال: ١]، وتارةً يُراد به: ما ينفّلُه الإمامُ خارجاً عن السُّهمانِ المقسومةِ؛ إما من أصل الغنيمة، أو من الخُمُس، على الاختلاف الذي قدمناه.

وقوله: «للفرس سهمين»، يريد: غيرَ سهم الفارس، فللفارس ثلاثةُ أسهم: سهمٌ له، وسَهمانِ لفرسه، وللراجل(٢) سَهُم واحدٌ، وهو مذهب مالك، والشافعي.

ومذهب أبي حنيفة: أن للفارسِ سهمين، وللراجل سهم (٣)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في «خ»: «وحمل عليه».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وللرجل».

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٩٢)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٤١).

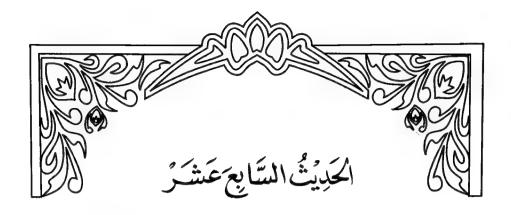

٤١٢ ـ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَانَ يُنَفِّلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۹۶٦)، كتاب: الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، ومسلم (۱۷۵۰/ ٤٠)، كتاب: الجهاد، الجهاد والسير، باب: الأنفال، وأبو داود (۲۷٤٦)، كتاب: الجهاد، باب: في نفل السرية تخرج من العسكر.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۲/ ۳۱۰)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٥٨)، و«شرح مسلم» للنووي (١٦/ ٥٦)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٣٤٣)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٧١٣)، و«التوضيح» لابن الملقن (١٨/ ٤٧٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٢٣٩)، و«عمدة القاري» للعيني (١٠/ ٢٠)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٥٤٧)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ١٠٨).

هذا صريحٌ في أن هذا التنفيل زيادةٌ على السهمان المقسومة، وهو محتملٌ لأن(١) يكون من رأس الغنيمة، أو من الخُمُس، وقد تقدم نقلُ الاختلاف(٢) في حكم ذلك، وفي تتبع بعضِ الروايات في هذا المعنى ما يعطي(٣) أنه كان من الخُمُس، وفي بعضِها ما يعطي أنه(١) كان من أصل الغنيمة، وعليك بالقائل في(٥) تحقيقه.

ق: وللحديث (٢) تعلَّق بمسائل الإخلاص في الأعمال، وما يضرُّ من (٧) المقاصد الداخلة فيها، وما لا يضر، وهو موضع دقيق المأخذ.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «يحتمل أن».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «الخلاف».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «بما اقتضى».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «أن».

<sup>(</sup>٥) «وعليك بالقائل في» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «وفي الحديث».

<sup>(</sup>٧) في (ت): (عن).

<sup>(</sup>A) «قال» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٩) «مداخلة» ليس في «خ».

<sup>(</sup>۱۰) في «ت»: «لهم ذلك».

لا شكّ فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص، وإنما الإشكالُ في ضبط قانونها، وتمييز ما(١) يضرُّ مداخلته من المقاصد، ويقتضي الشركة المنافية للإخلاص، وما لا يقتضيه، ويكون تبَعاً لا أثرَ له، ويتفرَّع عنه غيرُ ما مسألة.

وفي الحديث: دليلٌ على مطلَق النظر للإمام بحسب (٢) ما يراه من المصالح الشرعية (٣)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وتميزها».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «على».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٤٤).

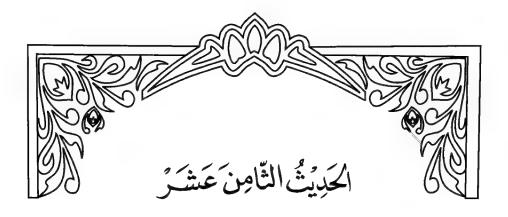

١١٣ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِالله بْنِ قَيْسٍ ﴿ مَنْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا»(١).

\* \* \*

# \* الشرح:

كأن المعنى \_ والله أعلم \_: من حملَ على المسلمين السلاحَ

<sup>(</sup>۱) \* تخريج الحديث: رواه البخاري (٦٦٦٠)، كتاب: الفتن، باب: قول النبي على: «من حمل علينا السلاح، فليس منا»، ومسلم (١٠٠)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي على: «من حمل علينا السلاح، فليس منا»، والترمذي (١٤٥٩)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن شهر السلاح، وابن ماجه (٢٥٧٧)، كتاب: الحدود، باب: من شهر السلاح.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٢٤٥)، و «أسرح مسلم» للنووي و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (١/ ٣٧٥)، و «شرح مسلم» للنووي (٢/ ١٠٥)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٤٥)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٧١٥)، و «فتح الباري» لابن حجر (٣١/ ٢٤)، و «عمدة القاري» للعيني (٢٤/ ١٨٦)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٢٤٩).

لقتالهم، وقد تقدم معنى «ليسَ منا»، وأن معناهُ: ليس مثلنا، أو ليسَ على طريقتنا، ولا مُتَبِعاً لسنتنا، ولا مُهْتَدياً بهَدْيِنا، لا أن ذلك يُخرجه عن الإسلام، إلا إنِ استحلَّ ذلك، فيكفُر باستحلالِ المحرَّم، لا بحملِ السلاح، وكذلك كلُّ ما جاء من هذا المعنى، فهذا تأويله؛ مثل قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «مَنْ غَشَّنا، فَلَيْسَ مِنَّا»(١)، ونحوِ ذلك(٢)، والله أعلم(٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) من قوله: «لا بحمل السلاح . . . » إلى هنا ليس في «ت» .

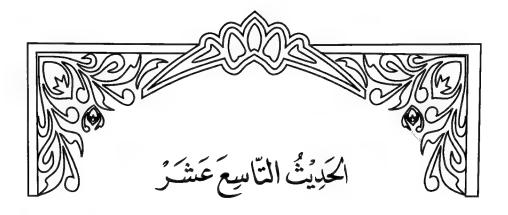

<sup>(</sup>۱) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۱۲۳)، کتاب: العلم، باب: من سأل وهو قائم عالماً جالساً، و(۲۲۵)، کتاب: الجهاد والسیر، باب: من قاتل قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا، و(۲۹۵۸)، کتاب: الخمس، باب: من قاتل للمغنم، هل ینقص من أجره؟ و (۲۰۲۰)، کتاب: التوحید، باب: ﴿وَلَقَدُ سَبَقَتُ كُلِمَنْنَا لِمِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ۱۷۱]، ومسلم (۱۹۰۶/۱۹۰۹ - ۱۵۱)، کتاب: الإمارة، باب: من قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا فهو فی سبیل الله، وأبو داود (۲۵۱۷)، کتاب: الجهاد، باب: من قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا، والنسائی (۲۳۱۳)، کتاب: الجهاد، باب: من قاتل لتکون کلمة الله کلمة الله هی العلیا، والترمذی (۱۳۶۳)، کتاب: الجهاد، باب: من قاتل الجهاد، باب: ما جاء فیمن یقاتل ریاء وللدنیا، وابن ماجه (۲۷۸۳)، کتاب: الجهاد، باب: البهاد، بابهاد، ب

## \* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قال أهل اللغة: الشجاعة: شِدَّةُ القَلْبِ عندَ البأسِ، والرجلُ شُجاعٌ، وقومٌ شِجْعَة؛ مثل صِبْيَة (١)، وشُجْعانٌ أيضاً.

فإن قلت: شَجيعٌ، قلت: شُجعانٌ (٢)، وشُجَعاءُ أيضاً؛ مثل: فُقَهاء، وقد يقال (٣): امرأةٌ شُجاعةٌ، ومنهم مَنْ لا يصفُ المرأة بذلك (٤).

الثاني: الحَمِيَّةُ: الأَنْفَةُ والغَضَبُ، قاله العُزَيرِيُّ في تفسير قوله تعالى: ﴿ حَمِيَّةَ ٱلْحَهليَّةِ ﴾ [الفتح: ٢٦] (٥).

وحَمِيتُ عن كذا حَمِيَّةً \_ بالتشديد \_، ومَحْمِيَّةً : إذا أَنِفْتَ منه، وداخَلَكَ عارٌ وأَنفَةٌ أن تفعله، يقال : فلانٌ أَحْمَى أَنْفاً، وأَمْنَعُ ذِماراً من

 <sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٧/ ١٥٠)، و«المفهم» للقرطبي (٣/ ٧٤٧)، و«شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٤٩)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٤٦)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٧١٧)، و«التوضيح» لابن الملقن (١٧/ ٣٩٢)، و«فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٢٨)، و«عمدة القاري» للعيني (٢/ ٢٩٦)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٢٥٣)، و«سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٣٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ٣٢).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ظبية».

<sup>(</sup>٢) «شجعان» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «ويقال».

<sup>(</sup>٤) انظر «الصحاح» للجوهري (٣/ ١٢٣٥)، (مادة: شجع).

<sup>(</sup>٥) انظر: «غريب القرآن» لأبي بكر العُزيري (ص: ١٩٦).

فلانٍ، قاله الجوهري(١).

الثالث: الرياء: يُمدُّ ويقصر ، والأكثرُ الأشهرُ (٢) المدُّ.

قال الغزالي: وهو إرادةُ نفع الدنيا بعمل الآخرة.

قلت: وهو ضدُّ الإخلاص، وتارةً يَتَمَحَّضُ الرياءُ، وهو أن يريدَ بعمل الآخرة نفع الدنيا؛ كما تقدم، وتارةً لا يتمحَّضُ بأن يريدَهما جميعاً ـ أعني: نفع الدنيا والآخرة ـ، وبسطُ هذا في كتب الرقائق.

الرابع: القتالُ للشجاعة، يحتمل ثلاثة أوجه:

الأول: أن يُقاتل إظهاراً لشجاعته؛ ليقال: إنَّ فلاناً شجاعٌ، وهذا ضدُّ الإخلاص، وهو الذي يُقال فيه: لكي يُقال، وقد قيل، ويكون الفرق بين هذا القِسْم وبين قوله بعدُ<sup>(7)</sup>: ويقاتل رياءً: أن يكون المراد بالرياء: إظهار المقاتلة لإعلاء كلمة الله تعالى، وبذلَ النفس في رضاه، والرغبة فيما عنده<sup>(3)</sup>، وهو في باطن الأمر<sup>(0)</sup> بخلاف ذلك، لا ليقال: إنه شجاع، والذي قلنا: إنه قاتل إظهاراً للشجاعة ليس مقصودُه إلا تحصيلَ المدح على الشجاعة من الناس<sup>(1)</sup>، فقد رأيت افتراق القصدين.

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٣٢٠)، (مادة: حمى).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «والأشهر الأكثر».

<sup>(</sup>٣) «وبين قوله بعد» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) «والرغبة فيما عنده» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٥) في «خ»: «الباطن».

<sup>(</sup>٦) «من الناس» ليس في «ت».

الثاني: أن يقاتل للشجاعة طبعاً لا قصداً، فهذا لا يُقال إنه كالأول؛ لعدم قصدِه إظهارَ الشجاعة، ولا يقال: إنه قاتل لتكون كلمةُ الله هي العليا؛ إذ لم يقصد ذلك أيضاً، نعم، إن كان قد تقدم له القصدُ أولاً، لعدم قصد إظهار الشجاعة(۱) ثم قاتل بعد ذلك بمقتضى طبعه، ولم يطرأ على النية الأولى ما ينافيها، فهو كالأول؛ إذ ليس من شرط هذه النية أن تكون مقارنة للقتال ولا بُدًّ؛ فإن الشجاع إذا دهمه القتال، وكان طبعه يقتضي المبادرة لذلك، يسارع(۱) لذلك ذاهلاً عن(۱) مطلق القصد، ولا يقدح ذلك في النية الأولى، بل هي باقية(١) على ما كانت، وهذا في التمثيل؛ كالمريض مرض الموت، يستحضر الإيمان في وقت ما ما عنه من يعيبُ عن إحساسه، ويموت وهو على هذه الحالة، من غير أن يطرأ على استحضاره المتقدم ما ينافيه، فهذا محكومٌ بإسلامه قطعاً.

والثالث: أن يقاتل الشجاعُ قاصداً إعلاءَ كلمةِ الله \_ تعالى \_ حالَ القتال، فهو هو المراد بقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «قاتل لتكونَ كلمةُ الله هي العُليا»، وأنه في سبيل الله، وهو أفضلُ من القسم الذي

<sup>(</sup>۱) «لعدم قصده إظهار الشجاعة» ليس في «خ».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «تسارع».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «دليلاً على» مكان «ذاهلاً عن».

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «كافية».

<sup>(</sup>٥) «ما» ليس في «ت».

قبله؛ لاستحضاره النيّةَ حالَ القتال، والله أعلم.

وإذا ثبت هذا، علمت أن الحمية خارجة عن هذين القسمين - أعني: الرياء والشجاعة -، فإن الجبان قد يقاتل حمية، والمرائي يقاتل لا(١) لحمية، وخارجة أيضاً عن أن تكون(١) كلمة الله هي العليا؛ إذ المرادُ بالحمية: الحمية (١) لغير الله تعالى، إما تمحيضاً، أو إشراكاً؛ كما تقدم، والله أعلم(١).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «لك» مكان «لا».

<sup>(</sup>۲) في «خ»: «القتال لتكون» بدل «أن تكون».

<sup>(</sup>٣) في «خ»: «حمية».

<sup>(</sup>٤) وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٤٦).



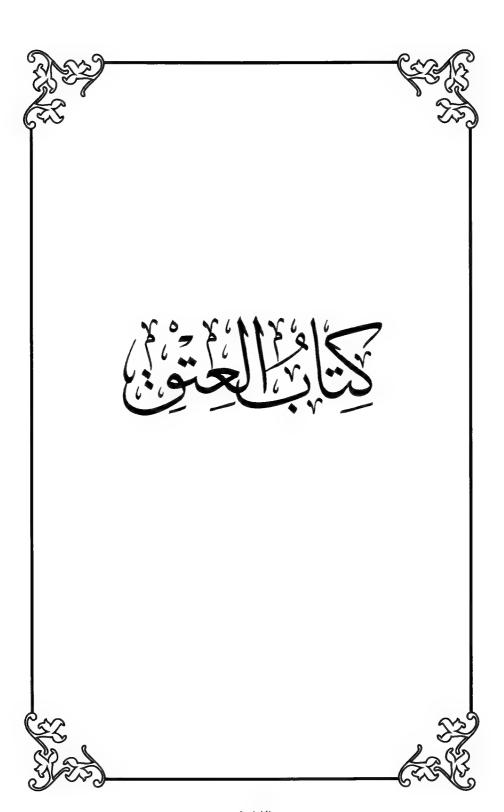

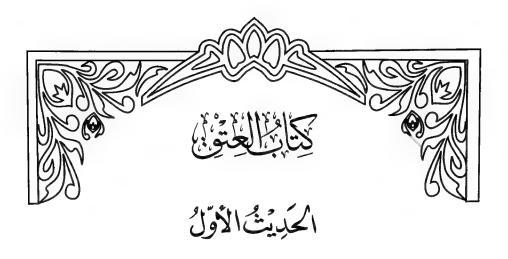

١٥٥ - عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلْهَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ (١) لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُركاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلاَّ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) (١).

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «وكان».

<sup>(</sup>۲۳۸۹ الشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و(۲۳۲۹)، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و(۲۳۲۹)، باب: الشركة في الرقيق، و(۲۳۸۰ ـ ۲۳۸۹)، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبداً بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، و(۲٤۱۵)، باب: كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم (۱۰۰۱)، كتاب: العتق، وأبو داود (۳۹٤۳، ۳۹٤۳)، كتاب: العتق، باب: فيمن روى أنه لا يُستسعى، والنسائي (۲۹۸۵)، كتاب: البيوع، باب: الشركة بغير مال، و(۲۹۲۹)، باب: الشركة في الرقيق، والترمذي باب: الشركة بغير مال، و(۲۹۲۹)، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (۲۵۲۸)، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركاً له في عبد.

## \* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: العِنْقُ: الحريَّة، وكذلك العَتاقُ ـ بالفتح ـ، والعَتاقَةُ ايضاً، تقول منه: عَتَقَ العَبْدُ يَعْتِقُ؛ كضَرَبَ يَضْرِب، عِنْقاً، وعَتَاقاً، وعَتاقاً، وعَتاقةً، فهو عَتيقٌ، وعاتِقٌ، وأعتقتُه أنا، فهو مُعْتَقٌ، وهو من الألفاظ المشتركة، فالعتق ـ أيضاً ـ: الكرم، يقال: ما أَبْيَنَ العتقَ في وجه فلانٍ! يعنون: الكرم، والعتقُ: الجمالُ(۱).

ومنه لُقِّبَ أبو<sup>(۲)</sup> بكر ﷺ بعَتيق؛ لجمال وجهه، قاله الليثُ بنُ سعد.

وقال ابن قتيبة: لَقَّبه النبيُّ ﷺ بذلك (٣)؛ لجمالِ وجهِهِ، وقيل: إنه اسمه، سمتْهُ أُمَّهُ بذلك.

<sup>#</sup> مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (٦/ ٩٢)، و المعلم للقرطبي و إكمال المعلم للقراضي عياض (٥/ ٩٧)، و (المفهم للقرطبي (٤/ ٣٠٩)، و (شرح مسلم للنووي (١٠/ ١٣٥)، و (شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٤/ ٢٤٩)، و (العدة في شرح العمدة لابن العطار (٣/ ١٧٣٣)، و (التوضيح لابن الملقن (١٦/ ١٤٥)، و (فتح الباري لابن حجر (٥/ ١٥٢)، و (عمدة القاري للعيني (١٣/ ٥١)، و (كشف اللثام للسفاريني (٧/ ٢٠٢)، و (نيل الأوطار للشوكاني (٦/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٥٢٠)، (مادة: عتق).

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «أبي».

<sup>(</sup>٣) «بذلك» ليس في «ت».

قال ابنُ الجوزي في «مشكل الحديث»: إنه (١) قاله موسى بنُ طلحة.

و (٣) قيل: لأن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي بَكْرِ» (٣).

قال ابن الجوزي ـ أيضاً ـ : روته عائشةُ رضي الله عنها(٤).

والعِتْقُ أيضاً: السَّبْقُ والنجاةُ، عَتَقَتِ الفرسُ تعتقُ عتقاً؛ أي: سبقَتْ، فنجَتْ، وأعتقَها صاحبُها؛ أي: أَعْجَلَها وألجأها(٥).

الثاني: الشّرْكُ هنا: النصيب، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ ﴾ [سبأ: ٢٢]؛ أي: من نصيب، والشركُ \_ أيضاً \_: الشريكُ، ومنه قوله تعالى: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيما مَاتَنهُما ﴾ [الأعراف: ١٩٠]؛ أي: شريكاً، والشركُ \_ أيضاً \_: الاشتراك(١)، تقول: شركته في المال شِرْكاً، ومنه حديثُ معاذ: أَجازَ بينَ أهلِ اليمنِ الشّراك؛ أي:

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «له».

<sup>(</sup>۲) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ١٧٠)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣/ ٤٨٩)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٤/ ٦٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠)، والحاكم في «المستدرك» (٤٠٤)، وفي إسناده صالح بن موسى الطلحى، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي (١/ ١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٥٢٠)، (مادة عتق).

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «الإشراك».

<sup>(</sup>٧) «شركاً» ليس في «ت».

الاشتراك في الأرض(١).

الثالث: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: "من أعتق شِرْكاً له في عبد": ظاهرُه العمومُ في كلِّ مُعْتِق ومُعْتَق من حيث كانت (مَنْ)(٢) من ألفاظ العموم.

ع: ولذلك ألزمنا التقويم إذا كان العبدُ كافراً بين مسلمين، أو بين مسلم ونصراني، فأعتق المسلم (٣) نصيبه؛ لحق الشريك معه، وكذلك اختُلف عندنا إن كان العبدُ مسلماً بين نصرانيين، فأعتق أحدُهما نصيبه؛ أو نصراني ومُسْلم، فأعتق النصراني نصيبه، على الخلاف: هل الحقُ للشريك في تبعيض عبدِه عليه، أو للعبدِ في حقّه بتكملة عتقِه، أو لله تعالى؟

قال القاضي أبو محمد: فيه ثلاثة حقوق: حتَّ الله \_ تعالى \_، وللشريك، وللعبد، فعلى مراعاة هذه [الحقوق] وقع الخلاف(٤) وتصويرُ الصور في المسألة على ما تقدم.

الرابع: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «ولهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبد، قُوِّمَ عليه».

<sup>(</sup>۱) انظر: «المعلم» للمازري (۲/ ۲۲۲)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (۵/ ۹۹).

<sup>(</sup>٢) «من» ليست في «ت».

<sup>(</sup>٣) «المسلم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال القاضي أبو محمد. . . » إلى هنا ليس في «ت».

ع: هو محمول على الوجوب، ولا تخيير (١) في الرضا بعيب (٢) بتبعيض (٣) العتق، لا للعبد، ولا للشريك، مراعاة لحق الله \_ تعالى \_ في ذلك (٤).

واختُلف \_ أيضاً \_ هل للشريك التخييرُ في أن يعتق نصيباً، أو يقوم؟ وهو المشهور، أو ليس له إلا التقويمُ؟ وأنه قد وجب عتقُ (٥) جميعِه على معتق نصيبه بحكم السرايةِ، على ما سيأتي من الاختلاف في هذا.

ولا خلاف في نفاذ نصيب المعتق بكل حال بين علماء الأمصار، إلا ما رُوي عن ربيعة من إبطال عتقِ المعتقِ لنصيبه(١)، مُعْسِراً كان أو موسِراً.

ع(٧): وهذا قولٌ لا أصلَ له، مع مخالفته جميعَ الأحاديث.

واختلفوا في الحكم في نصيب شريكه إذا كان المعتِقُ موسراً على ستة أقوال:

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ولا يخير».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «لعيب».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «تبعيض».

<sup>(</sup>٤) «في ذلك» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «عن» مكان «عتق».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «بعضه».

<sup>(</sup>٧) «ع»: بياض في «ت».

أحدها: أن العبد عتيق، يُقَوَّمُ (١) له، ويُقَوَّمُ نصيبُ صاحبه عليه بكلِّ حال، وولاؤه كلُّه له؛ هذا قول الثوريِّ، والأوزاعيِّ، وابنِ أبي ليلى، وابنِ شُبرمة، وأبي يوسف، ومحمدِ بنِ الحُسن (٢)، وأحمد، وإسحاق.

ع: وحُكي مثلُه رواية عندنا في (٣) المذهب، وقاله الشافعيُّ في الجديد، وأن حرية بعضه قد سرت في جميعه، وحكمه من (٤) يومئذ حكمُ الحرِّ في الوراثة وسائر (٥) أحكام الأحرار، وليس للشريك فيه غيرُ قيمتِه على المعتِق؛ كما لو قتلَه، وأنه إن أعتق نصيبه، كان عتقُه باطلاً، وأن المعتِق إن أعسر قبل أخذه بالقيمة، تبعه الشريكُ بها ديّناً، وكذلك لو مات المعتِقُ قبل نفاذِ عتقِ جميعه، قُوِّمَ عليه، ولو استغرق تركتَه.

القول الثاني: إنه لا يُعتق بالسراية، وإنما يُعتق بالحكم، وإن العبد يحكم بالعبودية في نصيب(٢) الشريك حتى يحكم بالتقويم، وإن المعتِقَ إن مات قبلَ التقويم، لم يقوَّم عليه، ولا على ورثته، وإن

<sup>(</sup>۱) «يقوم» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: «الحسين».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «وفي».

<sup>(</sup>٤) «من» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) «الوراثة وسائر» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٦) في «خ»: «نصف».

الشريكَ بعد عتقه مخيرٌ في نصيبه، إن شاء قومه عليه، وإن شاء أعتقه، فإن أعتقه، كان الولاء بينهما، وإن كان المعتق معدِماً، بقي الشريك على نصيبه في العبد، ولم يعتق غير حصة المعتق، وإن كان المعتق موسراً بقيمة بعض نصيب شريكه، قُوِّمَ عليه بقدر ذلك؛ وهذا مشهورُ قولِ مالك وأصحابه، وقولُ الشافعيِّ في القديم، وبه قال داودُ وأهلُ الظاهر.

ثم اختلفوا هل بمجرد التقويم يكون حُرّاً، أو بتمامِ الحكم؟ والأولُ هو الصحيح من مذهبنا.

القول(۱) الثالث: قولُ أبي حنيفة: إن الشريك مخير، إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه (۲)، والولاء بينهما، وإن شاء قَوَّمَ على شريكه نصيبَه، ثم يرجعُ المعتِق بما دفع إليه على العبد يَستسعيه (۳) في ذلك، والولاءُ كلَّه له.

قال: والعبدُ في مدة السعاية بمنزلة المكاتب في جميع أحكامه.

القول الرابع: قولُ عثمانَ البَتِّي: لا شيءَ على المعتِق، إلا أن تكون جارية رائعة تُراد للوطء، فيضمن ما أدخلَ على صاحبه فيها من الضور.

<sup>(</sup>١) «القول» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في «خ»: «نفسه».

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «فيستسعيه».

القول الخامسُ: حكاه ابن سيرين: أن القيمة في بيت المال.

وهذان القولان شاذّان مخالِفان للحديثين(١) جميعاً؛ حديث ابنِ عمرَ، وحديثِ أبي هريرة.

قلت: حديثُ أبي هريرة سيأتي (٢).

ع: وكذلك مذهب أبي حنيفة لم يقل بواحدٍ من الحديثين، ومذهبُه خارجٌ عنهما.

القول السادس: حُكي عن إسحاقَ بنِ راهويه: أن هذا الحكمَ في الذكور من العبيد دون الإناث؛ إذ لم يذكر في الحديث، وهذا أشذُّ الأقوال.

قلت: وهذه نزعةٌ ظاهريةٌ من إسحاق ﷺ.

هذا حكم الموسر، واختلفوا في المعسِر على أربعة أقوال:

فقال مالك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو عبيدِ: لايتبع (٣) بشيء، وينفذُ عتقُ نصيبه الذي أعتق؛ كما جاء في حديث ابنِ عمرَ وغيرِه، ولا سعاية عليه؛ وعلى هذا جمهورُ علماء الحجاز؛ لقوله في الحديث (٤): «فَكَانَ (٥) لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ» إلى قوله: «وَإِلاَّ، فَقَدْ عَتَقَ

<sup>(</sup>١) في «ت»: «للحديث».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «مباح» مكان «سيأتي» والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في ((خ)): ((تتبع)).

<sup>(</sup>٤) في ((خ) زيادة: ((الأَخر)).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «وكان».

مِنْهُ مَا عَتَقَ»، وهذا اللفظ ثابتٌ من رواية مالكِ وغيرِه في الحديث، وسقطت هذه اللفظة عند القعنبي، وابنِ بُكير في رواية (١)، وسقوطُها عند الحفاظ وهم مِمَّنْ سقطتْ منه، والمعروفُ لكافة رواةِ نافع - ورواة مالك عنه (٢) - ثباتُها (٣) وصحتُها.

واختَلف قولُ مالك في مراعاة العَسِرِ<sup>(٤)</sup>، هل بمجرد العتق، أو باتصاله إلى يوم الحكم<sup>(٥)</sup>؟

وقـال الكوفيون باسـتسعاء العبد في حصّة الشـريك؛ وبه قـال الأوزاعيُّ، وإسحاقُ، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبرمة (٢).

ثم اختلفوا في رجوع العبد بما أدّى(›› على المعتِق، فقال ابنُ أبي ليلى، وابنُ شبرمة: يرجع عليه.

ولم ير أبو حنيفة و (^)صاحباه الرجوع، وهو عند أبي حنيفة كحكم المكاتب مدة السعاية، وعند الآخرين هو حرٌّ بالسراية.

<sup>(</sup>١) «في رواية» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) (عنه) ليس في (ت).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «إثباتها».

<sup>(</sup>٤) في «خ»: «المعسر».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «العتق».

<sup>(</sup>٦) قوله: «وقال الكوفيون باستسعاء...» إلى هنا ليس في «ت».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «ادعى».

<sup>(</sup>٨) في (ت»: (ولا).

وقال زفر: يقوَّم على المعتق، كان معسراً أو موسراً<sup>(۱)</sup>، يؤديها في العسر متى أيسر؛ وقاله بعضُ البصريين<sup>(۲)</sup>.

وقال آخرون: إذا كان معسراً، بطل، و(٣)عتق الأول.

وهذان شاذان مخالِفان للأحاديث كلِّها أيضاً.

وهذه الحجة القويّة: أن من أعتقَ بعضَ عبده: أنه يكمل عليه عتقه، وهل يجب<sup>(١)</sup> ذاك بالحكم، أو بالسراية؟

فيه عندنا روايتان، وعلى هذا جماعة علماء أهل الحجاز، والعراق، دون استسعاء، إلا ما<sup>(٥)</sup> ذهب<sup>(١)</sup> إليه أبو حنيفة: أنه يستسعى لمولاه في بقية قيمته، وخالفه أصحابه في ذلك، وقالوا بقول الجماعة؛ لكنه رُوي عن ربيعة، وطاوس، وحماد، والحسن على خلاف عنه نحو قوله، وقاله (٧) أهل الظاهر.

وذكر عن الشعبي، وعبدالله بن الحسن: يعتق الرجل من مال

<sup>(</sup>١) في «ت»: «معسراً كان أو موسراً».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «المصريين».

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٤) «يجب» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «الأمة» مكان «إلا ما».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «وذهب».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «وقال».

عبده ما شاء(١)، انتهى.

وقوله ﷺ: «قيمة عدل»؛ أي: لا زيادة ولا نقص(٢).

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «وعتق عليه العبدُ»، وفي «كتاب أبي داود»: «ثم عتق عليه»(۳) دليلٌ واضحٌ للقول بأن العتق بالحكم دونَ السراية؛ وهو المشهور من مذهبنا، كما تقدم(٤).

وقد اختُلف عندنا فيما إذا كان الشريك المعتِقُ معسراً، هل لمن (٥) لم يعتق اتباعه بالقيمة في ذمته وإكمال المعتق عليه، أولا؟ وفي القول بالاتباع عندي ضعف؛ لقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «وإلا فقد عتق منه ما عتق»، أي: المفهوم منه: عتق ما عتق فقط؛ لأن الحكم السابق يقتضي عتق الجميع \_ أعني: عتق الموسر؛ فيكون عتق المعسر غير مقتضٍ لذلك الحكم؛ إذ حكم الإعسار(١) مخالف لحكم الإيسار قطعاً.

ولعل القائل بالاتباع، يتمسك برواية أيوب عن نافع، وجعل قوله: «وإلا، فقد عتق منه ما عتق» من كلام نافع، لا من نفس الحديث،

<sup>(</sup>١) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ١٠٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقوله ﷺ: «قيمة عدل»، أي: لا زيادة ولا نقص» ليس في «خ».

<sup>(</sup>٣) قلت: هي رواية مسلم المتقدم تخريجها عنده برقم (١٥٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «إن».

<sup>(</sup>٦) قوله: «لأن الحكم السابق. . . » إلى هنا ليس في «ت».

فإن كان قد تمسك بذلك، فهو متمسَّك ضعيف جداً؛ لأن أيوب مرة (١) قال: و(٢) لا أدري أشيءٌ قاله نافعٌ، أم هو من الحديث؟

ع: وظاهرُه: أنه من قول النبي ﷺ، وكذلك رواه مالك، وعبيدالله العمريُّ، ووصلاه بالحديث من قول النبي ﷺ.

قال: وما قاله مالك وعبيد الله أولى، وقد جوداه، وهما أثبت في نافع من أيوب عند أهل هذا(٣) الشأن، فكيف وقد شك أيوب كما تقدم.

وقد رواهُ يحيى بن سعيد، عن نافع، وقال في هذا الموضع: وإلا، فقد (٤) جاز ما صنع، فجاء به على المعنى (٥).

وإنما يبقى النظرُ فيما يبقى بعد العتق، هل حكمه حكم الرق، أو يُستسعى العبدُ فيه؟

وقد منع بعضُ القائلين بالاستسعاء دلالة الحديث على بقاء الرق في الباقي، وقال: إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط(١)، وسيأتي الكلام على شيء من هذا في الحديث الذي يلي هذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) «مرة» ليس في «ت».

<sup>(</sup>۲) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>٣) «هذا» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) في «إكمال المعلم»: «ولهذا» بدل «وإلا فقد».

<sup>(</sup>٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (٥/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٥٩).

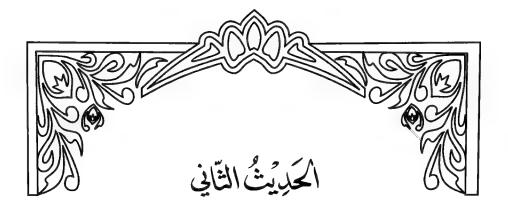

١٦٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ (١) قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً له مِنْ مَمْلُوكِ ، فَعَلَيْهِ خَلاصُه فِي (١) مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ؛ قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (٣).

<sup>(</sup>١) «أنه» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٢) في (ت): (من).

<sup>(</sup>٣) \* تخریج الحدیث: رواه البخاری (۲۳۲۰)، کتاب: الشرکة، باب: تقویم الأشیاء بین الشرکاء بقیمة عدل، و (۲۳۷۰)، کتاب: الشرکة، باب: الشرکة فی الرقیق، و (۲۳۹۰)، کتاب: العتق، باب: إذا أعتق نصیباً فی عبد ولیس له مال، ومسلم (۲۰۹۳/۳، ٤)، کتاب: العتق، باب: ذکر سعایة العبد، وأبو داود (۲۹۳۷، ۳۹۳۸)، کتاب: العتق، باب: ذکر السعایة فی هذا الحدیث، والترمذی (۱۳٤۸)، کتاب: الأحکام، باب: ما جاء فی العبد یکون بین الرجلین فیعتق أحدهما نصیبه، وابن ماجه ما جاء فی عبد.

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٦٩)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٩٨)، و «المفهم» للقرطبي (٤/ ٣١٠)، و «شرح ممدة الأحكام» لابن دقيق = و «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٣٧)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق =

## \* الشرح:

يقال: شقِصٌ، وشَقْص (۱)، وشَقيص؛ مثل: رغيف؛ ثلاثُ لغات، وهو النصيبُ(۱).

وقوله ﷺ: «من مملوكِ»: يشمل الذكرَ والأنثى، وقد تقدم خلافُ إسحاق، ويخصصه الحديثُ بالذكر دونَ الأنثى.

وقوله ﷺ: «فعليه خلاصُه»: ظاهرُه حجةٌ للقول بأن العتقَ بالتقويم (٣) دونَ السراية؛ كما تقدم؛ إذ اللفظ يشعر بالاستقبال.

وقوله ﷺ: ﴿ثم استُسْعِيَ غيرَ مشقوقٍ عليه﴾: قد يؤخذ منه مشروعيةُ الاجتهاد، والعمل بغالب الظن؛ إذ لم يحدَّ عليه الصلاة والسلام \_ في ذلك حداً، ووكل عدمَ المشقة إلى الحاكم في ذلك؛ وهذا الحديث مستندُ القائلين بالاستسعاء في حال عسرِ المعتِق الأول، وهو معارضٌ بما تقدم من قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: ﴿وَإِلاَّ، فَقَدْ

<sup>= (</sup>٤/ ٢٥٦)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٧٤٠)، و«التوضيح» لابن الملقن (١٥١ / ١٥١)، و«فتح الباري» لابن حجر (٥/ ١٥٦)، و«عمدة القاري» للعيني (١٣/ ٥٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٢٦٨)، و«سبل السلام» للصنعاني (٤/ ١٤٠)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>۱) في «ت» زيادة: «بكسر الشين وفتحها».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١٠٤٣)، (مادة: شقص).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «للتقويم».

عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»، ويبقى النظر في ترجيح إحدى الدلالتين على الأخرى(١)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٦١).

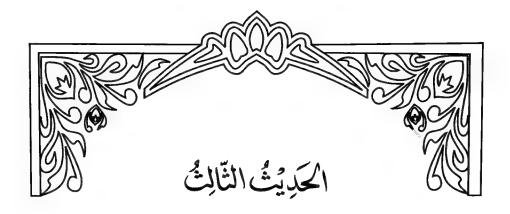

٤١٧ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدالله هُ الله عَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (١) غُلاَماً لَهُ (٣).

وَفِي لَفْظِ: بَلَغَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَماً عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِثْةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ (٣).

<sup>(</sup>١) (من الأنصار) ليس في (خ).

<sup>(</sup>۲) \* تخریج الحدیث: رواه مسلم (۹۹۷/ ۵۹)، (۳/ ۱۲۸۹)، کتاب: العتق، الأیمان، باب: جواز بیع المدبر، وابن ماجه (۲۵۱۳)، کتاب: العتق، باب: المدبر.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٧٨٣)، كتاب: الأحكام، باب: بيع الإمام على الناس أموالَهم وضياعَهم، ومسلم (٩٩٧)، (٣/ ١٢٨٩)، كتاب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، وأبو داود (٣٩٥٧)، كتاب: العتق، باب: في بيع المدبر، والنسائي (٢٥٤٦)، كتاب: الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل؟ و(٤٦٥٣، ٤٦٥٣)، كتاب: البيوع، باب: بيع المدبر، و(٤١٨)، كتاب: منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها.

## \* الشرح:

قال أهل اللغة: التدبير: عتقُ العبدِ عن دُبُرٍ؛ وهو أن يعتق بعدَ موت صاحبه(١).

وفي الشرع كذلك، عبّر عنه بعض أصحابنا بأنه: عتقٌ مقيدٌ بموتِ العاقد(٢)، وله أحكامٌ خالفَ فيها العتقَ إلى أجل، والوصية بالعتق بعد الموت، على ما هو مقرر في كتب الفقه.

وظاهرُ الحديث: جوازُ بيع المدبَّر، وهو مذهب الشافعي.

ومذهبُنا: منعُ بيعه، واستدلَّ أصحابنا بحديث خرجه (٣) الدارقطني عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «لاَ يُبَاعُ المُدَبَّرُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَهُوَ حُرُّ مِنَ الثَّلُثِ»(٤).

<sup>\*</sup> مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٧٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٤٤)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٣٥٨)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٤١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٣٦٣)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ٣٧٣)، و«فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢١١)، و«عمدة القاري» للعيني (١١/ ٢٦٠)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٢٧٤)، «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٢١١)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٢١٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٦٥٥/٢)، (مادة: دبر).

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) في (ات): (أخرجه).

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني في «سننه» (٤/ ١٣٨)، ومن طريقه: البيهقي في «السنن =

قال سحنون من أصحابنا: وقد تأكد منعُ بيع المدبَّر عند السلف من الصحابة (۱) والتابعين؛ ولأن عتقه تعلَّق بموت سيده، فلا يجوز بيعُه؛ كأم الولد.

قال(٢) بعضُ أصحابنا: وقد قضى عمر ﷺ بإبطال بيعه في زمن خير القرون، ولم ينكر عليه أحد، وهذا كالإجماع(٣).

فإن احتج علينا الشافعية بحديث جابر هذا، قلنا لهم: الواقعة واقعة حالٍ لا عموم لها(ئ)، فيجوز أن يحمل على صورة نقول فيها(٥) بجواز بيعه في الدَّينِ السابقِ دونَ اللاحق، فلا تقوم علينا الحجة في المنع(١) من بيعه في غيرها(٧)، فسلم(٨) لنا أدلتنا المتقدمة، والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُوعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِيهِمْ تَجْرِف مِن تَعْنِهِمُ ٱلأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ دَعُولِهُمْ فِيهَا

<sup>=</sup> الكبرى» (١٠/ ٣١٤). قال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله، ولا يثبت مرفوعاً. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>١) في «خ»: «السلف».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «وقال».

<sup>(</sup>٣) وانظر: (إكمال المعلم) للقاضى عياض (٥/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) «لها» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) «فيها» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٦) في ((خ)): ((حجة) والمنع).

<sup>(</sup>٧) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>۸) في «ت»: «وتسلم».

سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَكَمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَنكِمِينَ ﴾ [يونس: ٩ - ١٠]، و (١) ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَننَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِهَا اللَّهِمَّ صَلِّ (٢) على محمدٍ عبدِك لِنَهَّدِى لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللّهُ ﴿ [الأعراف: ٤٣]، اللّهمَّ صَلِّ (٢) على محمدٍ عبدِك ونبيّك (٣) ورسولِكَ النبيِّ الأميِّ، وعلى آلِ محمدٍ، وأزواجِه وذُرِّيته، كما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ، وباركُ على محمدٍ النبيِّ الأميِّ، وعلى آلِ محمدٍ وأزواجِه وذُرِّيته، كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ في العالمينَ (٤) إنك حميدٌ مجيد.

نَجَزَ الْكِتَابُ وَرُبُّنَا الْمَحْمُودُ وَلَهُ الْمَكَارِمُ وَالْعُلَا وَالْجُودُ رَبُّ يَجُودُ عَلَى الْعِبَادِ بِفَضْلِهِ رَبُّ كَرِيمٌ وَاحِدٌ مَوْجُودُ رَبُّ كَرِيمٌ وَاحِدٌ مَوْجُودُ

وها أنا أستغفرُ الله تعالى \_ جلّت قدرتُه \_ مما زلّ به الفَهم، أو طغى به القلم، ومما اضطُرِرنا إلى تصنَّع في كلام رتَبْناه (٥)، أو معنَى أوضحناه، أو دعاءِ سرِّ أظهرناه، ونستغفرُه (١) من أقاويلنا التي تخالف أعمالنا، ومن ظواهرنا التي لا توافقُ سرائرَنا، نسأله (١) أن ينفع بهذا المصنَّفِ مَنْ

<sup>(</sup>١) الواو ليست في «ت».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «وصلى الله» مكان «اللهم صلّ».

<sup>(</sup>٣) «ونبيك» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٤) «في العالمين» ليس في «ت».

<sup>(</sup>٥) في «ت»: «وزيفناه» مكان «رتبناه».

<sup>(</sup>٦) في «ت»: «ونستغفر الله».

<sup>(</sup>٧) في «ت»: «ونسأله».

كتبه، أو استَكْتَبَه، أو قرأَه، أو سمعَه، أو نظرَ فيه.

وصلَّى الله على (١) محمدٍ وآلِه الطيبينَ الطاهرين، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

قال المصنف(٢):

وكان الفراغُ من تصنيفه في الكرة الثانية يوم الأربعاء في أثناء شهرِ<sup>(٣)</sup> جُمادى الأولى سنة عشرٍ وسبع مئة، أحسنَ الله خاتمتها<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ت) زيادة: (سيدنا).

<sup>(</sup>٢) في (خ): (قال مصنفه ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) «شهر» ليس في «ت».

<sup>(3)</sup> جاء في (خ): وكان الفراغ من نسخه على يد العبدِ الفقيرِ إلى عفو ربة، المستغفرِ من خطيئته وذنبه، أضعفِ عبادِ الله، وأحوجهم إليه، قاسمِ بنِ محمدِ بنِ مسلمِ بنِ مخلوفِ الترومجيّ، المالكيّ، الشاذليّ، يوم الاثنين، الرابع عشر من جمادى الأخرى، عام اثنين وتسعين وسبع مئة، أحسن الله تقضيه، وعرّفنا بركته ومنّه، آمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمدُ لله حمداً يوافي نِعَمه، ويكافيء من مزيدَه، وغفرَ الله لناسخه، ولمن دعا له بالمغفرة، ولجميع المسلمين، والحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وجاء في (ت): تقضيها بمحمد وآله، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. وقد وقع الفراغ من تكملته في السادس والعشرين شهر جمادى الآخرة سنة وقد وقع الفراغ من تكملته في السادس والعشرين شهر جمادى الآخرة سنة على بن سودون الإبراهيمي الحنفي، عامله الله بلطفه الحفي الخفي، آمين.

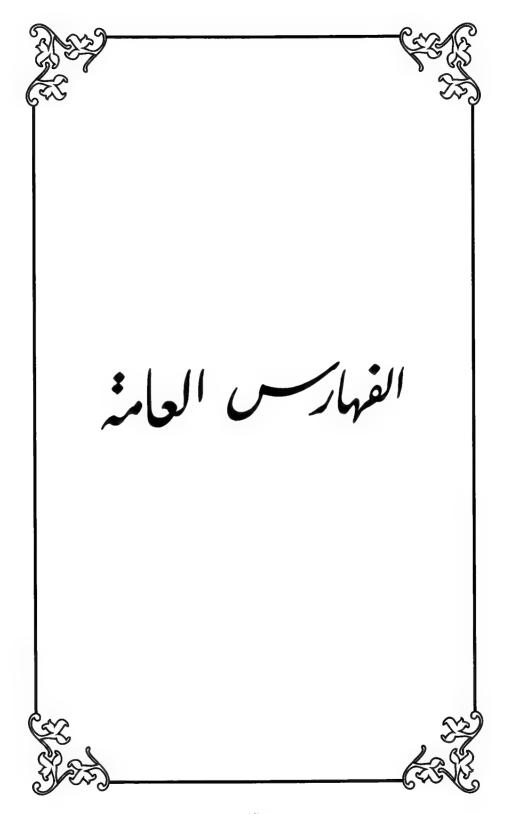



## فهرس لآيات القرآنية

| الجزء والصفحة | رقم الآية | طـرف الآيــة                                                         |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|               |           | سورة الفاتحة                                                         |
| 7/197, 277,   | ۲         | ﴿ نِيعَادُ مِنْ الْمُعَالِدِينَ ﴾                                    |
| P77, 7\37     |           |                                                                      |
| 120/1         | 7         | ﴿ آخدِنَا ٱلعِبَرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾                                |
| Y7V / 1       | ٧         | ﴿ مِرْطَ الَّذِينَ أَنْفَتَتَ عَلَيْوِمْ ﴾                           |
| 14/ /1        | ٧         | ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّكَ آلِينَ ﴾               |
|               |           | سورة البقرة                                                          |
| ٣٤ /٣         | ١         | ﴿الَّذِي                                                             |
| TOA / E       | ٨         | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ ﴾                   |
| 490/1         | 77        | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي * أَن يَضْرِبُ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةً ﴾ |
| ۲۰۰/۳         | ٣.        | ﴿ وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾                                            |
| 897/0         | ٣٨        | ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ ﴾                                             |
| ٨٦ /١         | 23        | ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ ﴾    |
| 1 / 177       | 11        | ﴿ وَيَقْتُلُونَ لَنَّيِيِّ نَا بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ﴾                   |
| 1 \ PFY       | 17        | ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾                                                |
| 174 /1        | ۸۶        | ﴿ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ ﴾                  |
| 720 / 4       | ۸۶        | ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾                                             |

| الجزء والصفحة              | رقم الآية | طــرف الآبــة                                                                           |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/737                      | ٧٤        | ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾                                |
| 077 ,009 /1                | 91        | ﴿ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ ، وَجِنْرِيلَ وَمِيكَالَ ﴾                               |
| 70/4                       | 110       | ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَشَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾                                        |
| ٥٤٨/٤                      | 17.       | ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَلَوٰىٰ حَتَّىٰ تَنَّيِّعَ مِلَّتُهُمْ ﴾ |
| 089/4                      | 140       | ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾                            |
| ۱۷۷ /۳                     | 144       | ﴿ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾                                        |
|                            |           | ﴿ يَنَبِنِيَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُد   |
| 012/2                      | 127       | مُسْلِمُونَ ﴾                                                                           |
| 71/4                       | 124       | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾                                            |
| ٤٦٦ / ٤                    | 188       | ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُه فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ﴾                                  |
| ٤٢٤ /٣                     | 121       | ﴿ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾                                                          |
| 08./0                      | 104       | ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾                                                    |
| ٩٨ / ٤                     | 101       | ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ ﴾                                  |
| £Y /Y                      | 178       | ﴿ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْسِ لَ وَٱلنَّهَارِ ﴾                                                |
| Y1/1                       | ۱۷۳       | ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَةَ وَٱلدَّمَ ﴾                                 |
| ۲/ ۵۰۵ ، ۲/ ۱۲۳ ،          | ١٨٣       | ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ ﴾                                            |
| <b>779/</b> 7              |           | 12 121                                                                                  |
| ٣٧٠ ،٣٦٩ /٣                | ١٨٤       | ﴿ أَيْنَامًا مَّعْدُودَاتِ ﴾                                                            |
| 09 . 6874 /4.              | ١٨٤       | ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّ رِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ ﴾                                     |
| ٣٧٠/٣                      | ۱۸٤       | ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِيرَ يُطِيقُونَهُ وَلَا يَدُّ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾                        |
| £Y£ /W                     | ١٨٤       | ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾                                                       |
| 7\ 777, 857,               | 110       | ﴿ شَهُرُ دَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلُ فِيهِ ٱلْقُرْمَانُ ﴾                                 |
| ٠٧٠، ٥٩٤                   |           |                                                                                         |
| ۱/ ۲۲۰، ۳/۷۲۳،<br>۲۷۰، ۳۲۹ | 140       | ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُـمَهُ ﴾                                        |
| 270 /4                     | ۱۸٥       | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾                                                    |

| الجزء والصفحة  | رقم الآية    | طــرف الآيــة                                                                             |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0/٣          | ۲۸۲          | ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾                                     |
| 177/1          | ١٨٧          | ﴿ ثُدَّ أَيْتُوا المِينَامَ إِلَى الَّيْدِ الْ ﴾                                          |
| ٤٠/٢           | ١٨٧          | ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَلَبَيَّنَ لَكُوا لَخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ ﴾                   |
| <b>44/</b>     | ١٨٧          | ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ يِسَآ بِكُمْ ﴾                       |
| ٠٥١١ ،٥١٠ /٣   | ١٨٧          | ﴿وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾                                                  |
| ۳۱۰، ۱۸۰       |              |                                                                                           |
| 3/ 2022 0/ 204 | ١٨٨          | ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْبَطِلِ ﴾                                |
| ٦٠٢/٣          | 191          | ﴿ وَلَا نُقَنِيْلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَايِتُلُوكُمْ فِيهِ ﴾     |
| 108/0,897/8    | 198          | ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلِيَّهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ |
| .04 29 / 2.    | 197          | ﴿ وَلَا تَعْلِقُواْ رُهُ وَسَكُوحَتَىٰ بَيْلُغَ الْهَدَى تَجِلَةُ وَ ﴾                    |
| 110,38,011     |              |                                                                                           |
| ٦٠ ، ٤٣ / ٤    | 197          | ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْمُثَرَةِ إِلَى ٱلْحَيِّجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْحَدْي ﴾         |
| ٦٠/١           | <b>Y 1 V</b> | ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ﴾                                               |
| ٦٠/١           | <b>Y 1 V</b> | ﴿ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾                                                              |
|                |              | ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِيِّرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرٌ             |
| ٥/ ۱۲۹ ، ۲۷۹   | 419          | وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾                                                                   |
| 078/8          | 771          | ﴿ وَلَا لَنَكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ﴾                                      |
| 078/8          | 771          | ﴿ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ﴾                                     |
| 897/1          | 777          | ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى ﴾                                       |
| ٤٩٨ /١         | 777          | ﴿ قُلْ هُوَ أَذَى ﴾                                                                       |
| ٤٩٨ / ١        | 777          | ﴿ نِسَآ قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾                                                            |
| ٣٠٤/١          | 777          | ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَثَرَبُصْ ﴿ إِنَّفُسِهِنَّ ﴾                                         |
| 3/1/5          | 779          | ﴿ فَالْمِسَاكُ مِعَرُونٍ أَوْتَسْرِيخُ بِإِخْسَنِ ﴾                                       |
| ٤/ ٥٥٥ ، ١٢٣   | ***          | ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرُهُۥ﴾                                                       |
|                |              | ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن    |
| 1.4.0 0 .4.5/1 | 777          | يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾                                                                    |

| الجزء والصفحة  | رقم الآية | طرف الآيسة                                                                                        |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97/0           | 744       | ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾                                                       |
| ۸/٥            | 377       | ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُمْ ﴾                                                              |
| 1/500, 200,    | ۲۳۸       | ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّهَ كَوَاتِ وَٱلصَّهَ لَوْهِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾                                 |
| 150,050,050    |           |                                                                                                   |
| 7/ 454, 113    | 747       | ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَائِبِتِينَ ﴾                                                               |
| 071/1          | 739       | ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾                                                    |
| ٣٧٣ /٣         | 777       | ﴿ وَلَا تَيَمُّمُوا ٱلْغَيِيثَ ﴾                                                                  |
| ٥٧٦/٢          | 777       | ﴿ لَا يَسْتَأْمُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾                                                         |
| 441/8          | 440       | ﴿ وَأَحَلُ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا ﴾                                                |
|                |           | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّـفُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَاْ إِن |
| ۳۸۲ / ٤        | YVA       | كُنتُم تُؤْمِينِينَ ﴾                                                                             |
| 187/8 .789/1   | 449       | ﴿ فَأَذَنُواْ يَحَرُّبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٢٠                                              |
| 070/4          | 717       | ﴿ وَلَيْمُ لِلَّهِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ ﴾                                                    |
| 079/4          | 7.4.7     | ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدً ﴾                                                              |
| ٤١١/٤          | 7.7       | ﴿ وَإِن كُنتُدْ عَلَىٰ سَفَرَ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنَّ مَّقْبُوضَةٌ ﴾                  |
| 079/7          | 3 8 7     | ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ حُكِيِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾                                                       |
| 787/4          | 440       | ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ ﴾                                                     |
| ٥٣٣ /٣         | 7.4.7     | ﴿ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                                                |
| 097/4.574/4    | 7.8.7     | ﴿ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا ﴾                                                                     |
| 2/ 753         | 7.4.7     | ﴿ وَلَا تُحَكِّمُ لَنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۦ ﴾                                            |
| 108/4          | 7.4.7     | ﴿ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمَّنَا ۗ ﴾                                                 |
|                |           | سورة آل عمران                                                                                     |
| 1/ 460, 1/ 143 | ١٨        | ﴿ شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ وَأُولُوا ٱلْمِلْدِ ﴾            |
| 107/7          | ٣.        | ﴿ تُودُ لُو أَنَّ بِنَنْهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بِعِيدًا ﴾                                      |
| T1A/0          | 40        | ﴿ وَالْتِ اَمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّزًا ﴾             |
| 797/0          | ٣٩        | رى چامورات چىلون رىچې يې مدرت مات مدې جىچى - رو ،<br>(وَحَصُه ورًا ﴾                              |
|                |           | ( <del>)</del>                                                                                    |

| الجزء والصفحة | رقم الآية | طــرف الآيــة                                                                               |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲/ ۲۲۳        | ٤١        | ﴿ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنَفَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا ﴾            |
| 14/1          | 00        | ﴿ وَمُطَلِهِ رُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾                                                 |
| ٥/ ٢٩٦ ، ١٩٢  | VV        | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثُمَنًا قَلِيلًا ﴾           |
| 887/8         | 97        | ﴿ لَنَ لَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَقَّىٰ تُنْفِقُواْ مِمَّا يَجُبُونَكُ ﴾                          |
| ٥٨٢ /٣        | 97        | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْمِينَتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾             |
| ٦٠٩/٣         | 9٧        | ﴿ وَمَن دَخَلُهُ وَكَانَ عَامِنًا ﴾                                                         |
| 1/470,4/1     | 1 * 7     | ﴿ يُوْمَ تَيْنِصُ وَجُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهُ ﴾                                               |
| 019/7         | 140       | ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَـٰكُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾                       |
| 1 / 473       | 101       | ﴿ سَنُلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ ﴾                                     |
| 107/8         | 109       | ﴿ وَلَوْ كُنَّتَ فَظًّا غَلِيظًا ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾                   |
|               |           | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمَوَتَّأُ بَلْ أَحْيَآهُ عِندَ |
| 0/770         | 1.79      | رَبِّهِمْ إِنَّرْفُونَ ﴾                                                                    |
| 007/0         | 179       | ﴿ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرَفُّونَ ﴾                                                     |
| 0/770         | 1 *       | ﴿ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ٤ ﴾                                      |
| 71 250        | 110       | ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِ﴾                                                         |
| 0.4/1         | 191       | ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمٌ ﴾                 |
|               |           | سورة النساء                                                                                 |
| 078/8         | ٣         | ﴿ فَأَنكِ مُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾                                           |
| ٤/ ۱۹۶۰، ۵۰۲  | ٤         | ﴿ وَوَالْوَااللِّسَاءَ صَدُقَامِنَ نِحَلَةً ﴾                                               |
| 011/8         | 11        | ﴿ يُوصِيكُونِ ﴾                                                                             |
| 0 7 1 / 7     | 11        | ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَندِ كُمَّ ﴾                                                   |
| Y•Y /0        | 10        | ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَهِيلًا ﴾                                                  |
| ٣٠٠/١         | 17        | ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾                                                       |
| ٥٦٤ / ٤       | **        | ﴿ وَلَا نَنكِ حُواْ مَا نَكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾                              |
| 097/8         | 74        | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا ثَكُمْ ﴾                                                    |
| 1.1.97/0      | 74        | ﴿وَأُمَّهُ مَنْكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوانَكُمْ مِنَ ٱلرَّضَعَةِ ﴾              |

| الجزء والصفحة          | رقم الآية | طـرف الآيـة                                                                                    |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 098/8                  | 77        | ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ ﴾                                                                   |
| ٥٨٩ / ٤                | 77        | ﴿ وَرَبَكَيْبُكُمُ الَّذِي فِي حُجُورِكُم ﴾                                                    |
| 177/0                  | ۲۳        | ﴿ مِن نِسَآ إِبِكُمُ الَّذِي دَخَلْتُ م بِهِنَّ ﴾                                              |
| 090/8                  | 77        | ﴿ الَّذِي دَخَلَتُ مُ بِهِنَّ ﴾                                                                |
| ٤/ ۹۲، ۷۹۰             | 22        | ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْنِ } الْأَخْتَيْنِ ﴾                                                  |
| 097/8                  | 3 7       | ﴿ وَأُجِلَ لَكُمُ مَّا وَزَاءٌ ذَلِكُمْ ﴾                                                      |
| ٦٥٦ / ٤                | 37        | ﴿ أَن تَبْسَعُوا إِلَّهُ مَا لِكُمْ ﴾                                                          |
| 078/8                  | 40        | ﴿ فَأَنكِكُوهُ فَنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾                                                    |
|                        |           | ﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى                  |
| 717/0                  | 40        | ٱلْمَحْصَنَاتِ مِنْ ٱلْعَلَابَ ﴾                                                               |
|                        |           | ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمُوا لَكُم بَيْنَكُم إِلَّهُ عَلِي إِلَّا أَن تَكُونَ                       |
| 191/8                  | 4 9       | يَجُكُرُهُ عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾                                                              |
| ٥/٩٢٣، ١٧٣، ٢٧٣        | ۳۱ ر      | ﴿ إِن جَّتَ يَبُواْ كَبَا بِرَمَالُنْهُونَ عَنْهُ ثُلَكِفِ رْعَنكُمُ سَيِّعَا يَكُمْ ﴾         |
| £ \ 7 \ 7 \ 8          | 41        | ﴿ وَالْجَادِ ذِى ٱلْقُدْرَىٰ وَٱلْجَادِ ٱلْجُنُبِ ﴾                                            |
| 1/ 50, 757             | 41        | ﴿ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾                                                                       |
| 1/370                  | ٣٦        | ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْعًا ﴾                                        |
| 1/777, 133             | 43        | ﴿ أَوْ لَدَمْسُنُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾                                                               |
| ٤٢٠/١                  | 23        | ﴿حَقَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾                                                                        |
| 1 \ 073 , 733          | ٣3        | ﴿ فَتَيَمُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾                                                              |
| 879/0                  | 23        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ۚ امَنُوا لَا تَقَدَّرُوا ٱلصَّكَا وَوَأَنتُمْ سُكَنَّرَىٰ ﴾          |
| TV 2 /0                | ٤٨        | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشَّرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ |
| <b>٤٧</b> ٨ / <b>٢</b> | 70        | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ ﴾                                       |
| 1/757                  | 79        | ﴿ وَمَن يُطِعَ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾                                                          |
| 11/17                  | 79        | ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾                                                  |
| 781/4                  | ٧٩        | ﴿ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةِ فَيْنَ أَلِلَّةٍ ﴾                                               |
| <b>4</b> 477/5         | ۸٠        | ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَّ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾                                             |

| الجزء والصفحة                 | رقم الآية | طـرف الآيـة                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٦ / ٤                       | ٨٥        | ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾                                                                          |
| 018/0                         | ۲۸        | ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾                               |
| 120/4                         | 9.        | ﴿ أَوْ جَاءً وَكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ ﴾                                                                    |
| 147/0                         | 97        | ﴿ فَكُنُ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ ﴾                                                   |
| 017/0                         | 98        | ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنَّ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُوَّمِنًا ﴾                                  |
| 7/٢                           | 1 • 1     | ﴿ وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                                          |
| 18. /4                        | 1 • ٢     | ﴿ وَإِذَا كُنتُ فِيهِمْ ﴾                                                                                     |
| ٥٨٨ /٥                        | 1 • ٢     | ﴿ وَلَيْأَخُذُواْ أَسَلِحَتُهُمْ ﴾                                                                            |
| (080,011/1                    | 1.4       | ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَّا مَّوْقُوتًا ﴾                                       |
| 7 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 |           | ,                                                                                                             |
| 191/8                         | 14.       | ﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغَنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ ٤ ﴾                                                   |
| ٥٨/٣                          | 121       | ﴿ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾                                           |
| 1771                          | 171       | ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدِثَّةً ﴾                                                                        |
|                               |           | سورة المائدة                                                                                                  |
| T11/0                         | ١         | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾                                                  |
| 174/8                         | ١         | ﴿ وَأَنْتُمْ حُرُمُ ﴾                                                                                         |
| 1/ 573                        | ۲         | ﴿ وَلا ءَا مِن الْبِيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾                                                                         |
| ٤٥٤/١                         | ۲         | ﴿ وَلَا نَعَاوَقُوا ﴾                                                                                         |
| 241/0                         | ٤         | ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ٱمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾                                                                     |
| ٤٠/١                          | ٦         | ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾                                                                          |
| 1/ 171 ، 13                   | 7         | ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾                                                                                 |
| ١٣٧، ١٣٣، ١٣٢/                | ٦         | ﴿ وَٱمْسَاحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ ﴾                                                                              |
| 778 . 9V / 1                  | ٦         | ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطُّهَ رُواْ ﴾                                                                     |
| 187/1                         | ٦         | ﴿ فَأَمْسَحُواْ بِوجُوهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| 14/0                          | 77        | ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ۚ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ إِنَّ ﴾                                                |
| 114/0                         | 4 £       | ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكُ فَقَاعِلاً ﴾                                                                     |

| الجزء والصفحة  | رقم الآية | طرف الآيسة                                                                                       |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1AV /0         | 70        | ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي ﴾                                               |
| 1\ PF3, \\YY3, | 47        | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾                                                                  |
| YTT /0         |           |                                                                                                  |
| 777/0          | 23        | ﴿ فَإِن جَآ مُوكَ فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾                                 |
| TE0 /0         | 23        | ﴿ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾                         |
| YYV /0         | ٤٤        | ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّابِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾                      |
| ٥٤٨ /٤         | ٤٨        | ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَامِنَكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾                                               |
| <b>417/4</b>   | 09        | ﴿ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ ﴾                                                                    |
| ٥٧٣ /٣         | 78        | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيُهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾                                                |
| ٥٧٣،٥٧٢،٥٦٩/٣  | 78        | ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾                                                                  |
|                |           | ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَذَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ                         |
| 0 EV / E       | ٨٢        | وَٱلَّذِينِ ٱشۡمَٰ كُوا ﴾                                                                        |
| OVA / E        | ۸٧        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرَمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾       |
| ٥/ ١٦٤ ، ٢٩٤   | ٩.        | ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَزَلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُن ﴾    |
|                |           | ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَذَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَيْرِ |
| ٤٦٨/٥          | 91        | وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ ٱنتُم مُنتُهُونَ ﴾       |
| 0 2 2 / 2      | 91        | ﴿ فَهَلَّ أَنُّكُمْ مُّنكَهُونَ ﴾                                                                |
| 710/4          | 90        | ﴿ لَا نَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾                                                    |
| £ Y V / 0      | 97        | ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنَّيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَنَاعًا لَكُمْ ﴾                               |
| 171/8          | 97        | ﴿ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُهُ حُرُمًا ﴾                                     |
| 0V0/Y          | 1 • 1     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيٰ ٤٠ مَامَنُوا لَا تَسْعَلُوا عَنْ ٱلشِّيَاءَ ﴾                            |
|                |           | سورة الأنعام                                                                                     |
| 78/1           | ١         | ﴿ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَـٰتِ وَٱلنُّورَّ ﴾                                                           |
| 078/0          | ٩         | ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مِ مَا يَلْبِسُونَ ﴾                                                    |
| 78/1           | ٣٦        | ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسَّمَعُونَ ﴾                                                   |
| VA / 1         | ٣٨        | ﴿ وَلَا طَاتِهِرٍ يَعِلِيمُ عِجَنَاحَيْهِ ﴾                                                      |

| الجزء والصفحة   | رقم الآية | طــرف الآيــة                                                                                         |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٩ /١          | 77        | ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ ﴾                                                                           |
| *** / I         | 97        | ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَكُ مُبُارَكٌ ﴾                                                           |
| 070/1           | 1.0       | ﴿ وَكَنَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ ﴾                                            |
| 889/1           | 177       | ﴿ أَوْمَنَ كَانَ مَيْسَتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَلَّهُ نُورًا ﴾                                |
| £ £ 9 / 1       | 177       | ﴿ كَمَن مَّنْكُهُ فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾                                        |
| 3/ 501, 0/ 111, | 371       | ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعِمَلُ رِسَالَتُهُ. ﴾                                                     |
| 730             |           |                                                                                                       |
| 011/0 (         | 177       | ﴿ لَمُ مَا رُ ٱلسَّلَاءِ عِندَ رَبِّهِ ﴾                                                              |
| 0.7/1           | ١٣٨       | ﴿ وَحَرْثُ حِجْرٌ ﴾                                                                                   |
| T01/1           | 1 2 1     | ﴿ كُلُواْ مِن تُمَرِهِ ۚ إِذَآ أَنْمُرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ مِيْوْمَ حَصَادِهِ .                       |
| ۲۸0 /۳          | 181       | ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِمِهِ ﴾                                                             |
|                 |           | ﴿ قُل لَا أَجِدُنِي مَا أُوحِيَ إِنَّ نَحْرَمًا عَلَىٰ طَاعِدِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن                |
| ٤٧٠/٥           | 180       | يَكُونَمَيْمَةً أَوْدَمَامَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشً                             |
|                 |           | ﴿ وَلَا تَقْـنُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ۚ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُورُ               |
| 011/8           | 101       | وَصَّناكُم بِهِ ٤٠٠                                                                                   |
| 287 /4          | 104       | ﴿ فَأَتَّبِعُوهُ ﴾                                                                                    |
| ٤٦٤ /٣          | 17.       | ﴿ مَنْ جَلَةً بِالْحَسَنَةِ فَلَدُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ﴾                                              |
| ¥\ \\ \         | 371       | ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِدَةً وِزْرَ أَخْرَى ﴾                                                             |
| 2 27 /4         | 371       | ﴿ وَلَا تُكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾                                                      |
|                 |           | سورة الأعراف                                                                                          |
| 0Y              | 41        | ﴿ وَكُنُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا شُنْرِفُواْ ﴾                                                          |
| ٥٧٨ / ٤         | 44        | ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِّبَنِّ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ |
| Y1/1            | ٣٣        | ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَلَحِشَ ﴾                                                        |
| ٤٧٠/٥           | ٣٣        | ﴿إِنَّمَا حَرَّمُ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغَى ﴾         |
| 744/0           | 24        | ﴿ لَكَ مُدُيِّلُهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْكَا أَنْ هُدَىٰنَا ٱللهُ    |

| الجزء والصفحة     | رقم الآية | طـرف الآيــة                                                                              |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 778/7             | ٥٤        | ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةِ أَيَّامٍ ﴾                                 |
| 1.0/4             | 00        | ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ نَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾                                              |
| 07/1              | 09        | ﴿ مَا لَكُمْ مِنَّ إِلَا مِ غَيِّرُهُ ۗ ﴾                                                 |
| Y0 · /0           | ٧٣        | ﴿ فَاقَتُهُ أُلَّهِ ﴾                                                                     |
| 97/8              | 90        | ﴿حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ ﴾                                                            |
| 149/4             | 99        | ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾                           |
| 177/1             | 371       | ﴿ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ ﴾                                                            |
| 1/ 283            | 731       | ﴿ لَن تَرَكِني ﴾                                                                          |
| 149/4             | 127       | ﴿ وَإِنْ يَرُواْ سَيِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ﴾                            |
| 18 /8             | ۲۲۱       | ﴿ وَيَوْمَ لَا يَسَبُّونَ ﴾                                                               |
| 7 \ 3 • 1 . 7 3 7 | 177       | ﴿ أَلَسْتُ بِرَيْكُمْ ۚ قَالُوا بِكَيْ ﴾                                                  |
| ٤٠٣/٢             | 171       | ﴿ كُنَيْلِ ٱلْكَلِّيهِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ ﴾                                            |
| 717/0             | 19.       | ﴿جَعَلاً لَهُ شُرَكَاءً فِيمَا ءَاتَنهُمَا ﴾                                              |
| ۲۸٦ /۳            | 199       | ﴿ خُنِهِ ٱلْمَنْوَ ﴾                                                                      |
| YA0 /Y            | 3 • 7     | ﴿ وَإِذَا قُرِينَ ٱلْقُدْوَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ. وَأَنصِتُواْ ﴾                       |
|                   |           | سورة الأنفال                                                                              |
| 0 / 740 , 1 . 5   | ١         | ﴿يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾                                                        |
| ٥٧٣ / ٤           | 74        | ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعُهُمْ ﴾                                |
| 1/0/0.79/1        | 3 Y       | ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّةِ وَقَلْبِهِ ۗ                       |
| ٤٩٦ /٣            | ٤١        | ﴿ وَمَا آَنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرِّقَ انِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ |
| 09./0.814/8       | 7.        | ﴿ وَآعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُ مِن قُوَّةٍ ﴾                                         |
| 48. /4            | 75        | ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾           |
| 41/1              | ٧٢        | ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُو مِن وَلَيَتِهِم ﴾                    |
| 1/ 124. 414       | 44        | ﴿إِنَّهَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ ﴾                                                        |
| <b>7</b> \7 /٣    | 45        | ﴿ وَلَا يُنفِقُونَهُ آفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                                               |

| الجزء والصفحة          | رقم الآية  | طــرف الآيــة                                                                             |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٤ /٣                 | ٣٦         | ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱشْاعَشَرَ شَهْرًا ﴾                             |
| 0 2 2 / 4              | ٣٦         | ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾                                               |
| 0 / *                  | ٣٧         | ﴿ لِمُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾                                             |
| Y07/0                  | ٤٧         | ﴿ وَفِيكُونَ سَمَّنعُونَ لَكُمْ ﴾                                                         |
| 744/1                  | ٥٤         | ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى ﴾                                   |
| <b>£</b> £A / <b>£</b> | 7.         | ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾                                                                      |
| ۲۲٦/٤                  | 75         | ﴿ وَاللَّهُ ۚ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾                                        |
| ۳۱۷ /۳                 | <b>Y</b> Y | ﴿جَنَّتِ عَدْنِ﴾                                                                          |
| ٣٢٧ /٣                 | ٧٤         | ﴿ وَمَا نَقَدُمُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنَىٰ هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّلِهِ .        |
|                        |            | ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَ ٱللَّهَ لَهِ إِنْ ءَاتَمْنَنَا مِنْ فَضْلِهِ ، لَنَصَّدَّقَنَّ |
| 419/0                  | ٧٥         | وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾                                                       |
| 2 mm / r               | ٧٦         | ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾                                                            |
| 1/91,3/907             | ۸٠         | ﴿ إِن تَسْتَغْفِرُ لَمُمَّ سَبِّعِينَ مَرَّةً ﴾                                           |
| 007/0                  | ۸۳         | ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآيِفَةِ مِنْهُمْ ﴾                                     |
| £9£/0                  | 91         | ﴿ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى ﴾                                                                |
| ۲۸٥ /٣                 | 1.4        | ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ﴾                      |
| ۲۸۳ /۳                 | 1.7        | ﴿ وَتُرْكِبُهِم عِهَا ﴾                                                                   |
| ٦٠/٢                   | ١٠٨        | ﴿مِنْ أَوَّلُوبَوْمٍ ﴾                                                                    |
| 09/4                   | 1.4        | ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواً ﴾                                            |
| 040/0                  | 111        | ﴿إِنَّ اللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُونَكُمْ ﴾                   |
| 0/7/0                  | 111        | ﴿ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾                                                 |
| 107/8                  | ١٢٨        | ﴿إِلَمْوْمِنِينَ رَءُوثُ رَّحِيثٌ﴾                                                        |
|                        |            | سورة يونس                                                                                 |
| ٥/ ٢٣٢                 | ٩          | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِيمٍ ﴾   |
| ۱۳۲ / ٥                | ١.         | ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ ﴾                                              |

| الجزء والصفحة | رقم الآية | طـرف الآيـة                                                                            |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة هود      |           |                                                                                        |
| 079/4         | ٦         | ﴿ وَمَا مِن دَآبَتِهِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾                   |
| 174/1         | ٨         | ﴿ إِلَىٰ أَمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ ﴾                                                        |
| 0 · V / 0     | ١٨        | ﴿ أَلَا لَعْنَدُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾                                         |
| 04/1          | ٧٢        | ﴿ قَالَتْ يَدُونِلُتَنَ ءَأَلِهُ ﴾                                                     |
| ٤٠١/٤         | ٧٥        | ﴿ أَوَّارٌ * مُنْيِبٌ ﴾                                                                |
| 18 /4         | ٨٢        | ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴾                                      |
|               |           | ﴿ وَكَذَٰ لِكَ ٱخۡذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ ۚ وَهِيَ ظَلَامِّةً إِنَّ ٱخْذَهُۥ |
| 0.V/0         | 1.4       | ٱلِيحُ شَدِيدُ ﴾                                                                       |
| ٥٢٣ /٢        | 1.0       | ﴿ فَمِنْهُمْ شَقَيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾                                                       |
| ٥٢٣ /٢        | 1.7       | ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا ﴾                                                          |
| £Y /Y         | 118       | ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّهَ لَوْهَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ ﴾                                        |
| 179/7         | 175       | ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِعَنِهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾                                        |
| سورة يوسف     |           |                                                                                        |
| 144/8         | ۲.        | ﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسِ دَرُهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾                                    |
| 097/4 (576/4  | 44        | ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَا ذَا ﴾                                                      |
| 0.7/1         | ٣1        | ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُثَّكَفًا ﴾                                                    |
| 410/8         | ٤٣        | ﴿ إِن كُنتُمْ لِلرُّهُ يَا تَعَبُّرُونَ ﴾                                              |
| 174/1         | ٤٥        | ﴿وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾                                                           |
| 077/7         | 35        | ﴿ وَهُوَارَحُمُ الرَّحِينَ ﴾                                                           |
| Y\ 3F3        | ٨٠        | ﴿ حَكَفُهُ أَنْ يَحَدُّا ﴾                                                             |
| 087/7         | AY        | ﴿ وَسْتَلِ ٱلْقَرْبَيَةَ ﴾                                                             |
| 149/4         | ۸v        | ﴿ إِنَّهُ لَا يَانِئَسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْفَوْمُ ٱلْكَدْفِرُونَ ﴾           |
| 777/7         | 9.4       | ﴿ سَوْكَ أَسْتَغْيِفُرُ لَكُمْ رَبِّيًّ ﴾                                              |
| ٥٣٨/٥         | 1 • 1     | ﴿ وَقَنِّي مُسْلِمًا ﴾                                                                 |

| الجزء والصفحة | رقم الآية | طرف الآيسة                                                           |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 179/4         | ۱۰۸       | ﴿ قُلْ هَاذِهِ - سَبِيلِي ﴾                                          |
|               |           | سورة الرعد                                                           |
| Y . 9 /4      | ۲         | ﴿ رَفَعَ ٱلسَّمَوَاتِ مِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾                  |
| YY / 1        | ٧         | ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ ﴾                                           |
| 144/0         | ٩         | ﴿ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾                                           |
| 1/775,0/710   | 74        | ﴿ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّي بَابٍ ﴾          |
| 774/1         | 3 7       | ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُم ﴾                                                |
| 40./8         | 40        | ﴿ أُولَئِيكَ لَمُهُمُ ٱللَّمَٰذَةُ ﴾                                 |
|               |           | سورة الحجر                                                           |
| 404/8         | ٥٤        | ﴿ فَيَمَ تُبَشِّرُونَ ﴾                                              |
| 770/7         | ٧٩        | ﴿ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ﴾                                |
| ۱۲۱/۳         | ۸V        | ﴿ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ وَ                                      |
|               |           | سورة النحل                                                           |
| ٤٠٤/٥         | ٨         | ﴿ وَٱلْحَيَّلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾  |
| ٣٨٢ /٣        | 17        | ﴿ وَيِا لِنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ ﴾                                |
| 1 1 1 / 1     | ۸١        | ﴿سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾                                       |
| 1/35,111,177  | 4.8       | ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِدْ بِٱللَّهِ ﴾             |
| £ £ 9 / 1     | 1.7       | ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَيِنُّ بِٱلْإِيمَينِ ﴾        |
| 17/           | 17.       | ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَانِتًا يَتِّهِ ﴾ ۚ               |
| 108/0         | 177       | ﴿ وَإِنَّ عَاقَبْتُمْ فَعَـاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُهُ بِهِـ ﴾ |
| 08 • /0       | 177       | ﴿ وَلَهِن صَبَّرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلْصَكَ بِرِينَ ﴾               |
|               |           | سورة الإسراء                                                         |
| 077/1         | ١         | ﴿ سُبْحَنَ ﴾                                                         |
| ٣٥٠/٤         | ٧         | ﴿ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا ﴾                                        |
| WEE /0        | 24        | ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾            |

| الجزء والصفحة  | رقم الآية | ط_رف الآيــة                                                           |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 077/1          | 77"       | ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾                                      |
| TV0 /0         | 74        | ﴿إِمَّايَتِلْغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ ﴾                                |
| 718/4          | 74        | ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا آُنِ ﴾                                          |
| 0V £ /Y        | 77        | ﴿ وَلَا نُبُذِّرَ تَبْنِيرًا ﴾                                         |
| ٥٨٢ /٢         | ٣١        | ﴿ وَلَا نَقْنُكُوّاً أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَتِي ﴾                 |
| 781/1          | ٤٤        | ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بَجَدُهِ ؞ ﴾                      |
| 401/8          | 0 •       | ﴿ كُونُواْ حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا ﴾                                   |
| 777/7          | ٧١        | ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَّاسِ بِإِمَنِهِ فِي ﴾                     |
| £٣A /Y         | ٧٨        | ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾                             |
| 180/4          | ۸١        | ﴿ وَقُلْ جَاءً ٱلْحَقُّ ﴾                                              |
| YV / 1         | ٨٤        | ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۦ ﴾                           |
| £9 /Y          | ۸V        | ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفُجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾                    |
| <b>**</b> * /  | 11.       | ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَٰنَّ ﴾                  |
|                |           | سورة الكهف                                                             |
| 107/1          | 10        | ﴿ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيِّنٍ ﴾                     |
| V£ /£          | ١٨        | ﴿ وَكُنَّابُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيْدِ ﴾                     |
| Y91/0          | 74        | ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَي ٢٠٠                                        |
| ٤/ ١٩٥٠ ٥/ ١٨٩ | 77        | ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَيْ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴾              |
| ٤/ ٠٩٠، ٥/ ٩٨٢ | 37        | ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾                                         |
| ٤٩٥ / ١        | ٣٣        | ﴿ كِلْتَا ٱلْجُنَانَيْنِ ءَائَتُ أَكُلَهَا ﴾                           |
| ٥٨ / ٢         | ٣٨        | ﴿ لَنَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾                                      |
| 1 \ 733        | ٤٠        | ﴿ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾                                        |
| ٦٢٠ /٣         | ٥٠        | ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ                                       |
| WV             | ٥٣        | ﴿ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوا يَعُوهَا ﴾                                  |
| ٤٩٦/٥          | 11        | ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنَّ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ |

| الجزء والصفحة  | رقم الآية | طــرف الآيــة                                                                 |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7 077, 7 737   | ٧٩        | ﴿ وَكَانَ وَزَآءَ مُمْ مَلِكُ ﴾                                               |
| 197/0          | ۸٩        | ﴿ ثُمَّ أَنْهُ سَبَرًا ﴾                                                      |
| 1/ • 7 ، ٧٢    | 11.       | ﴿ فَمَنَّكُانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ ۦ ﴾                                  |
|                |           | سورة مريم                                                                     |
| 0 2 7 / 0      | ٤         | ﴿ وَلَمْ أَكُنَّ مِدْعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾                                 |
| YV0 / £        | ۲.        | ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾                                                      |
| 414/0          | 77        | ﴿ فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَٰنِ صَوْمًا ﴾                           |
| ٣٦٤ /٣         | 77        | ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾ |
| 087/0          | ٤٧        | ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَفِّيٌّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾                    |
| ۲۸۳ /۱         | 79        | ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ ﴾                                       |
| 4.8/1          | ٧٥        | ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمَّدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾     |
|                |           | سورة طه                                                                       |
| ۲/ ۸۳٤         | ١٤        | ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ﴾                                           |
| 004/4          | ١٧        | ﴿ وَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾                                      |
| 007/7          | ۱۸        | ﴿ قَالَ هِيَ عَصَرَاىَ ﴾                                                      |
| 007/7          | ١٨        | ﴿ أَتُوكَ قُوا عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي ﴾                      |
| 079/0          | 44        | ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَنِي ٓ                                                  |
| 007/0          | ٤٠        | ﴿ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَىٰ نَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾                        |
| 011/7          | ٤٠        | ﴿ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا ﴾                                                      |
| Y90/0          | ٧٧        | ﴿ لَا يَعَنَفُ دَرُّكًا وَلَا تَغَنْثَىٰ ﴾                                    |
| 01./٣          | 97        | ﴿ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَيْهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمُنَا ﴾            |
| 7\ P F 7 , XYY | 110       | ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ ﴾                            |
| ٣٧٠/٢          | 177       | ﴿كَنَالِكَ أَنْتُكَ ءَايَنْتُنَا فَنُسِينُهَا ﴾                               |
| ۲۷۲ /۳         | 14.       | ﴿ وَأَشْرَافَ ٱلنَّهَارِ ﴾                                                    |
| ٣٩ /٢          | ١٣٢       | ﴿ وَأَمْرُ آهَلَكَ بِالصَّلَوٰةِ ﴾                                            |

| الجزء والصفحة  | رقم الآية  | طرف الآيسة                                                                     |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                |            | سورة الأنبياء                                                                  |
| 070/1          | ٤٨         | ﴿ وَلَقَدَّ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰدُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَخِيدِيَّاهُ ﴾        |
| <b>***</b> / 1 | 0 •        | ﴿ وَهَاذَا ذِكُرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ ﴾                                     |
|                |            | سورة الحج                                                                      |
| 97/0           | ۲          | ﴿ يَوْمَ تَدَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾             |
| 1/ 457         | ٥          | ﴿ثُمَّ نُخْرِبُكُمْ طِفَلًا ﴾                                                  |
| ٣٨٥ /٢         | ١.         | ﴿بِمَا كُسَبَتْ يَدَاكَ﴾                                                       |
| 070/1          | 40         | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَجِيلِ ٱللَّهِ ﴾                 |
| 417/8          | 41         | ﴿ وَأَنَّا لِابْرَهِي مَكَابَ ٱلْبَيْتِ ﴾                                      |
| ٥٧٠/٣          | **         | ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّمِ ﴾<br>﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّمِ ﴾ |
| 414/0          | 79         | ﴿ وَلَـٰ يُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾                                                |
| VY / £         | 44         | ﴿ لَكُرُ فِيهَا مَنَافِعُ ﴾                                                    |
| VY /£          | 47         | ﴿ وَٱلْمُدُّثَ جَعَلْنَكُمَا لَكُر مِن شَعَتِيرِ ٱللَّهِ ﴾                     |
| ۸١/٤           | 47         | ﴿ فَأَذَكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ﴾ أَ                           |
| 045/1          | 47         | ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾                                                |
| YA / 1         | **         | ﴿ وَلَكِكُنَّ يَنَالُهُ ٱلنَّقُوكَ مِنكُمْ ﴾                                   |
| ٤٥ /٣          | ٦٧         | ﴿ لِكُنَّ أَمَّةً جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾                        |
|                |            | سورة المؤمنون                                                                  |
| ٤٩٦/٥          | <b>£ £</b> | ﴿ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا ﴾                                           |
| 1/175          | 11         | ﴿ أُوْلَئِهِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنْبِقُونَ ﴾          |
| 11 127         | 117        | ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِدٍ ﴾    |
|                |            | سورة النور                                                                     |
| 31 540         | ١          | ﴿ شُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرْضَنَهَا ﴾                                         |
| 1/ 973         | ۲          | ﴿ ٱلرَّانِيَةُ وَٱلرَّانِي ﴾                                                   |
| ۲۰۳/٥          | ۲          | ﴿ فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَيُعِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ ﴾                    |

| الجزء والصفحة | رقم الآية | طرف الآبسة                                                                                    |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107/4         | ۲         | ﴿ وَلِيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآيِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                 |
| 070/8         | ٣         | ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِيحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُقْرِكَةً ﴾                                   |
| TV /0         | ٦         | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱزُّواجَهُمْ ﴾                                                        |
| ٤٨/٥          | ٦         | ﴿ فَشَهَا دُهُ أَحَادِهِ فَ ﴾                                                                 |
| ٦٩٦ / ٤       | ٣.        | ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـٰدِهِمْ ﴾                                          |
| ٦٩٦ / ٤       | ٣1        | ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَلْ بِعِنَّ ﴾                                   |
| 070/8         | 44        | ﴿ وَلِيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ |
| ۲٦٣ / ٤       | 44        | ﴿ وَالَّذِينَ يَبِّنُغُونَ ٱلْكِنْبَ ﴾                                                        |
| YV0 / E       | 44        | ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ ﴾                                           |
| 0 2 V / 0     | 40        | ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّ مَنُونِ وَالْأَرْضِ مَنْكُ نُورِهِ - كَيِشْكُوةٍ ﴾                      |
| £44 /4        | **        | ﴿ لَّا نُلْهِيمٌ يَجِنَرُهُ ۚ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾                               |
| 087/1         | ٥٨        | ﴿ وَمِنْ بَعْدُ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءَ ۚ ثَلَثُ عَوْزَتِ لَكُمْ ﴾                                |
| 191/0         | 71        | ﴿ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾                                                             |
| £             | 17        | ﴿ تَعِيدَةُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبْدَكَةً طَيْبَةً ﴾                                          |
|               |           | سورة الفرقان                                                                                  |
| £ 4 / 7       | ०९        | ﴿ فَسَتُلْ بِهِ - خَبِيرًا ﴾                                                                  |
| ٤٩ /٢         | ٧٧        | ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُاْ بِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَا وَكُمْ ﴾                                    |
|               |           | سورة الشعراء                                                                                  |
| £07 /T        | 74        | ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                                                  |
| ٤٥٣ /٣        | 37        | ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِينِينَ ﴾          |
| ٤٥٣ /٣        | 4 \$      | ﴿إِن كُنتُم مُوقِينِينَ ﴾                                                                     |
| 297/0         | ٦٠        | ﴿ فَأَنَّهُ مُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴾                                                             |
| 107 /7        | VV        | ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُّقٌ لِيَّ ﴾                                                                 |
| 17.689/       | 1.0       | ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾                                                                    |
| ٣١٦/٣         | 191       | ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾                                          |

| الجزء والصفحة   | رقم الآية  | طـرف الآيــة                                                                   |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | سورة النمل                                                                     |
| ٤١٧ /٣          | 19         | ﴿ فَنَبَسَدَ صَاحِكًا مِن قَرْلِهَا ﴾                                          |
| 77 <b>7</b> / Y | **         | ﴿ فَمَكُثَ غَيْرَ بَصِيدٍ ﴾                                                    |
| <b>**</b> Y /Y  | ٣.         | ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ، بِشِيرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾   |
| TOA /0          | ٦٥         | ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ |
| 417/8           | <b>Y</b> Y | ﴿ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ ﴾                                     |
|                 |            | سورة القصص                                                                     |
| 210/8           | ٨          | ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ: عَالَ فِرْعَوْتَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَيًّا ﴾       |
| 17/1            | 11         | ﴿ فَيُصَرِّتْ بِيدِ عَن جُنْبٍ ﴾                                               |
| 174/1           | ۲۳         | ﴿أُمَّةُ مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ﴾                                             |
| 707/8           | 79         | ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجُلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۗ                        |
| ٣٨٤ /١          | 77         | ﴿لَنُواْ بِٱلْعُصْبَةِ ﴾                                                       |
|                 |            | سورة العنكبوت                                                                  |
| ٥/ ٥٧٣، ٢٧٣     | ٨          | ﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَّنًا ﴾                             |
| 9 • / ٢         | 17         | ﴿ وَلْنَحْيِلْ خَطَائِكُمْ ﴾                                                   |
| ٣٠/٣            | ٤٨         | ﴿ وَمَا كُنتَ لَتْلُواْ مِنْ قَبْلِهِ مِن كِنكِ ﴾                              |
| 190/0           | ٦٤         | ﴿ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيُوانَّ أَوْ كَاثُواْ يَعْلَمُونَ ﴾   |
|                 |            | سورة الروم                                                                     |
| <b>**</b> /*    | ٣ _ ١      | ﴿ الْمَدِّ آلَ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ آنَ فِي أَدْنَى ﴾                             |
| 0YY / 1         | 17         | ﴿ فَشُبَّحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُتَّسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ﴾                 |
| 0YY / 1         | ١٨         | ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِ ٱلسَّمَوَ سِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                              |
| (110/7,071/1    | **         | ﴿ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهِ ﴾                                                   |
| <b>777/</b> 8   |            |                                                                                |
| ٥٨٠ /٢          | ١٤         | سورة لقمان<br>﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَلِدَيْهِ﴾                        |

| الجزء والصفحة           | رقم الآية | طــرف الآيــة                                                                      |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| /\ 770, 370,<br>0\ 0\\% | ١٤        | ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَ لِلدِّيْكَ ﴾                                             |
| ٢/ ٣٠٤                  | 19        | ﴿إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيْدِ﴾                                    |
| 14. /4                  | 38        | ﴿ وَمَا تَدْدِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِيبُ عَدُا ﴾                                   |
|                         |           | سورة السجدة                                                                        |
| 78 /4                   | Y _ 1     | ﴿الْمَدَ ۞ تَنزِيلُ﴾                                                               |
|                         |           | سورة الأحزاب                                                                       |
| TOA / E                 | ٥         | ﴿ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَليكُمْ ﴾                                      |
| 077/1                   | ٧         | ﴿ وَلِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّ نَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ ﴾         |
| 119/0                   | ۱۸        | ﴿ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَا ﴾                                |
| 1/ 453                  | 41        | ﴿ وَقَدَنُ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ﴾                                             |
| 74 /0                   | 44        | ﴿ يَنِسَآهُ ٱلنَّبِيِّ لَسَـٰ ثُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلِنِّسَآهِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ ﴾ |
| T11/T                   | ٣٣        | ﴿ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ ٱلْجَنِهِ لِيَّةِ ٱلْأُولَى ﴾                        |
| 0.47/7.17/1             | ٣٣        | ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنْكُمُ ﴾                                   |
| 40×/5                   | **        | ﴿ لِلَّذِي ٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَـمْتَ عَلَيْهِ ﴾                    |
| 070/1                   | ٤٠        | ﴿ وَلِنَكِن رَّسُولُ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيْتِينَ ﴾                              |
| 708/8                   | ٤٠        | ﴿ وَخَاتَدَ ٱلنَّيْتِ نَ ﴾                                                         |
| 7\ 113                  | ٤٣        | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ إِكْتُهُ ﴾                             |
| 3/ 737, 737             | ٥٠        | ﴿ خَالِصَـٰةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                      |
| Y\ 7P3                  | ٥٦        | ﴿ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ مَسْلِيمًا ﴾                                      |
|                         |           | سورة سبأ                                                                           |
| 717/0                   | **        | ﴿ وَمَا لَمُتُمْ فِيهِ مَا مِن شِرْكِ ﴾                                            |
|                         |           | سورة فاطر                                                                          |
| ٥٣٤ /٢                  | ١         | ﴿ أُولِيَ أَجْنِحَةِ مَّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَّعَ ﴾                                |

| الجزء والصفحة | رقم الآية | طـرف الآيـة                                                               |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|               |           | سورة يس                                                                   |
| ٤٩٦ /٥        | ۲.        | ﴿ يَنَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                 |
| 897/0         | 71        | ﴿ أَتَّ بِعُواْ مَن لَا يَسْتَلُكُمُ أَجُوا ﴾                             |
| 440/8         | ٤٠        | ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسَّبَحُونَ ﴾                                       |
| 017/0         | ٥٧        | ﴿ وَلَكُمْ مَّا يَدَّعُونَ ﴾                                              |
| 017/0         | ٥٨        | ﴿ سَلَنُمْ قَوْلًا ﴾                                                      |
| YV0 / E       | ٧٢        | ﴿ فَيِنْهَا رَكُونِهُمْ ﴾                                                 |
|               |           | سورة الصافات                                                              |
| Y0./0         | ٤ ٠       | ﴿عِبَادَاللَّهِ﴾                                                          |
| 070/1         | 1 . 7"    | ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ ﴾                             |
| 070/1         | 1 + 8     | ﴿ وَنَنَادَيْنَاهُ ﴾                                                      |
| 27 /0 .18 /4  | 1+V       | ﴿ وَفَكَيْنَكُ بِذِبْعِ عَظِيمٍ ﴾                                         |
| 011/Y         | 177       | ﴿مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِلَفِيتِنِينَ ﴾                                   |
|               |           | سورة ص                                                                    |
| AY / E        | ۲۳        | ﴿ اَلْصَلْفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ﴾                                            |
| 1 / 777, 370, | 44        | ﴿ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴾                                        |
| 113,3/775     |           | , , , , , ,                                                               |
| ٥٧٢ /٣        | ٧٥        | ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾                      |
|               |           | سورة الزمر                                                                |
| 171/0,011/7   | ٥٦        | ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّطِتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ |
| 171/0,011/7   | ٥٩        | ﴿ بَانَ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي ﴾                                         |
| 070/1         | ٧٣        | ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُرْتِحَتْ أَبْوَبُهَا ﴾                      |
|               |           | سورة غافر                                                                 |
| 14 383        | ٤٦        | ﴿ أَدْخِلُوٓا عَالَ فِرْعَوِّنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾                      |
|               |           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                   |

| الجزء والصفحة | رقم الآية | طـرف الآيـة                                                                                  |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0/          | 7.        | ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾                                                              |
|               |           | سورة فصلت                                                                                    |
| ۲۸0 /۳        | ٧         | ﴿لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾                                                                 |
| ٣٥١/٤         | ٤٠        | ﴿ أَعْدَلُواْ مَا شِثْتُمْ ﴾                                                                 |
| 171/          | ٤٦        | ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ ﴾                                                      |
|               |           | سورةالشورى                                                                                   |
| YV / 1        | ۲.        | ﴿ مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ ﴾                                                      |
|               |           | سورة الزخرف                                                                                  |
| 174/1         | 77        | ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَيْ أَمَّةِ ﴾                                               |
| <b>۲۲۳/</b> ۲ | VV        | ﴿إِنَّكُمْ مَنْكِتُونَ ﴾                                                                     |
|               |           | سورة الدخان                                                                                  |
| ٤٩٢ /٣        | ٣         | ﴿ فِي لَيْـلَةِ تُبُدِّرُكَةٍ ﴾                                                              |
| ٤٩٢ /٣        | ٤         | ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾                                                     |
| 197/0         | 73        | ﴿ فَأَشْرِ بِعِبَادِى لَيْلاً إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ﴾                                        |
| £99 /Y        | ٤٩        | ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْكَرِيمُ ﴾                                                 |
|               |           | سورة الأحقاف                                                                                 |
| 417/8         | 11        | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيِّرًا ﴾                      |
| ٥٧٨ / ٤       | ۲.        | ﴿ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُوْ فِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنِّيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾            |
| 18 /4         | 7 8       | ﴿ حَنْدَا عَارِضٌ مُتَعِلِرُنَا ﴾                                                            |
|               |           | سورة محمد                                                                                    |
| TV . / 0      | 70        | ﴿ إِنَّا لَّذِيكَ أَزْتَدُّوا عَلَىٓ أَدْبَرِهِ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَّهُمُ الْهُدَى ﴾ |
| 90/8,474/1    | ٣٣        | ﴿ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُونَ ﴾                                                          |
| <b>7</b>      | 41        | ﴿ إِنَّا مَا الْمُعَيَوَّةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ ﴾                                    |
|               |           | سورة الفتح                                                                                   |
| 444 / E       | ١.        | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ ﴾                              |
|               |           | •                                                                                            |

| الجزء والصفحة | رقم الآية | طـرف الآيـة                                                           |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 450/5         | 11        | ﴿شَغَلَتْنَا ٓ أَمَوْلُنَا وَأَهْلُونَا﴾                              |
| 01./٣         | 40        | ﴿ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ عِجَلَةُ ﴾                      |
| ٦٠٨/٥         | 77        | ﴿حَِيَّةَ ٱلْمَنْهِ إِيَّةِ ﴾                                         |
| ٤٠٨/٢         | **        | ﴿ لَتَذَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾                              |
| 144/8         | **        | ﴿ لَتَدَخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدُ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ |
|               |           | سورة الحجرات                                                          |
| Y.Y/0         | ١         | ﴿ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ ﴾               |
| 78./1         | ٦         | ﴿ إِن جَآءَكُرُ فَاسِقً بِنَبَا ﴾                                     |
| £89/1         | 11        | ﴿ لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ ﴾                                    |
| £44 /1        | 11        | ﴿ وَلَا نِسَآهُ مِن نِسْلَمِ ﴾                                        |
| Yma / 1       | 17        | ﴿ الْجَنَيْدُوا كَيْدِرُا مِّنَ الظَّنِّ ﴾                            |
| 78./1         | 17        | ﴿ وَلَا جَسَنُ سُوا ﴾                                                 |
| V.Y / E       | ۱۳        | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَّر وَأُنفَىٰ ﴾    |
| ٧٠٢/٤         | ١٣        | ﴿أَنْقَنَكُمْ ﴾                                                       |
|               |           | سورة ق                                                                |
| 7/3/5         | ١         | ﴿ فَ أَلْفُرُهُ إِنِ ٱلْمَجِيدِ ﴾                                     |
| 0 8 9 / 1     | ١٨        | ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيِيدٌ ﴾          |
| 441/0         | ٣٧        | ﴿ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَلْهِ كَمَرَىٰ لِمَنَ كَانَ لَهُ، قَلْبٌ ﴾       |
| £9 /Y         | ٣٩        | ﴿ وَسَيِّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ﴾               |
|               |           | سورة الذاريات                                                         |
| <b>44.</b> /4 | ١.        | ﴿ قُيلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴾                                               |
| 011/4         | 17        | ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴾                            |
|               |           | سورة الطور                                                            |
| ۲۰٦/٢         | ١         | ﴿وَالشُّورِ ﴾                                                         |
| <b>*•</b> */* | ٧         | ﴿وَالشَّورِ﴾<br>﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكِ لَوَقِعٌ ﴾                     |
| 1 - 1 / 1     | ₹         | 701                                                                   |

| الجزء والصفحة  | رقم الآية | طسرف الآيسة                                                                     |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٣/٢          | ٨         | ﴿ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴾                                                       |
| ٤١٠/٤          | 71        | ﴿ كُلُّ أَمْرِي عِاكَسَبَ رَهِينٌ ﴾                                             |
| ٣٠٤/٢          | 40        | ﴿ أَمْ خُلِقُواً مِنْ عَيْرِشَيْءٍ ﴾                                            |
|                |           | سورة النجم                                                                      |
| YAY /-1        | ١         | ﴿ وَالنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ﴾                                                    |
| 777 / £        | ٣٢        | ﴿ فَلَا تُزَكِّواْ أَنفُسَكُمْ ﴾                                                |
| 255/4          | ٣٩        | ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ ۚ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾                              |
|                |           | سورة القمر                                                                      |
| AY /W          | ٨         | ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَدُمُ ﴾                                                          |
| ٣٠٧/٤          | ۲.        | ﴿ أَعْجَازُ نَغْلِ مُّنْقَعِرِ ﴾                                                |
|                |           | سورة الرحمن                                                                     |
| 98/4 . 4.1/1   | ٦٦        | ﴿ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾                                           |
| 1/ 000, 750    | ٨٢        | ﴿ فَيِهَمَا فَكِكُهَ ۗ وَفَعَلُّ وَوُمَانًا ﴾                                   |
|                |           | سورة الواقعة                                                                    |
| ٤٠٨/١          | ٥٨        | ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُعَنُونَ ﴾                                               |
| <b>£VV /Y</b>  | 91        | ﴿ فَسَكَدُ لَكَ مِنْ أَصْعَابِ ٱلْيَعِينِ ﴾                                     |
|                |           | سورة المجادلة                                                                   |
| Y0Y /1         | ٨         | ﴿ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولٌ ﴾                                  |
| ۲٦ / ٢         | 17        | ﴿إِذَا نَنْجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ ﴾                                                |
|                |           | سورة الحشر                                                                      |
| 0/4/0          | ٦         | ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۦ ﴾                                     |
| OAY / O        | ٦         | ﴿ فَمَا آوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلارِكَابٍ ﴾                          |
| TOA / E        | ٧         | ﴿ وَمَا ٓ مَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَانَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ﴾ |
| <b>TT</b> A /0 | ٩         | ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾             |
|                |           |                                                                                 |

| الجزء والصفحة   | رقم الآية | طرف الآيسة                                                              |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 011/0 (         | 74        | ﴿ السَّكَنُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ﴾                              |
|                 |           | سورة الصف                                                               |
| 040/0           | ٤         | ﴿ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَارِتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفًّا ﴾ |
|                 |           | سورة الجمعة                                                             |
| Y7./1           | ٩         | ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ﴾                     |
| ۱/ ۳۲ه          | ٩         | ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوّا ﴾         |
| 1.1/4           | ٩         | ﴿ مِن يَوْدِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾                                              |
| <b>ነ</b> ኛ፣ / የ | ٩         | ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرُ اللَّهِ ﴾                                   |
| 2VT /T          | ١.        | ﴿ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ ﴾        |
|                 |           | سورة المنافقون                                                          |
| 180/4           | ١         | ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾                                       |
| 219/4           | ٨         | ﴿ لَهِن زَّجَعْنَ آلِلَ ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ ﴾                       |
|                 |           | سورة الطلاق                                                             |
| ۸/٥             | ٤         | ﴿ وَأُولِنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾      |
| 3 / 195, 795    | ٦         | ﴿ أَشَكِنُوهُنَّ ﴾                                                      |
| 797/8           | ٦         | ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَنتِ حَمَّل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾               |
| 1477            | ١٢        | ﴿ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾                       |
|                 |           | سورة القلم                                                              |
| ٥٧٦/٤           | ٤         | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾                                   |
| 1/ 2773 +37     | 11        | ﴿ هَمَّاذٍ مَّشَّاءٍ بِنَعِيمٍ ﴾                                        |
|                 |           | سورة الحاقة                                                             |
| ٣٩٢ / ٤         | ١         | ﴿ هَا قُومُ الْمُرَّمُواْ كِنَابِيَةً ﴾                                 |
| 411/0           | ٧         | ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيكَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾  |

| طــرف الآيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>,</b>     | رقم الآية | الجزء والصفحة                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------|
| ﴿أَعْجَازُ نَخْل خَاوِيَةٍ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | ٧         | ۳۰٧/٤                                         |
| ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُولَ كِلْنَبُهُ بِيَمِينِهِ ۚ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 19        | 149/4                                         |
| ﴿عِيشَةٍ زَّاضِيَةٍ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 71        | 007/0                                         |
| ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 40        | 149/4                                         |
| ﴿ فَمَا مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ خَجِزِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | ٤٧        | 767/4                                         |
| سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سورة المعارج |           |                                               |
| ﴿ فِي أَمْوَالِمِ مَنَّ مَعْلُومٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 4 \$      | ۵۷۸ /۲                                        |
| ﴿ لِلسَّابِلِ وَأَلْمَعُرُومِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 70        | OVA /Y                                        |
| the state of the s | سورة نوح     |           |                                               |
| ﴿ وَأَمَّا ٱلْفَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 10        | 450/0                                         |
| سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سورة المزمل  |           |                                               |
| ﴿ وَبَبَتَلْ إِلَيْهِ بَنْتِيلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | ٨         | ٥٨٢ /٤                                        |
| ﴿ فَعُصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 17        | AY / 1                                        |
| <del>                                      </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سورة المدثر  |           |                                               |
| ﴿ وَثِيَا بَكَ فَطَهِرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ٤         | ٣٠/٢                                          |
| ﴿ وَبَنَينَ شُهُودًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | ١٣        | 17./٣                                         |
| ﴿ كُلُّ الْفَيْسِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | ٣٨        | ٤١٠/٤                                         |
| سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سورة القيامة |           |                                               |
| ﴿ كُلَّا إِذَا بِلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 77        | 177/0                                         |
| ﴿ يُعْنَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | **        | <b>44</b> × × × × × × × × × × × × × × × × × × |
| سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سورة الإنسان |           |                                               |
| ﴿ هَلْ أَنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | ١         | WE /W                                         |
| ﴿ هَلَ أَتَّى عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | ١         | 78/4                                          |
| ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ جِينٌ مِّنَ ٱلدَّهُر ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | ١         | 0                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |                                               |

| الجزء والصفحة     | رقم الآية | طـرف الآيــة                                                                 |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| T1A/0             | ٧         | ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ﴾     |
| 0VA /Y            | ٨         | ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِيهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ |
|                   |           | سورة المرسلات                                                                |
| ۲۰۲/۳             | 40        | ﴿ أَلَرْ تَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴾                                       |
| 7.7/4             | 77        | ﴿ أَخِيَاتُهُ وَأَمْوَانًا ﴾                                                 |
| YAV /0            | ٤٨        | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنُهُ ٱرْكَمُوا لَا يَرْكُمُونَ ﴾                         |
|                   |           | سورة النبأ                                                                   |
| 3 / 407           | •         | ﴿عَمَّ يَنْسَآهُ لُونَ﴾                                                      |
|                   |           | سورة النازعات                                                                |
| 101/1             | 77        | ﴿ ثُمَّ أَذَبُرُ يَسْعَىٰ ﴾                                                  |
| 048/0             | ٤٠        | ﴿ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴾                                         |
| 1/37              | ٤٥        | ﴿إِنَّمَا ٓ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلَهَا﴾                                   |
|                   |           | سورة عبس                                                                     |
| 180/4             | ٨         | ﴿ وَأَمَّا مَن جَآهَ كَ يَسْعَى ﴾                                            |
| 7.7 / 7.01. / 7.7 | 71        | ﴿ ثُمَّ أَمَانُهُ وَأَقْبَرُهُ ﴾                                             |
|                   |           | سورة التكوير                                                                 |
| 1/377             | ١٨        | ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا نَنْفُسَ ﴾                                               |
|                   |           | سورة الانفطار                                                                |
| 144/4             | 18_14     | ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ﴾                                            |
|                   |           | سورة المطففين                                                                |
| ۸٤ /٥ ، ١٧٨ /٣    | ١٤        | ﴿ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾           |
| ٤٠٥/٢             | ٣.        | ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَزُ وَنَ ﴾                                 |

|                                                                                                                | رقم الآية | الجزء والصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| سورة الانشقاق                                                                                                  |           |               |
| ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾                                                                                 | ١         | T9V /1        |
| ﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴾ ١٢ ١٢                                                                                  | 17        | 014/1         |
|                                                                                                                | 1 8       | ٨٥/٥          |
| ﴿ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ 1٧ ٣                                                                               | 1         | 7.8/4         |
| سورة البروج                                                                                                    |           |               |
| ﴿ وَمَا نَقَدُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ٱلْعَرْمِيزِ ٱلْحَيِيدِ ﴾ ٨ ٣                       | ٨         | ٣٢٦ /٣        |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَلَنُواْ ٱلْتُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ أَ                                                | ١.        | 011/٢         |
| سورة الطارق                                                                                                    |           |               |
| ﴿ مَلَو دَافِقِ ﴾ ٢ ٥                                                                                          | ٦         | 001/0         |
| سورة الأعلى                                                                                                    |           |               |
| ﴿سَيِّحٍ﴾                                                                                                      | ١         | 0 EV /Y       |
| ﴿ سَيِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ١ ٧/٧                                                                     | ١         | 7/ 731, 777,  |
| ,                                                                                                              |           | 177 /4        |
| ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن تَرَكِّى ﴾                                                                                 | ١٤        | 171 /4        |
| ﴿ وَذَكَّرَ ٱسْمَرَيِّهِ عِنْصَلَّ اللَّهِ اللَّهِ عِنْصَلَّ اللَّهِ اللَّهِ عِنْصَلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | 10        | 177 . 171 / 7 |
| <b>سورة الغاشية</b>                                                                                            |           |               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          | ١         | ۲۲۲ /۳        |
|                                                                                                                |           | •             |
| سورة الفجر<br>﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبَالْمِرْصَادِ﴾ ١٤ ١٢ ١                                                         | \ {       | 0 8 9 / 1     |
|                                                                                                                |           | 180/7         |
|                                                                                                                |           | 74./1         |
|                                                                                                                |           | 74. /1        |

| الجزء والصفحة                                      | رقم الآية |             | طرف الآيسة                                       |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|
| 78./1                                              | 44        |             | ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي ﴾                      |
| YW•/1                                              | ۳.        |             | ﴿ وَٱدْخُلِي جَنَّئِي ﴾                          |
|                                                    |           | سورة الشمس  | , ,                                              |
| <b>**                                   </b>       | ١         | - •         | ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَهَا ﴾                        |
| ۲۸۳ /۳                                             | ٩         |             | ﴿ قُدُ أَفَلَحَ مَن زَّكُنهَا ﴾                  |
| 777/3/3777                                         | ١.        |             | ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾                  |
|                                                    |           | سورة الليل  |                                                  |
| 7/ ٧٤١، ٢٢٣                                        | ١         | -           | ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾                    |
| 701/8                                              | ٥         |             | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنْقَىٰ ﴾            |
|                                                    |           | سورة الضحي  |                                                  |
| 701/8                                              | ٥         |             | ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾       |
|                                                    |           | 21. ti 2    |                                                  |
| V7. /6                                             |           | سورة العلق  | 12.63.800                                        |
| ¥7·/£                                              | ١٨        |             | ﴿سَنَدَعُ ٱلرَّابَانِيَةَ ﴾                      |
|                                                    |           | سورة القدر  |                                                  |
| 1/777, 113,                                        | ١         |             | ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾     |
| ٣/ ٢٨٣، ٣/ ٩٥٥،                                    | ,         |             |                                                  |
| 3 / 775                                            |           |             |                                                  |
| ٤٩٨ /٣                                             | ١         |             | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾                            |
| ٤٩٥ /٣                                             | ٣         |             | ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلَّفِ شَهْرٍ ﴾ |
| 202/1                                              | ٤         |             | ﴿ نَنَزَٰلُ ٱلْمَلَتِيكُةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا﴾    |
|                                                    |           | سورة البينة |                                                  |
| // • / ، ۷ ، ۸ / / / / / / / / / / / / / / / / / / | ٥         | -           | ﴿ وَمَا آُمِهُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ ﴾ |

| الجزء والصفحة      | رقم الآية |               | طرف الآيسة                                                                 |
|--------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| AY /1              | ۲         | سورة العصر    | ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾                                          |
| ۳۸۲ /۴             | ٤         | سورة العاديات | ﴿ فَأَثْرَنَ بِهِ ۦ نَفَعًا ﴾                                              |
| Y <b>Y</b> A / 1   | ١         | سورة الهمزة   | ﴿ وَثِلُّ لِحُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾                                      |
| 0 EV /Y<br>0 EA /E | ١         | سورة الكافرون | ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾<br>﴿ أَنْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ |
| 777 /Y             | ٦         | سورة النصر    | ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِىَ دِينِ﴾<br>﴿ إِذَا جِئَآءَ نَصْدُ ٱللَّهِ ﴾       |
| 0YV /Y             | ٣         | 84 * 854 #F   | ﴿ فَسَيِّح بِحَمْدِ رَيِّكَ ﴾                                              |
| 7\                 | ١         | سورة الإخلاص  | ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾                                                |
| 1/ P71             | ٣         |               | ﴿ لَمْ سِكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾                                           |
| £44 / £            | ٤         |               | ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُنُ لَهُ مِكْمُوا أَكُدُ ﴾                            |

## فهرسس لأحاديث النبوية الشريفية المتن

| الجزء والصفحة | السراوي           | طرف الحديث                       |
|---------------|-------------------|----------------------------------|
| ٤٥١/٣         | عمر بن الخطاب     | إذا أقبل الليل من هاهنا          |
| 040/5         | ابن عباس          | اقْسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض |
| ۸٠/٤          | ابن عمر           | ابعثها قياماً مُقيَّدة           |
| Y10/0         | أبو هريرة         | أبك جنون                         |
| 187/0         | سهل بن أبي حثمة   | أتحلفون وتستحقون قاتلكم          |
| <b>۳٦٨ /٤</b> | جابر بن عبدالله   | أُتُّراني ماكستك لآخذ جملك؟      |
| 720/0         | عائشة             | أتشفع في حد من حدود الله؟        |
| ٤٦٠/٤         | النعمان بن بشير   | اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم   |
| 78/4          | أبو جحيفة         | أتيت النبي ﷺ وهو في قبة          |
| 140/1         | أبو هريرة         | أثقل الصلاة على المنافقين        |
| 091/0         | ابن عمر           | أجرى النبي ﷺ ما ضمِّر من الخيل   |
| ٥٣١/٢         | ابن عمر           | اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ    |
| 3 \ TT/       | عائشة             | أحابستنا هي!                     |
| 0.8/1         | عائشة             | أحرورية أنت؟!                    |
| 144/1         | أبو أيوب الأنصاري | إذا أتيتم الغائط                 |
| ٥/ ۳٠٤        | عدي بن حاتم       | إذا أرسلت كلبك المعلِّم          |
| 241/0         | عدي بن حاتم       | إذا أرسلت كلبك المكلِّب          |
| ۱/ ۱۳۲        | ابن عمر           | إذا استأذنت أحدكم امرأته         |
|               |                   |                                  |

| الجزء والصفحة | السراوي                | طرف الحديث                            |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| £77 /Y        | ابن عمر، أبو هريرة     | إذا اشتد الحر، فأبردوا عن الصلاة      |
| 011/1         | عائشة                  | إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء          |
| 277/0         | ابن عباس               | إذا أكل أحدكم طعاماً                  |
| 127 / 7       | أبو هريرة              | إذا أمَّنَ الإمامُ، فأمِّنوا          |
| 141/8         | ابن عمر                | إذا تبايع الرجلان                     |
| 0.1/          | أبو هريرة              | إذا تشهد أحدكم، فليستعذ بالله من أربع |
| 17 11         | أبو هريرة              | إذا توضأ أحدكم فليجعل                 |
| ٤١٠/١         | أبو هريرة              | إذا جلس بين شعبها الأربع              |
| 040/0         | ابن عمر                | إذا جمع الله الأولين والآخرين         |
| ٤٠٧/٢         | أبو قتادة              | إذا دخل أحدكم المسجد                  |
| ٣٨١ /٣        | ابن عمر                | إذا رأيتموه، فصوموا                   |
| 277/0         | عدي بن حاتم            | إذا رميت بسهمك                        |
| Y1./0         | أبو هريرة، زيد بن خالد | إذا زنت، فاجلدوها                     |
| ۲/ ۳۶         | أبو سعيد الخدري        | إذا سمعتم المؤذن                      |
| ٩٨/١          | أبو هريرة              | إذا شرب الكلب في إناء أحدكم           |
| ٣٨٨ /٢        | أبو سعيد الخدري        | إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره           |
| 144/1         | أبو هريرة              | إذا صلى أحدكم للناس، فليخفف           |
|               |                        | إذا قعد أحدكم في الصلاة، فليقل:       |
| £79/Y         | ابن مسعود              | «التحيات لله»                         |
| 0 / 4         | أبو هريرة              | إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة      |
| 117/8         | عبدالله بن عمرو        | اذبح ولا حرج                          |
| 094/4         | عائشة                  | اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم        |
| 40./8         | أنس بن مالك            | أرأيت إذا منع الله الثمرة             |
| ٤٤٥ /٣        | ابن عباس               | أرأيت لو كان على أمكِ دين             |
| 709/7         | أبو هريرة              | ارجع فصلً                             |
| ٧٠/٤          | أبو هريرة              | اركبها، ويلك                          |

| الجزء والصفحة   | السراوي             | طرف الحديث                            |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|
| ٤٩١/٣           | ابن عمر             | أرى رؤياكم قد تواطأت                  |
|                 |                     | استأذن العباس بن عبد المطلب           |
| 181/8           | ابن عمر             | رسول الله ﷺ أن يبيت بمكة              |
| 240 /4          | أبو هريرة           | أسرعوا بالجنازة                       |
| ٤٠٧/٥           | عبدالله بن أبي أوفى | أصابتنا مجاعة ليالي خيبر              |
| 14/5            | أبو أيوب            | اصبُب، فصب على رأسه                   |
| 779/7           | أبو قلابة           | أصلي كيف رأيت رسول الله عظ عظ يصلي    |
| 077/0           | سلمة بن الأكوع      | اطلبوه واقتلوه                        |
| YV1/1           | أبو موسى الأشعري    | أُع أُع                               |
| Y00/Y           | أنس بن مالك         | اعتدلوا في السجود                     |
| 190/1           | زيد بن خالد الجهني  | اعرف وكاءها                           |
| 1/803           | جابر بن عبدالله     | أعطيتُ خَمساً                         |
| 140/1           | علي بن أبي طالب     | اغسل ذكرك                             |
| * 1 * / *       | أم عطية             | اغسلنها ثلاثآ                         |
| 77 <i>A</i> / T | ابن عباس            | اغسلوه بماء وسدر                      |
| 010/1           | أبو هريرة           | أفلا أُعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم |
| <b>790/</b>     | ابن عباس            | أقبلت راكباً على حمار                 |
| ٥ / ٤           | أنس بن مالك         | اقتلوه ـ ابن خطل ـ                    |
| 749/7           | سعید بن یزید        | أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه            |
| ٥/ ۱۲۳          | أبو بكرة            | ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟             |
| 401/0           | أم سلمة             | ألا إنما أنا بشر                      |
| 31 070          | ابن عباس            | ألحقوا الفرائض بأهلها                 |
| 240/0           | أبو ثعلبة           | أمًا ما ذكرت من آنية أهل الكتاب       |
| 1.4/4           | أبو هريرة           | أما يخشى الذي يرفع رأسه               |
| 140/8           | ابن عباس            | أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت    |
| 0/Y             | أنس بن مالك         | أمر بلال أن يشفع الأذان               |

| لجزء والصفحة | الـراوي ا                 | طرف الحديث                                                                           |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 199/7        | ابن عباس                  | أمرت أن أسجد على سبعة أعظم                                                           |
| 79 /4        | أم عطية                   | أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق                                                     |
| 297/0        | البراء                    | أمرنا رسول الله ﷺ بسبع                                                               |
| 277/0        | كعب بن مالك               | أمسك عليك بعض مالك                                                                   |
| ٤٨٠/٤        | جابر بن عبدالله           | أمسكوا عليكم أموالكم                                                                 |
| 27V /W       | عبدالله بن عمرو           | إن أحب الصيام إلى الله                                                               |
| 099/8        | عقبة بن عامر              | إن أحق الشروط أن توفوا به                                                            |
| 474/0        | النعمان بن بشير           | إن الحلال بيِّن                                                                      |
| 1.0/0        | عائشة                     | إن الرضاعة تُحَرِّم                                                                  |
|              |                           | أن الشمس خسفت على عهد                                                                |
| ۸۱ /۳        | عائشة                     | رسول الله ﷺ                                                                          |
| ۸٧ /٣        | أبو مسعود                 | إن الشمس والقمر آيتان                                                                |
| 94/4         | عائشة                     | إن الشمس والقمر آيتان                                                                |
| 101/0        | أبو هريرة                 | إن الله قد حبس عن مكة الفيل                                                          |
| 3 \ 377      | جابر بن عبدالله           | إن الله ورسوله حرم بيع الخمر                                                         |
| YAT /0       | عمر بن الخطاب             | إن الله ينهاكم أن تحلفوا                                                             |
| 8.9/8        | عائشة                     | أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاماً                                                     |
| ۲۰۱/٤        | أبو هريرة                 | أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا                                                        |
|              |                           | أن النبي ع الله على النه النه النه الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٣٨٠ /٢       | عبدالله بن بحينة          | الركعتين الأوليين                                                                    |
| 191/4        | جابر بن عبدالله           | أن النبي ﷺ صلى على النجاشي                                                           |
| 7.1/4        | ابن عباس                  | أن النبي على على قبر بعدما دفن                                                       |
| £70 /£       | ابن عمر                   | أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر                                                             |
| 141/0        | ابن عمر                   | أن النبي ﷺ قطع في مِجَنِّ                                                            |
| 200/2        | عبدالله بن مالك ابن بحينة | أن النبي ﷺ كان إذا صلى، فرَّج بين يديه                                               |
| *            |                           |                                                                                      |

| الجزء والصفحة | السراوي          | طرف الحديث                           |
|---------------|------------------|--------------------------------------|
|               |                  | أن النبي ﷺ كان في سفر، فصلى العشاء   |
| 4.4/1         | البراء           | الآخرة                               |
| 114 / 1       | ابن عمر          | أن النبي ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه  |
| 7.4/0         | ابن عمر          | أن النبي ﷺ كان ينفل بعض من يبعث      |
| Y•V /T        | عائشة            | أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب        |
| 147/8         | ابن عمر          | أن النبي ﷺ نهي عن بيع الثمرة         |
| 3 / 700       | ابن عمر          | أن النبي ﷺ نهي عن بيع الولاء         |
| 3 \ A • F     | علي بن أبي طالب  | أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة        |
|               |                  | أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا       |
| 440/4         | أنس بن مالك      | يفتتحون الصَّلاَةُ                   |
| 0.9/4         | عائشة            | أن النبي ﷺ يعتكف العشر الأواخر       |
| 780/1         | ابن عمر          | أن النبي ﷺ كان يصلي سجدتين           |
| 170/1         | أبو هريرة        | إن أمتي يدعون يوم القيامة غرآ محجلين |
| 044/0         | ابن عمر          | أن امرأة وجدت في بعض مغازي           |
| 77/0          | عائشة            | إن بعض هذه الأقدام لمن بعض           |
| 41 14         | ابن عمر          | إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا            |
| 101/0         | أنس بن مالك      | أن جارية وجد رأسها مرضوضاً بين حجرين |
| 0 • / 0       | ابن عمر          | أن رجلاً رمى امرأته، وانتفى من ولدها |
| YOV/0         | أنس بن مالك      | أن رسول الله ﷺ أُتي برجل قد شرب      |
| 31 PTF        | أنس بن مالك      | أن رسول الله ﷺ أعتق صفية             |
| 757/4         | أبو موس <i>ى</i> | أن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة        |
| 9/8           | ابن عمر          | أن رسول الله ﷺ دخل مكة من كداء       |
| 3/197         | زید بن ثابت      | أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية     |
| ۸٥/٢          | أنس بن مالك      | أن رسول الله ﷺ صلى به وبأمه          |
| 7/0           | ابن عمر          | أن رسول الله ﷺ قسم في النفل          |

| الجزء والصفحة | السراوي         | طرف الحديث                           |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|
|               |                 | أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل     |
| 787/7         | أبو قتادة       | أمامة                                |
| 440 /4        | عائشة، أم سلمة  | أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر       |
|               |                 | أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظهر      |
| £/ /¥         | ابن عمر         | راحلته                               |
| 3/41          | ابن عمر         | أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن الشِّغار  |
| 4.4.          | أبو سعيد الخدري | أن رسول الله ﷺ نهى عن المنابذة       |
| 3\ TAY        | ابن عمر         | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة |
| 3\ 777        | أبو مسعود       | أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب      |
| 011/0         | عمر بن الخطاب   | أن رسول الله ﷺ نهي عن لبوس الحرير    |
| ٥٣٧ /٣        | ابن عباس        | أن رسول الله ﷺ وقَّت لأهل المدينة    |
|               |                 | أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد     |
| 091/1         | ابن عباس        | الصبح                                |
| 3 \ 733       | ابن عمر         | إن شئت حبست أصلها وتصدقت             |
| 2/1/3         | عائشة           | إن شئت فصُمْ                         |
| 108/4         | صالح بن خوات    | أن طائفة صفَّت معه                   |
|               |                 | أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن     |
| ٥٨٣/٥         | أنس بن مالك     | العوام، شكيا القمل                   |
| 07./4         | عائشة           | إن كنت لأدخل البيت للحاجة            |
| £ { V / 0     | رافع بن خديج    | إن لهذه البهائم أوابد                |
|               |                 | أن معاذ بن جبل ﷺ كان يصلي مع         |
| £ \$ • / Y    | جابر بن عبدالله | رسول الله ﷺ عشاء الآخرة              |
| 090/4         | أبو شريح        | إن مكة حرمها الله                    |
| 11./٣         | أبو موسى        | إن هذه الآيات التي يرسلها الله       |
| 100/8         | الصعب بن جثامة  | إنا لم نردُّه عليك إلا أنا حُرم      |
| ٥٤٨/٥         | أبو هريرة       | انتدب الله                           |

| الجزء والصفحة | السراوي         | طـرف الحـديث                         |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| ٥٨/٤          | عمران بن حصين   | أنزلت آية المتعة في كتاب الله        |
|               |                 | أنزلت آية المتعة، وأمرنا بها         |
| ٥٨ /٤         | عمران بن حصين   | رسول الله ﷺ                          |
| <b>44</b> / 0 | أنس بن مالك     | أنفجنا أرنبأ                         |
| YAV / T       | ابن عباس        | إنك ستأتي قوماً أهل الكتاب           |
| 11/1          | عمر بن الخطاب   | إِنَّمَا الْأَعِمَالُ بِالنِّيَّة    |
| 000/{         | عائشة           | إنما الولاء لمن أعتق                 |
| 1.9/4         | عائشة           | إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع   |
|               |                 | إنما جعل الإمام؛ ليؤتم به فلا        |
| 1.4/4         | أبو هريرة       | تختلفوا عليه                         |
| £V٣ / £       | رافع بن خديج    | إنما كان الناس يؤاجرون               |
| 148/0         | أبو هريرة       | إنما هو من إخوان الكهان              |
| YA /0         | أم سلمة         | إنما هي أربعة أشهر وعشر ليال         |
| £ { V / Y     | عمار بن ياسر    | إنما يكفيك أن تقول بيديك             |
| 178/0         | عمر بن الخطاب   | أنه استشار الناس في إملاص المرأة     |
| 478 /0        | ابن عمر         | إنه لا يأتي بخير                     |
| ٥٢٠/٣         | عائشة           | أنها كانت ترجل النبي ﷺ وهي حائض      |
| ٥٨٥ / ٤       | أم حبيبة        | إنها لو لم تكن ربيبتي                |
| 140/1         | ابن عباس        | إنهما ليعذبان                        |
| £VY /٣        | جابر بن عبدالله | أَنَّهَى النبي ﷺ عن صوم يومِ الجمعة؟ |
| 040/0         | ابن عمر         | إني كنت ألبس هذا الخاتم              |
| •             |                 | إنى لا آلو أن أصلى بكم كما رأيت      |
| YY • /Y       | أنس بن مالك     | رَسُولُ اللهُ ﷺ يَصلي                |
| 10/8          | عمر بن الخطاب   | إني لأعلم أنك حجر                    |
| 0 { / {       | حفصة            | إني لبَّدتُ رأسي                     |

| الجزء والصفحة | السراوي                 | طرف الحديث                               |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------|
|               | ابن عمر، أبو هريرة،     | إني لست مثلكم                            |
| ٤٥٤/٣         | عائشة، أنس بن مالك      | , ,                                      |
| YA. /0        | أبو موس <i>ى</i>        | إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين   |
| ٦٨ / ٤        | عائشة                   | أهدى النبي ﷺ مرة غنماً                   |
| ٤٦٩ /٣        | أبو هريرة               | أوصاني خليلي بثلاث                       |
| •             |                         | أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في     |
| 145/0         | ابن مسعود               | الدماء                                   |
| Yo. /4        | عائشة                   | أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح          |
| 770/8         | أنس بن مالك             | أولم ولو بشاة                            |
| 31. PPT       | أبو سعيد الخدري         | أوَّه، عين الربا                         |
| 748 /8        | عقبة بن عامر            | إياكم والدخول على النساء                 |
| £7V/0         | عمر بن الخطاب           | أيها الناس! إنه نزل تحريم الخمر          |
| 97 / 7        | ابن عباس                | بِتُّ عند خالتي ميمونة فقام النبي ﷺ يصلي |
| 011/0         | اب <i>ن ع</i> مر        | بعث رسول الله ﷺ سرية إلى نجد             |
| 19V/E         | حكيم بن حزام            | البيعان بالخيار                          |
| 00/4          | ابن عمر                 | بينما الناس بقباء في صلاة الصبح          |
| ٥٠٢/٣         | عائشة                   | تحروا ليلة القدر                         |
| <b>٤٦٩/</b> ٢ | ابن مسعود               | التحيات لله، والصلوات                    |
| <b>444</b> /4 | زید بن ثابت             | تسحرنا مع رسول الله ﷺ                    |
| 44. /4        | أنس بن مالك             | تسحروا، فإن في السحور بركة               |
| 00/4          | جابر بن عبدالله         | تصدقن؛ فإنكن أكثر حطب جهنم               |
| 081/0         | أبو هريرة               | تضمن الله لمن خرج في سبيله               |
| YTY /0        | عائشة                   | تقطع اليد في ربع دينار                   |
| 140/1         | علي بن أبي طالب         | توضأ، وانضح                              |
| 017/8         | سعد بن أب <i>ي</i> وقاص | الثلث، والثلث كثير                       |

| 7- 1-1111     | . 1 11          | طرف الحديث                        |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| الجزء والصفحة | السراوي         |                                   |
| ٤/ ٣٣٥        | ابن عباس        | الثلث، والثلث كثير                |
| YA+ / E       | رافع بن خديج    | ثمن الكلب خبيث                    |
| 779/1         | أنس بن مالك     | جاء أعرابي، فبال في طائفة         |
| TO / E        | ابن عباس        | حج مبرور، ومتعة متقبلة            |
| 1.0/2         | ابن عباس        | الحِلُّ كله                       |
| 110/0         | البراء بن عازب  | الخالة بمنزلة الأم                |
| 184/8         | أبو قتادة       | خذ ساحل البحر                     |
| 40./0         | عائشة           | خذي من ماله                       |
| 481/8         | عائشة           | خذيها، واشترطي لهم الولاء         |
| 110/4         | عبدالله بن زید  | خرج النبي ﷺ يستسقي                |
| ٣/ ٨٢٤        | أبو الدرداء     | خرجنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان |
| 719/4         | عائشة           | خمس من الدواب كلهن                |
| 74. /0        | جابر بن عبدالله | دبَّر رجل من الأنصار              |
| 11/8          | ابن عمر         | دخل رسول الله ﷺ البيت             |
| 1/9/1         | المغيرة بن شعبة | دعهما، فإني أدخلتهما              |
| £7            | أنس بن مالك     | ذهب المفطرون اليوم بالأجر         |
| TV9/8         | عمر بن الخطاب   | الذهب بالورق رباً إلا هاء         |
| 45/5          | ابن عمر         | رأيت رسول الله ﷺ حين يقدم مكة     |
| 080/0         | سهل بن سعد      | رباط يوم في سبيل الله             |
|               |                 | رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون |
| ٥٨٠/٤         | سعد بن أبي وقاص | التبتل                            |
| Y+0/1         | ابن عمر         | رقیت یوماً علی بیت حفصة           |
| 707/1         | عائشة           | ركعتا الفجر خير                   |
| Y17 /Y        | البواء          | رمقت الصلاة مع محمد ﷺ             |
| 780/8         | سهل بن سعد      | زوجتكها بما معك من القرآن         |
| 411/1         | أبو هريرة       | سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس     |

| <u> </u>      | <u> </u>        |                                      |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| الجزء والصفحة | السراوي         | طرف الحديث                           |
| 040/4         | عائشة           | سبحانك اللهم ويحمدك، اللهم اغفر لي   |
| <b> </b>      | عائشة           | سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟               |
| 4.4/4         | جبير بن مطعم    | سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب          |
| ٧٣ / ٢        | أنس بن مالك     | سووا صفوفكم                          |
| 4.1/0         | الأشعث بن قيس   | شاهداك أو يمينه                      |
| 088/1         | علي بن أبي طالب | شغلونا عن الصلاة الوسطى              |
| 048/1         | ابن مسعود       | شغلونا عن الصلاة الوسطى              |
| 101/4         | جابر بن عبدالله | شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف       |
|               |                 | صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد في     |
| 099/Y         | ابن عمر         | السفر على ركعتين                     |
| 7.9/1         | ابن عمر         | صلاة الجماعة أفضل                    |
| 714/1         | أبو هريرة       | صلاة الرجل في الجماعة                |
| 010/1         | ابن مسعود       | الصلاة على وقتها                     |
| 189/8         | ابن عمر         | صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف           |
|               |                 | صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر، وعمر،     |
| 440/4         | أنس بن مالك     | وعثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ     |
|               |                 | صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا   |
| 440/4         | أنس بن مالك     | يستفتحون                             |
| 780/1         | ابن عمر         | صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر |
| Y             | سمرة بن جندب    | صليت وراء النبي ﷺ على امرأة          |
| 809/0         | أنس بن مالك     | ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين            |
| Y7 / E        | ابن عباس        | طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على بعير   |
| 410/4         | أبو هريرة       | العجماء جُبار                        |
| 094/0         | ابن عمر         | عُرضت على النبي ﷺ يوم أحد            |
| 079/4         | صفية بنت حيي    | على رِسلكما، إنها صفية بنت حيي       |
|               | 70              | -                                    |

| الجزء والصفحة  | السراوي               | طرف الحديث                                       |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 1/073          | عمران بن حصين         | عليك بالصعيد                                     |
| ۲۲ ، ۳۳        | جابر بن عبدالله       | عليكم برخصة الله                                 |
| 00V/0          | أبو أيوب، أنس بن مالك | غدوة في سبيل الله                                |
| 117/0          | عبدالله بن أبي أوفى   | غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات                   |
| £V /Y          | ابن عمر               | غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة                    |
| 0/0            | سبيعة الأسلمية        | فأفتاني رسول الله ﷺ بأني قد حللت                 |
| TTT /0         | ابن عباس              | فاقضه عنها                                       |
| ٤٩٠/١          | عائشة                 | فأمرها أن تغتسل                                  |
|                |                       | فأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا الأشواط                 |
| 11/5           | ابن عباس              | الثلاثة                                          |
| 277 /0         | عدي بن حاتم           | فإن غاب عنك يوماً                                |
| ٤٥٩ /٣         | عبدالله بن عمرو       | فإنك لا تستطيع ذلك، فصُمْ وأفطر                  |
| VA /0          | أبو سعيد الخدري       | فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها             |
| ,070 /4        | عمر بن الخطاب         | فأوف بنذرك                                       |
| T1V /0         |                       |                                                  |
| ٤٥٥ /٣         | أبو سعيد الخدري       | فأيكم أراد أن يواصل                              |
| 31 75          | عائشة                 | فتلت قلائد هدي النبي ﷺ                           |
| <b>***</b> / 1 | أم قيس بنت محصن       | فدعا بماء، فنضحه                                 |
| 189/1          | عبدالله بن زید        | فدعا بتور من ماء                                 |
| T              | ابن عمر               | فرض النبي على صدقة الفطر                         |
| 750/1          | أبو هريرة             | الفطرة خمس                                       |
| <b>*</b>       | جابر بن عبدالله       | فلولا صليت بـ ﴿سَيِّجِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى﴾ |
| ۲۰7/٤          | أبو هريرة             | فهو بالخيار ثلاثا                                |
| 1777           | عائشة                 | في الرفيق الأعلى                                 |
| ٤٧٦/٥          | ابن عباس              | قاتل الله اليهود                                 |

| الجزء والصفحة | السراوي         | طرف الحديث                               |
|---------------|-----------------|------------------------------------------|
| Y • 9 /Y      | مطرف بن عبدالله | قد ذكرني هذا صلاة محمد ﷺ                 |
|               |                 | قدم ناس من عكل أو عرينة، فاجتووا         |
| 191/0         | أنس بن مالك     | المدينة                                  |
| 31 373        | جابر بن عبدالله | قضى النبي على الشفعة                     |
| 010/4         | أبو بكر الصديق  | قل: اللهم إني ظلمت نفسي                  |
| 74 /4         | جابر بن عبدالله | ۔<br>قم فارکع رکعتین                     |
| Y\ PA3        | كعب بن عجرة     | قولوا: اللهم صل على محمد                 |
| <b>17 3</b> A | أنس بن مالك     | قوموا فلأصلي لكم                         |
| ۲/ ۱۳۶        | ابن عمر         | كان النبي ﷺ يخطب خطبتين وهو قائم         |
|               |                 | كان النبي ﷺ يقرأ في صلاة الفجر يوم       |
| 75 /4         | أبو هريرة       | الجمعة                                   |
| 100/1         | حذيفة بن اليمان | كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه    |
| 088/1         | جابر بن عبدالله | كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة          |
| •             |                 | ء<br>كان رسول الله ﷺ إذا قال: «سمع الله  |
| 178/7         | البواء          | لمن حمده»                                |
| 7.8/7         | أبو هريرة       | كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة، يكبر |
| an a dia      |                 | كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر يصلون      |
| <b>TV /T</b>  | ابن عمر         | العيدين                                  |
|               |                 | كان رسول الله ﷺ يجمع بين صلاة الظهر      |
| ۰۹۷/۲         | ابن عباس        | والعصر                                   |
| 104/4         | عائشة           | كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير   |
| (1)           |                 | كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل ثلاث         |
| 000/Y         | عائشة           | عشرة ركعة                                |
| 0 + 9 /4      | عائشة           | كان رسول الله ﷺ يعتكف في كل رمضان        |
|               |                 | كان رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين         |
| 791/7         | أبو قتادة       | الأوليين                                 |
|               |                 |                                          |

| الجزء والصفحة | السراوي          | طرف الحديث                             |
|---------------|------------------|----------------------------------------|
| ۳۷۰/۱         | عائشة            | كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة   |
| 0.1/1         | عائشة            | كان رسول الله ﷺ يتكئ على حجري          |
| 717/1         | أنس بن مالك      | كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء            |
| 17./1         | عائشة            | كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن           |
| 1/ 1/3        | جابر بن عبدالله  | كان رسول الله ﷺ يفرغ على رأسه          |
| 148/0         | جندب بن عبدالله  | كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح          |
| ۰۲۰/۳         | عائشة            | كان لا يدخل البيت إلا لحاجة            |
| 1.4/8         | أسامة بن زيد     | كان يسير العنق                         |
| 084/1         | أبو برزة الأسلمي | كان يصلي الهجير                        |
| 1/1/3         | جابر بن عبدالله  | كان يكفي من هو أوفى منك                |
| £47 /4        | عائشة            | كان يكون عليَّ الصوم من رمضان          |
| £V /Y         | ابن عمر          | کان یوتر علی بعیرہ                     |
| ٥٨٦/٥         | عمر بن الخطاب    | كانت أموال بني النضير                  |
| £V£ /0        | عائشة            | كل شراب أسكر                           |
| £V4 / £       | رافع بن خديج     | كنا أكثر الأنصار حقلاً                 |
| £14/0         | زهدم الجرمي      | كنا عند أبي موسى ﷺ، فدعا بماثدته       |
| 79/4          | أم عطية          | كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد             |
| ٢/ ١٨ ٤       | زيد بن أرقم      | كنا نتكلم في الصلاة                    |
|               |                  | كنا نُجَمُّع مع رسول الله ﷺ إذا زالت   |
| 19/4          | سلمة بن الأكوع   | الشمس                                  |
| 27V /T        | أنس بن مالك      | كنا نسافر مع النبي ﷺ، فلم يَعِب الصائم |
| 19/4          | سلمة بن الأكوع   | كنا نصلي مع النبي ﷺ الجمعة             |
| \$ { V / Y    | أنس بن مالك      | كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر    |
|               |                  | ماكنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ﷺ إلا |
| 009/4         | ابن عباس         | بالتكبير                               |
| ۸۰/٥          | جابر بن عبدالله  | كنا نعزل، والقرآن ينزل                 |

| الجزء والصفحة | السراوي              | طرف الحديث                                                                                    |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| T07/T         | أبو سعيد الخدري      | كنا نعطيها في زمان النبي ﷺ صاعاً                                                              |
| 198/1         | عائشة                | كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ                                                                    |
| ٤٠١/١         | عائشة                | كنت أغسل الجنابة                                                                              |
| ٤٠٤/٢         | عائشة                | كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ                                                                  |
| 147/1         | حذيفة بن اليمان      | كنت مع النبي ﷺ فبال وتوضأ                                                                     |
| 7/ 750        | وَرَّاد مولى المغيرة | لا إله إلا الله وحده لا شريك له                                                               |
| ٤/ ه۳۹        | أبو سعيد الخدري      | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل                                                         |
| 11/0          | أم عطية              | لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث                                                                 |
| 91/0          | ابن عباس             | لا تحل لي، يحرم من الرضاع                                                                     |
| ٤٥١/٤         | عمر بن الخطاب        | لا تشتره، ولا تعدُّ في صدقتك                                                                  |
| ٣٦٣ /٣        | أبو هريرة            | لا تَقَدَّمُوا رمضان                                                                          |
| ٤٨٥ /٥        | حذيفة                | لا تلبسوا الحرير ولا الديباج                                                                  |
| 4.7/8         | أبو هريرة            | لا تلقوا الركبان                                                                              |
| 317/8         | أبو هريرة            | لا تُنْكَحُ الأَيْمُ حتى تُسْتَأْمَر                                                          |
| 097/1         | أبو سعيد الخدري      | لا صلاة بعد الصبح                                                                             |
| Y79/Y         | عبادة بن الصامت      | لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب                                                             |
| 711/4         | ابن عباس             | لا هجرة، ولكن جهاد ونية                                                                       |
| Y78 /0        | أبو بردة             | لا يجلد فوق عشرة أسواط                                                                        |
| 097/8         | أبو هريرة            | لا يجمع بين المرأة وعمتها                                                                     |
|               | عبد الرحمن بن أبي    | لا يحكم أحد بين اثنين                                                                         |
| 777 /o        | بكرة                 |                                                                                               |
| 177 /0        | ابن مسعود            | لا يحل دم امرئ مسلم                                                                           |
| ۲/ ۷۷۰        | أبو هريرة            | لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن<br>تسافر<br>لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن |
| 17/0          | زينب بنت أبي سلمة    | تحد                                                                                           |

| الجزء والصفحة  | السراوي                   | طرف الحديث                                |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| £ £ \ / \ \    | سهل بن سعد                | لا يزال الناس بخير ما عَجَّلوا            |
| £0£/Y          | أبو هريرة                 | لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد             |
| WE /1          | بر ریر<br>أبو هریرة       | لا يقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أحدث      |
| 001/4          | .و ري <b>ر</b><br>ابن عمر | لا يلبس القمص                             |
| ٤٨١/٥          | عمر بن الخطا <i>ب</i>     | لا يلبسوا الحرير                          |
| 117/1          | أبو قتادة                 | لا يمسكن أحدكم ذكره                       |
| ٤٨٥/٤          | أبو هريرة                 | لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة            |
| <b>**</b> V/1  | عبدالله بن زید            | لا ينصرف حتى يسمع صوتاً                   |
| ٤١٠/٥          | ابن عباس                  | لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي                |
| £٧٧ / \        | عائشة                     | لا، إن ذلك عرق                            |
| V9/1           | أبو هريرة                 | لا يَبُولَـنَّ أَحدُكم في الماءِ الدَّاثم |
| ٤٧٧ /٣         | أبو هريرة                 | لا يصومنَّ أحدكم يوم الجمعة               |
| ۵٦٨ /٣         | ابن عمر                   | لبيك اللهم لبيك                           |
| 1.4/8          | جابر بن عبدالله           | لبيك بالحج                                |
| VV /Y          | النعمان بن بشير           | لتُسَوُّنَّ صفوفكم                        |
| <b>4</b> 44 /0 | عقبة بن عامر              | لِتمش ولْتَركب                            |
| 771/4          | عائشة                     | لعن الله اليهود والنصاري                  |
| 077/1          | عائشة                     | لقد كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر            |
| ٤٠١/١          | عائشة                     | لقد كنت أفركه                             |
|                |                           | لم أر رسول الله ﷺ يستلم من البيت إلا      |
| 4.18           | ابن عمر                   | الركنين                                   |
| 440/1          | أبو هريرة                 | لم أنْسَ، ولم تقصر                        |
| ٣٨/٥           | ابن عمر                   | الله يعلم أن أحدكما كاذب                  |
| 177/8          | ابن عمر                   | اللهم ارحم المحلقين                       |
| 177/4          | أنس بن مالك               | اللهم أغثنا                               |
| 144 / 1        | أنس بن مالك               | اللهم إني أعوذ بك من الخبث                |

| الجزء والصفحة | السراوي         | طرف الحديث                             |
|---------------|-----------------|----------------------------------------|
| ٥٠٨/٢         | أبو هريرة       | اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر        |
| 189/4         | أبو هريرة       | اللهم باعد بيني وبين خطاياي            |
| 91/8          | جابر بن عبدالله | لو استقبلت من أمري                     |
| 741/8         | ابن عباس        | لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله      |
| 779/0         | أبو هريرة       | لو أن امرأ اطلع عليك                   |
| YAA /0        | أبو هريرة       | لو قال: إن شاء الله لم يحنث            |
| ٤٤٥ /٣        | ابن عباس        | لو کان علی أمُّكِ دين                  |
| 471/0         | ابن عباس        | لو يعطى الناس بدعواهم                  |
| ٣٨٣ /٢        | أبو جهيم        | لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه |
| ٧٦٥ /١        | ابن عباس        | لولا أن أشق على أمتي                   |
| 780/1         | أبو هريرة       | لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك  |
|               |                 | لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله، لم    |
| ٦٨ /٢         | أنس بن سيرين    | أفعله                                  |
| 144/8         | ابن عمر         | لِيراجعها، ثم يمسكها                   |
| 4.4/4         | أبو هريرة       | ليس على المسلم في عبده                 |
| 797/4         | أبو سعيد الخدري | ليس فيما دون خمس أواق                  |
| 3/ ۸۸۶        | فاطمة بنت قيس   | ليس لك عليه نفقة                       |
| ۲/ ۲۳۶        | جابر بن عبدالله | ليس من البر الصوم                      |
| AY /0         | أبو ذر          | ليس من رجل ادعى لغير أبيه              |
| ۲۷۰ /۴        | ابن مسعود       | ليس منا من ضرب الخدود                  |
| ٥٧٥ / ٤       | أنس بن مالك     | ما بالُ أقوام                          |
| YYY /0        | ابن عمر         | ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟      |
| 0.9/8         | ابن عمر         | ما حق امرئ مسلم له شيء                 |
| ٤٨٨ /٥        | البراء          | ما رأيت من ذي لِمَّة                   |
| 778/7         | أنس بن مالك     | ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة          |
| ٥٨٧ /٣        | عبدالله بن معقل | ما كنت أرى الوجع                       |
|               |                 |                                        |

| الجزء والصفحة | السراوي           | طرف الحديث                       |
|---------------|-------------------|----------------------------------|
| 008/0         | أبو هريرة         | ما من مَكْلُوم يُكْلُم           |
| 478 /4        | أبو هريرة         | ما ينقم ابن جميل                 |
| 818/8         | أبو هريرة         | مطل الغني ظلم                    |
| 188/8         | ابن عمر           | جمع النبي ﷺ بين المغرب والعشاء   |
| 004/1         | علي بن أبي طالب   | ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارأ     |
| 3/117         | ابن عمر، ابن عباس | من ابتاع طعاماً                  |
| 454/0         | عائشة             | من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه  |
| 3/173         | أبو هريرة         | من أدرك ماله بعينه               |
| 31077         | ابن عباس          | من أسلف في شيء                   |
| 710/0         | ابن عمر           | من أعتق شركاً له في عبد          |
| 777/0         | أبو هريرة         | من أعتق شقصاً من مملوك           |
| 0.8/4         | أبو سعيد الخدري   | من اعتكف معي                     |
| £             | جابر بن عبدالله   | من أعمر عمري                     |
| ۸/٣           | أبو هريرة         | من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح      |
| 281/0         | ابن عمر           | من اقتنى كلباً                   |
| ۲/ ۱۲3        | جابر بن عبدالله   | من أكل البصل والثوم والكراث      |
| 1/ A03        | جابر بن عبدالله   | من أكل ثوماً أو بصلاً، فليعتزلنا |
| 3/375         | أنس بن مالك       | من السنة إذا تزوج البكر          |
| ٣٠٦/٤         | ابن عمر           | من باع نخلاً                     |
| 114/1         | عثمان بن عفان     | من توضأ نحو وضوئي                |
| 7/8/5         | ابن عمر           | من جاء منكم الجمعة، فليغتسل      |
| 4.1/0         | ثابت بن الضحاك    | من حلف على يمين بِمِلَّة         |
| Y97/0         | ابن مسعود         | من حلف علي يمين صُبرُ            |
| 7.0/0         | أبو موسى          | من حمل علينا السلاح              |
| 0./4          | جندب بن عبدالله   | من ذبح قبل أن يصلي               |
| ۲۷٥ /٣        | أبو هريرة         | من شهد الجنازة حتى يصلى عليها    |

| الجزء والصفحة | السراوي             | طرف الحديث                          |
|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| ٤٨٨ /٣        | أبو سعيد الخدري     | من صام يوماً في سبيل الله           |
| 27 /4         | البراء بن عازب      | من صلی صلاتنا                       |
| 191/5         | عائشة               | من ظلم قيد شبر                      |
| 7.4/0         | أبو م <i>وسى</i>    | من قاتل لتكون كلمة الله             |
| 009/0         | أبو قتادة الأنصاري  | من قتل قتيلاً فله سلبه              |
| ٤٦/٤          | ابن عمر             | من کان منکم أهدی                    |
| 007/7         | عائشة               | من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ     |
| 7/ 750        | ابن عباس            | من لم يجد نعلين                     |
| 281/4         | عائشة               | من مات وعليه صيام                   |
| 1\ YT3        | أنس بن مالك         | من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها      |
| <b>44</b> /4  | أبو هريرة           | من نسي وهو صائم فأكل                |
| ٤٠١/٥         | أسماء بنت أبي بكر   | نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرساً     |
| 3 / 57        | علي بن أبي طالب     | نحن نعطيه من عندنا                  |
| ٣٨٩ / ١       | ابن عمر             | نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد          |
| <b>44</b> / 1 | أم سلمة             | نعم، إذا رأت الماء                  |
| ۳/ ۱۲۷        | أبو هريرة           | نعى النبي ﷺ النجاشي                 |
| 3/377         | جابر بن عبدالله     | نهي النبي ﷺ عن المخابرة             |
| YOV / E       | ابن عباس            | نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان    |
| TVT / E       | أبو هريرة           | نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر        |
| £ + V / E     | أبو بكرة            | نهى رسول الله ﷺ عن الفضة بالفضة     |
| 409/8         | ابن عمر             | نهي رسول الله ﷺ عن المزابنة         |
| £+£/£         | البراء، زيد بن أرقم | نهي رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق |
| <b>ENE /T</b> | أبو سعيد الخدري     | نهى رسول الله ﷺ عن صوم يومين        |
| 0YA /0        | عمر بن الخطاب       | نهي رسول الله ﷺ عن لبس الحرير       |

| الجزء والصفحة | السراوي                | طسرف الحسديث                            |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------|
| TT1 /T        | أم عطية                | نهينا عن اتباع الجنائز                  |
| 119/8         | ابن مسعود              | هذا مقام الذي أنزلت سورة البقرة ﷺ       |
|               |                        | هذان يومان نهي رسول الله ﷺ عن           |
| EV9 /4        | سعد بن عبيد            | صيامهما                                 |
| ٤٠٢/٣         | أبو هريرة              | هل تجد رقبة تعتقها                      |
| OA/0          | عائشة                  | هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش      |
|               |                        | والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما          |
| 199/0         | أبو هريرة، زيد بن خالد | بكتاب الله                              |
| 1171          | جابر بن عبدالله        | والله! ما صليتها                        |
| <b>*</b> V9/1 | ميمونة بنت الحارث      | وضع رسول الله ﷺ وضوء الجنابة            |
| 111/0         | عقبة بن الحارث         | وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟           |
| ٣٠٦/٤         | ابن عمر                | ومن ابتاع عبداً                         |
| 454/0         | عائشة                  | ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا            |
| 08/0          | أبو هريرة              | وهذا عسى أن يكون نزعه عرق               |
| 087/8         | أسامة بن زيد           | وهل ترك لنا عقيل                        |
|               | عبدالله بن عمرو،       | ويل للأعقاب من النار                    |
| ٤٨/١          | أبو هريرة، عائشة       |                                         |
| 187/7         | أبو مسعود الأنصاري     | يا أيها الناس! إن منكم منفرين           |
| ۲۰۷/۲         | سهل بن سعد الساعدي     | يا أيها الناس! إنما صنعت هذا لتأتموا بي |
| 044/0         | عبدالله بن أبي أوفى    | يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو     |
| YV1 /0        | عبد الرحمن بن سمرة     | يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة          |
| 440 /4        | عبدالله بن زید         | يا معشر الأنصار! ألم أجدكم              |
| ٤/ ٣٢٥        | ابن مسعود              | يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة   |
| 149/0         | عمران بن حصين          | يعض أحدكم أخاه                          |

| الجزء والصفحة | السراوي         | طرف الحديث      |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 190/1         | علي بن أبي طالب | يغسل ذكره       |
| 719/4         | عائشة           | يقتل خمس فواسق  |
| 089/4         | ابن عمر         | يهل أهل المدينة |

## فهرس لأحاديث النبوية الشريفية السترح

| الجزء والصفحة  | السراوي     | طرف الحديث                                                |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Y £ A / £      | عائشة       | ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي                                     |
| <b>77/1</b>    | أبو هريرة   | ابْسُطْ رِداءَكَ                                          |
| T97 /0         |             | أَبْغَضُ المُبَاحِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ                 |
| YYY /Y         | علي         | أتَحْمِلْنَهُ فِيْمَنْ يَحْمِلُهُ                         |
| 707/4          | المطلب      | أَتَـعَلَّمُ قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ |
| <b>***</b> /0  | أبو هريرة   | اتَّقُوا السَّبْعَ المُوْبِقَاتِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ     |
| 770/7          | أنس بن مالك | أُتِيتُ بِمِرْآةٍ فِيهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ               |
| 717/0          | معاذ        | أَجازَ بينَ أَهـلِ اليمـنِ الشُّـرُكُ                     |
| <b>TIA/Y</b>   | ابن عباس    | أحبُّوا اللهَ لِما يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ              |
| T07/1          | ابن عمر     | أُحْفُوا الشَّوَارِبَ                                     |
| 7/ 7:13 7/ 707 | عائشة       | أُحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ                                   |
| 171/4          | البراء      | إِخْوَانِي! لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا                    |
| <b>707/0</b>   | أبو هريرة   | أَدُّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ                  |
| ov1/1          | ابن عباس    | أَدْلَجَ رسولُ الله ﷺ، ثم عَرَّسَ                         |
|                |             | إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ البَرَازَ، فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ   |
| 197/1          | طاوس        | بشا                                                       |
|                |             |                                                           |

| الجزء والصفحة          | السراوي         | طرف الحديث                                              |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
|                        |                 | إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ، فَبِيعُوا كَيْفَ          |
| ٤٠٨/٤                  | عبادة بن الصامت | شعتم                                                    |
| 1/ 201, 272            | أبو هريرة       | إذا استيقظَ أحدُكم من نومِه                             |
| 000/1                  | أبو هريرة       | إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ       |
| 887 /Y                 | أبو هريرة       | إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ               |
| 77/1                   | أبو مسعود       | إذا أنفقَ الرجلُ على أهله                               |
| 7\ 135, 735            |                 | إذا جاء أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة وَالإِمَامُ         |
| ٣٧٨ /٣                 | أبو هريرة       | إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ     |
| 77/0                   | ابن عباس        | إِذَا جَاءَكَ صَاحِبُ الكَلْبِ يَطْلُبُ                 |
| 111/4                  | معقل بن يسار    | إِذَا حَضَرْتُمُ المَرِيضَ، أَوِ المَيِّتَ              |
| TOY /1                 | أنس بن مالك     | إِذَا خَفَضْتِ، فَأَشِمِّي، وَلاَ تَنْهَكِي             |
| £AV /T                 | أبو قتادة       | إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ                      |
| ۸٥/٣                   | ابن عباس        | إِذَا رَأَيْتُـمْ آيَةً، فَاسْجُدُوا                    |
| 444 /x                 | ابن مسعود       | إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ                       |
| Y78 /T                 | أبو هريرة       | إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ |
| TV0/1                  | جرير بن عبدالله | إِذَا شَرِبْتُمْ فأَسْئِرُوا                            |
| <b>*</b> ** / <b>*</b> | أبو سعيد الخدري | إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ                     |
| YYA /Y                 |                 | إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ        |
| ۵۳۸/۱                  | عمر بن الخطاب   | إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا                  |
| 018/4                  |                 | إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ     |
| 190/7                  | أبو هريرة       | إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ     |
| ٥٨٨ /١                 | أنس بن مالك     | إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ، وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ         |
| 787/7                  |                 | إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ           |
|                        |                 |                                                         |

| إِذَا قُمْتَ إِلَى الصّلاَةِ، فَأَسْبِ فِ الْبُوهِ الْهِ هُرِيرة الْهِ هُرِيرة الْهُ الْمَارِثُ الْهُ الْمُوعُ الْمُنْ الْمَالَّةُ الْهِ الْمَارِينُكُمْ الْمَامُ الْمَارِثُ الْبُوهِ الْمِرِيرة الْمِريرة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الجزء والصفحة | السراوي            | طرف الحديث                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| إِذَا لَبَسِشُمْ أَوْ تَوَضَّأَتُمْ ، فَابَدُوُوا ابو هريرة ١٦٣١ ابو هريرة ١٢١١ ٢٦١ إِذَا لَقِي َ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ابو هريرة ابو هريرة ١١٥٣ إِذَا نَمَ الْحَدُكُمْ ، فَلَيْتَوَضَّأَ بسرة بن صفوان ١١٥١ ١١٥ ١١٥ إِذَا نَمَ الْحَدُكُمْ ، فَلْيَتَوَسَّذْ يَعِينَهُ البراء بن عازب ١٨٠٨ إِذَا نَمَ الْحَدُكُمْ ، فَلْيَتَوَسَّذْ يَعِينَهُ البراء بن عازب ١٨٠٥ إِذَا وَتَحَدُلُمْ مُذَلِكُ ١٨٥ الإمام مالك بلاغا ١٨٥ ١١ ١٨٥ إِذَا وَتَحَدُلُمُ مُذَلِكُ ١١٥ ١١ ١١٥ ١١٥ إِذَا وَتَحَدُلُمُ مُذَلِكُ ١١٥ ١١٥ الله الله الله الله ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَآحَدُكُمْ مَائِمٌ النّبي الله ويَدَمَّ النّبي عَشَاءُ الحَدِكُمْ ، وَأُقِيمَتِ المُشَاءُ وَالحَدُلُمُ مَائِمٌ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141 /4        | . 1                | ,                                                 |
| إِذَا لَقِي َ أَحْدُكُمْ أَخَاهُ الْحِدَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ  | 111/1         | ابو هريرة          |                                                   |
| إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأَ بِسِرة بن صفوان ١٨٠/٣ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ البراء بن عازب ١٨٠/٣ إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّة، ثُمَّ تَشَاءَمَتْ الإمام مالك بلاغاً ١٩٤/٣ إِذَا وَصَحِعَ الْعَشَاءُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ الإمام مالك بلاغاً ١٨٥/١ إِذَا وَصَحِعَ الْعَشَاءُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ السين مالك ١٨٥/١ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ، وَأُقِيمَتِ السين مالك ١٨٥/١ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ، وَأُقِيمَتِ السين الله إلى اله إلى الله إلى اله الله إلى الله الله إلى ا  | 174/1         | أبو هريرة          |                                                   |
| إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَتَوسَّلْ يَمِينَهُ البراء بن عازب ١٩٤ الإمام الله الله الإما الله الإمام الله الله الله الإمام الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 771/7         | أبو هريرة          | إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ                   |
| إِذَا نَشَأَتُ بَحْرِيَّةً، ثُمَّ تَشَاءَمَتْ الإمام مالك بلاغاً ١/ ٥٨٤ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ ١/ ٥٨٥ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ مَائِمٌ العَشَاءُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ السين مالك ١/ ١/ ١٨٥ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ، وَأُقِيمَتِ ابن عمر ١/ ١٨٥٠ الصَّلاةُ الله! ويذهبُ ابن عمر ١/ ١٨٥ إِذَا يُحلفُ يا رسول الله! ويذهبُ ابن مسعود ١/ ١٩٩٧ إِذَا يُحلفُ يا رُسُول الله! ويذهبُ ابن مسعود ١/ ١٩٩٧ إِذَا لُكَ عَلَيَ اَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ ابن مسعود ١/ ١٩٩٧ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ عَصَلٌ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ المَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِئْتَ إِلَيْهَا جابر بن عبدالله ١٠٣٠ أَرْوَاحُ الشُّهِكَاءِ فِي الجَنَّةِ السَّاقِ أَرْوَاحُ الشُّهَكَاءِ فِي الجَنَّةِ السَّاقِ أَبْو سعيد ١٠٥٥ النَّ عَلَيْ المَتْعُيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الجَيَّاءِ السَّاقِ أَبْو سعيد ١٠٥٥ النَّ عَلَيْ السَّاقِ أَنْ مَسعود ١٨٥٢ الله عَنَّ الحَيَاءِ السَّاقِ أَبْو سعيد ١٨٥١ الله عَنَّ الحَيَاءِ السَّقِ أَبْو سعيد ١٨٥١ الله عَنَّ الحَيَاءِ السَّقِ أَنْ مَسعود ١٨٥٠ الله عَنَّ الحَيَاءِ السَّقِ أَلْهِ مَنَّ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ النَّ مسعود ١١٠٥ الله عَنَّ الحَيَاءِ السَّعَيْءِ المَعْرُوفِ إِلَى نِصْفُ السَّاقِ ابن مسعود ١١٠٥ السَّقِ أَنْ اللهُ حَقَّ الحَيَاءِ السَّعَيْءِ المَعْرُوفِ إِلَى نِصْفُ السَّاقِ المِنْ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ السَّقِ المِنْ اللهُ حَقَّ الحَيَاءِ السَّقِ المِنْ مسعود ١١٠٥ المَوْمِنِ الْمَعْرُوفِ الْحَيَاءِ السَّقِ المِنْ اللهُ عَنَّ الحَيَاءِ المَائِلُ المِنْ مسعود ١١٥٠ المَعْرِيْ الْحَيْمِ الْحَيْءَ الْحَيْءَ الْحَيْءَ الْحَيْءَ الْحَيْمَ الْحَيْءِ الْحَيْمَ الْحَيْمُ السَّلَةِ الْحَيْمُ الْحَ  | 410/1         | بسرة بن صفوان      | إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ  |
| إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ إِذَا وَصَعِ الْعَشَاءُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ أَس الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.4 /4       | البراء بن عازب     | إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ |
| إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ أَنس بن مالك 1/ ١٨٥ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ السَّلاَةُ السَّلاَةُ السَّلاَةُ السَّلاَةُ السَّلاَةُ السَّلاَةُ السَّلاَةُ السَّلاَةُ السَّلاَةِ وَيَذَهَبُ السَّلِي السَلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلْمُ عُرُوفِ إِذَا ٱلسَّلِي السَّلِي السَلِي السَّلِي السَلِي السَلِي السَلِي السَّلِي السَّلِي السَلِي  | £9£ /T        | الإمام مالك بلاغاً | إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً، ثُمَّ تَشَاءَمَتْ     |
| إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ، وَأُقِيمَتِ ابن عمر ١/ ٥٨٨ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ ابن عمر ١/ ١٩٩ إذاً يحلفُ يا رسول الله! ويذهبُ بمالي ١٩٩٧ إذْنُكُ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ ابن مسعود ٢/ ٢٧٤ إذْنُكُ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ ابن مسعود ٢/ ٢٧٥ ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ أبو هريرة ١٠٥٨ ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ أبو هريرة ١٠٥٨ أرسلني النبي ﷺ في حاجة أرسلني النبي ﷺ في حاجة أرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ ١٠٣٠ أَرْدَةُ المُؤْمِنِ إِذَا ٱلْجِئْتَ إِلَيْهَا جابر بن عبدالله ١٠٣٠ أرْدَةُ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أبو سعيد ١٠٥٥ أرْدَةُ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ابن مسعود ١٨٥٣ أن متعود ١٨٥٣ أردية المَتَاءِ أَنْ النَّهُ حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱/ ۲۸۵        |                    | إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ                    |
| الصَّلاَةُ المِعلَّٰ السِول الله! ويذهبُ المِعالِي ٥/ ١٩٩ المِعالِي ١٩٩٥ الله ويذهبُ المِعالِي ١٩٩٥ المُعالِي ١٩٩٥ المُعِجَابَ ابن مسعود ٢/ ٢٧٥ المُعِعْ فَصَلِّ ، فَإِنْكَ لَمْ تُصَلِّ أَبُو هريرة ٢/ ١٦٥ الرُّجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنْكَ لَمْ تُصَلِّ أَبُو هريرة ٢/ ١٦٥ الرُّجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنْكَ لَمْ تُصَلِّ أَبُو هريرة ١٩٥٨ الرُّجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنْكَ لَمْ تُصَلِّ المِعالِيةِ في حاجة المُوسِيةِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ عالمَة ١٠٣٥ الرُّكَبُهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِثْتَ إِلَيْهَا جابر بن عبدالله ١٠٧٠ المُوسِيةِ أَلْ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَبُو سعيد ١٠٥٥ المُتَعَيُّوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود ١٠٥٠ المُتَعَلِّمُ المُوسِّ المَتَاءِ السَّعَلِيَّةِ ابن مسعود ١٠٥٠ المُتَعَلِّمُ المُتَعَلِّمُ المُتَعَلِّمُ المُتَعَلِّمُ المَتَعَلِيَّةِ المُتَعَلِيَّةِ المُتَعَلِّمُ المَتَعَلِيَّةِ المُتَعِلِيَّةِ المُتَعَلِيْ المُتَعَلِّمُ المَتَعَلِيْ المُتَعَلِّمُ المَتَعَلِيْ المُتَعِلِيَّةِ المُتَعِلِيَّةِ المُتَعِلِيَةِ المُتَعِلِيَةِ المُتَعِلَّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيَةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلَّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةُ المِتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلَّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةِ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةُ المُتَعِلِيِّةُ المِتَعِلَّةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَعِيْ المَتَعِلَّةِ المِتَعِلَّةِ اللْمُتَعِيْمِ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِيِيِّةُ المُتَعِيْم  | 018/1         | أنس بن مالك        |                                                   |
| إذاً يحلفُ يا رسول الله! ويذهبُ بمالي بمالي بمالي إذنكُ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ ابن مسعود ٢/ ٢٧٤ إذنكُ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ الرْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ أرسلني النبي ﷺ في حاجة أرسلني النبي ﷺ في حاجة أرضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ عائشة ١٠٣/٥ ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا جابر بن عبدالله ١٠٣/٥ أَزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَبِعَ البَيْاقِ أَبْو سعيد ١٠٥٥ اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود ١٧١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,             |                    | ,                                                 |
| بمالي النبي عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ ابن مسعود ١٢٥ / ٢٧٧ إِذْنَكُ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ ابن مسعود ١٢٥ / ١٦٥ ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ أَبو هريرة ١٢٥ / ١٠٥ أرسلني النبي عَلَيْهِ في حاجة عائشة ١٠٣/٥ عائشة ١٠٣/٥ ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا جابر بن عبدالله ١٠٣/٥ أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ في الجَنَّةِ ١٩٥ أَرْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَبو سعيد ١٠٥٥ أَرْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَبو سعيد ١٠٥٣ السَّعْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود ١٠٥ الن مسعود ١٧٠ ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٨٨ /١        | ابن عمر            |                                                   |
| إِذْنَكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ ابن مسعود 170 / 170 ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ابْو هريرة 170 / 170 ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ابْو هريرة 170 / 100 أرسلني النبي ﷺ في حاجة عائشة عرّبي عَلَيْهِ عائشة 100 / 100 ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِثْتَ إِلَيْهَا جابر بن عبدالله 170 / 100 أرْوَاحُ الشَّهِدَاءِ في الجَنَّةِ مَن الجَنَّةِ أُرْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَبو سعيد 100 / 100 اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود 100 / 100 اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود 100 مير الله حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود ابن مسعود ابن مسعود السَّاقِ المُتَعْرُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود ابن مسعود السَّاقِ السَّعْرُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود ابن مسعود السَّاقِ المُتَعْرُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود ابن مسعود السَّاقِ الحَيَاءِ السَّاقِ المُتَعْرُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود ابن مسعود السَّاقِ السَّاقِ المُتَعْرُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود ابن الله المَعْرُونِ اللهِ عَنَّ الحَيَاءِ السَّاقِ ابن مسعود السَّاقِ المَيْرِ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود ابن الله المِنْ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ السَّاقِ الْكُونُ اللهِ عَنَّ الحَيَاءِ السَّاقِ الْمُؤْمِنِ إِلَى الْمُعْرِفِ الْمِيَاءِ السَّاقِ المِنْ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ السَّاقِ الْمُؤْمِنِ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهِ السَّاقِ الْمُؤْمِنِ اللهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهِ   | •             |                    | إذاً يحلفُ يا رسول الله! ويذهبُ                   |
| ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ أَبُو هريرة 170 / 100 أرسلني النبي ﷺ في حاجة أرسلني النبي ﷺ في حاجة عائشة عليه عليه الرُّحْبَهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا جابر بن عبدالله 107 / 100 أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ في الجَنَّةِ مَن الجَنَّةِ أَبُو سعيد 100 / 100 أَرْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَبُو سعيد 100 المنتخيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود 100 سيد 100 الشَّعْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود 100 سيد الله عَلَى الحَيَاءِ ابن مسعود السَّاقِ المُعْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود الله اللهِ عَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود الله اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الجَيَاءِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله  |               |                    |                                                   |
| أرسلني النبي ﷺ في حاجة عائد الرسلني النبي ﷺ في حاجة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة الرُّخبَهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا جابر بن عبدالله ١٠٣/٥ أَرْوَاحُ الشَّهَدَاءِ في الجَنَّةِ ٥٨ ٥٣ أُرْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَبو سعيد ١٠٥٣ أَرْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أبو سعيد ١٨٥٣ اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود ١٧٠ ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                    |                                                   |
| أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ       عائشة       عائشة         أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ       جابر بن عبدالله       ١٠٤         ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا       جابر بن عبدالله       ٥٧ ٥٥         أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ في الجَنَّةِ       أَرْوَاحُ الشُّهِدَاءِ في الجَنَّةِ       ابو سعید       ١٨٥٣         السُتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ       ابن مسعود       ١٧٠ ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | أبو هريرة          |                                                   |
| ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا جابر بن عبدالله ١٠٧٤<br>أَرْوَاحُ الشَّهَدَاءِ في الجَنَّةِ ٥/ ٥٥٣<br>أُرْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أبو سعيد ١/ ٣٦٥<br>اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود ١/ ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                    |                                                   |
| أَرْوَاحُ الشَّهَدَاءِ في الجَنَّةِ       0 / 700         أَرْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ       أبو سعيد       ١ / ٣٥٥         اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ       ابن مسعود       ١٧٠ /٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.7/0         | عائشة              | •                                                 |
| أُزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَبو سعيد 1 / ٣٦٥<br>اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود ٣ / ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٧١/٤          | جابر بن عبدالله    | _                                                 |
| اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ ابن مسعود ٣/ ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 007/0         |                    | أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ في الجَنَّةِ               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 770/1         | أبو سعيد           | أُزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ         |
| ر من المنظم المن | 14. /4        | ابن مسعود          | اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ            |
| اسْتَغْفِرُوا لَاِخِيْكُمْ، وَسُلُوا لَهُ التّثبيت عَثْمَانَ ٢٧٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YVV /Y        | عثمان              | اسْتَغْفِرُوا لأَخِيْكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التثبيت  |

| الجزء والصفحة  | السراوي           | طرف الحديث                                              |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 147 /4         | أبو هريرة         | أُسْرِعُوا بِالجِنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً      |
| ۲۱ ۰۳۰ ، ۱ ۲۳۳ | رافع بن خديج      | أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ    |
| ٤٥٠/١          | أنس بن مالك       | اشْتَاقَتِ الجَنَّةُ إِلَى عَمَّارٍ وَسَلْمَانَ         |
| •              |                   | اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ       |
| 454/8          | عائشة             | الوَلاَءَ                                               |
| ٤٣٠/٢          | أبو هريرة         | اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا                       |
| 0.7/0          | ابن عباس          | أَصَبْتَ بَعْضاً، وَأَخْطَأْتَ بَعْضاً                  |
| ٥٣٠/١          | رافع بن خديج      | أَصْبِحُوا بِالْفَجْرِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُورِكُمْ |
| 197/1          | أنس بن مالك       | اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ                |
| ٤٠٧/٣          | الشريد بن سويد    | أُعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ                       |
| ٥٧٥ /٢         | أبو سعيد الخدري   | أَعْظَمُ النَّاسِ جُرْماً عِنْدَ اللهِ                  |
| YAV / E        | محيصة             | اعْلِفْـهُ نَاضِـِحَكَ وَرَقِيقَكَ                      |
| ٣٤٨ /٣         | ابن عمر           | أَغْنُوهُمْ عُنْ سُؤَالِ هَذَا اليَوْم                  |
| WWV /0         | سعد بن أبي وقاص   | أفأتصدَّقُ بثُلُثَي مالي                                |
| ۳۳۸ / ٥        | حکیم بن حزام      | أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى       |
|                |                   | أفطرُ؛ فإن رسول الله ﷺ كَـان                            |
| <b>44/</b>     | أبو هريرة         | يأمر بالفطر                                             |
| ٤١/٤           |                   | افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ                         |
| ٦٩٦ / ٤        | أم سلمة           | أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَيْسَ تُبْصِرَانِهِ      |
| YA0 /0         | طلحة بن عبيد الله | أَفْلَحَ _ وَأَبِيهِ _ إِنْ صَدَقَ                      |
| 7.1/4          | سعد بن أبي وقاص   | اقْتُلُوهُمْ وَلَوْ تَعَلَّقُوا بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ  |
| 1.4/           | أبو هريرة         | أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّـهِ            |
|                |                   |                                                         |

| الجزء والصفحة     | السراوي             | طرف الحسديث                                          |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| V                 | النعمان بن بشير     | أَقِيمُوا صُفُونَكُمْ، ثَلاَثاً                      |
|                   |                     | أكتبُ عنكَ ما تقولُ في الرضا                         |
| *7V /0            |                     | والغضب                                               |
| ۱۳۳/۵             | عبدالله بن عمرو     | اكْتُبْ مَا أَقُولُ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ          |
| 0.1/٢             | أبو الدرداء         | أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ |
| 177 (171 /4       | أبو هريرة           | أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ           |
| ۵۲۳/۳             | ابن عمر             | إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ                  |
| 144               |                     | ألا أصلِّي لكم صلاَّة رسول الله ﷺ                    |
|                   |                     | أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ       |
| Y9V /1            | سعد بن أبي وقاص     | هَارُونَ                                             |
| YYY /0            | جابر بن عبدالله     | أَلاَ تَرَكْتُمُوهُ حَتَّى أَنْظُر في شَـأْنِهِ      |
|                   |                     | أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَثِكَةُ عِنْدَ |
| V£ /Y             | جابر بن سمرة        | ريِّهِمْ                                             |
| YV7 / E           |                     | إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ كَسْبِ يَدِهَا                 |
| ٥٣٤ /٣            | أبو هريرة           | إِلاَّ مَنْ أَعْطَى في نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا       |
| 744/1             | أبو موسى الأشعري    | الاسْتِثْذَانُ ثَلاَثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ           |
| 087/8             | معاذ بن جبل         | الإسلام يزيد ولا ينقص                                |
| 087/8             | عائذ بن عمرو المزني | الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ           |
| ١/ ١٦ ، ١٨ ، ٢٠٥٠ | عمر بن الخطاب       | الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ                             |
| ٢/ ٢٤١، ٣/ ٩٩٥،   |                     | ·                                                    |
| 714               |                     |                                                      |
| 17/1              | عمر بن الخطاب       | الأعمالُ بالنية                                      |
|                   |                     |                                                      |

| الجزء والصفحة  | المسراوي           | طرف الحديث                                                 |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 744 /4         | سمرة بن جندب       | الْبَسُوا بَيَاضَ الثِّيَابِ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ          |
| 191/8          |                    | البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا              |
| Y\ 7A3         | عمر بن الخطاب      | التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّيَاتُ |
| EAV /Y         | ابن عباس           | التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، المُبَارِكَاتُ                      |
| YA /1          | أبو هريرة          | التَّقْوَى هاهُنا                                          |
| WE1/0          | سعد بن أبي وقاص    | الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ                              |
| £ £ 1 / £      | جابر بن عبدالله    | الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا             |
| £ £ • / £      | أبو رافع           | الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ                                 |
| 7/375          | ابن عباس           | الجُمُعَةُ حَجُّ الفُقَرَاءِ                               |
| 1/ 534, 7/ 407 | عبد الرحمن بن يعمر | الحَجُّ عَرَفَةُ                                           |
| 17,17,13,19/1  | النعمان بن نشير    | الحلالُ بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ                            |
| 171/4          | أبو هريرة          | الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ: أُمُّ القُرْآنِ          |
| 1.0/           | النعمان بن بشير    | الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ                              |
| 1/407          | أبو هريرة          | الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا               |
| 727/1          | تميم الداري        | الدِّينُ النَّصِيحَةُ                                      |
|                |                    | الرَّاجِعُ في هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ في               |
| 707/7          | عمر بن الخطاب      | قَيْبُهِ                                                   |
| 1.7/4          | ابن عباس           | أُلْزِمَ أَنْ يُكَلَّفَ عَقْدَ شَعِيرَتَيْنِ               |
| 19./1          | أبو أيوب           | السُّفْلُ أَهْوَنُ عَلَيْنَا                               |
| ٥٣٦/٥          | أبو سعيد الخدري    | الشُّهَدَاءُ يَغْدُونَ وَيَرُوحُونَ إِلَى الجَنَّةِ        |
| ۲۰۳/۰          |                    | الشيخُ والشيخةُ إذا زنيًا، فارجُموهما<br>البَّنَة          |

| الجزء والصفحة | السراوي          | طرف الحديث                                           |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>777/1</b>  | ابن عباس         | الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ        |
| ۲۸۰ /۳        | أبو مالك الأشعري | الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ                                |
| ٥٨٠/١         | ابن مسعود        | الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا                           |
| •             |                  | الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَـةُ إِلَى           |
| 187/1         | أبو هريرة        | الجُمُعَةِ                                           |
| 444 / E       |                  | الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ، مِثْـلاً بِمِثْلِ           |
| ٤٠٥/٤         | أبو هريرة        | الْعَظَمَةُ إِزَارِي، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي      |
| ٤٨٣ /٢        | أبو الدرداء      | أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ              |
| •             |                  | الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ       |
| 77 175        | أبو سعيد الخدري  | مُحْتَلِمٍ                                           |
| £+1/Y         | أبو ذر           | الكلب الأسود شيطان                                   |
| 09./7         | أبو هريرة        | اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ كَفَافاً     |
| 178/8         | أبو سعيد الخدري  | اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ        |
| 777 /٣        | البراء بن عازب   | اللَّهُمَّ إِنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِي هَجَانِي      |
| T19/T         | عائشة            | اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ     |
| TVA /T        | ابن مسعود        | اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، نَاصِيتي |
| YYY / 1       | ابن عمر          | اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ                             |
| YYA /1        | ابن عباس         | اللَّهُمَّ زِدْهُ عِلْماً وَفِقْها                   |
|               |                  | اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ         |
| ٢/ ١١١        |                  | مُحَمَّدٍ                                            |
| YYY / 1       | ابن عباس         | اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ                     |
| YYV / 1       | ابن عباس         | اللَّهُمَّ فَقَّهْهُ فِي الدِّينِ                    |
|               |                  |                                                      |

| الجزء والصفحة | السراوي               | طرف الحديث                                               |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| YV9 / T       | عثمان                 | اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ            |
| 777 /٣        | أبو هريرة             | المُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ                                   |
| ۸٤/٥          |                       | المُتَشَبِّعُ بِمَا لَيْسَ لَهُ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ |
| 3/ 71         | أبو هريرة             | المُحْرِمُ أَشْعَتُ أَغْبَرُ                             |
| 108/0         |                       | المَرْءُ مَقْتُولٌ بِمَا قَتَلَ بِهِ                     |
| 1/ 1/4        | ابن عباس              | المُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيّاً وَلاَ مَيْتاً             |
| Yor /r        | عائشة                 | المُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ                            |
| 144/4         | أبو حفص النيسابوري    | المَعَاصِي بَرِيدُ الكُفْرِ                              |
| ·             |                       | المُقْسِطُونَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَوْمَ          |
| WEO /0        | عبدالله بن عمرو       | القِيَامَةِ                                              |
| YVY /Y        | أبو مالك الأشعري      | النِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ                  |
| 777/          |                       | إِلَهِي! مَتَى أَقُومُ لِمُنَاجَاتِكَ                    |
| ٥٣٨ /٢        | بريدة                 | الوتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ، فَلَيْسَ مِنَّا      |
| 799/4         | ابن عمر               | الوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ                     |
| 007/8         | ابن عمر               | الوَلاَءُ لَحْمَةٌ كَلَحْمَةِ النَّسَبِ                  |
| £AV /£        | عائشة                 | إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَاباً                        |
| 0YA /Y        |                       | أَمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ            |
| Y0V/Y         | أبو هريرة             | أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ                  |
| 7.1/4         | السائب بن يزيد        | أمر _ عليه الصلاة والسلام _ بقتل                         |
| 080/4         | عبد الرحمن بن أبي بكر | أمر النبيُّ ﷺ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكر                    |
| 77 /4         | ابن مسعود             | امرأةً ليستْ من عِلْيَة النساء                           |
| 7/97, 9/7     | أبو هريرة             | أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا        |

| الجزء والصفحة | المسراوي          | طرف الحمديث                                               |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 145/4         | البراء بن عازب    | أمرَنا النبيُّ رضي البياع الجنائز                         |
| Y48 /Y        | أبو هريرة         | أَمَرني رسولُ الله ﷺ بذلك                                 |
| ٤٨١/١         | البراء بن عازب    | آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ                    |
| £07 /Y        | ابن عباس          | أن النبيَّ ﷺ كان يُصلِّي على الخُمْرَة                    |
| Y01/T         | أم سلمة           | إِنَّ ابنتي اشتكَتْ عينَها، أفنكحلُها                     |
| 777/0         |                   | أَنَّ أَحْبَارهم أَمَروهم بذلك                            |
|               |                   | إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ أَنَّهُ يَقُومُ مِنَ    |
| Y•V/1         | حفصة              | اللَّيْلِ                                                 |
| •             |                   | إِنَّ أَعْتَى النَّـاسِ عَلَى اللهِ وَأَبْغَضَ            |
| TE0/0         | معقل بن يسار      | النَّاسِ                                                  |
| •             |                   | إِنَّ الحَجَرَ الأَسْوَدَ يَمِينُ اللهِ في                |
| 17/8          |                   | الأرْضِ                                                   |
|               |                   | أن الرجال والنساء كانوا يغتسلون                           |
| 1 \ 773       | أبو هريرة         | علی عهد                                                   |
| ·             |                   | أن الرسول ـ عليه الصلاة السلام ـ                          |
| ٦٠٤/٢         | أنس بن مالك       | صلّی                                                      |
| ۱۸۲ /۳        | أم سلمة           | إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، تَبِعَـهُ البَصَرُ           |
| 24V /T        |                   | أن الشمسَ تطلعُ في صبيحتها بيضاءَ                         |
| To /Y         | جابر بن سمرة      | إِنَّ اللهَ ـَ تَعَالَى ـ سَمَّى المَدِينَةَ طَابَةَ      |
| ٥٣٨/٢         | أبو الوليد العدوي | إِنَّ اللهَ ـ تَعَالَى ـ قَدْ أَمَرَكُمْ بِصَلاَةٍ        |
| ٣/ ٢٧٢        |                   | إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ شَيْئَيْنِ لَمْ يَكُونَا لِأَحَدِ |
| 202/1         | أبو هريرة         | إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لي عَنْ أُمَّتِي                    |

| الجزء والصفحة  | السراوي              | طرف الحديث                                             |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| ٥٣٩ /٢         | عبدالله بن عمرو      | <br>إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلاَةً إِلَى صَلاَتِكُمْ    |
| Y + /1         | أبو هريرة            | إنَّ اللهَ لا ينظرُ إلى صُورِكُمْ وأَبْشارِكُم         |
|                |                      | إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ،            |
| 441/0          | ابن عباس             | فَلْتَرْكَبْ                                           |
| 141/4          | عائشة                | إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُلِحِّينَ في الدُّعَاءِ         |
| 2/1/3          | ابن مسعود            | إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ         |
| 0 · V / o      | أبو موسى الأشعري     | إِنَّ اللهَ يُمْلِي لِلظَّالِمِ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ |
| 797/0          |                      | إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ   |
| 198/0          | جابر بن عبدالله      | إِنَّ المَدِينَةَ لَتَنْفِي خَبَثَهَا                  |
|                |                      | إِنَّ المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ   |
| ٥٤٨/٢          | فروة بن عمرو البياضي | يُنَاجِيهِ                                             |
| /sw            | _                    | إِنَّ المَلاَئِكَةَ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى         |
| \ <b>V /</b> ٣ | أبو هريرة            | مَنَازِلِهِمْ                                          |
| 141/4          | أنس بن مالك          | أن النبيَّ ﷺ استسقى، فأشار بظهرِ<br>كَفَّيه            |
| Y•Y/1          | أنس بن مالك          | "<br>أن النبي ﷺ تَخَتَّم في يساره                      |
| 107/1          | عثمان                | أن النبي ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً                          |
| ۹۷ /۳          | عائشة                | أن النبي ﷺ جهرَ بالقراءة في كسوف                       |
|                |                      | أن النبيُّ ﷺ صلَّى في الاستسقاء                        |
| 171/4          | عبد الرحمن بن عوف    | ركعتين                                                 |
| 140/1          | المغيرة بن شعبة      | أَنَّ النبيَّ ﷺ غسلَ ذراعيه                            |
| 144/4          | البراء               | أن النبي على كان إذا افتتح الصلاة                      |

| الجزء والصفحة          | السراوي         | طرف الحديث                                         |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 700 /T                 | جابر بن عبدالله | أَنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يُقْعَدَ على القبر          |
|                        |                 | أَنَّ الهَـدْيَ الصَّـالِحَ وَالسَّـمْتَ           |
| ٤٠١/٥                  | ابن عباس        | والاقْتِصَادَ                                      |
| <b>*</b> 7 <b>\</b> /* | أبو هريرة       | أَنْ تَعبدالله وَ لاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً        |
| 78/0                   |                 | إِنْ جَاءَت بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَمَا أَرَاهُ      |
| T01/T                  | ابن مسعود       | أنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ |
| ۳۸۱/۱                  | ابن عباس        | أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة                         |
| 181/1                  | ابن عباس        | أن رسول الله ﷺ توضأ مرة مرة                        |
| 292/4                  | أنس بن مالك     | أنَّ رسولَ الله ﷺ دخلَ يومَ الفتح                  |
| 18 /7                  | عائشة           | أن رسولَ الله ﷺ سُجِّيَ بثوبِ حِبَرة               |
| 744 /L                 | وائل بن حجر     | إن رسول الله ﷺ كان إذا رفع رأسه                    |
| Y.W/1                  | ابن عمر         | أن رســول الله ﷺ كــان يجعل                        |
| ٤/ ١٦٨                 | ابن عمر         | إِنَّ رسولَ الله ﷺ كان يصبغ بالصُّفْرَة            |
|                        |                 | أن رسولَ الله ﷺ كان يمسح على                       |
| YA0/1                  | الحسن البصري    | الخفين                                             |
| 140/1                  | عبدالله بن زید  | أَنَّ رسولَ الله ﷺ مسحَ رأْسَه بيديه               |
| 19 * /1                | أبو أيوب        | إن رسولَ الله ﷺ نزلَ في بيتنا الأسفلِ              |
| 080 /4                 | عائشة           | أن رسولَ الله ﷺ وقَّتَ لأهل العراق                 |
| 177 /4                 | أبو هريرة       | إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكِ               |
| 174/4                  | ابن عباس        | إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ              |
|                        |                 | إِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهْمَ، وَتَرَكْتُ         |
| \$ / / / / / 6 / 933   | رافع بن خديج    | القُطْنَةَ                                         |

| الجزء والصفحة | السراوي         | طرف الحديث                                                    |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| £AY /Y        |                 | إِنَّ صَلاَتَنَا هَلِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ            |
| YVV / 1       | جابر بن عبدالله | إِنْ صَلَّيْتُهَا                                             |
| ٤٥٠/١         | علي بن أبي طالب | إِنَّ عَمَّاراً مُلِئ َ إِيماناً إِلَى مُشَاشِهِ              |
| 7             | ابن مسعود       | إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً                                |
| ٣١٢/٢         | أبو الدرداء     | إِنَّ فِيكَ جَاهِلِيَّةً                                      |
| ٣٧٧ /٣        | أبو هريرة       | إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمَأَ                       |
|               |                 | إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَـمْ يُحَرِّمْهَا          |
| 170/8         | أبو شريح        | النَّاسُ                                                      |
| £44 /4        | جابر بن عبدالله | إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ       |
|               |                 | إِنَّ هَٰذِهِ القُبُورَ مَمْلُوءَةٌ عَلَى أَهْلِهَا           |
| Y+ 8 /Y       | أبو هريرة       | ظُلْمَةً                                                      |
| A+ /Y         |                 | أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ                |
| TTY /T        | علي             | إِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ                 |
| 0.8/7         | ابن عباس        | أَنَا حَبِيبُ اللهِ وَلاَ فَخْرَ                              |
| 177/4         | أبو هريرة       | أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي                                |
| YVE /0        | أبو سعيد الخدري | إِنَّا لاَ نُولِّي عَلَى عَمَلِنَا مَنْ طَلَبَهُ              |
| 77 /٣         | عوف بن مالك     | أَنَا وَسَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ القِيَامَةِ |
| ٦٠/٣          | ابن عباس        | أنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ                                         |
|               |                 | إِنَّكَ لَعَرِيضُ القَفَا، إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ            |
| ٤٠/٢          | عدي بن حاتم     | النَّهَارِ                                                    |
| YV /1         | سعد بن أبي وقاص | إنك لن تنفقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ الله                        |
| ٤٥٦ /٣        | أبو هريرة       | إِنَّكُمْ لَسْتُمْ في ذَلِكَ مِثْلِي                          |
|               |                 |                                                               |

| الجزء والصفحة   | السراوي         | طرف الحسديث                                                     |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 90/8            | عمر بن الخطاب   | إِنَّما الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ                              |
| 1/77,07         | أسامة بن زيد    | إِنَّمَا الرِّبا في النَّسِيثَة                                 |
| 1.7/0           | عائشة           | إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ                          |
| 1/7/3           | أبو سعيد الخدري | إِنَّما الماءُ مِنَ الماءِ                                      |
| YOA / E         | عائشة           | إِنَّمَا الولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ                                |
| W79 /Y          | ابن مسعود       | إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ      |
| Y#/1            | أم سلمة         | إنَّما أنا بَشَرٌ، وإنَّكُم تَخْتَصِمونَ إليَّ                  |
| 194/1           | أبو هريرة       | إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الوَالِدِ                    |
| 7/ 01, 171, 017 | أبو هريرة       | إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ                      |
|                 |                 | إِنَّمَا سُـمِّيَ رَمَضَانَ؛ لأِنَّهُ مُحْرِقٌ                  |
| <b>77. AFT</b>  | أنس بن مالك     | الذُّنُوبَ                                                      |
| 1/713           | أبي بن كعب      | إنما كان الماءُ من الماء                                        |
| ٤٠٥/١           | عائشة           | إنَّما كان يُجزئك إن رأيتَه أن تغسلَ                            |
| 177/7           | معاوية بن الحكم | إِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ |
| 445/0           |                 | إِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ يَجْرِي مِنْ أَعْرَاضِهِمْ                 |
| <b>***</b> /1   | ابن عباس        | أنه ﷺ اغتسل بفضل بعض أزواجه                                     |
| 1.1/            | عبدالله بن عمرو | أنه ﷺ سجَد، فلم يكدُ يرفعُ                                      |
|                 |                 | أنه_عليه الصلاة والسلام_خرج                                     |
| 078 /4          | صفية بنت حيي    | ليَقْلِبَ                                                       |
| Y <b>Y</b> V /Y | ميمونة          | أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ خَوَّى                              |
| 181/٣           | أبو هريرة       | أنه_عليه الصلاة والسلام_صلاَّها                                 |
| <b>44.</b> /1   |                 | أنه أمرَ الجنبَ بالوضوء                                         |

| الجزء والصفحة  | السراوي         | طرف الحديث                                           |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| ٤٠١/٢          | أبو أمامة       | إِنَّهُ خَبِيثٌ مخبثٌ رِجْسٌ                         |
|                |                 | أَنَّه رأى رجـلاً عليه حُلة قدِ ائتزر                |
| Y9 /Y          |                 | بأحدِهما                                             |
| <b>**</b> * /* | علي             | أنه سأل النبيَّ ﷺ ذلك                                |
| ۸٥ /٣          |                 | أَنَّهُ صَلَّاهَا رَكْعتين                           |
| 144/4          | ابن عمر         | أنه كان يرفعُ إذا قام من اثنتين                      |
| 0V0 /Y         |                 | أنه كان يشدُّ على بطنه الحَجَرَ من الجوع             |
| <b>4</b> 40 /0 |                 | أنه لا يردُّ شيئاً، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ     |
| <b>44</b> / Y  | أبو سعيد الخدري | إِنَّهُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيءٌ                |
| 777 /٣         |                 | أنه لعن قوماً بأعيانهم من الكفار                     |
| ٥٧٧ /٢         | ابن مسعود       | أنه مات رجلٌ من أهل الصُّفَّة                        |
| Y · · / 1      | أبو قتادة       | أنه نهى أن يمس الذكر بيمينه                          |
| 3\ \FY         |                 | أَنَّهُ نَهَى عن كِرَاءِ الأرضِ فعمَّ                |
| ٥٧١/٣          | ابن عباس        | أنه يوم نادى، أسمعَ كلَّ مَنْ يحجُّ                  |
| 194/0          |                 | إنها إبلُ الصَّدَقة                                  |
| 7\373          | جابر بن عبدالله | أنها تتأذَّى مما يَتَأَذَّى بِهِ بَنُو آدَمَ         |
| A /Y           | عبدالله بن زيد  | إِنَّهَا رُؤْيًا حَقٍّ _ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى _ |
| ٣٧١/٣          | ابن عمر         | أَنْهَاكُمْ عَنْ الوِصَالِ                           |
| 1/507          | ابن عمر         | أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ                              |
| 140/1          | ابن مسعود       | إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ   |
| ٣٨٨ /١         | أم سلمة         | إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَبْقَى عَلَيَّ أَثَرُ الوُضُوءِ |
| £0V /T         | أنس بن مالك     | إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسْقِيني         |

| الجزء والصفح | السراوي                                                                                                                     | طرف الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y\           | أنس بن مالك                                                                                                                 | إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٧٢ /٢       |                                                                                                                             | إِنِّي لاَ أَنْسَى، وَلَكِنْ أُنْسَّى لاَّرْسُنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣/ ١٨١       | حصين بن وحوح                                                                                                                | إِنِّي لأَرَى طَلْحَةَ حَدَثَ بِهِ المَوْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 184/4        | أبو قتادة                                                                                                                   | إِنِّي لأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1/0.5,7/1    |                                                                                                                             | إِنِّي لأَنْسَى، أَوْ أَنْسَى لأِسُنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1/2, 292/4   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 097/Y        | ابن عمر                                                                                                                     | إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 011/4        | عمر بن الخطاب                                                                                                               | إني نذرتُ يوماً وليلةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 798/4        | أبو هريرة                                                                                                                   | أَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 044 /1       | علي بن أبي طالب                                                                                                             | أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٧٤ / ١      | أبو هريرة                                                                                                                   | أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧٥/١        | أبو هريرة                                                                                                                   | أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 011/4        | عمر بن الخطاب                                                                                                               | أَوْفِ بِنَدْرِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 198/1        | عائشة                                                                                                                       | أُوَقَدْ فَعَلُوهَا؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٧٠/٣        | ابن عمر                                                                                                                     | أُوَّلُ اثْنَيْنِ فِي الشَّهْرِ، وَخَمِيسَانِ بَعْدَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 180/0        |                                                                                                                             | أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ صَلاَتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 277 /773     | حمزة بن عمرو                                                                                                                | أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣١٠/٢        | أبو هريرة                                                                                                                   | أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777/5        | أبو عقرب                                                                                                                    | بأن الرسول ﷺ لما دعا على عتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171/1        | بريدة الأسلمي                                                                                                               | بَشِّرِ المَشَّائِينَ في الظُّلَمِ إلى المساجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٣٣/٢        | جابر بن عبدالله                                                                                                             | بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذُّكْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9V / E       | سراقة                                                                                                                       | بَلْ للأَبَد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <pre></pre>  | أبو هريرة<br>عمر بن الخطاب<br>عائشة<br>ابن عمر<br>حمزة بن عمرو<br>أبو هريرة<br>أبو عقرب<br>بريدة الأسلمي<br>جابر بن عبدالله | وتيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ  وتيتُ مَفَاتِيعَ خَزَائِنِ الأَرْضِ  وْفِ بِنَذْرِكَ  وَقَدْ فَعَلُوهَا؟!  وَقَدْ فَعَلُوهَا؟!  وَقَدْ فَعَلُوهَا؟  وَقَدْ فَعَلُوهَا؟  وَقَدْ فَعَلُوهَا؟  وَلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ صَلاَتُهُ  وَلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ صَلاَتُهُ  وَلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ صَلاَتُهُ  وَقَلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ صَلاَتُهُ  وَلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ صَلاَتُهُ  وَلَ مَا مُرَاةً أَصَابَتْ بَخُوراً  وَلَ الرسولُ عَلَيْ لَمَا دَعَا عَلَى عَتِهِ  الطُّلَمِ إلى المَشَاثِينَ فِي الظُّلَمِ إلى المساجِدِ  وَلَيْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ  وَلَا عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ |

| الجزء والصفحة | السراوي                   | طرف الحديث                                                |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 97/8          | جابر بن عبدالله           | بَلْ لِلأَبَدِ                                            |
| 9 \ / \ {     | بلال                      | بَلْ لَنَا خَاصَّةً                                       |
| 190/1         | مروان الأصفر              | بلي! إنما نُهي عن ذلك في الفضاء                           |
| 009/1         | ابن عمر                   | بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَسْسٍ                           |
| 177 / Y       |                           | تَخْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ                                 |
| 718/1         |                           | تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، أَوْ تُضَاعَفُ          |
| 21/4          | حذيفة                     | تُسحَّرْتُ مع رسول الله ﷺ                                 |
| 017/0         | عطاء الخرساني             | تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الغِلُّ                              |
| 09V/1         | ابن عمر                   | تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ                        |
| 197/8         | زید بن ثابت               | تُعَلَّمْ كِتَابَ يَهُودَ؛ فَإِنَّي لا آمَنُهُمْ          |
| 087/4         | سفیان بن أب <i>ي</i> زهیر | تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ           |
| 01/1          | عائشة                     | تَكَنِّي بِابْنِكِ عبدالله بْنِ الزُّبَيْرِ               |
| ۵۰7/۳         | سعد بن أب <i>ي و</i> قاص  | تَمَتَّعْنا معَ رسولِ الله ﷺ وفلانٌ كافرٌ                 |
| YTY /1        | أنس بن مالك               | تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ                                |
| <b>r9.</b> /1 | عمر بن الخطاب             | تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ                 |
| •             |                           | ثم سجد سجدتين، ثم تشهَّدَ، ثم                             |
| 74 V37        | عمران بن الحصين           | سلّم                                                      |
| 1A /Ÿ         | أبو هريرة                 | ثُمَّ كَمِثْلِ مَنْ يُهْدِي عُصْفُوراً                    |
| 80V/1         | عمار بن ياسر              | ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ                                     |
| YA / E        |                           | ثم يقبلُ المحجنَ                                          |
| <b>٣19/</b> Y | ابن مسعود                 | جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبٌ مَنْ أَحْسَنَ<br>إِلَيْهَا |

| الجزء والصفحة         | السراوي             | طرف الحديث                                            |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ٣٦٩ /٢                | أنس بن مالك         | جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ               |
| 1/073, 773, 7/4.3     | جابر بن عبدالله     | جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً           |
| ٥٧٩ / ٤               | أنس بن مالك         | حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ                      |
| YAY /T                | أبو هريرة           | حَتَّى تَكُونَ كَالجَبَلِ العَظِيمِ                   |
| YAY / E               | ابن عباس            | حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ عبدٌ لبني بَيَاضَةَ               |
| 177/7                 | ابن مسعود           | حَدَّثنا رسولُ الله ﷺ، وهو الصادقُ                    |
| 0VE /T                | المقداد بن معديكرب  | حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ      |
| 74. /4                | أبو هريرة           | حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ            |
| T07/1                 | أبو هريرة           | خَالِفُوا المَجُوسَ                                   |
| 117/8                 |                     | خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ                           |
| Y0./Y                 | أبو قتادة           | خرجَ علينا حاملاً أُمامةَ على عنقه                    |
| <b>Y</b> 77/1         | ميمونة بنت كردم     | خرجت مع أبي في حجة حَجُّها                            |
| 98/1                  | أبو سعيد الخدري     | خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيءٌ                   |
| 7\ 730                | طلحة بن عبيد الله   | خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ          |
| 7 / 7 / 7 / 3 0 / 3 . | عبادة بن الصامت     | خَمْسُ صَلُوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ   |
| 2. 17:027             |                     |                                                       |
| <b>451/1</b>          | أبو هريرة           | خمسٌ من الفطرةِ                                       |
| 718/7                 | ابن عباس            | خَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِثْةِ رَجُلٍ             |
| 7./٣                  | سلمة بن الأكوع      | خَيْرُ رِجَالَتِنَا اليَوْمَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ |
| •                     |                     | خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ      |
| 77. /7                | أبو هريرة           | الْجُمُعَةِ                                           |
| <b>TAY</b> /1         | قیس بن سعد بن عبادة | دخل علینا رسولُ الله ﷺ                                |

| الجزء والصفحة | السراوي            | طرف الحسديث                                         |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Y91/1         | ابن عباس           | دفع رسولُ الله ﷺ الرايةَ لعليِّ                     |
| <b>۲۳•</b> /1 | ابن عباس           | ذَاكَ جِبْرِيلُ، أَمَا إِنَّكَ سَتَفْقِدُ بَصَرَكَ  |
| ٥٣٣ /٣        | ابن مسعود          | ذَلِكَ مُحْضُ الإِيمَانِ                            |
| 144 /         | ابن عمر            | رأيتُ رسولَ الله ﷺ يرفع يديه إذا قام                |
| ٦٠٨/٣         | زید بن ثابت        | رَحِمَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي              |
| 0VA /Y        | ابن بجيد الأنصاري  | رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ          |
| V0 /Y         | أنس بن مالك        | رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا          |
| 191/4         | وائل بن حجر        | رفعَ يديه حذوَ أُذنيه                               |
| ۸٦ /٣         | أب <i>ي</i> بن كعب | ركعتان، في كل ركعة خمس ركعات                        |
| ٣/ ٢٨         | ابن عباس، علي      | ركعتين، في كل ركعة أربع ركعات                       |
|               | عائشة، ابن عباس،   | ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات                       |
| ۸٥/٣          | جابر بن عبدالله    |                                                     |
| ٥٤٦ /٣        | ثوبان              | زُوِيَتْ لِيَ الأَرْضُ، فَأُرِيتُ مَشَارِقَهَا      |
| Y70 /0        |                    | شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ                                |
|               |                    | شَغَلُوناً عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ       |
| ١/ ٢٠٢،١٧٥    | علي                | الْعَصْرِ                                           |
| 117/4         | عبدالله بن زید     | شُكي للنبيِّ ﷺ الرجلُ يُخَيَّلُ                     |
| <b>717/</b>   | طلحة بن عبدالله    | شَهْرُ رَمَضَانَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئاً     |
| ٤٠/٤          | عمر بن الخطاب      | صَلِّ في هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ                 |
|               |                    | صَلاَةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ           |
| 07./1         | ابن عمر            | أَحَدِكُمْ                                          |
| 17./1         | ابن عمر            | صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ |

| الجزء والصفحة     | السراوي         | طرف الحديث                                               |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 718/1             | أبي بن كعب      | صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَفْضَلُ                |
| 7.1/0,088/7       | ابن عمر         | صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى                        |
| 089/Y             | ابن عمر         | صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى           |
| 91/4              | مجاهد           | صَلاَةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ                             |
| 7/ 771, 791, 837, |                 | صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي                    |
| 7/731, 3/031      | مالك بن الحويرث |                                                          |
| ۲٠٦ /٣            | عقبة بن عامر    | صلَّى رسولُ الله ﷺ على قتلى أُحُدِ                       |
| 77.8 / Y          | أبو هريرة       | صلَّى لنا رسولُ الله ﷺ إحدى صلاتَي                       |
| W18 /Y            | أبو هريرة       | صلَّى لنا رسولُ الله ﷺ العصرَ                            |
| TV9 /T            | أبو هريرة       | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ          |
| •                 |                 | ضَرْبَتَانِ: ضربةٌ للوجه، وضربةٌ                         |
| 20V/1             | جابر بن عبدالله | لليدين                                                   |
| 1/ 753            | أبو هريرة       | طَهُورُ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ  |
|                   |                 | عادني رســولُ الله ﷺ من وجع كان                          |
| 178/4             | زيد بن أرقم     | بعيني                                                    |
| WEV /1            | عائشة           | عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ                                  |
| 191/0             | سعيد بن المسيب  | عَطَّشَ اللهُ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ     |
| •                 |                 | عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ |
| 019/4             | أبو هريرة       | بِالدَّنْبِ                                              |
| 111/8             | أبو هريرة       | عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ                                |
|                   |                 | غزا رسـول الله ﷺ بنفســه إحدى                            |
| £71/1             | جابر بن عبدالله | وعشرين                                                   |
| •                 |                 |                                                          |

| الجزء والصفحة  | السراوي         | طرف الحديث                                           |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| ٥٨٤ /١         | أنس بن مالك     | فَابْدَوُّوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ  |
| ***/\          | أبو سعيد        | فَأَبِنِ القَدَحَ عَنْ فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسَ        |
| 1/137          | أبو اليسر       | فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا   |
| •              |                 | فأدركه رجلٌ، فقال: نسيتَ يــا                        |
| ۲۰٦/۲          | معاوية بن خديج  | رسولَ الله                                           |
| 120/2          | جابر بن عبدالله | فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظِّرِبِ                       |
| ۲۲ / ۲۳۲       | أبو هريرة       | فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، طُوِيَتِ الصُّحُفُ         |
| YV7 /0         |                 | فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا                    |
| 100/0          | ابن عباس        | فأسقطَتْ غُلاماً قد نبتَ شعرُه ميتاً                 |
| 14.14          | عائشة           | فأشارَ إليهم: أَنِ اجْلِسوا                          |
| ٤٦٢ /٤         |                 | فأَشْهِدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي                        |
| TEA / E        | عائشة           | فإنْ أَحَبُّوا أَن أَقْضيِيَ عَنكِ كتابَتكِ          |
| <b>44.</b>     |                 | فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحُولُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا  |
| T91/Y          |                 | فَإِنِ امْرُوٌّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ             |
|                |                 | فإن رسول الله ﷺ كان يوتر على                         |
| ٥٤٣ /٢         | ابن عمر         | البعير                                               |
| ۰۳۷/۱          | ابن عمر         | فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمُ       |
| 1/ 503         | جابر بن عبدالله | فَإِنْ كَانَ وَاسِعاً، فَالْتَحِفْ به                |
| 99/8           | أبو هريرة       | فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ            |
| •              |                 | فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌّ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَـلَقَ |
| 178/8          | ابن عباس        | السَّمَوَاتِ                                         |
| <b>4/ 47.3</b> |                 | فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ، هَجَمَتْ لَهُ عَيْنُكَ     |

| الجزء والصفحة  | السراوي          | طرف الحديث                                                   |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| EV9 /Y         |                  | فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ |
| ٤٢٣ /٥         | جابر بن عبدالله  | فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي في أَيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ          |
| £99 / W        | عبادة بن الصامت  | فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ، فَرُفِعَتْ                             |
|                |                  | فرأيتُ الناسَ يأخذونَ من فَضْلِ                              |
| <b>41/</b> 4   | أبو جحيفة        | وضويته                                                       |
| <b>۲۳٤</b> / ۱ | جابر بن عبدالله  | فَرَأَيْتُ فِي النَّارِ امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً عُجِّلَ      |
| ٤٩٩ /٣         | عبادة بن الصامت  | فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْراً لَكُم               |
| 119/1          | جابر بن عبدالله  | فصبَّ عليَّ من وضوئه                                         |
| 14.14          |                  | فَصَلَّى جَالِساً، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ جُلُوساً           |
|                |                  | فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أَهْلِ                 |
| 447 /4         | عمرو بن العاص    | الكِتَابِ                                                    |
| ٤٨٩ /٤         | أبو هريرة        | فَطَأُطؤوا رُؤوسَهم                                          |
| ٣٠٦/١          | عائشة            | فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاغْتَسَلْنَا           |
| 14 17          | أبو أمامة        | فَعِنْدَهُ طَهُورُهُ وَمَسْجِدُهُ                            |
| TOV /Y         | ابن شهاب         | فقال له ذو الشَّمالين: رجلٌ                                  |
| 407 /X         | عمران بن الحصين  | فقام إليه رجلٌ يقال له: الخرباق                              |
| 1.8/4          | أبو موس <i>ى</i> | فقامَ فَزِعاً، يَخْشَى أَنْ تكونَ الساعَةُ                   |
| 144/4          | أبو هريرة        | فَلاَ يُذَادَنَّ رِجَـالُ عَنْ حَوْضي                        |
| £77 /Y         | ابن عمر          | فَلاَ يَقْرَبِ المَسَاجِدَ                                   |
| <b>4</b> 44/1  | عبدالله بن زید   | فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً                     |
| <b>40</b>      |                  | فلمْ يرجعُ رسولُ الله ﷺ حتى يَقَّنه                          |
|                |                  | فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ           |
| YV7 /0         |                  | يَمِينِهِ                                                    |
|                |                  |                                                              |

| الجزء والصفحة | السراوي            | طرف الحسديث                                           |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Y £ A / Y     | ابن مسعود          | فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَلْيَبْنِ عَلَيْهِ          |
| 1.4/1         | أبو هريرة          | فَلْيُرِقْهُ، ولْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ           |
| ٤٣٥ /٢        |                    | فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ             |
| 140/0         |                    | فماتَتْ، وألقتْ جَنينَها                              |
| 7/7/17        | عمر بن الخطاب      | فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ     |
| YYY /o        | جابر بن عبدالله    | فَهَلاً تَرَكْتُمُ الرَّجُلَ، وَجِئْتُمُونِي بِهِ     |
| £ £ 4" / Y    |                    | فَهِيَ لَهُمْ فَرِيضَةٌ، وَلَهُ تَطَوُّعُ             |
| 1/377         | عمرو بن حزم        | في النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِثَةٌ مِنَ الإِبلِ        |
| ۳۰۷/۳         | ابن عمر            | فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ                    |
| YAA /Y        | أبو سعيد بن المعلى | قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ           |
| 40. /4        |                    | قامَ، ودخلَ حجرتَه، ثم بنى                            |
| Y\            | أبو سعيد الخدري    | قرأ ببعض سورة في الصبح                                |
| 447/4         |                    | قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي          |
| 177/0         | المغيرة بن شعبة    | قضى النبيُّ ﷺ بالغُرَّةِ عَبْدٍ أَو أَمَةٍ            |
| £ • • / Y     | أبو بكرة           | قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ                               |
| 709/8         | أبو هريرة          | قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأَتُكَ |
| £17/Y         | سهل بن سعد         | قُمْ يَا أَبَا تُرَابٍ                                |
| YTY /Y        |                    | قُومُوا فلأُصَلِّي لَكُمْ                             |
| •             |                    | كان خيـر رجالتنا اليومَ سَلَمَةُ بنُ                  |
| ٥/٧/٥         |                    | الأكوع                                                |
| TV            | عائشة              | كان ﷺ يصوم شعبان كله إلا قليلاً                       |

| الجزء والصفحة | السراوي          | طرف الحديث                                         |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------|
| ٥٠٧/٣         | عطاء بن أبي رباح | كان ابنُ عمر يقطع التلبيةَ                         |
| £07 /Y        | أنس بن مالك      | كانَ رسولُ الله ﷺ أحسنَ الناس خُلُقاً              |
| 1/ 4/13 //    | ابن جريج         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ |
| £9V/1         | ميمونة           | كان رسولُ الله ﷺ يباشرُ المرأة                     |
| •             |                  | كانَ رسولُ الله ﷺ يُباشر نساءه فوقَ                |
| £9V /1        | ميمونة           | الإزار                                             |
| 171/1         | عائشة            | كان رسول الله ﷺ يحب التيمُّن                       |
| 177/4         | عائشة            | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ      |
| TVE /1        | عائشة            | كان رسول الله ﷺ يُشرِب رأسه                        |
| •             |                  | كانَ رسولُ الله ﷺ يصلِّي الظهرَ                    |
| 24 6 24 9 / 4 | جابر بن عبدالله  | بالهاجرة                                           |
| •             |                  | كـان رســولُ الله ﷺ يصــلِّي على                   |
| £07 /Y        | المغيرة بن شعبة  | الحصير                                             |
| £07 /Y        | ميمونة           | كان رسولُ الله ﷺ يصلِّي وأنا حِذَاءَهُ             |
| YVV /Y        | أبو قتادة        | كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر                      |
| Y9V /Y        | أبو سعيد الخدري  | كانَ رسولُ الله ﷺ يقومُ في الظُّهر                 |
| •             |                  | كان نبينا ينهانا عن صيام اليوم الذي                |
| <b>TAA /T</b> | حذيفة            | يُشك                                               |
| YYA /Y        | عائشة            | كان يصلِّي أربعاً فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ        |
| £9 /Y         | حفصة             | كان يصلِّي سجدتين خفيفتين                          |
| TE /T         | عائشة            | كانَ يفتتحُ الصلاةَ بالتكبير                       |
| 079/7         | عائشة            | كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يقولَ في ركوعِهِ وسجودِهِ      |

| الجزء والصفحة | السراوي         | طرف الحديث                                              |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| TAV /1        | معاذ            | كان يمسح وجهَه بطرف ثوب                                 |
| 97/8          | أبو ذرّ         | كانتُ لَنَا رُخْصَةً                                    |
| <b>T19/1</b>  | عائشة           | كانت يدُ رسولِ الله ﷺ اليمني لطَهوره                    |
| 197/4         | ابن مسعود       | كَبَّرَ رسولُ الله ﷺ تسعاً، وسبعاً                      |
| ·             |                 | كَتُبَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، وَغَرَسَ شَجَرَةَ         |
| ٥٧٣/٣         | أبو هريرة       | طُوْبَى                                                 |
| 0V1/Y         | أبو هريرة       | كَفَى بِالْمْرِءِ إِثْمَا أَنْ يُحَدِّثَ                |
| 017/4         | أنس بن مالك     | كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ                              |
| 7/8/7         | أبو هريرة       | كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ |
| YAY /Y        | جابر بن عبدالله | كُلُّ رَكْعَةٍ لَمْ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمُّ الْقُوْآنِ  |
| WEA /1        | أبو هريرة       | كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ                |
| ٥٧٣/٣         | أبو هريرة       | كِلْتَا يَدَيِ الرَّحْمَن ِ يمَيِن                      |
| •             |                 | كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ، وَلَيْسَ          |
| 1.7/4         | أنس بن مالك     | بِنَافِخِ                                               |
| 771 /W        |                 | كُلُّهُنَّ بِالمَاءِ وَالسِّدْرِ                        |
|               |                 | كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ      |
| 177 /4        | ابن عمر         | سَيِيْلِ                                                |
| •             |                 | كُنَّا نجمِّعُ معَ النبيَّ ﷺ إذا زالتِ                  |
| YY /٣         | سلمة بن الأكوع  | الشمسُ                                                  |
| <b>TTT</b> /1 | أبو سعيد الخدري | كنا نخرجُ صدقةَ الفِطْر على عهد                         |
| ٤٥١/٢         | أنس بن مالك     | كنا نصلِّي معَ النبيِّ ﷺ، فيسجدُ                        |
| 174/1         | أنس بن مالك     | كنَّاه رسول الله ﷺ ببقلَةٍ كان يَجْتَنيها               |
|               |                 |                                                         |

| الجزء والصفحة | السراوي          | طرف الحديث                                                 |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 147/1         | الهيثم بن عدي    | كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ في الإِلْفَةِ وَالوَفَاءِ       |
| 177/4         | أنس بن مالك      | كَيْفَ تَجِدُكَ                                            |
| 7/ 977        | أبي بن كعب       | كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ                                 |
| 118/0         |                  | كيفَ وقد قيلَ                                              |
| 178/1         | ابن أم مكتوم     | لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً                                   |
| 7VY /Y        | أنس بن مالك      | لاً إِسْعَادَ في الإِسْلاَمِ                               |
| •             |                  | لَا تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدٍ حَتَّى يَغْسِلَ وَجْهَهُ        |
| ٤٢٠/١         |                  | وَيَدَنَهُ                                                 |
| •             |                  | لاَ تَتَمَنُّوا المَوْتَ؛ فَإِنَّ هَوْلَ المُطَّلَعِ       |
| 0 TV / 0      | جابر بن عبدالله  | شَدِيدٌ                                                    |
| •             |                  | لاَ تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلاَ تُصَلُّوا            |
| Y07 /4        | أبو مرثد الغنوي  | إِلَيْهَا                                                  |
| V£ /Y         | البراء بن عازب   | لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ                  |
| ٤٧٦ /٣        | أبو هريرة        | لاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمْعَةِ بِصِيامٍ مِنْ يَيْنِ       |
| ٤٧٥ /٣        |                  | لاَ تَخُصُّوهُ بِصِيَامٍ                                   |
| 140/4         | أنس بن مالك      | لاَ تَدْعُوا بِالمَوْتِ، وَلاَ تَتَمَنَّوْهُ               |
| W1W/0         | جابر بن عبدالله  | لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ                            |
| 149/4         | ابن عباس         | لاَ تُرْفَعُ الأَيْدِي إِلاَّ في سَبْعَةِ مَوَاضعَ         |
|               |                  | لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ |
| 0VV /Y        | ابن عمر          | تَعَالَى                                                   |
| 787/8         | زينب بنت أم سلمة | لاَ تُزكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ البِرِّ |
| 97 /Y         | أنس بن مالك      | لا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلا بِالْقِيَامِ            |

| الجزء والصفحة    | السراوي         | طرف الحديث                                          |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| ٤٠١/٢            | البراء بن عازب  | لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبلِ                 |
| 011/1            | أبو هريرة       | لاَ تَغْضَبْ                                        |
|                  |                 | لاَ تَغْلِبَنَّكُم الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ          |
| 087/1            | ابن عمر         | صَلاَتِكُمُ                                         |
| 444 / E          |                 | لاَ تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلِ           |
| ۲۷۲ /۲           | أنس بن مالك     | لا تَقَاطَعُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا                   |
| Y78 /W           | أبو هريرة       | لا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ    |
| •                |                 | لاَ تَمْنَعُـوا النِّسَاءَ الخُـرُوجَ إِلَى         |
| 78./1            | ابن عمر         | المَسَاجِدِ                                         |
| 7/ 1/0, 7/0      | ابن عمر         | لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ        |
|                  |                 | لا تَنْذِرُوا؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ    |
| TT0 /0           |                 | القَدَرِ                                            |
| 094/8            | أبو هريرة       | لا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى              |
| 444 / 8          | ابن عباس        | لاَ حَاجَةَ لَنَا بِجَسَدِهِ، وَلاَ بِثَمَنِهِ      |
| ٤٦٣ /٣           | عبدالله بن عمرو | لاً صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ                       |
| 48. 10           |                 | لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى              |
| •                |                 | لا صَـلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ، وَلَوْ بِفَاتِحَـةِ |
| 798 /Y           | أبو هريرة       | الْكِتَابِ                                          |
| £17 /Y           |                 | لاً صَلاَةً بَعْدَ الصُّبْحِ                        |
|                  |                 | لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي          |
| 1/ 1/0 / 1/ 0/1/ | أبو هريرة       | الْمَسْجِدِ                                         |
| YAY /Y           | عبادة بن الصامت | لا صلاةً لمن لم يقرأ بأُمِّ القرآنِ                 |

| الجزء والصفحة | السراوي          | طرف الحديث                                               |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|               |                  | لاَ صِيامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ         |
| 090/1         | حفصة             | اللَّيْلِ                                                |
| 14/1          | عبادة بن الصامت  | لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرِارَ                                 |
| 414/8         | ابن عباس         | لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرِارَ                                 |
| 098/1         | أبو موسى الأشعري | لا نكاحَ إلا بوليِّ                                      |
| 17.77         | ابن عباس         | لا هجرةَ بعدَ الفتح، ولكن جهادٌ ونيةٌ                    |
| 097/1         | أنس بن مالك      | لاَ وَقْتَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ                           |
| 14./4         | الشعبي           | لاَ يَوُّمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِساً                  |
| 781/0         | ابن عمر          | لاَ يُبَاعُ المُدَبَّرُ، وَلاَ يُوهَبُ                   |
| •             |                  | لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ       |
| 78./1         | جابر بن عبدالله  | أَصْحَابَهُ                                              |
| 0 8 0 / 8     | عبدالله بن عمرو  | لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى                 |
|               |                  | لاً يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَـتَقَ       |
| 1.4/0         | أم سلمة          | الأَمْعَاء                                               |
| ٤٠٣/٥         | خالد بن الوليد   | لاَ يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الخَيْلِ، وَالبِغَالِ         |
| Y7./0         |                  | لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِيء مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى       |
| 7 /٣          | أبو شريح الخزاعي | لا يحلُّ لامرئ ِ أن يسفكَ بها دماً                       |
|               |                  | لاَ يَحِلُّ لِرَجُـلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ        |
| YYY /£        | أبو سعيد الخدري  | الآخِو                                                   |
| ٤٥٤/٤         | ابن عمر          | لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطيَّةٌ وَيَرْجِعَ |
| ٦١٨ /٣        | ابن عباس         | لا يُختلى خَلاها، ولا يُعْضَدُ شوكُها                    |
|               |                  |                                                          |

| الجزء والصفحة | السراوي            | طرف الحمديث                                         |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 197/8         | أبو هريرة          | لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ        |
| Y#A / 1       | حذيفة              | لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ                    |
| 197/8         | أبو هريرة          | لاَ يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ            |
| 288/4         | ابن عباس           | لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ                     |
| AE /1         | عبدالله بن زمعة    | لا يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ المْرَأَتَةُ ضَرْبَ الأَمَةِ |
| 201/0         |                    | لاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ                   |
| 100/0         | حمزة الأسلمي       | لاَ يُعَذُّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّهَا            |
| 148.84.11     |                    | لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ |
|               | سليمان بن عمرو     | لاَ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بعضاً                       |
| 140/8         | الأحوص عن أمه      |                                                     |
| 179/0         |                    | لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ                     |
| 1/011, 240    | أبو بكرة           | لاَ يَقْضِي الْقَاضِي وَهُو غَضْبَانُ               |
| ٤٠٢/٢         | أبو سعيد الخدري    | لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ                      |
| ۲۷۰/۲         | ابن مسعود          | لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: نَسِيتُ آيَةً كَنَا وَكَذَا  |
| 14/1          | أنس بن مالك        | لا يكونُ المؤمنُ مؤمناً حتى يرضى                    |
| 177/4         | جابر بن عبدالله    | لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاًّ وَهُوَ يُحْسِنُ    |
| 171/1         | أبو هريرة          | لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ                    |
| 1/407, 7/013  | طلحة بن عبيد الله  | لاً، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ                          |
| 97/8          | أبو ذر             | لأصحاب محمد خاصة                                    |
| YAA /Y        | أبو سعيد بن المعلى | لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّورِ      |
| ٤٠/٤          | عائشة              | لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ           |

| الجزء والصفحة  | السراوي                 | طرف الحديث                                           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| ٤٠/٤           | أنس بن مالك             | لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ                        |
| ٣/ ١٥٥         | أبو هريرة               | لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ          |
|                |                         | لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ،         |
| W1W/0          |                         | فَتُقْطَعُ يَدُهُ                                    |
| <b>۲۷۳ /</b> ۳ | أبو سعيد الخدري         | لَعَنَ اللهُ النَّائِحَةَ وَالمُسْتَمِعَةَ           |
| 708/4          | أبو سعيد الخدري         | لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا      |
| ٥٣٦/٥          |                         | لَغَدْوَةٌ ۚ أَوْ رَوْحَةٌ في سَبيلِ اللهِ خَيْرٌ    |
| 1/377          | أبو موسى                | لَقَدْ أُوْتِيَ أَبُو مُوسَى مِزْمَاراً              |
| 197/1          | سلمان                   | لقد نهانا أن نستقبلَ القبلةَ بغائطٍ أو بولٍ          |
| 111 (140 /4    | أبو سعيد الخدري         | لَقُّنُوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ       |
| 14./1          | أبو هريرة               | لَكُمْ سِيمًا لَيْسَتْ لأحَدٍ مِنَ الأُمَمِ          |
| 04. 18         | سعد بن أب <i>ي</i> وقاص | لَكِنَّ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ البَاثِسَ قَدْ مَاتَ    |
| 0.8/4          |                         | لَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلَيِلُ الرَّحْمَنِ             |
| 708/1          | عائشة                   | لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل                    |
| 779 /T         | معاذ بن جبل             | لما قدم النبي ﷺ المدينة ، أمر بصيام                  |
| 104 (81/8      | جابر بن عبدالله         | لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ    |
| 147/0          | أبو هريرة               | لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ |
| 110/1          | عصمة بن مالك            | لَوْ أَنَّ لِي ثَالِثَةً، لأَنْكَحْتُكَ إِيَّاهَا    |
| 077/0          | الحسن البصري            | لَوْ أَنْفَقْتَهَا فِي طَاعَةِ اللهِ                 |
| ۲/ ۱۳۰ ، ۱۳۲   | عائشة                   | لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا      |
| ٤٥٣ /٣         | أبو هريرة               | لَوْ تَأَخَّرَ الهِلاَلُ، لَزِدْتُكُمْ               |
| ٤٥٣/٥          |                         | لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا، لأَجْزَأَ عَنْكَ        |

| الجزء والصفحة  | السراوي         | طرف الحديث                                                |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| ٣٠٣/٢          | مطعم بن عدي     | لَوْ كَانَ الشَّيْخُ ٱبُوكَ حَيًّا، فَأَتَانَا فِيْهِم    |
| 148/1          | أبو هريرة       | لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً                           |
| ٤٥٣/٣          | أنس بن مالك     | لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ، لَوَاصَلْنَا                  |
| ٣٨٥ /٢         | أبو هريرة       | لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَالَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ         |
| 1/9/1          | أبو هريرة       | لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيناً  |
| 054.07./1      | أبو هريرة       | لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتْمَةِ وَالصُّبْحِ          |
| W1/1           | عبدالله بن زید  | لولا الهجرةُ لكنتُ امرءاً من الأنصار                      |
| ۲۰/۳           | أبو بكرة        | لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ                           |
| ,              |                 | لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْلِهِ وَفَرَسِهِ            |
| WE9 /W         | أبو هريرة       | صَدَقَةً                                                  |
| ٣٠٣/٥          | وائل بن حجر     | لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَاكَ                                  |
| £Y £ /٣        | جابر بن عبدالله | لَيْسَ مِنَ البِرِّ                                       |
| 1+7/4          | جابر بن عبدالله | ليسَ منها ركعةٌ إلاَّ التي قبلَها أطولُ                   |
|                |                 | مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى |
| 1/ 1773 3/ 731 | أبو هريرة       | بِالْقُرْآنِ                                              |
| 898/4          | معاذ بن جبل     | ما أُوصاني به رسولُ الله ﷺ                                |
| 7\ 531         | بزيزة           | مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً                |
| 187/7          |                 | مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا                     |
| ·              |                 | مَا بَيْنَ قَبْرِيً وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ             |
| 02./0          | أبو هريرة       | رِيَاضِ                                                   |
| •              |                 | مَا خَلاَتِ القَصْوَاءُ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا               |
| 147/1          | المسور بن مخرمة | حَابِسُ                                                   |
| •              |                 |                                                           |

| الجزء والصفحة | السراوي        | طرف الحديث                                                   |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|               |                | مَا دُفِنَ نَبِيٌّ إِلاَّ فِي مَكَانِهِ النَّذِي             |
| ۲٦٨ /٣        | أبو بكر        | قَبَضَ اللهُ                                                 |
| 1/٣           | عائشة          | ما سجدُّتُ سجوداً أطولَ منه                                  |
| £9V/1         | معاذ بن جبل    | مَا فَوْقَ الإِزَارِ                                         |
| Y1 /m         | سهل            | مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الجُمُعَةِ |
| TVT /0        | عثمان          | مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ             |
| 17 773        | محجن           | مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ                    |
| 7/ 3/7        | أبو هريرة      | مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ                               |
| -             |                | مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا             |
| 140/1         | جابر بن سمرة   | ٱذْنَابُ                                                     |
| *** /*        | عمرو بن عبسة   | مَالِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلاَّ الخُمُسُ       |
| ٣/ ١١، ١١     |                | مَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةٍ         |
| ٤٥٠/١         | علي            | مَرْحَباً بِالطَّيِّبِ المُطَيَّبِ، اثْذَنُوا لَهُ           |
|               |                | مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا              |
| ۲/ ۱۱۱ ، ۱۲۱  | علي            | التَّكْبِيرُ                                                 |
|               |                | مُلِئ عَمَّارٌ إِيماناً حَتَّى أَخْمَصِ                      |
| 1/193         | عائشة          | قُلَمَيْهِ                                                   |
| ٦٠٦/٣         | أبو هريرة      | مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ               |
| 719/0         | زيد بن أسلم    | مَنِ ابْتُلِي بِشَيْءٍ مِنْ هَــنِّهِ القَاذُورَاتِ          |
| ٥٨٠/٢         |                | من أَبَرُّ؟ قال: «أُمَّكَ»                                   |
| ٤٥٠/١         | خالد بن الوليد | مَنْ أَبْغُضَ عَمَّاراً، فَقَدْ أَبْغَضَهُ اللهُ             |
| 14/1          | عائشة          | من أحدثَ في أمرنا ما ليسَ منه فهو رَدٌّ                      |

| الجزء والصفحة  | السراوي         | طرف الحديث                                             |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>441/4</b>   | أبو هريرة       | من أدركه الصبحُ وهو جنبٌ                               |
|                | صالح بن موسى    | مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ |
| ۱۱۷ /٥         | الطلحي          |                                                        |
| •              |                 | مَنْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ إِلَى       |
| <b>*</b> V1 /* | أبو سعيد الخدري | السَّحَر                                               |
| 719/1          | ابن عمر         | مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدِ                  |
| 414/8          | ابن عمر         | مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ                     |
| ۲/ ۲۳۲         | أبو هريرة       | مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَاسْتَنَّ           |
| ۱/۱۲۳، ۳۸۳     | أبو هريرة       | مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ  |
| ٣٠٢/٥          | ابن مسعود       | مَنْ اقتطعَ مالَ امْرِئ مُسْلِم                        |
| 789/1          | جابر بن عبدالله | مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ             |
| 779/7          | أبو هريرة       | مِنَ الْقُرْآنِ سُورَةٌ ثَلاَثُونَ آيَةً               |
| A9 / E         | أنس بن مالك     | مَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَهُوَ مُحِثُّ                   |
| ۲٥٥/٤          | ابن عباس        | مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلاَ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى  |
| 714/4          | سهل بن حنیف     | مَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ                    |
| ٤٥/٢           |                 | مَنْ تَوَضَّاً نَحْوَ وُضُوثِي هذا                     |
| 779/7          | سمرة            | مَنْ تُوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ   |
|                |                 | مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ،                  |
| ۲/ ۱۳۰         | أنس بن مالك     | فَلْيَغْتَسِلْ                                         |
| 17.11/1        | أبو هريرة       | من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يَعنيه                  |
|                |                 | مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، عَادَ كَمَنْ لَمْ            |
| 197/0          |                 | يَحْلِفْ                                               |

| الجزء والصفحة                            | السراوي           | طرف الحديث                                        |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 174 /4                                   | أنس بن مالك       | من رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا                         |
| 177/1                                    | عبدالله بن عمرو   | مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ                |
| ٣/ ٢٠١                                   | أبو سعيد الخدري   | مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي            |
|                                          |                   | مَنْ شِهِدَ جَنَازَةً، وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى     |
| YV7 /٣                                   | أبو هريرة         | يُصَلَّى                                          |
| ٣٨٩ /٣                                   | عمار بن ياسر      | مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فيه           |
|                                          |                   | مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ     |
| 011/4                                    | أبو أيوب الأنصاري | شوال                                              |
|                                          | عبد الرحمن بن أبي | مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ في جَمَاعَةٍ     |
| YVV /٣                                   | عمرة              |                                                   |
| 0.1/٢                                    | عبدالله بن عمرو   | مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً                     |
| ۱۸۶ /۴                                   | ابن عباس          | مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ        |
| ٤٠٢/٥                                    | أبو موسى الأشعري  | مَنْ عَطَسَ، فَحَمِدَ اللهَ، فَشَمَّتُوهُ         |
| 7. V V V V V V V V V V V V V V V V V V V | أبو هريرة         | مَنْ غَشَّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا                    |
| ٦٠٦/٥                                    |                   |                                                   |
| AV /0                                    | ابن عمر           | مَنْ قَالَ لأخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا   |
| £9V /T                                   | أبو هريرة         | مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيماناً واحْتِسَاباً        |
| Y                                        | أبو هريرة         | مَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ، أَجْزَأَتْ عَنْهُ |
|                                          |                   | مَنْ كَانَ حَالِفاً، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ    |
| 44. /0                                   |                   | لِيَصْمُتْ                                        |

| طرف الحديث                                                 | السراوي             | الجزء والصفحة |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ            | أبو هريرة           | 0 8 9 / 1     |
| مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ             | حفصة                | ٣٦٥ /٣        |
| مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ           | أبو هريرة           | TVY /T        |
| مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ            |                     | 714/4         |
| مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ، أَوْ نَسِيَهَا                    | أن <i>س</i> بن مالك | 097/1         |
| مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا |                     |               |
| ۮٚػؘۯٷؙ                                                    | أبو سعيد الخدري     | 08./4         |
| مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله ، فَلْيُطِعْهُ               | عائشة               | 414/0         |
| مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ، فقد ذُبِحَ بِغَيْرِ                 |                     |               |
| سِکُینِ                                                    | أبو هريرة           | 481/0         |
| مَنْ يُشَادُّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ                    | أبو هريرة           | £44 /4        |
| نَحْنُ السَّابِقُونَ الآخِرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ        | أبو هريرة           | 7/ 775        |
| نَسِيَ آدَمُ، فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ                      | أبو هريرة           | TVA /Y        |
| نْفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ             |                     | ·             |
| عَلَيْهِمْ                                                 | حذيفة               | YOV /1        |
| نهاني رسول الله ﷺ أن أتختم في                              |                     | •             |
| هاتين                                                      | علي                 | Y•W/1         |
| نهَاهُمْ عَنِ الوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ                    | عائشة               | 207/7         |
| نَهِى رسولُ اللهِ ﷺ أَن تُستر الجدرُ                       |                     | ,             |
| بالحرير                                                    | علي بن أبي طالب     | £ \ £ \ 0     |
| نهى نبيُّ الله ﷺ أن نستقبلَ القبلةَ                        | ,                   |               |
| ببولي                                                      | جابر بن عبدالله     | 198/1         |

| الجزء والصفحة | السراوي            | طرف الحديث                                           |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| ۲۰/۲          | عويم بن ساعدة      | هَذَا مِنْهُمْ                                       |
|               |                    | هَٰذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ         |
| 141/1         | أب <i>ي</i> بن كعب | قَبْلِي                                              |
| 7.0/4         | جابر بن عبدالله    | هُشُّـوا، وَارْعَـوْا                                |
| 7 \ 3 \ 7     | أبو هريرة          | هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفاً             |
| •             | عثمان بن أبي       | هَلْ مِنْ دَاعِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ                   |
| 1.0/4         | العاص              | •                                                    |
|               |                    | هَلاَّ تَرِكْتُمُوهُ، فَلَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ  |
| 777/0         | أبو هريرة          | اللهُ عَلَيْهِ                                       |
| YY • / 0      | نعيم بن هزال       | هَلاَّ سَتَوْتَهُ بِرِدَائِكَ                        |
| £44 /4        | ابن مسعود          | هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ                              |
| 7. /Y         | أبو سعيد الخدري    | هُوَ مَسْجِدِي هَذَا                                 |
| •             | حمزة بن عمرو       | هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا        |
| 7/ 7733 373   | الأسلمي            |                                                      |
| 71.13         | أبو سعيد الخدري    | ولَيْسَ لي تحريمُ ما أَحَلَّ اللهُ                   |
| ۰۳۸ /۲        | ابن عمر            | وَاجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِكَ وِتْراً                    |
| £V1/1         | عوف بن مالك        | وَأُحِلَّ لَنَا الخُمْسُ                             |
| ٥٣٨ /٥        | ابن عباس           | وَإِذَا أَرَدْتَ بِالنَّاسِ فِتْنَةً                 |
| YOV /Y        | أنس بن مالك        | وَإِذَا بَزَقَ، فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ       |
| 741 /4        | عائشة              | وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ في السَّجْدَةِ الثَّانِيَّةِ |
| •             |                    | وأَرْخَصَ في التوليةِ، والشَّرِكةِ،                  |
| 474 / 8       | ابن المسيب         | والإقالَةِ                                           |
| •             |                    |                                                      |

| الجزء والصفحة | السراوي         | طرف الحديث                                                |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 17/1          | سهل بن سعد      | وازهدْ في الدنيا يُحِبُّكَ الله                           |
| YAW /Y        |                 | وَافْعَلْ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كُلِّهَا                    |
| Y79/1         | عائشة           | وألْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ                                  |
| 11373         | حذيفة بن اليمان | وَالرُّعْبُ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْ أُمَّتِي شَهْراً        |
| ٣٧٦ /٢        |                 | وَاللَّهِ إِنِّي لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنِ              |
|               |                 | وَاللهِ لَــُتَّقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ |
| A+ /Y         |                 | اللهُ                                                     |
| <b>T1/i</b>   | عبدالله بن عمرو | والمهاجِرُ مَنْ هجرَ ما نهي اللهُ عنه                     |
| 7/370         | ابن عباس        | وَأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِيهِ بِالدُّعَاءِ     |
| 09./2         | أبو هريرة       | وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ               |
| YTT /1        | ابن عباس        | وَإِنَّـٰهُ لَكَبِيرٌ، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ   |
| 087/8         | أبو ذر          | وَإِنَّهُمْ سَيَفْتَحُونَ مِصْرَ                          |
| 890/0         | جابر بن عبدالله | وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ البُّخْلِ                      |
| 1/ 473        | أبو هريرة       | وَٱتُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ                              |
| Y & A / O     |                 | وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ                 |
| 240/1         |                 | وَتُرَابُهَا طَهُوراً                                     |
| ٤٦٦ /١        | حذيفة           | وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا طَهُوراً                           |
| <b>777</b> /1 | رافع بن خديج    | وَخَنَسَ إِبْهَامَهُ                                      |
| YA / Y        | أبو جحيفة       | وَرَأَيْتُ بِلاَلاَّ أَخْرَجَ وَضُوءاً                    |
| 191/0         |                 | وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ                          |
| <b>440</b> /1 | ابن عمر         | وَفَارِقْ سَاثِرَهُنَّ                                    |
| £19/Y         | زيد بن أرقم     | وَفَتْ أُذْنُكَ يَا غُلاَمُ                               |

| الجزء والصفحة | السراوي            | طرف الحديث                                           |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| ٤٧٥ /١        | حذيفة              | وَفُضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ                |
| ٥٢٨/٤         | أبو ذر             | وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ                      |
| 141/4         |                    | وَقَالَتِ المَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ       |
| 400/1         | أنس بن مالك        | وُقِّتَ لنا في قص الشارب                             |
| TA / Y        | ابن عمر            | كانَ لا يؤذِّنُ حتى يُقال له: أصبحْتَ                |
| 7/217         | جابر بن سمرة       | وكانت صلاتُه بعدُ تخفيفاً                            |
| 1/ 597        | سهل بن سعد         | وكنَّاه النبيُّ ﷺ بأبي تراب                          |
| 197/8         | عبدالله بن عمرو    | وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ          |
| ٦٠٢/٣         |                    | ولم تحلَّ لأحدٍ قبلي                                 |
| 017/4         | عبدالله بن عمرو    | وَلَنْ تُحْصُوا                                      |
| ٦٧ /٣         | زينب امرأة عبدالله | وَلَوْ مِنْ حُلِيًّكُنَّ                             |
| ·             |                    | وَلْيَتَخَيَّرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا  |
| 078/7         |                    | شاء                                                  |
| 09/4          | عمرو بن عوف        | وَمَا الطَّهُورُ الَّذِي أَثْنَى اللهُ عَلَيْكُمْ    |
| 14/1          | أبو هريرة          | وما نهيتُكم عنه فانتهـوا                             |
| 100/1         | المغيرة            | ومسحَ على مُقَدَّمِ رأسِه                            |
|               |                    | وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا       |
| YV7/0         |                    | خَيْراً                                              |
| ٤/ ٣٧٢        |                    | وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى الله    |
| ٧٥/٢          | ابن عمر            | وَمَنْ وَصَلَ صَفّاً وَصَلَهُ اللهُ                  |
| 77 377        | أم عطية            | ومواضع الوضوء منها                                   |
| T10/1         | طلق بن علي         | وَهَلْ هُوَ إِلاَّ بَضْعَةٌ أَوْ ـ مُضْغَةٌ ـ مِنْهُ |
|               |                    |                                                      |

| الجزء والصفحة  | السراوي          | طرف الحسديث                                                 |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠/٥          | بريرة            | وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ                              |
| V£ / £         | المسور بن مخرمة  | وَيْلُ أُمَّهِ! مِسْعَرَ حَرْبٍ                             |
| 1/ 971 , 3/ 77 | أبو هريرة وعائشة | وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّادِ                           |
| 08/1           | أبو هريرة        | وَيْلٌ لِلْعَراقِيبِ                                        |
| <b>41/1</b>    | أبو هريرة        | يا أبا هريرة                                                |
| TOY /1         | أم عطية          | يَا أُمَّ عَطِيَّةَ! اخْفِضِي وَلاَ تَنْهَكِي               |
| A /Y           | ابن عمر          | يَا بِلاَلُ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ                      |
| <b>***</b> / Y | عبدالله بن مغفل  | يا بُني! إياكَ والحَدَثَ                                    |
| ٤٥٠/٢          | أم سلمة          | يَا رَبَاحُ! عَفَّرْ وَجْهَكَ في الأَرْضِ                   |
| 197/8          | زید بن ثابت      | يَا زَيْدُ؟ أَتُحْسِنُ السُّـرْيانيَّةَ                     |
| £YY /Y         | ابن مسعود        | يَا غُلاَمُ! هَلْ مِنْ لَبَنِ                               |
| 184/4          | معاذ             | يَا مُعَاذُ! أَفَتَانٌ أَنْتَ؟! اقْرَأُ بِكَذَا             |
| £ £ Y / Y      | معاذ             | يَا مُعَاذُ! لاَ تَكُنْ، أَوْ لاَ تَكُونَنَّ فَتَاناً       |
| ١٨٨ /٣         | عبدالله بن زید   | يا نعَاءِ العَرَبَ                                          |
| 1/ 1/1         | أسماء            | يُبْعَثُ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نْفَيْلٍ أُمَّةً وَحْدَهُ |
| 7/417          | جابر بن عبدالله  | يَحْمَدُ اللهَ، ويُثْنِي عليه                               |
| 1 / 1          | أبو هريرة        | يغسلُه ثلاثًا، أو خمساً                                     |
| 777/           | أبو هريرة        | يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا   |
| •              |                  | ينطلقُ أحدُنا إلى مِنَّى وذَكَرُ                            |
| 1.7/8          | جابر بن عبدالله  | أحدِنا يَقْطُرُ                                             |
| ٣/ ٢٧٤         | أبو هريرة        | يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدِكُمْ                          |
|                |                  |                                                             |

## فهرسس لآثار والأقوال

| الجزء والصفحة | القائــل         | طـرف الأثـر أو الـقـول                          |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------|
| YYA / 1       | عمر بن الخطاب    | ابنُ عباس فتى الكهول                            |
| YAY /Y        | علي بن أبي طالب  | أتممتَ الركوعَ والسجود؟                         |
| Y+A/1         | أبو الزناد       | اجتمع في الحِجْر مصعبٌ، وعروةُ                  |
| 100 /4        | الخطابي          | أحسنوا أعمالكم حتى يحسن ظنُّكم بربُّكم          |
| 17. 177       | طاوس             | أدركتُ نحوَ خمس مئة من أصحاب                    |
| Y7.           | أبو بكر الصدّيق  | ادفنوه حيث قبضه الله                            |
| 31/133        | الأصمعي          | إذا استخار العبدُ ربَّهُ، واستشارَ نَصيحَهُ     |
| 177 /4        | ابن عمر          | إذا أمسيتَ، فلا تنتظرِ الصباحَ                  |
| 19./1         | أبو أيوب         | إذا أنا متُّ، فخذوني ُفاحملوني                  |
| 71/ 073       | ابن عمر          | أرأيتَ لو تصدَّقْتَ بصدقة، فردَّتْ عليكَ        |
| 718/4         | البراءُ بنُ عازب | استَصْغَرَ رسولُ الله ﷺ يومَ بدرِ جماعةً        |
| 14 /1         | أحمد بن حنبل     | أصولُ الإسلام على ثلاثة أحاديث                  |
| 11. 473       | محمد بن سيرين    | أفضلُ مَنْ بالبصرة من أصحاب رسول الله ﷺ         |
| 44 /4         | ابن عمر          | أقسم عليك لأن أفطرت لأوجعنّك ضربأ               |
| 144/4         | عبدالله بن مسعود | ألا أُصلِّي لكم صلاة رسول الله ﷺ                |
| Y+9 /1        | عبدالله بن عمر   | إن الشمس لا تنتظرك                              |
| 149 /4        | ابن عباس         | أن العشرة الذين شهد لهم النبي ﷺ بالجنة ما كانوا |

| الجزء والصفحة | القائسل           | طـرف الأثـر أو الـقـول                       |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------|
| ۵۸۱/۳         | عائشة             | أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم            |
| 1/13          | علي بن أبي طالب   | الآن تبين الخيطُ الأبيض من الخيط الأسود      |
| ٥٧٢ /٢        | مالك بن أنس       | إن شئتَ جمعتُ لك علمَ العلماء                |
| 18. 11        | عمر بن عبد العزيز | إن شئت نظرنا في أمرك                         |
| 140/5         | أبو هريرة         | إِنْ فُلُسَ، أو ماتَ، فوجدَ رجلٌ متاعَه      |
| 7V 3V7        | ابن عباس          | إِنَّ كُلَّ ما عُصِيَ اللهُ بِهِ فهو كبيرةٌ  |
| 40.10         | ابن عباس          | أن يمين اسمٌ من أسماء الله تعالى             |
| ۲۰ ۲۰۳        | جبيرً بنُ مطعم    | أنا أخذتُ النسب عن أبي بكر الصديق            |
| 1\377         | عمر بن عبد العزيز | أنا الذي أمرتَني فقصرت، ونهيتَني فعصيت       |
| 7\ 740        | أبو علي البجائي   | إنما جُعل لك لسانً واحد، وأذنــان            |
| ¥1. 13        | عبدالله بن دينار  | أنه رأى عبدَالله بنَ عمر يقف على قبر النبي ﷺ |
| 144 / 4       | ابن عمر           | أنه كان يرفعُ إذا قام من اثنتين              |
| 7.0 /.7       | أبو هريرة         | إني لأشْبَهُكُم بصلاة رسولِ الله ﷺ           |
| 14. 1         | أنس بن مالك       | إني لمن أكثر الأنصار مالاً وولداً            |
| 3\ YAY        | مالك بن أنس       | إني تصفَّحْتُ كتابَ الله، وسنةَ نبيه ﷺ       |
| 1/13          | حذيفة             | تسحَّرْتُ مع رسول الله ﷺ، وهو النهار         |
| 31 795        | سعيد بن المسيب    | تلك امرأةً فتَنَت الناسَ                     |
| 31 770        | ابن عباس          | الثلثُ حَيْف                                 |
| 199/8         | حکیم بن حزام      | ذهبتِ المكارمُ إلا التقوى                    |
| 11/477        | ابن عباس          | رأيت جبريل الطيخ مرتين                       |
| 27.073        | ابن عمر           | رخصةُ ربي أحبُّ إليَّ                        |
| 77 Y Y        | ابن عباس          | سرقَ الشيطانُ من الناس آيةً                  |
| 107 /1        | خالد عن أبيه      | السواكُ شطرُ الوضوء، والوضوءُ شطرُ الصلاة    |
| 18 /4         | أنس بن مالك       | ضُعُوا على بطنه حديدة                        |
| 11.5.4        | عبدالله بن عمر    | عففت يدي فلم أقاتل                           |

| الجزء والصفحة   | القائــل        | طـرف الأثــر أو الـقـول                            |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1/ 703          | حذيفة           | عليكم بابن سُمية                                   |
| 14/1            | أبو داود        | الفقة يدور على حمسة أحاديث                         |
| ٤٥٠/١           | خالد بن الوليد  | فما زلتُ أحبه من يومئذ                             |
| 11. 837         | ابن عباس        | في السواك عشر خصال                                 |
| 7.9/1           | عبدالله بن عمر  | قتلني الذي أمرَ بإدخال السلاح الحَرَمَ             |
| 79V /Y          | أبو بكر الصديق  | قرأ في الآخرة من المغرب بأُمِّ القرآن              |
| 7.1 / 17        | زید بن ثابت     | القراءةُ سنة                                       |
| ٥/ ٣٧٤          | عمر بن الخطاب   | قضيتُ في الجَدِّ بسبعينَ قضيةً                     |
| 40/1            | أبو هريرة       | كان اسمي في الجاهلية عبدَ شمس                      |
| Y7.Y /Y         | أنس             | كان أصحاب رسول الله يتماشون                        |
| A /Y.           | ابن عمر         | كان المسلمون حين قدموا المدينة                     |
| 018/8           | أنس بن مالك     | كانوا يوصون أن يشهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ ۚ |
| 77 /7           | عائشة           | كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة        |
| <b>TV / 1</b>   | أبو هريرة       | كنت أحمل هرة يوماً في كمي                          |
| Y1 / W          | سلمة            | كنتُ تبعاً لطلحةَ بنِ عُبيد الله                   |
| YA• /Y          | عمر             | كيف كان الركوع والسـجود؟                           |
| 00V/T           | عطاء            | لا سرف في الخير                                    |
| YVV /Y          | ابن عباس        | لا قراءة في الظُّهر، ولا في العصر                  |
| YA0 /.0         | ابن عباس        | لأَنْ أَحْلِفَ بالله، فآثَمَ أحب                   |
| <b>*** /*</b>   | ابن مسعود       | لأَنْ أَفطر يوماً من رمضانَ، ثم أَقضيــه           |
| <b>ሦ</b> ለጎ / Y | عبدالله بن عمرو | لأن يكونَ الرجلُ رماداً يُذْرَى                    |
| 704/1           | ابن مسعود       | لقد جئتم ببدعة                                     |
| 174/1           | أنس بن مالك     | لم يبقَ على وجه الأرض مَنْ صلَّى القبلتينِ         |
| A /Y.           | عبدالله بن زید  | لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس يُعمل                 |
| Y+A /1          | عبدالله بن عمر  | اللهمَّ إنك تعلم أنه لا يمنعني                     |

| الجزء والصفحة  | القائــل          | طرف الأثر أو القول                            |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 044/0          | عمر بن الخطاب     | اللهمَّ قد رَقَّ عظمي، وانتشرت رعيتي          |
| 18/4           | عمر               | لو أطقتُ الأذان                               |
| 3/170          | ابن عباس          | لو أَنَّ الناسَ غَضُّوا من الثلُث إلى الربع   |
| Y.\ YV3        | ابن مسعود         | لو رأيتني سادسَ ستةٍ، ما على الأرض مسلمٌ      |
| £ · /.\        | عثمان بن عفان     | لو قدَّمنا الخطبةَ ليدركوا الصلاة             |
| 7.1/4          | ابن عمر           | لو وجدتُ فيه قاتلَ أبي، ما تعرضتُ إليه        |
| 7.1 /4         | ابن عباس          | لو وجدتُ فيه قاتلَ أبي، ما عَرَضْتُ له        |
| 4/614          | يحيى بنُ معاذ     | ليس الصادقُ من ادعى محبتـه                    |
| ۳/ ۱۸ه         | عائشة             | ليس كلُّ النساء تجد محرماً                    |
| 47.324         | أنس بن مالك       | ليس كلُّ ما نحدُّثكم به سمعناه من رسول الله ﷺ |
| 317/8          | مالك              | ليس هذا من أخلاق الناس                        |
| Y19/1          | عثمان بن عفان     | ما تَغَنَّيْتُ وِلا تمنيتُ                    |
| 124 /1         | الشعبي            | ما حدثوك عن رسول الله ﷺ، فاقبلُه              |
| Y+A /1         | نافع              | ما مات ابنُ عمر حتى أعتق                      |
| Y•V /1         | جابر بن عبدالله   | ما مِنَّا إلا مَنْ نال من الدنيا              |
| 44 • 14        | القشيريُّ         | محبة الحق سبحانه للعبد: إرادتُه لإنعام مخصوصٍ |
| 719/1          | أبو علي الروذباري | المحبة الموافقة                               |
| 414/4          | التُّسْتَرِيُّ    | المحبـةُ معانقـةُ الطاعة                      |
| 101/1          | كعب               | من أحبً أن يحبَّه الله                        |
| 7 × 3 × 7      |                   | من أَدَّى زكاةَ ماله، لم يُسَمَّ بخيلاً       |
| 7.1/4          | ابن عباس          | مَنْ أَصَابَ حَدّاً، ثم دخلَ الحرمَ           |
| <b>7</b> 7 / 7 | ابنُ المبارك      | مَنْ تركها، فقد ترك مئةَ آيةٍ وثلاث عشرة آية  |
| Y+A /1         | عبدالله بن عمر    | مَنْ خدعَنا بالله، انخدعنا له                 |
| ٥٧٣ /٢         | مالك بن أنس       | من عَدَّ كلامَه من عمله، قَلَّ كلامُه         |
| 101/1          | سعيد بن جبير      | من وضع سواكه بالأرض                           |

| الجزء والصفحة | القائــل             | طرف الأثـر أو الـقـول                   |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------|
| YYA / 1       | ابن مسعود            | نِعْمَ ترجمانُ القرآنِ ابنُ عباس        |
| YVA /Y        | ابن عمر              | هل تكون صلاة بغير قراءة؟                |
| £ 1 1 / 2     | ابن عباسَ ومجاهد     | هو الجارُ القريبُ النسب                 |
| 17 777        | ابن عباس             | وأنا يومئذٍ قد ناهَزْتُ الاحتلامَ       |
| 144/1         | أم سليم              | يا رسولَ الله! أنسٌ غلام                |
| 19/1          | الشافعي              | يدخل هذا الحديث في سبعين باباً من الفقه |
| 119/1         | ء<br>علي بن أبي طالب | يميني لوجهي، وشمالي لحاجتي              |



# فهرسس الأعلام المترجم كصسم

| الجزء والصفحة       | العلم                       | الجزء والصفحة | العلم             |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| 111/1               | حمران بن أبان               | 1/4/1         | أبو أيوب          |
| £ £ \ / 0           | رافع بن خديج                | 277/0         | أبو ثعلبة الخشني  |
| ٤١٨/٥               | زَهْدَم بن مُضرِّب          | 097/4         | أبو شريح الخزاعي  |
| ۸٠/٤                | زیاد بن جبیر                | 011/1         | أبو عمرو الشيباني |
| 219/7               | زيد بن أرقم                 | 17771         | أبو موسى الأشعري  |
| 897/8               | زيد بن خالد الجهني          | WE/1          | أبو هريرة         |
|                     | زينب بنت                    | 4.4/0         | الأشعث بن قيس     |
| 18/0                | أبي سلمة                    |               | آمنة بنت محصن =   |
| ££Y/0               | سالم بن<br>عبدالله بن عمر   | ۲۳۲٪۱         | أم قيس            |
| ٤٨٠/٣               | سعد بن عبيد الزهري          | 79/7          | أنس بن سيرين      |
|                     | سعد بن مالك بن              | 144/1         | أنس بن مالك       |
|                     | سنان = أبوسعيد              | 71777         | البراء بن عازب    |
| 091/1               | الخدري                      | 77177         | ثابت البناني      |
|                     | سعید بن یزید =              | ۳۰۷/٥         | ثابت بن الضحاك    |
| 7\·37<br>7\0,·7\V50 | أبو مسلمة<br>سلمة بن الأكوع | 191/2         | حکیم بن حزام      |

| الجزء والصفحة  | العلــم            | الجزء والصفحة | العلم                |
|----------------|--------------------|---------------|----------------------|
|                | عبد الله بن الحارث | ٤٦٠/١         | جابر بن عبد الله     |
| 47374          | = أبو جهيم         | ٣٠٣/٢         | جبير بن مطعم         |
| ۸٤/٤           | عبد الله بن حنين   |               | جندب بن عبد الله     |
|                | عبد الله بن زید =  | 01/٣          | البجلي               |
| Y**/Y          | أبو قلابة          | -             | الحارث بن ربعي       |
| 1/577          | عبد الله بن عباس   | Y1V/1         | = أبوقتادة           |
|                | عبد الله بن عمر بن | 1/507         | حذيفة بن اليمان      |
| 1.7/1          | الخطاب             | Y E • / T     | سمرة بن جندب         |
|                | عبد الله بن عمرو   | ۷/۷۸۰         | سُمي مولى أبي بكر    |
| 89/1           | بن العاص           | 147/0         | سهل بن أبي حثمة      |
|                | عبد الله بن مالك   | ۲۰۸/۲         | سهل بن سعد الساعدي   |
| 7777           | ابن بحينة          | 889/4         |                      |
| £V1/Y          | عبد الله بن مسعود  | 088/1         | سيار بن سلامة        |
| 019/4          | عبد الله بن معقل   | 107/8         | الصعب بن جثامة       |
| •              | عبد الله بن يزيد   | ٥٣١/٣         | صفية بنت حيي         |
| 140/4          | الخطمي             | 01/1          | عائشة بنت أبي بكر    |
| 118/1<br>1+A/8 | عثمان بن عفان      | YV•/Y         | عبادة بن الصامت      |
| 1.4/8          | عروة بن الزبير     | £9•/Y         | عبد الرحمن بن أبي    |
| 117/0          | عقبة بن الحارث     | •             | لیلی                 |
| 1187/          | عقبة بن عمرو =     | YVY/0         | عبد الرحمن بن سمرة   |
| ۸۸/٣           | أبو مسعود          |               | عبد الرحمن بن يزيد   |
|                |                    | 14./8         | النخعي               |
| Y97/1          | علي بن أبي طالب    | 818/0         | عبد الله بن أبي أوفى |
| £ £ A / 1      | عمار بن ياسر       | ۱/۸۰۳،        | عبد الله بن زید      |
|                | J . U. J           | 117/4         | ابن عاصم             |

|               |                                | <del></del>   |                               |
|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|
| الجزء والصفحة | العلــم                        | الجزء والصفحة | العلـــم                      |
|               | نصر بن عمران =                 | 14/1          | عمر بن الخطاب                 |
| 3\54          | أبو جمرة                       | 1/573         | عمران بن حصين                 |
| ٧٨/٢          | النعمان بن بشير                | 101/1         | عمرو بن يحيى بن<br>عمارة      |
|               | نعيم بن عبد الله               |               | محمد بن عباد بن               |
| 177/1         | المجمر                         | £V٣/٣         | جعفر                          |
| •             | هانئ بن نیار =                 |               | محمد بن علي بن                |
| 770/0         | أبو بردة                       | ١/٠٢٤         | الحسين                        |
| £٣٣/0         | همام بن الحارث                 | Y1•/Y         | مطرف بن عبد الله<br>بن الشخير |
|               | هند بنت أمية = أم              |               | معاذة بنت عبد الله            |
| 494/1         | سلمة                           | 0.0/1         | العدوية                       |
| 7\070         | ورَّاد مولى المغيرة<br>بن شعبة | YA•/1         | المغيرة بن شعبة               |
|               | وهب بن عبد الله =              | ۱/۰۸۳،        | ميمونة بنت الحارث             |
| Y0/Y          | أبو جحيفة                      | 99/Y          |                               |
|               |                                | ٣/١٧، ١٧١،    | نسيبة الأنصارية =             |
| 107/4         | یزید بن رومان                  | YY/Q          | أم عطية                       |



### فهرس غرب اللغث والحديث

| الجزء والصفحة         | الكلمة وجذرها  | الجزء والصفحة | الكلمة وجذرها  |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| YVY /0                | أمر = الإمارة  | Y78/1         | أبد = أبدًه    |
| Y • \mathbf{Y} \      | أنف = الأنف    | ٤٥٢/٥         | أبد =الأوابد   |
| V1/0                  | آنفآ           | ۳٠٨/٤         | أبر =التأبير   |
| £90/Y                 | أهل = آل       | 744/7         | أبط = الإبط    |
| 450 / 5               | أَهْلُ         | 10./2 . 497/4 | أتن = أتان     |
| ٤٠١/٤                 | أوه = أوَّه    | ٤٥٠/٤         | أثل = متأثل    |
| 718/8                 | أيم = الأيم    | 784/0         | أحب = حب       |
| <b>*1</b> V/ <b>*</b> | بأر = البئر    | 744/1         | أذن = استأذن   |
| 3/175                 | بتت = بتّ      | 187/8         | الاستئذان      |
| £V0/0                 | بتع = البتع    | 897/8         | أرض = الأرضون  |
| ٥٨١/٤                 | بتل = التبتل   | 701/8,078/8   | أزر = الإزار   |
| 189/8                 | بحر = البحر    | <b>70V/</b> 7 | أقط = الأقط    |
| 788/8                 | بدا = يَبْدُوَ | 7/7/7         | قهقر = القهقرى |
| ٤٠٠/٤                 | برن = برنية    | 180/8         | أكم = الأكام   |
| 0.7/7                 | برهم = إبراهيم | 771/7         | ألا = آلو      |
| <b>TOA/O</b>          | بشر = البشر    | 090/4         | الأنبجانية     |
| YV0 / E               | بغى = البغاء   | £V£/£         | الماذيانات     |
| YVW / E               | البَغِي        | 117/1         | أله = اللهم    |

| الجزء والصفحة | الكلمة وجذرها     | الجزء والصفحة          | الكلمة وجذرها    |
|---------------|-------------------|------------------------|------------------|
| 1/357         | جنب = جنب         | 099/4                  | بكك = بكة        |
| 171/4         | جنز = الجنائز     | 757/7                  | بَلا = بلی       |
| 045/0         | جهد = الجهاد      | ٥٦٧/٤                  | بوأ = الباءة     |
| 091/4         | الجهد             | 7777                   | <b>آ</b> یْد     |
| 112/4         | حبر = حبرة        | ۲۰۸/۳                  | بيض              |
| ٤٥٨/٥         | حبش = الحبشة      | ۱۷۲/٤                  | بيع = البيوع     |
| 78./8         | حبل = الحَبَلَة   | £ \V/E                 | تبع = أتبع       |
| 091/8         | حجر = الحِجْر     | ٤٠٩/٣                  | طوع = تستطيع     |
| TOA/0         | الحُجْرة          | 107/1                  | تور              |
| 771/4         | حدأ = الحدأ       | 087/0                  | ثغر = الثغر      |
| 17/0          | حدد = الإحداد     | 097/0                  | ثنى = ثنية       |
| 118/8         | حرج = الحَرَج     | £09/Y                  | ثوم              |
| 178/8         | حرم = الحرم       | Y•Y/Y                  | جبه = الجبهة     |
| 094/0         | حفا = الحَفياء    | 081/4                  | جحف = الجحفة     |
| <b>77</b> /0  | حفش = الحفشِ      | <b>£</b> AA/. <b>£</b> | جدر = جدار       |
| Y77. EVE / E  | حقل = المُحَاقَلة | 110/0                  | جرح = الجرح      |
| Y Y Y / Y     | حقو = الحقو       | 097/0                  | جري = الإجراء    |
| 184 / 8       | حلق = حَلْقيِ     | 781/8                  | جزر = الجزورُ    |
| ٤٩٠/٥         | حلل = الحُلَّة    | V*/0                   | جزز = مجزز       |
| 44./0         | الحلال            | <b>mov/o</b>           | جلب = الجلب      |
| 4 TV7 / E     | حلو = الحلوانُ    | 7/9/7                  | جمع = الجمعة     |
| 340/5         | حمو = الحمو       | ٤٧٨/٥                  | جمل = جَمَلُوهَا |
| ٦٠٨/٥         | حمي = الحمية      | 440/8                  | جَمَلُوهُ        |
| 490/0         | الحمى             | YYV/0                  | جناً = يجنأ      |

| الجزء والصفحة | الكلمة وجذرها      | الجزء والصفحة | الكلمة وجذرها  |
|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| 771/0         | دبر = التدبير      | ٤١٠/٥         | حنذ = المحنوذ  |
| 077/٢         | دبَّر              | 74./4         | حنط = الحنوط   |
| 19/0          | دجج = الدجاج       | 409/0         | حنن = ألحن     |
| 179/1         | دعو = يدعون        | £V9/1         | حيض = الحيض    |
| ۳۸۲/٥         | المدَّعي           | 40/8          | خَبب = الخَبَب |
| <b>444</b> /0 | دين = الدين        | 140/1         | خبث = الخبث    |
| 77./0         | ذلق = أذلقته       | ٤/ ١٢٥        | خبر = المخابرة |
| 1/134, 7/170  | ذنب = الذنوب       | 7.8/4         | خبط = الخبط    |
| 077/0         | ذهب = الذهب        | 704/8         | ختم = الخاتم   |
| ۵۲۲/۳         | رأس = الرأس        | 071/0         | الخواتم        |
| 7.9/0         | رأى = الرياء       | ٦٦/٣          | الخواتيم       |
| ٥٨٨/٤         | ربب = الربيية      | <b>454/1</b>  | ختن = الختان   |
| 0 87/0        | ربط = الرباط       | ٧٢/٣          | خدر = الخدور   |
| 74467         | رتع = ترتع         | 71./٣         | خرب = خربة     |
| ٦٦٧/٤         | ردع = الرّدع       | ٣٠٠/٤         | خرص = خرصها    |
| 045/4         | رسل = رسلكما       | XY/Y          | خسف = خسفت     |
| 97/0          | رضع = الرضاع       | <b>70</b> /0  | خصم = الخصم    |
| 1/473         | رعب = الرعب        | 100/4         | خطأ = خطايا    |
| 018/4         | رغب = الرغباء      | ٦/٤           | خطل = ابن خطل  |
| 110/0         | رقأ                | 1/1/1         | خلو = الخلاء   |
| Y1•/1         | رق <i>ی</i> = رقیت | 3\ AYY        | خمر = الخمر    |
| 0AV/0         | ركب = الركاب       | 1/754         | خنس = انخنست   |
| ۲٠٨/٤         | الرُّكْبان         | 77./٣         | دبب = الدواب   |
| <b>T1</b>     | ركز = الركاز       | ٤٨٧/٥         | دبج = الديباجُ |

| الجزء والصفحة | الكلمة وجذرها     | الجزء والصفحة | الكلمة وجذرها      |
|---------------|-------------------|---------------|--------------------|
| <b>TTV/</b> T | سها = السهو       | 710/7         | رمق = رمقت         |
| £VT/Y         | سود = سوادي       | 19/8          | رمل = الرّمل       |
| 1/1973        | <i>سور</i> = سورة | 120/0         | رمم = الرمة        |
| 174/8         |                   | ٤١٠/٤         | رهن = الرهن        |
| 1/537         | سوك = السواك      |               |                    |
| V7/0          | سيف = السيافة     | 027/0         | روح = الروحة       |
| 194/1         | شأم = الشام       | ۲٦٠/٤         | زبن = المُزَابَنَة |
| 00/8          | شُأَنَ = الشأن    | 481/1         | زجر = الزجر        |
| 401/0         | شحح = شحيح        | 097/0         | زر <b>ق</b> = زریق |
| 717/0         | شرك = الشِّرك     | 177/0         | زنى = الزاني       |
| 177/1         | شطر = الشطر       | 707/8         | زها = تُزْهِي      |
| 77737         | شعب = الشعب       | 185/4         | سبت = السبت        |
| 11/13         | الشُّعَب          | 079/7         | سبح = سبحان        |
| 114/8         | شعر= أَشْعُرُ     | 188/8         | يسبُّح             |
| 3.4.5         | شغر = الشغار      | 087/0         | سبل = السبيل       |
| 000/1         | شغل = شغلونا      | WE•/1         | سجد = المسجد       |
| 3/173         | شفع = الشفعة      |               |                    |
| 3/507         | شفی = تشفوا       | 144/4         | سحب = السحاب       |
| ٥/٨٢٢         | شقص = شِقص        | 189/8         | سحل = الساحل       |
| 0/1/0         | شكا = شكوت        | ٦٨/٥          | سرر = الأسارير     |
| 78/4          | شكو = الشكاة      | ٦٨/٥          | سرر = السرور       |
| 899/0         | شمت = تشمیت       | 099/٣         | سفك = يسفك         |
| 17./٣         | شهد = شهدت        | 017/0         | سلم = السلام       |
| 1/507         | شوص = يشوص        | 190/0         | سمر= سمر           |
| ٤/ ٢١         | شوط = شُوْطاً     | 17771         | سنن = يستن         |

| الجزء والصفحة        | الكلمة وجذرها               | الجزء والصفحة  | الكلمة وجذرها                |
|----------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| 019/0                | عدد = العدة                 | 041/0          | صبع = الإصبع                 |
| 17./4                | عدو = العدو                 | 410/7          | صحب = الأصحاب                |
| 78./1                | عرب = الأعرابي              | 78./8          | صدق = الصداق                 |
| 0.7/4                | عرش=العريش                  | YYY / E        | صري = المُصَرَّاةُ           |
| 448/0                | عرض = العرض                 | Y+7/Y          | صلب = الصلب                  |
| 240/0                | المِعراض                    | 044/0          | صنع = اصطنع                  |
| YV7 /8               | عرف = العرّاف               | 31. PYY        | صنم = الأصنام                |
| 00/0                 | عرق = العرق                 | 771/7          | صيخ = مصيخة                  |
| 490/8                | عرو = العَرِيَّةِ           | 277/0          | صيد = الصيد                  |
| V9/0                 | عزل = العزَّل               | ٤١٧/٣          | ضحك                          |
| Y.1/0                | عسف = العسيف                | ٤٦٠/٥          | ضحى = الأضاحي                |
| 104/8                | عضد = العَضُد               | 097/0          | ضمر = تضمير<br>طعم = الطعام  |
| 7.7/٣                | يعضد                        | 719/E<br>714/E | طعم = الطعام<br>طلق = الطلاق |
|                      |                             | 11/8           | الطَّلَق                     |
| 0 • • / ٤            | عفص = العفاص                | 777/7          | الحسن<br>طمأن = تطمئن        |
| 0 { / \<br>5 A Y / 5 | عقب = الأعقاب               | 17/1           | طهر = الطهارة                |
| £AY/£<br>1VA/Y       | العقب<br>عقبة               | ٤٦٥/١          | مار<br>طهور                  |
| 144 / 8              | عقر = عَقْرَى               | YV/0           | ظفر= الأظفار                 |
| 771/4                | عبر <b>ـ</b> عبرى<br>العقرب | 601A/Y         | ظلم = الظلم                  |
| 044/4                | ر.<br>عقق = عقوق            | 0 • 1/0        |                              |
| ٧/٥                  | علا = تعلت                  | 499/0          | ظهر= الظهران                 |
| ٤٨٠/٤                | عمر = العمرى                | 111/0          | عيف = أعافه                  |
| 1.4/8                | عنق = العَنَقَ              | ٧٦/٥           | العيافة                      |
| 70/0                 | عهر = العاهر                | <b>400/</b>    | عتق = العتق                  |

| الجزء والصفحة         | الكلمة وجذرها  | الجزء والصفحة | الكلمة وجذرها |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Y•7/Y                 | فقر = الفقار   | <b>£9</b> £/0 | عود = العيادة |
| 801/0                 | فند = فنَّد    | ٣٨/٣          | العيد         |
| 441/4                 | فياً = أفاء    | 115/1         | عوذ = أعوذ    |
| 7/973                 | فيح            | ۲۱۰/۳         | يعيذ          |
| 109/0                 | فيل = الفيل    | 0.7/٣         | عوم = عاماً   |
| YV/Y                  | قبب = القبة    | 079/0         | عين = العين   |
| 6011/4                | قبر = القبر    | <b>419/</b> 8 | عيي = أُعْيَا |
| Y•Y/4                 |                | 077/0         | غدر = الغدر   |
| £ 1/ Y                | قبل = استقبال  | 087/0         | غدو = الغدوة  |
| <b>£</b> V0/ <b>£</b> | أقبال          | 77175         | غرب = الغراب  |
| ۸۱/۲                  | قدح = القدح    | 07.7          | غفر = المغفرة |
| 770/7                 | قدم = قدام     | 097/0         | غلو = الغلوة  |
| 70/4                  | قرط = الأقرطة  | <b>7</b> /7/7 | غمي = غُمَّ   |
| 087/4                 | قرن            | 77175         | فأر = الفأرة  |
| 144/4                 | قزع = القزعة   | 09./4         | فدي = الفدية  |
| 018/0                 | قسس = القسي    | 744/4         | فرج = فرَّج   |
| YV/0                  | قسط = القسط    | 31,540        | فرض = الفرائض |
| 0.0/0                 | قسم = القَسَم  | 097/7         | فرق = الفرق   |
| 149/0                 | القسامة        | 77./٣         | فسق = الفسق   |
| WEE/0                 | قضى = القضاء   | 017/0         | فشي = الإفشاء |
| 740/4                 | قطط = قط       | 079/0         | فصص = الفصّ   |
| ۳/۰۲٥                 | قفز = القفازان | <b>**</b> /0  | فضض= تفتض     |
| 147/1                 | قيد = القيد    | T & 7 / T     | فطر= الفطر    |

| الجزء والصفحة | الكلمة وجذرها     | الجزء والصفحة | الكلمة وجذرها   |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 410/4         | لوب = لابتيها     | ٧٧/٥          | قيف = القيافة   |
| 077/0         | لوي = اللواء      | <b>45</b>     | كتب = كاتَبْتُ  |
| 7.9/8         | متع = المتعة      | 17/1          | كتاب            |
| 7.7/4         | متن = المتنان     | 9/8           | كَدَا = كداء    |
| 46/4          | مدن = المدينة     | 1./8          | ػؙۮؘڲؙ          |
| 807/0         | مدي = المدى       | ٥٨٨/٥         | كرع = الكراع    |
| 14971         | مذي = مذاء        | <b>4</b> 71/8 | كفأ = تكفأ      |
| 71./٢         | مري = تماروا      | ٣٨٣/١         | فأكفأ           |
| 441/0         | مضغ = المضغة      | ٤٠٨/٥         | اكفؤوا          |
| 110/1         | مطل = المطل       | 044/0         | كفف = الكف      |
| 7777          | مکث = مکثت        | £V£/0         | كلل = الكلالة   |
| ٣٧١/٤         | مكس = المماكَسَة  | 000/0         | كلم = الكلم     |
| 091/4         | مكك = مكة         | £9·/£         | كنف = الكنف     |
| ٤٦١/٥         | ملح = الأَمْلَحُ  | 079/4         | لبب = التلبية   |
| ۵٦٨/٢         | ملك = الملك       | 040/0         | لبس = اللبس     |
| T. 1/0        | ملل = الملة       | 844/0         | لعق = يلعقها    |
| 070/4         | ملي = أملى        | 49/0          | لعن = اللعان    |
| ٥٨٣/٢         | منع               | 499/0         | لغب = لغبوا     |
| £ • A/1       | مني = المني       | 198/0         | لقح = اللقاح    |
| 3/ ۸۲۳        | موت = الميتة      | £9A/717, E/W  | لقط = اللقطة    |
| ٤١٨/٥         | ميد = المائدة     | 119/0         | لكاً = تلكاً    |
| ۲۰٤/٤         | نبذ = المُنابَذَة | 7.8/8         | لمس = الملامسة  |
| 040/4         | نبر = المنبر      | 89./0         | لمم = اللُّمَّة |

| الجزء والصفحة                           | الكلمة وجذرها  | الجزء والصفحة     | الكلمة وجذرها    |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| ٤٩٠/٥                                   | نكب = المنكِبُ | 781/8             | نتج = النتـاج    |
| 144/1                                   | منكب           | ٢/٣/٤             | نجا = أناجي      |
| 078/8                                   | نکح = النکاح   | 3/ 117            | نجش = تَناجَشُوا |
| <b>۲۳</b> ۸/1                           | نمم = النميمة  | 7.7/7             | نخع = النخاع     |
| 74./5                                   | نوی = نواة     | ۳۰٧/٤             | نخل = النخل      |
| 014/1                                   | هات            | YAY/1             | نزع = لأنزع      |
| 081/4                                   | هيع = مهيعة    | 00/0              | نزع              |
| £74/4                                   | هجم = هجمت     | £ £ / \mathcal{Y} | نسك = النسك      |
| 241/4                                   | هدي = الهدية   | ٧/٥               | نشب = تنشب       |
| 07/8                                    | هديٌ           | ٦٧٠/٤             | نشش = النش       |
| 174/4                                   | هذم = هاذم     | <b>481/4</b>      | نصر = الأنصار    |
| 19/0                                    | هلمَّ          | 1/773             | النصر            |
| 10./4                                   | هنو = هنيهة    | 0 • A/O           | النصرة           |
| 441/5                                   | هوأ = هاء      | Y7V/ <b>Y</b>     | النصاري          |
| 777/4                                   | هود = اليهود   | 1.7               | نصص = نَصَّ      |
| 1/1/1                                   | هوي = أهويت    | ٣٠١/١             | نضح = انضح       |
| 7.47                                    | يهوي           | 171/1             | نعل = التنعل     |
| 179/8                                   | هيم = مهيم     | 757/7             | نعم              |
| 011/7                                   | وأد            | 144/4             | نعي = النعي      |
| ٥٣٨/٢                                   | وتر            | 499/0             | نفج = أنفجنا     |
| 072/0                                   | وثر = المياثر  | ۲/۱۲، ٤/۲۷٥       | نفر = النفر      |
| 0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | وجأ = الوجاء   | £ £ 7/ £          | نفس = أنفس       |
| 011/2                                   | وجع = الوجع    | 047/0             | نفل = النفل      |

| الجزء والصفحة | الكلمة وجذرها        | الجزء والصفحة | الكلمة وجذرها |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| 797/4         | أواقي                | ٥٨٧/٥         | وجف = الإيجاف |
| 0.1/1         | وكأ = يتكئ           | 109/8         | ودن = وَدَّان |
| 0 • • / {     | الوكاء               | 140/4         | ودي = الأودية |
| 0.4/4         | وكف = الوكوف         | 07/0          | ورق = الأورق  |
| YVY/0         | وكل = وكلت           | YY7/Y         | وري = وراء    |
| 408/8         | ولي = الوَلاَء       | 750/4         | وسط = وسطها   |
| 31 77         | وهن = وَهَنَــْتُهُم | 0.0/4         | الأوسط        |
| 04/1          | ويل                  | <b>*•</b> */* | وسق = الأوسق  |
| 087/4         | يلم = يلملم          | 01./8         | وصى = الوصايا |
| 1/573         | يمم = التيمم         | 111/1         | وضأ = وضوء    |
| 171/1         | يمن = التيمن         | 104/0         | وضح=أوضاح     |
| ۲۰۸/۳         | يمانية               | Y10/T         | وفى = توفي    |
| ٣١/٤          | اليمانيان            | 74./8         | وقى = الأوقية |
| 7 & 1 / 0     | أيم                  | ٥٨/٣          | التقوى        |

### فهرس الأشعب ار

#### الطويل:

لِقَــــاؤُك إِلاَّ مِـــنْ وَرَاءُ وَرَاءُ وَرَاءُ وَرَاءُ

تَـرى كُـلَّ مَلْـكِ دُونَهَـا يَتَذَبْـذَبُ النابغة ۲۹۳/۲، ۲۲۳/۶

أَرَى غَفَلاتِ العَيْشِ قَبْلَ التَّجَارِبِ

بِهِــنَّ فُلُــولٌ مِــن قِــرَاعِ الكَتَائِــبِ النابغة الذبياني ٣٢٦/٣

وليلٍ أُقَاسِيْهِ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ

فأربعة الأقوالِ يحكُونَ مَذْهَبا وَأَصْبَعُ يَقْضِي وَالأَداءُ لأَشْهَبَا وَأَصْبَعُ يَقْضِي وَالأَداءُ لأَشْهَبَا

يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفَّا مُخَضَّبًا الْعشى ٢٧٥/٢

إِذَا أَنَا لَـمْ أُومَـنْ عَلَيْـكَ وَلَـمْ يَكُـنْ

أَلَـــمْ تَـــرَ أَنَّ اللهَ أَعْطَـــاكَ سُـــورَةً

قُدَيْديمَـةُ التَّجْرِيـبِ وَالحِلـمِ إِنَّنـي

وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ

كِلِينِي لِهَمِّ يَا أُمَيْمَةَ نَاصِبِ

ومَـنْ لـم يجـدْ مـاءً ولا مُتَيمَّمـا يُصَلِّي وَيَقْضِي عَكْسَ مَا قَـالَ مَالِـكٌ

أرَى رَجُلاً مِنْهُمْ أَسِيفاً كَأَنَّما

رَجَاءَ سُلَيْمَى أَنْ تَثِيمَ كَمَا إِمْتُ ٦١٤/٤ لَقَدْ إِمْتُ حَتَّى لاَمَنِي كُلُّ صَاحِبٍ وَهِنْدٌ أَتَى مِنْ دُونِها النَّأْيُ وَالْبُعْدُ أَلاَ حَبَّــذَا هِنْــدُ وَأَرْضٌ بِهَــا هِنْــدُ الحطيئة ١/٢٩٥ لِكُلِّ أُنَّاسٍ مَقْبَرٌ بِفِنَاثِهِمْ فَهُم يَنْقُصُونَ وَالْقُبُورُ تَزِيدُ فَقُلْتُ لَهُمْ: ظُنُّوا بِأَلْفَيْ مُدَجَّجِ سَرَاتُهُمُ بِالفَارِسِيِّ المُسسَرَّدِ دريد بن الصمة ٣٧٤/١ فَمَالِي أَرَانِي وَابْنَ عَمِّيَ مَالِكاً مَتَى أَدْنُ مِنْهُ يَنْاً عَنِّي وَيَبْعُدِ طرفة بن العبّد ١/٩٧٥ إِلَى أَهْلِ نارٍ مِنْ أُنَاسِ بِأَسْوَدَا وَأَيْنَ رُكَيْبٌ وَاصْبِعُونَ رِحَالَهُمْ لا تَقْبُرُونِسِي إِنَّ قَبْسِرِي مُحَسِرًمٌ إِذَا احْتَمَلَتْ رَأْسِي وَفِي الرَّأْسِ أَكْثَرِي عَلَـيْكُمْ، وَلَكِـنْ أَبْـشِرِي أُمَّ عَــامِرِ عسیم، رورا وَغُودِرَ عِنْدَ المُلْتَقَى ثَمَّ سَائِرِي الشنفرى ٣٧٦/١ إِذَا جَنَّ لَيْلٌ هَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْرِ تَزَوَّدْ مِنَ الـدُّنْيَا قَلِيلاً فَمَـا تَـدْرِي فَكَمْ مِنْ صَحِيحِ مَاتَ مِنْ غَيْـرِ عِلَّـةٍ وَكُمْ مِنْ عَلِيلٍ عَاشَ حِيناً مِنَ الـدَّهْرِ يَجِيءُ فَيُلْقِيَ رَحْلَهُ عِنْدَ جَابِرِ أَبُو مَالِكِ يَعْتَادُنَا فِي الظَّهَاثِرِ فَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي ثَـلاَثُ شُـخُوصٍ كَاعِبَـانِ وَمُعْـصِرُ عمروً بن أبي ربيعة ١/١ ٢١ وَعْبِدُ يَغُوثٍ يَحْجُلُ الطَّيْرُ حَوْلَهُ قَدِ اهْتَزَّ عُرْشَيهِ الحُسَامُ المُذَكَّرُ الأصمعي ٧/٣٥٥

| وَلِلأَكِلِينَ التَّمْرَ مَخْمَسَ مَخْمَسَا 18/٢                    | هَنِيْسًا لأِهْسِلِ الْبُيُسُوتِ بُيُسُوتُهُمْ       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| وَسَائِرُهُ بَادٍ إِلَى الشَّمْسِ أَجْمَعُ سيبويه ٣٧٥/١             | تَرَى الثَّوْرَ فِيهَا مُـدْخِلَ الظُّـلِّ رَأْسَـهُ |
| تُطَلِّقُ ــ هُ حِينـــاً وَحِينـــاً تُرَاجِــعُ النبياني ١/٣٥٥    | تَنَاذَرَهَا الرَّاقُونَ مِنْ سُوءِ سُمِّهَا         |
| كُمَا سَجَدَتْ نَـصْرَانَةٌ لَـمْ تَحَنَّـفِ ٢٦٦/٣                  | فَكِلْتَاهُمَا خَرَّتْ وَأَسْجَدَ رَأْسُهَا          |
| وَلاَ الفَيْءَ مِـنْ بَـرْدِ العَـشِيِّ نَــُذُوقُ<br>٣٣/٣          | فَلاَ الظِّلُّ مِنْ بَرْدِ الـضُّحَى نَـسْتَطِيعُهُ  |
| سَنِيفاً كَأُفْحُوصِ القَطَاةِ المُطَرِّقِ<br>٢٦٦/٣                 | وَقَدْ تَخِذَتْ رِجْلِي إِلَى جَنْبِ غَرْزِهَا       |
| أَفَاوِيقَ حَتَّى ما يَدِرُّ لها ثُعْلُ<br>٩٢/٥                     | وَذَمُّوا لَنَا السُّدُّنْيَا وَهُـمْ يَرْضِعُونَهَا |
| يُسرى شَسجَرٌ إِلاَّ سَسلامٌ وحَرْمَسلُ<br>الأخطل ٤٧٨/٢، ٥/ ١٢٥     | فَرَابِيَةُ السَّكْرَانِ قَفْرٌ فَمَا بِهَا          |
| فَــسَبْتٌ وَأَمَّــا لَيْلُهَــا فَـــذَمِيلُ<br>حميد بن ثور ١٣٥/٣ | وَمَطْوِيَّةُ الْأَقْرَابِ أَمَّا نَهَارُهَا         |
| يُــدافعُ عَــنْ أَحْـسابِهِمْ أَنــا أَوْ مِثْلــي<br>الفرزدق ٢١/١ | أَنَا الذَّائِـدُ الحامِي الـذِّمَارَ وإنَّما        |
| بِنَا بَطْ نُ خَبْتِ ذي حِقَـافٍ عَقَنْقَـلِ<br>امرؤ القيس ١٩٦/٥    | فَلَمَّا أَجَزْنَا سِاحَةَ الحَيِّ وَانْتُحَى        |
| وَلَكَنْ عَرَايَا فِي السِّنِينِ المَوَاحِلِ<br>٢٩٧/٤               | لَيْــــسَتْ بَــــسنْهَاءَ وَلاَ رَجبيــــة         |

بِمِثْلِ اعْتِرَافِ الفَضْلِ مِنْ كُلِّ فَاضِلِ قَدَى النَّقْصِ عَنْهُ بِانْتِقَاصِ الأَفَاضِلِ عَنْهُ بِانْتِقَاصِ الأَفَاضِلِ عَلَى النَّاسِحِ العاوِي أَشَدَّ رِجَامِ الفرزدق ١٨٤/١ مَسْرِيعٌ إِلَى دَاعِي النَّدَى والتحرُّمِ سَرِيعٌ إِلَى دَاعِي النَّدَى والتحرُّم مَاكِكُ لَا يَعْلَوْرُكُ فِيهِ النَّدَى والتحرُّم عُلَى النَّدَى والتحرُّم فَلَى النَّدَى والتحرُّم المحرد لا يَعْلَوْرُكُ فِيهِ الأَقَاوِمُ وَلِيهِ الْأَقَاوِمُ المحرد المحرد المحرد المحرد وهَا لَه المَّالِي ١٨٤/١ وَهَا لَمْ المحلولي ١٨٤/١ وَهَا للمحلولي ١٨٤/١ وَهَا للمحلولي ١٨٤/١ وَهَا للمَالِي ١٨٤/١ وَهِا للهلالي ١٨٤٨١ وَهَا للمَالِي ١٨٤٨١ وَهُوا المهلالي ١٨٤٨١ وَهُوا للهلالي ١٨٢٨١ وَهُوا للهُوا للهُوا للهُوا للهُوا للهُوا للهُوا للهُوا للهُولِ اللهُولِ المُوا للهُولِ المُوا للهُولِ المُعْلِي المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُولُ المُؤْلِقُولِ المُؤْلِقُولُ ال

مِنَ الأَمْرِ مَا لاَ يَفْعَلُ الأَخَوانِ عبد الرحمن بن أم الحكم ٧٤/١ وَلِلْجَارِ حَالًا مِنْ نَدَاكَ سَمِينُ

تُرِيدُ أَمِ الدُّنْيا وَمَا فِي طَوَايَاهَا تُرِيدُ أَمِ الدُّنْيا وَمَا فِي طَوَايَاهَا أَحبُ إِلَى نَفْسِي وَأَشْفَى لِبَلْوَاهَا أَحبُ ٢٩/٢

خُليفة بن خليفة ١٩٥/١

وَرَأَيْتُمُ أَبْنَاءَكُمْ شَبِبُوا إِنَّ اللَّئِيمِ الْعَاجِزُ الخِبُ

وَبُنْتُ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَعْضَبُ

وَمَا عَبَّرَ الإِنْسَانُ عَنْ فَـضْلِ نَفْسِهِ وَإِنَّ أَخَـسَّ الـنَقْصِ أَنْ يَنْفِي الفَنَـى

هُما نَفَثا في فِيَّ مِنْ فَمَوَيْهِما

بِكُلِّ قُرَيْسِيٍّ عَلَيْهِ مَهَابَةً

فَإِنْ يَعْذِرِ القَلْبُ العَشِيَّةَ في الصِّبا

سَلِ الرَّبْعَ أَنَّى يَمَّمَتْ أُمُّ أَسْلَمَا

دَعَتْنِي أَخَاهَا بَعْدَ مَا كَانَ بَيْنَنَا

يَنَالُ نَدَاكَ المُعْتَفِي عَنْ جَنَابِةٍ

وَلَو قيلَ لِلْمَجْنُونِ لَيْلَى وَوَصْلَهَا لَقَالِهِ لَيُلَى وَوَصْلَهَا لَقَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

#### الكامل:

حَتَّـــى إِذَا قَمِلَـــتْ بطونُـــكمُ وَقَلَبْـــتُمُ ظَهْــرَ المِجَـــنِّ لَنَــــا

اللهُ يَغْصِبُ إِنْ تَرَكْسِتَ سُوَالَهُ

حَيٌّ وَمَنْ تُصِبِ الْمَنُونُ بَعِيدُ وَلَــهُ المَكَــارِمُ وَالعُــلا وَالجُــودُ رَبُّ كَـــرِيمٌ وَاحِـــدٌ مَوْجُـــودُ قَدْ يَمْنَعَانِكَ أَنْ تُضَامَ وتُضْهَدَا خَلْفِي وَأَذْهَبُ طَامِراً عَنْ طَامِرِ يَوْماً أُتِيحَ لَـهُ جَـرِيءٌ سَـلْفَعُ أبو ذويب ٧/٧٥، ٢٠٥ هَـذًا محـالٌ فِي الْقِيَـاسِ بَـدِيعُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ سُمِلَتْ بِشُوكِ فَهْيَ عُورٌ تَدْمَعُ أبو ذؤيب ١٩٥/٥ مَــالُ المُــسِيفِ وَعَنْبَــرُ المُــسْتَافِ المعرى ٥/٧٧ بَيْسًا دَعَائِمُهُ أَعَسِزُ وَأَطْوَلُ الفرزدق ۱۱۹/۲ حُجُّ بِأَسْفَلِ ذِي المَجَازِ نُـزُولُ الفارسي ٣٨/٣٥ قُتِلَتْ قُتِلْتَ فَهَاتِهَا لَمْ تُقْتَلِ

أَأْبُكِيُّ لاَ تَبْعَدْ وَلَكِيسَ بِخَالِدٍ نَجَـزَ الكِتَـابُ وَرُبُّنَـا المَحْمُـودُ رَبُّ يَجُـودُ عَلَـى العِبَـادِ بِفَـضْلِهِ يَدَيَانِ بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحَلِّم أَزَعَمْ تُمُ أَنِّي سَاتُوْكُ أَرْضَكُمْ بَيْنَا تَعَانَقُ ِ الْكُمَاةَ وَرَوْغِ ـ و تَعْصِي الإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ لَلَهِ مَ حُبَّهُ لَلَهُ مَا دِقًا لأَطَعْتَهُ لَلَهُ مَا دِقًا لأَطَعْتَهُ فَالعَيْنُ بَعْدَهُمُ كَانَّ حِدَاقَهَا أَوْدَى فَلَيْتَ الحَادِثَاتِ كَفَافي إِنَّ الَّـذِي رَفَعَ الـسَّمَاءَ بَنَـى لَنَـا وَكَـــأَنَّ عَافِيَــةَ النُّــسُورِ عَلَــيْهِمُ إِنَّ الَّـــتي ناولتنِــي فرددتُهـــا

كِلْتَاهُمَا حَلَبُ العَصِيرِ فَعَاطِنِي بِزُجَاجَةِ أَرْخَاهُمَا لِلْمِفْصَلِ حسان ۲۲/۳ه قَتَلُـوا ابْـنَ عَفَّـانَ الخَلِيفَـةَ مُحْرِمـاً وَدَعَا فَلَهُ يُسرَ مِثْلُهُ مَخْدُولاً لَوْ شِئْتِ قَدْ نَقَعَ الفوَّادُ بِشَرْبَةٍ تَــدَعُ الــصَّوَادِيَ لا يَجُــدْنَ غَلِــيلا 444/4 فَــرَّتْ يَهُــودُ وَأَسْــلَمَتْ جِيرَانهَــا صَــمِّي لِمَــا فَعَلَــتْ يَهُــودُ صَــمَام على بن سليمان ٢٦٦/٣ حُييِّتَ مِنْ طَلَلٍ تَقَادَمَ عَهْدُهُ أَقْوَى وَأَقْفَرَ بَعْدَ أُمِّ الهَيْشَم عنترة ١/٩٧٥ وَلَقَدْ أَمُرُ عَلَى اللَّهِيم يَسسُبُّني فَمَ ضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لا يَعْنِيني رجل من بني سلول ۲۱۰/۱ لا أَدَّعي لأبي العَلاءِ فَضيلةً حَتَّى يُـسَلِّمَها إليه عِـداهُ البحتري ٢٤/١ فَعَسلا فُرُوع الأَيْهُقَسانِ، وَأَطْفَلَتْ بالجَلْهَتَينِ ظِبَاؤُهَا وَنَعَامُهَا ليد ١/٨٥ كِلاهُمَا حِينَ جَدَّ الجَرْيُ بَيْنَهُمَا قَدْ أَقلَعا وَكِلاً أَنْفَيْهِمَا رَابِي الفرزدق ٢٩٦/١ أمرتك الخيـر فافعـل مـا أُمـرْتَ بــه فقد تركتك ذا مال وذا نهب عمرو بن معد یکرب ۲۰۰/۲ ف ابْكِي أَخَ اكِ لأَيْتَ امِ وَأَرْمَلَ قِ وَابْكِي أَخَاكِ إِذَا جَاوَرْتِ أَجْنَابَا الخنساء ١/٩٩

سُبْحَانَــهُ ثُــمَّ سُـبْحَاناً نَــعُوذُ بِــهِ وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الْجُودِيُّ وَالجُمُدُ ورقة بن نوفل ٣٦٧/١ أَمْسَى بِأَسْماءَ هَذَا الْقَلْبُ مَعْمُوْدَا إِذَا أَقُــولُ صَــحَا يَعْتَــادُهُ عِيــدَا إِنْ يَأْخُدِ اللَّهُ مِنْ عَيْنَيَّ نُورَهُ مَا قَلْبِي ذَكِيُّ وَعَقْلِي غَيْنُ ذِي دَخَلٍ فَفِي لِسَانِي وَقَلْبِسِي مِنْهُمَا نُسورُ وَفِي فمِي صَارِمٌ كَالسَّيْفِ مَا أَثُورُ ابن عباس ۲۳۰/۱ وَيَيْنَمَا المَـرْءُ في الأَحْيَاءِ مُغْتَـبِطُّ إِذَا هُــوَ الــرَّمْسُ تَعْفُــوهُ الأَعَاصِـيرُ حريث بن جبلة ٧٠٤/، ٤٠٤/، ٤٠٤/ لَقَدْ ظَهَرْتَ فَلاَ تَخْفَى عَلَى أَحَدِ إِلاَّ عَلَى أَحَدِ لا يَعْرِفُ القَمَرَا لَمَّا تَسذَكَّرْتُ بِالسدَّيْرَيْنِ أَرَّقَنِسي صَوْتُ الدَّجَاجِ وَقَـرْعٌ بِالنَّواقِيسِ جرير ٥/٩١٤ أَبَسا خُرَاشَسةَ أَمَّسا أَنْستَ ذَا نَفَسرٍ فَإِنَّ قَـوْمِيَ لَـمْ تَـأْكُلُهُمُ السَّبُعُ عباس بن مرداس ۲۳٦/۱ أُحْرى الملابِسِ أَنْ تَلْقَى الحَبِيبَ بِهِ يَوْمَ التَّزَاوُرِ في الثَّـوْبِ الَّـذِي خَلَعَـا أبو بكر الشبلي ٥٩٦/٥ قَالَتْ هُرَيْرَةُ لمَّا جِئْتُ زَائِرَهَا وَيْلِي عَلَيْكَ، وَوَيْلِي مِنْكَ يَا رَجُــلُ الأعشى ١/٣٥ تَثْلِيثُ بَـا إِصْبَعِ مَعْ شَـكْلِ هَمْزَتِـهِ بِغَيْرِ قَيْدٍ مَعَ الأُصْبُوعِ قَدْ كَمُـلا ابن مَالك ٢٦٦/١ وَقَدْ عَلَوْتُ قُــتُودَ الرَّحْـلِ يَـسْفَعُني يَوْمٌ قَدَيْدِيمةَ الجَوْزاءِ مَسْمُومُ علقمة بن عبدة ٢٤٣/٣

تَحْتَ العَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللَّجُمَا النَّجُمَا النبغة الذبياني ٣٦٤/٣ عَنِّي، وَمَا سَمِعُوا مِن صَالِحٍ دَفَنُوا وَإِنْ ذُكِرْتُ بِشَرِّ عِنْدَهُمْ أَذَنُوا عَنب بن أم صاحب ١٤٢/٤، ١٤٢/٤، ١٤٢/٤

إِذَا قُرِيْشٌ تُبَغِّي الحَقَّ خِلْاناً أَقَ وْمْ آلُ حِصْنِ أَمْ نِسِسَاءُ زهير ١/٤٣٨ يَكُ وَرَاءَهُ فَرِيبٍ فِدًى لَكَ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ زَارِي فَزَارِيًّا أَحَادً يَدِ القَمِيصِ قَتلْتُ سَراتَهُم قُلْتُ قَطَاطِ أَحَـبُّ إِلـيَّ مِـنْ لُـبْسِ الـشُّفُوفِ ميسون البحدلية ٥٧٣/٥

خَيْلٌ صِيامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ إِنْ يَسْمَعُوا رِيْبَةً طَارُوا بِهَا فَرَحاً صُمَّ إِذَا سَمِعُوا خَسْيراً ذُكِرْتُ بِهِ يَا لَيْتَنِي شَاهِدٌ فحواء دَعُوتِهُ وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي عَسَى الْكَوْبُ الَّذِي أَمْسَيْتُ فِيهِ أُوُّمِّ لُ أَنْ أَعِ يَش وَإِنَّ يَ وُمِي أَوْ التَّالِي وُمِي أَوْ التَّالِي وُبَارَ فَاإِنْ أَفْتُ لُهُ أَلاَ أَبْلِع أَبَا حَفْصٍ رَسُولاً

جَعَلْتَ عَلَى العِرَاقِ وَرَافِدَيْهِ أَطُلْتُ فِرَاطَهُم حتى إذا ما أَطُلْتُ فِرَاطَهُم حتى إذا ما وَلُسِسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَ عَيْنِي

حَوَاثِجَــةُ مِـنَ اللَّيْــلِ الطُّويــلِ إذا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرٍ تَبَالاً أبو طالب ٢٠٥/١ فَإِنَّ القَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ وَهَ لُ لَكِ بَعْدَ قَوْمِكِ مِنْ سَلاَم شداد بن الأسود ١١/٥ فَمَا صَلَّى عَصَاكَ كَمُسْتَلِيم قیس بن زهیر ۱۷/۱هُ وَآفَتُ لهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ ٤/٣٧٥، ٥٧٣/ وَإِنْ لَـم نَأْتَـيِها إِلاَّ لِمَامَـا جرير ١/٥٩٤ كَــسَرْتُ كُعُوبَهَــا أَوْ تَــسْتَقِيمَا عَليهِ النَّخْ لُ أَيْنَ عَ والْكُرُومُ وَإِيَّانَا، فَدَاكَ بنَا تَدانِ وَيَعْلُوهِا النَّهَارُ كَمَا عَلاَنِي جحدر بن مالك الحنفي ٢٤٤/٢ جَـرَى الـدَّميَانِ بِالخَبَرِ اليقينِ

نهَارُ المَرْءِ أَمْثَلُ حِينَ يَقْضِي مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسِ إِذَا قَالَ تُ حَلِمَامٍ فَصَدِّقُوهَا تُحَيِّــي بِالـــسَّلامَة ِ أُمُّ عَمْـــرِو فَلاَ تَعْجَلْ بِأُمْرِكَ وَاسْتَدِمْهُ وَكَــمْ مِــنْ عَائِـبٍ قَــوْلاً صـحيحاً كِلا يَومَيْ أُمامة يَوْمُ صَدًّ وَكُنْتُ إِذَا خَمَ زْتُ قَنَاةً قَوْم رَأَيْتُ بِهَا قَصْبِياً فَوْقَ دِعْصٍ أَلَـيْسَ اللَّيْـلُ يَجْمَـعُ أُمَّ عَمْـرِو نَعَـمْ، وتَـرَى الهِـلاَلَ كَمَـا أَرَاهُ فلَوْ أَنَّا عَلَى حَجَرٍ ذُبِحْنَا

وَقَدَّمَتِ الأَدِيدِ مَ لِرَاهِدَشَيْهِ فَاللَّهُى قَوْلهَا كَذِباً وَمَيْنَا عدي بن زيد العبادي ١٨٨١ه وكَانَ بَنُو فَرَارَةَ شَرَّ قَوم وَكُنْتُ لَهُمْ كَشَرِّ بَنِي الأَخِينَا عقيل المرى ١١٠/٥ المتقارب: نَـــسُرُّهُمُ إِنْ هُـــمُ أَقْبَلُــوْا وَإِنْ أَذْبُدُوا فَهُدمُ مَدنْ نَدسُبُ إِذَا مَا اضْطُرِرْتَ إِلَى كِلْمَةٍ فَدَعْهَا وَبَابَ السُّكُوتِ اقْصِدِ فَلَوْ كَانَ نُطْقُكَ مِنْ فِضَّةٍ لَكَانَ سُكُوتُكَ مِنْ عَسْجَدِ عبد الملك بن موسى ١/ ٥٥٠ وَمِنَّا اللَّذِي مَنَعَ الْوَائِدَاتِ وأَحْيَا الْوَيْسِدَ فَلَسِمْ يُسوأُدِ الفرزدق ٢/٨٥ كَمَا أُحْسَنَ اللهُ فِيمَا مَضَى كَـــذَلِكَ يُحْــسِنُ فِيمَــا بَقِــي 024/0 وليــث الكتيبــة فــي المــزدحم إلى الملك القرم وابن الهمام مَا ضَرَّهُ لَوْ غَدَا لِحَاجَتِنَا غَسادٍ كَسرِيمٌ أَوْ رَائِسدٌ جُنُسبُ عَبيد الله بن الرقيات ٩٦/١ مَا نَقَمَ النَّاسُ مِنْ أُمَيَّةَ إِلاًّ أَنَّهُ مَ يَحْلُمُ وَنَ إِنْ غَصِبُوا وَأَنَّهُ مُ سَادَةُ المُلُــوكِ وَلاَ تَصْلُحُ إِلاَّ عَلَسِيْهِمُ العَسِرَبُ

دَعْدٌ وَلَهُ تُغْذَ دَعْدُ في الْعُلَبِ

لم تَستَلَفَّعْ بِفَصْلِ مِثْزَرِهَا

عَصْبِ وَيَوْمَا أَدِيمُهَا نَغِلا يَوْمَا تَرَاهَا كَشِبْهِ أَرْدِيَةِ ال الأعشى ٢٧/٢ اسْـــتَأْثَرَ اللهُ بِالبَقَــاءِ وَالعَـــدُل وَوَلَّــــــــــــــة الـــــرُّجُلاً الأعشى ٣٤٢/٣ مجزوء الكامل المرفل: وَلَقَدُ رَأَيْتُكَ فِي الْوَعَى مُتَقَلِّدًا سَيْفاً وَرُمْحَكا إِسْلاَم يُشْلِحُ في فُوَادِي مَا كَانَ يَخْتِمُ بِالْإِسَا ءَةِ وَهُ ـ وَ بالإحْ ـ سَانِ بَادِي أبو الفضل أحمد بن عبد الله ٤٢/٥ \_نَ عَلَى الأُنَاس الآمِنِينَا إِنَّ المَنَايَـــا يَطَّلِعــــــا كَتَمَيُّ لِ النَّهُ شُوَانِ يَ لِي فُــلُ فــي البَقِيــرِ وَفــي الإِزَارَهُ الأعشى ٣/٢٥ الخفيف: إنَّما مُصْعَبٌ شِهابٌ مِن اللَّه ـــهِ تَجلَّــتْ عَــنْ وَجْهــهِ الظُّلْمَــاءُ البحتري ٢٤/١ سُلِّطَ المَوْتُ والمَنُونُ عليهمْ فلَهُم في صَدَى المَقابر هامُ أبو دؤاد الإيادي ١/٦٨٥ عُمْدَة الدِّين عِنْدَنَا كَلِمَاتُ أَرْبَعٌ مِسنْ كَسلاَم خَيْسِ الْبَرِيَّسة اتَّقِ السُّبُهَاتِ وَازْهَدْ وَدَعْ مَا لَــيْسَ يَعْنِيــكَ وَاعْمَلَــنَّ بِنِيَّــة طاهر بن المفوز ١٧/١

أَقَــولُ لَمَّـا جَـاءَنِي فَخْــرُهُ

دَعَوْتُ لَمَّا نَابَنِي مِسْوَراً فَلَبَّى فَلَبَّى فَلَبَّى يَدَيْ مِسْوَرُ

فانظُرْ إِلَى كَفِّ وَأَسْرَارِها

079/4

هَـلْ أَنْـتَ إِنْ أَوْعَـدْتَني ضائِرِي الأعشى ١٩/٥

سُبْحانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفاخِر

الأعشى ٣٦٦/١

فَصَلَقُنا في مُصرادِ صَافَةً

وَصُداءً أَلْحَقَ نَهُمْ بِالثَّلَ لَ لىد ٣/٣٤٢

المجتث:

لــــيس زادٌ سِـــوَى التُّقَـــــ

فَخُ لِي مِنْ أَو دَعِ ي

## فهرس أنصاف الأبيات

| الجزء والصفحة    | قائله            | بحره   | صدر البيت أو عجزه                                    |
|------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 1/177, 7/2.7     | امرؤ القيس       | الطويل | عَلَى لاَحِبٍ لاَ يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ              |
| ٤٦٨/١            |                  | الطويل | عِـــــذَابِ الثَّنَايَـــا رِيقُهُـــنَّ طَهُـــورُ |
| 017/1            | النابغة الذبياني | الطويل | إِذَا صَامَ النَّهِارُ وَهَجَّرا                     |
| 710/7            | امرؤ القيس       | الطويل | وَقَالَ صِحَابِي قَدْ شَـأُوْنكَ فَاطْلُبِ           |
| 7.137            |                  | الطويل | بِسَبْعِ رَمَـيْنَ الْجَمْـرَ أَمْ بِثَمَـانِ        |
| £7.£/٣           |                  | الطويل | كَمَا نَهِلَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدَّمِ         |
| ٥٣٨/٣            |                  | الطويل | يَحُجُّونَ بَيْتَ الزِّبْرِقَانِ المُزَعْفَرَا       |
| ٣/٥٢٥            |                  | الطويل | فَتَّى فَارِسِيٌّ في سَرَاوِيلَ رَامِحُ              |
| 18./8            |                  | الطويل | كَحَائِضَةٍ يُزْنى بِهَا غَيْرِ طَاهِرِ              |
| 450/5            |                  | الطويل | فَهُمْ أَهَلاَتٌ حَوْلَ قَيْسِ بْـنِ عَاصِــمٍ       |
| 3/133, 7/3, 1/47 | الأعشى           | الطويل | أَجَارَتَنَا بِيْنِي فَإِنَّكِ طَالِقَهُ             |
| ٧٠١/٤            |                  | الطويل | غنينا زَمَانـاً بِالتَّـصَعْلُكِ وَالْغِنَـى         |
| <b>0</b> //\ .   | ذو الرمة         | الكامل | فَعَلفْتُهـا تِبنـــاً ومـــاءً بَــــارِدَاً        |
| Y & V / 0        |                  | الكامل | وَكَفَى قُرَيْشَ المُعْـضِلاَتِ وَسَــادَهَا         |

| الجزء والصفحة | قائله            | بحره     | صدر البيت أو عجزه                              |
|---------------|------------------|----------|------------------------------------------------|
| ****/1        | النابغة الذبياني | البسيط   | وَمَا هُرِيقَ عَلَى الأَنْصَابِ مِنْ جَسَدِ    |
| 1/50, 7/3.3   | حريث بن جبلة     | البسيط   | فَبَيْنَمَا الْعُـسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ |
| 178/8 . 497/7 | الراعي النميري   | البسيط   | سُودُ المَحَاجِرِ لا يَقْرَأْنَ بِالسُّورِ     |
| ۳۸/۳          |                  | البسيط   | فَالْقَلْبُ يَعْتَادُهُ مِنْ حُبِّها عِيدُ     |
| .eV/1         | عقيبة الأسدي     | الوافر   | فَلَــشنا بِالجبــالِ ولا الْحَدِيـــدَا       |
| <b>***</b> /* |                  | الوافر   | فَاإِنِّي عَانْ تَقَفُّ رِكُم مَكِيتُ          |
| 410/8         |                  | الوافر   | لِسدُوا لِلْمَسوْتِ وَابْنُسوا لِلْخَسرَابِ    |
| 7,070         |                  | المتقارب | عليه من اللوم سِروالة                          |
| 17/4          | کامل             | مجزوء ال | متقلِّــــداً سَـــــيْقاً ورُمْحـــــا        |
|               | 4                | المرفإ   |                                                |
| 014/4         |                  | الرمل    | غُفُ رُّ ذَنْ بَهُمُ غَيْرُ وُفُجُ رِ          |

000

## فهرس الأرحب از

يَـسْلُكُنَ فـي نَجْـدٍ وَغَـوْراً غَـاثِراً

رؤبة بن العجاج ٥٦/١

بَاعَـــذَ أُمَّ الْعَمْــرِو مِــنْ أَسِــيرِهَا حُــرَّاسُ أَبْــوَابٍ علـــى قُــصُورِهَا أبو النجم العجلي ٨٤/١

وَمَا عَلَيْكِ أَنْ تَقُولِي كُلَّمَا سَبَّحْتِ أَوْ هَلَّلْتِ يَا اللَّهُمَّا أَرْدُدُ عَلَى شَيْخَنَا مُصَالَمَا

1/3//

إِذَا الأَدَاوَى مَاؤُهَ \_\_\_ تَصَبُ صَبَا

Y1 1/1

امْـــتَلاَّ الحَـــوْضُ وَقَـــالَ قَطْنِـــي

1/7/1

إِنْ قُلْتَ كَيْفَ تُنْزِلُ النِّسَاءُ وَهُنَّ لاَ يَبْدُو لَهُنَّ المَاءُ وَهُنَّ لاَ يَبْدُو لَهُنَّ المَاءُ فَاعْلَمْ بِأَنَّ فَرْجَهَا مَقْلُوبُ يَعْرِفُ شَرْحَ ذَلِكَ الطَّبِيبُ فَاعْلَمْ بِأَنَّ فَرْجَهَا مَقْلُوبُ يَعْرِفُ شَرْحَ ذَلِكَ الطَّبِيبُ المَنيِّر ١٩٨/١ ناصر الدين بن المنيَّر ١٩٨/١

نَحْنُ ضَرِبْنَاكُمْ عَلَى تَنْزيلِهِ فَاليَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ ضَرْباً يُزِيلُ الخَلِيلَ عَنْ خَليلهِ ضَرْباً يُزِيلُ الخَلِيلَ عَنْ خَليلهِ أَوْ يَرْجِعَ الحِقُ إِلَى سَبِيلهِ

201/1

إِنِّسِي وَأَسْسِطَارٍ سُسِطِرْنَ سَسِطْراً لَقَائِسِلٌ: يَسَا نَسْسُرُ نَسْسُرٌ نَسْسُراً وَأَسْسِطَارٍ سُسِطِرْنَ سَسِطْراً لَقَائِسِلٌ: يَسَا نَسْسُرُ نَسْسُراً وَمِنْ العجاج ١٩٣/١ وَوَبَةُ بِنِ العجاج ١٩٣/١

وَالْجَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ الْمَوْقِسِتِ رَوْبَة بن العجاج ١٨/١٥

مَنْزِلَةٌ مَا خِلْتُهَا يَرْضَى بِهَا لِنَفْ سِبِهِ ذُو أَرَبِ وَلا حِجَا مَنْزِلَةٌ مَا خِلْتُهَا يَرْضَى بِهَا لِنَفْ سِبِهِ ذُو أَرَبِ وَلا حِجَالَةُ مَا خِلْتُهَا يَرْضَى بِهَا لِنَفْ سِبِهِ ذُو أَرَبِ وَلا حِجَالَةً مَا خِلْتُهَا يَرْضَى بِهَا لِنَفْ سِبِهِ ذُو أَرَبِ وَلا حِجَالَةً مَا خِلْتُهَا يَرْضَى بِهَا لِيهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

فَكُلِ مَا أَسْأَرَهُ شَحْطُ النَّوَى فَي جَنْبِ مَا أَسْأَرَهُ شَحْطُ النَّوَى اللَّهَ اللَّوَى اللَّهَ النَّوى ابن دريد ١٩/١٥

قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ البِلَى أَنْ يَمْ صَحَا

رؤبة بن العجاج ٨٢/٢

فَاإِنْ أَنَالَتْنِي الْمَقادِيرُ الَّاذِي أَكِيدُهُ لَامْ آلُ فِي رَأْبِ الثَّاأَى الْمَقادِيرُ اللَّادِيرُ الْمَاكِيرُ الْمَاكِيرُ الْمَاكِيرُ الْمَاكِيرُ الْمَاكِيرُ الْمُعَالِينِ الْمَاكِيرِ اللَّهُ الْمَاكِيرِ اللَّهُ الْمُعَالِينِ وَلِيدَ ١٢١/٢عِيرُ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِي الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِينِ الْمُعِلَّيِنِي الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِينِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِينِ الْمُعِلِينِي الْمُعِلِينِ الْ

مَتَى تَقُولُ القُلُصَ الرَّواسِمَا يُكْنِنَ أُمَّ قَاسِمٍ وَقَاسِمَا مَتَى تَقُولُ القُلُصَ الرَّواسِمَا يُكنِنَ أُمَّ قَاسِمِ وَقَاسِمَا مَتَى تَقُولُ القُلُصَ الرَّواسِمَا يُكنِينَ أُمَّ قَاسِمِ وَقَاسِمَا مَتَى تَعْسُرُمُ ٢٢٣/٢

امْسَتَلاَّ الحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِي مَهْلاً رُوَيْداً قَدْ مَلاْتَ بَطْنِي الْمُسْتَلاَّ الحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِي

يَا لَيْتَنِي أُوتِيتُ عِلْمَ الحُكْل عِلْمَ سُلَيْمَانَ كَلاَمَ النَّمْلِ النَّمْلِ المُحَلِّلِ المُحامِ ٣٦٦/٢ روبة بن العجاج ٣٦٦/٢

أُمَّهَت ي خِنْ دِفُ وَاليَ أَسُ أَبِي

011/4

أَخَافُ إِنْ هَلَكْتُ لِم تُرِنِّي أبو عبيد ٢/٢٢/

قُلْتُ لَهَا قَفِي قَ

عَمْداً فَعَلْتُ ذَاكَ بَيْدَ أَنِّي

**YA/Y** 

وَلاَ أُرِيدُ السشَّرَّ إِلاَّ أَنْ تَسا ۲۸/۳

بالخَيْر خَيْراتٍ وَإِنْ شَرًا فَا

لا تَـرى الضَّبِّ بِهَا يَنْجَحِر

11./4

وَبَلْدَةٍ مَا الإِنْسِ مِنْ آهَالِهَا

740/£ . £19/Y

وَالخَارِبُ اللِّصُّ يُحِبُ الخَارِبَ

097/4

لَقَدْ رَأَيْتُ عَجِبًا مُدْ أَمْسِسًا

٦٠٨/٣

يَا نَاقُ سِيرِي عَنَقًا فَسِيحاً إلَى سُلْمَانَ فَنَسْتَريحا 1.9/2

تَقَصِضِّيَ البَازِي إِذَا البَازِي كسس رؤبة بن العجاج ٢٢٣/٤

لاَ يَأْخُدنُ الحُلْوانَ عَدنْ بَنَاتِنَا

177/2

لَمَّا رَأَتْ فِي قَامَتِي انْجِنَاءَ وَالمَشْيَ بَعْدَ قَعِسِ إِحْنَاءَ وَجَعَلَستْ نِسَصْفَ غَبُسُوقِي مَسَاءَ ثُم تَقُولُ مِنْ بَعِيدٍ هَاءَ ثُــمَّ تَمَنَّــي أَنْ يَكُــونَ دَاءَ

أَجْلَتْ وَكَانَ حُبُّهَا إِجْلَاءَ تَمْزُجُ لِي مِنْ بُغْضِهَا السِّقَاءَ دَحْرَجَـــةً إِنْ شِـــئْتَ أَوْ إِلْقَـــاءَ لاَ يَجْعَ لُ اللهُ لَ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

448/8

المُطْعِمَ انِ اللَّحْمَ بِالعَصِيمِ المُطْعِمَ انِ اللَّحْمَ بِالعَصِيمِ المُطْعِمَ وَبِالغَصَ البَ

٤٠٠/٤

قَدْ كُنْتُ دَايَنْتُ بِهَا حَسَّاناً مَخَافَة الإِفْلَاسِ واللِّيَانَا مَخَافَة الإِفْلَاسِ واللِّيَانَا

نَاجِ طَواهُ اللَّيْلُ مِمَّا وَجَفَا طَيَّ اللَّيَالِي زُلَفَا فَزُلَفَا مَا وَجَفَا طَيَّ اللَّيَالِي زُلَفَا فَزُلَفَا مِمَّا وَجَفَا

مِنْ لَدُ لَحْيَثِه إلى مُنْخُرورهِ

۷۸/۱

000

## فهركس موضوعات ٱلمُجَلَّدِ الأوَّلِ

| الصفحة | الـموضـــوع                                             |
|--------|---------------------------------------------------------|
|        | [مقدمة التحقيق]                                         |
| 9      | <ul> <li>الفصل الأول: ترجمة الإمام الفاكهاني</li> </ul> |
| 11     | المبحث الأول: اسمه ونسبه وولادته ونشأته وطلبه للعلم     |
| 14     | المبحث الثاني: مشايخه                                   |
| 18     | المبحث الثالث: تلامذته                                  |
| 21     | المبحث الرابع: مؤلفاته                                  |
| 24     | المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه                        |
| 25     | المبحث السادس: وفاته                                    |
| 27     | المبحث السابع: مصادر ترجمته                             |
| 29     | <ul> <li>الفصل الثاني: دراسة الكتاب</li> </ul>          |
| 31     | المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب                          |
| 33     | المبحث الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف             |
| 35     | المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب                    |
| 40     | المبحث الرابع: موارد المؤلف في الكتاب                   |
| 48     | المبحث الخامس: منزلة الكتاب العلمية                     |
| 51     | المبحث السادس: وصف النسخ الخطية                         |
| 57     | المبحث السابع: بيان منهج التحقيق                        |
| 63     | * صور المخطوطات                                         |

| الص | الـموضــوع                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | [النص المحقق]                                                 |
|     | * مقدمة الشارح                                                |
|     | <ul> <li>سبب تألیف الکتاب وتسمیته</li> </ul>                  |
|     | كتاب الطهارة                                                  |
| ١   | <ul> <li>الحديث الأول: الأعمال بالنية</li> </ul>              |
| 1   | مادة «كتب» لفظها، ومعناها                                     |
| 1   | معنى «الطهارة»                                                |
|     | ترجمة عمر بن الخطاب 🐞                                         |
|     | مكانة هذا الحديث وفضله                                        |
|     | الكلام عن «إنما» وما تقتضيه                                   |
|     | أنواع الأعمال                                                 |
|     | حكم النية في العبادات                                         |
|     | وجه إفراد النية في هذه الرواية                                |
|     | حقيقة النية ومحلُّها                                          |
|     | فائدة قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» إذ تقدم لفظ يقتضي التعميم |
|     | الهجرات الواقعة في الإسلام                                    |
|     | * الحديث الَّثاني: وجُوب الوضوء وشرطيته في الصلاة             |
|     | ترجمة أبي هريرة را الله الله الله الله الله الله الله ا       |
|     | حكم من فقد الماء والصعيد للطهارة للصلاة                       |
|     | متى فرضت الطهارة للصلاة؟ وهل الوضوء لكل صلاة فرض؟             |
|     | تفسير معنى القبول الوارد في الحديث                            |
|     | ما يطلق عليه «الحدث»                                          |
|     | <ul> <li>الحديث الثالث: وجوب غسل الرجلين في الوضوء</li> </ul> |
|     | ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ                             |
|     | ترجمة عائشة رضي الله عنها                                     |
|     | «ويل» لفظها، ومعناها                                          |
|     | مع: «الأعقاب»                                                 |

| الصفحة     | الـموضــوع                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٥٤         | حكم غسل الأعقاب، وبسط القول فيه                                    |
| 77         | <ul> <li>الحديث الرابع: الإيتار في الاستنثار والاستجمار</li> </ul> |
| 78         | معنی «فلیجعل»                                                      |
| 70         | معنى «الاستنثار»                                                   |
| 77         | عدد المسحات في الاستجمار، وعدد الأحجار                             |
| 79         | الكلام عن قوله: «وإذا استيقظ أحدكم من نومه»                        |
| ٧٠         | غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للمستيقظ من النوم                   |
| ٧٣         | حكم غسل اليدين للمستيقظ من النوم، وغير المستيقظ                    |
| ٧٤         | استعمال الكنايات في مخاطبة الناس                                   |
| ٧٥         | الاستنشاق والاستنثار                                               |
| 77         | الفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء          |
| VV         | تنجس الماء القليل                                                  |
| VV         | «المنخر» لفظها، ومعناها                                            |
| <b>V</b> 4 | <ul> <li>الحديث الخامس: اغتسال الجنب في الماء الراكد</li> </ul>    |
| ٨٠         | المراد بقوله: «الدائم الذي لا يجري»                                |
| ٨٢         | الكلام عن اللام في قوله: «الماء»                                   |
| ٨٤         | توجيه قوله ﷺ: «ثم يغتسل» بالضم والجزم والنصب                       |
| 41         | حكم الماء إذا أصابته نجاسة عند الفقهاء                             |
| 41         | ضابط نجاسة الماء الراكد والرد على الظاهرية                         |
| 94         | الوضوء في معنى الاغتسال في الماء الدائم                            |
| 90         | «الجنابة» لفظها، ومعناها                                           |
| 4.4        | <ul><li>الحديث السادس: حكم ولوغ الكلب</li></ul>                    |
| 99         | «ولغ» لفظها، ومعناها                                               |
| ١          | عدد غسلات الإناء عند الفقهاء، وما أجيب عن مذهب الحنفية             |
| 1 • ٢      | أوجه احتمال ضعف الظن                                               |
| 1 • 4      | هل غسل الإناء تعبد، أو معلل؟                                       |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 1.4    | إلحاق الكلب بالخنزير                                             |
|        | هل يختص غسل الإناء بالكلب المنهي عن اتخاذه، أو هو عام في كل      |
| 1 • £  | الكلاب؟                                                          |
| 7 - 1  | هل يغسل من ولوغ الكلب كل إناء أو لا؟                             |
| ۱ • ۸  | حكم إراقة ما في الإناء                                           |
| 1.4    | حكم غسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب                         |
| 1 • 4  | هل يتكرر الغسل بتكرار الولوغ؟ ومتى يغسل الإناء؟                  |
| 11.    | هل الأمر بالغسل على الفور، أو عند إرادة الاستعمال للإناء؟        |
| 111    | غسلة التتريب                                                     |
| 114    | قوله: «بالتراب» يقتضى تخصيصه به                                  |
| 115    | <ul> <li>الحديث السابع: صفة الوضوء</li> </ul>                    |
| 118    | ترجمة عثمان بن عفان ر عفان الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 117    | ترجمة حمران مولى عثمان                                           |
| 114    | ضبط لفظ كلمة: «الوضوء» ومعناها                                   |
| 14.    | حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء                               |
| 111    | تفسير قوله: «ثم تمضمض»، وحكم المضمضة والاستنشاق                  |
| 177    | تفسير قوله: «ثم غسل وجهه»، ومعنى الوجه                           |
| 175    | حكم الترتيب في الوضوء                                            |
| 178    | حكمة تأخير غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق                      |
| 140    | إدخال المرفقين في الوضوء                                         |
| 177    | فائدة في: «إلى» و«حتى»                                           |
| 171    | استيعاب جميع الرأس بالمسح                                        |
| 179    | الأقوال الخارجة عن مذهب المالكية في مسح الرأس                    |
|        | في الترجيح بين المذاهب في مسح الرأس                              |
|        | في قوله: «ثلاثاً ثلاثاً» مسائل متفرقة                            |
|        | الفرق بين لفظة «نحو»، ولفظة «مثل»                                |

| الصفحا | الموضيوع                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 184    | صلاة ركعتين بعد الوضوء                                             |
| 184    | تفسير قوله: «لا يحدث فيهما نفسه» وحديث النفس والخواطر              |
| 187    | تكفير صلاة الركعتين بعد الوضوء للصغائر دون الكبائر                 |
| 1 2 7  | الكلام عن المكفرات غير صلاة الركعتين بعد الوضوء                    |
| 1 8 9  | <ul> <li>الحديث الثامن: في صفة الوضوء</li> </ul>                   |
| 101    | ترجمة عمر بن يحيى بن عمارة                                         |
| 108    | كيفية المضمضة والاستنشاق فصلاً وجمعاً                              |
| 100    | عدد مسحات الرأس                                                    |
| 104    | صفة مسح الرأس                                                      |
| 17.    | <ul> <li>الحديث التاسع: استحباب التيمن في أبواب التكريم</li> </ul> |
| 171    | معنى «التيمن، التنعل»                                              |
| 177    | ما دل عليه الحديث من استحباب البداءة باليمين في الترجل والتنعل     |
| 174    | حكم تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء           |
| 170    | <ul> <li>الحديث العاشر: فضل الوضوء</li> </ul>                      |
| 177    | ترجمة نعيم المجمر                                                  |
| 177    | معنى «أمة»، والمراد بها                                            |
| 179    | معنی قوله: «یدعون غراً محجلین»                                     |
| 14.    | ما قيل إن الوضوء من خصائص أمة النبي ﷺ                              |
| 1 🗸 1  | استحباب إطالة الغرة والتحجيل، والقدر المستحب                       |
| 175    | تفسير قوله: «سمعت خليلي»                                           |
|        | باب الاستطابة                                                      |
| ۱۷۷    | <ul> <li>الحديث الأول: دعاء دخول الخلاء</li> </ul>                 |
| ۱۷۸    | ترجمة أنس بن مالك رهيه                                             |
| 1.4.1  | معنى قوله: «إذا دخل الخلاء»، والمراد به                            |
| ۱۸۳    | «اللهم» لفظه، ومعناه                                               |
| 115    | معنى «أعوذ، الخبث»، وضبط «الخبث»                                   |
|        |                                                                    |

| الصفحة | الـموضــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171    | فوائد الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | <ul> <li>الحديث الثاني: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸۸    | قضاء الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114    | ترجمة أبي أيوب الأنصاري رها الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 197    | حكم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان والصحراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 147    | علة النهى عن استقبال القبلة واستدبارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 197    | هل الجماع كقضاء الحاجة أو لا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 194    | «الشام» لفظها، وحدودها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144    | تفسير ٰ قوله: «فننحرف عنها ونستغفر الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y • •  | من آداب الاستنجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.0    | <ul> <li>الحديث الثالث: جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.7    | ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب على الله عنه عبد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y11    | معنى «الكعبة» وسبب تسميتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 414    | <ul> <li>الحديث الرابع: الاستنجاء بالماء</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 714    | المراد بالخلاء في هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y 14   | معنی «غلام»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 414    | «الإداوة» لفظها، ومعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110    | الاستنجاء بالماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717    | <ul> <li>الحديث الخامس: النهي عن الاستنجاء باليمين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y 1 Y  | ترجمة أبى قتادة الحارث بن ربعي الله المستحدد المارث بن ربعي الله المستحدد ا |
| 719    | الحديث من الآداب النبوية الجامعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44.    | هل النهي عن اللمس خاص بحال البول أو لا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 771    | حكم المس والتمسح باليمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777    | كيفية التمسح في القبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YYY    | النهي عن التنفس والنفخ في الإناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 774    | ما ستدل به من الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 448    | «التنفس» حقيقة، ومجازاً                                                                                                                                                                   |
| 770    | • الحديث السادس: إثبات عذاب القبر                                                                                                                                                         |
| 777    | ترجمة عبد الله بن عباس الله الله عباس الله عباس الله عباس الله عباس الله الله الله عباس الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 744    | إثبات عذاب القبر                                                                                                                                                                          |
| 744    | تأويل قوله ﷺ: «وما يعذبان في كبير»                                                                                                                                                        |
| 744    | سبب كون عدم الاستتار من البول والمشي بالنميمة كبيرين                                                                                                                                      |
| 74.5   | الكلام عن «في» من قوله ﷺ «في كبير»                                                                                                                                                        |
| 74.5   | الكلام عن «أما»                                                                                                                                                                           |
| 747    | الكلام عن الروايات في قوله ﷺ: «لا يستتر من البول»                                                                                                                                         |
| 747    | معنى «النميمة»                                                                                                                                                                            |
| 747    | كلام الغزالي في النميمة، وما يلزم من حُملت إليه                                                                                                                                           |
| 48.    | قصص في النميمة                                                                                                                                                                            |
| 48.    | وضع الجريدتين على القبر والحكمة فيها                                                                                                                                                      |
| 7 2 1  | تسبيح الأشياء لله تعالى                                                                                                                                                                   |
| 7 2 7  | قراءة القرآن عند القبر                                                                                                                                                                    |
|        | باب السواك                                                                                                                                                                                |
| 7 20   | • · · • • الحديث الأول: فضل السواك                                                                                                                                                        |
| 727    | «السواك» لفظه، ومعناه                                                                                                                                                                     |
| 7 2 7  | حكم السواك                                                                                                                                                                                |
| 7 5 1  | ما يتأكد استحباب السواك فيه من الأوقات                                                                                                                                                    |
| 7 & A  | سر مشروعية السواك                                                                                                                                                                         |
| 7 2 9  | خصال السواك                                                                                                                                                                               |
| 40.    | ما يستاك به، وصفة الاستياك                                                                                                                                                                |
| 707    | استعمال «لولا» في كلام العرب                                                                                                                                                              |
| 404    | معنى قوله ﷺ: «لأمرتهم بالسواك»                                                                                                                                                            |
| 404    | اجتهاد النبي ﷺ فيما لم ينزل عليه فيه نص                                                                                                                                                   |

| الصفحة     | الـموضــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700        | <ul> <li>الحديث الثاني: السواك لمن قام من الليل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 707        | ترجمة حذيفة بن اليمان عليها الله المان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 709        | سر استحباب السواك عند القيام من النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77.        | بم يتعلق حكم الاستياك لمن قام من الليل؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77.        | تفسير قوله: «يشوص فاه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777        | <ul> <li>الحديث الثالث: من استاك بسواك غيره</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777        | معنی "یستن"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 377        | معنی «أبد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 377        | الاستياك بسواك الغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 470        | معنى افقضمته)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 970        | معنی افطیبته)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 470        | «أصبعيه» لغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777        | فائدة في شمائله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777        | المراد بقوله: «الرفيق الأعلى»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **         | معنى «الحاقنة، الذاقنة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>YV1</b> | <ul> <li>الحديث الرابع: كيفية الاستياك</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ***        | ترجمة أبي موسى الأشعري را الله المسام |
| 440        | الاستياك على اللسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777        | مراتب التراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **         | الترجمة بما قلت فائدته، وسببه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YVA        | الاستياك بالمسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | باب: المسح على الخفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444        | <ul> <li>الحديث الأول: إدخال الرجلين في الخفين وهما طاهرتان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸.        | ترجمة المغيرة بن شعبة ظهر المعلمة المع |
| 444        | «فأهويت» لفظها ومعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444        | الكلام عن الروايات الواردة في المسح على الخفين ومشروعيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الصفحة         | الـموضــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3              | فيما يتعلق بأحكام المسح على الخفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 347            | الطرف الأول: في جواز المسح على الخفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 440            | التفضيل بين المسح والغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 440            | الطرف الثاني: في شروط المسح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Y A Y</b>   | الطرف الثالث: في صفة المسح المستحبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **             | الطرف الرابع: في صفة الخف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Y A A Y</b> | الطرف الخامس: في بيان القدر الذي يجب مسحه من الخف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 244            | الطرف السادس: في توقيت المسح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444            | اشتراط لبس الخف بعد كمال الطهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 797            | <ul> <li>الحديث الثاني: المسح على الخفين بعد الحدث الأصغر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 794            | المسح على الخفين عن الحدث الأصغر دون الأكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | باب: المذي وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 490            | <ul> <li>الحديث الأول: غسل المذي والوضوء منه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 797            | ترجمة على بن أبي طالب عليه المستعلق الم |
| 799            | «مذاءً» لفظها، ومعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1            | «انضح» لفظها، ومعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1            | حكم المذي، والخلاف في استيعاب غسل الذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.5            | السر في ورود الأمر بلفظ الخبر والعكس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.0            | قبول خبر الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1            | فوائد الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *.٧            | <ul> <li>الحديث الثاني: الشك في الحدث</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *• ^           | ترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم ر الله على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.4            | الكلام عن كلمة «شكي» لغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۱.            | نواقض الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۱.            | التفصيل في الأحداث التي توجب الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 414            | أحوال من لم يقدر على رفع الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة | الـموضــوع                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 418    | التفصيل في أسباب الأحداث                                          |
| 418    | حكم مسِّ الذكر                                                    |
| 414    | في الرد على قول يحيى بن معين: لا يصح حديث مس الذكر                |
| 414    | قيد المس الذي يجب منه الوضوء                                      |
| 441    | حكم مس المرأة فرجها                                               |
| 444    | حكم لمس الرجل المرأة، والعكس                                      |
| 474    | حكم القبلة                                                        |
| 474    | حكم الإنعاظ                                                       |
| 377    | حكم النوم وما ذكر معه من فقدان العقل في نقض الوضوء                |
| 441    | الكلام عن استصحاب الحال                                           |
| ***    | * الحديث الثالث: نضح بول الغلام الذي لم يطعم                      |
| 444    | ترجمة أم قيس بنت محصن رضي الله عنها                               |
| ***    | معنى قولها: «لم يأكل الطعام»                                      |
| 44 8   | التفرقة في الغسل من بول الأنثى والنضح من بول الذكر                |
| 440    | كلام الإمام النووي في سبب الخلاف في الفرق بين بول الذكر والأنثى   |
| 744    | توجيه في معنى الحديث                                              |
| 441    | فوائد الحديث                                                      |
| ٣٣٧    | الماء القليل إذا أصابته نجاسة قليلة عند المالكية                  |
| 444    | <ul> <li>الحديث الرابع: البول في المسجد وكيفية التطهير</li> </ul> |
| 45.    | معنى «الأعرابي»                                                   |
| 481    | معنی «الدَّنوب»                                                   |
| 454    | ما دل عليه الحديث من أحكام، والتفصيل في حكم غسالة النجاسة         |
| 450    | <ul> <li>الحديث الخامس: خصال الفطرة</li> </ul>                    |
| 727    | الجمع بين رواية الحصر لخصال الفطرة ورواية عدم الحصر               |
| 757    | تفسير «الفطرة»                                                    |
| 454    | معنى «الختان»، وحكمه للرجال والنساء                               |

| الصفحة      | الموضوع                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 40          | حكم النظر إلى العورة                                          |
| 404         | وقت الختان                                                    |
| 404         | ختان الخنثى المشكل                                            |
| 408         | من ولد من الأنبياء مُختوناً                                   |
| 408         | معنى «الاستحداد، العانة» ووقت الحلق                           |
| 401         | قص الشارب وإحفاؤه، والأصل في ذلك                              |
| 401         | تقليم الأظفار، وما فيه من معنى                                |
| 404         | نتف الإبط، والسبب فيه                                         |
|             | باب: الجنابة                                                  |
| 471         | <ul><li>بب جاب</li><li>الحديث الأول: المؤمن لا ينجس</li></ul> |
| 777         | به الجنابة»                                                   |
| *77         | هغلی «الجبابه»<br>«فانخنست منه» لفظها، ومعناها                |
| 470         |                                                               |
| ***         | الطهارة عند مجالسة العظماء                                    |
| * 1 V       | معنی «سبحان الله»                                             |
|             | طهارة المسلم                                                  |
| <b>417</b>  | حكم الكافر في الطهارة والنجاسة                                |
| ***         | * الحديث الثاني: صفة غسل الجنابة                              |
| <b>*</b> V1 | معنى قولها: «كان رسول ﷺ إذا اغتسل من الجنابة»                 |
| 401         | تقديم غسل أعضاء الوضوء                                        |
| 404         | تخليل الشعر في الغسل                                          |
| <b>47 E</b> | تفسیر قولها: «حتی إذا ظن أنه قد أروی بشرته»                   |
| 400         | تفسير قولها: «ثم غسل سائر جسده»                               |
| ***         | تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد، وما أجيب عن حديث النهي في    |
| 477         | ذلك                                                           |
| <b>4 4</b>  | <ul> <li>الحديث الثالث: صفة الغسل</li> </ul>                  |
| ٣٨٠         | ترجمة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها                         |

| الصفحا       | الـموضــوع                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۲          | معنى قولها: «وضوء الجنابة»                                         |
| <b>"</b> ለ"  | غسل الفرج                                                          |
| <b>ፕ</b> ለ ٤ | الكلام عن قولها: «ثم ضرب يده بالأرض»                               |
| 440          | ما تدل عليه مطلق أفعاله ﷺ                                          |
| ٣٨٥          | غسل الرجلين، والاختلاف في تقديمه وتأخيره في الجنابة                |
| ۳۸۷          | تنشيف أعضاء الوضوء                                                 |
| 444          | <ul> <li>الحديث الرابع: استحباب الوضوء للجنب إذا نام</li> </ul>    |
| 44.          | الوضوء للجنب إذا أراد النوم                                        |
| 44.          | علة الأمر بالوضوء، وفائدة الاختلاف في التعليل                      |
| 441          | <ul> <li>الحديث الخامس: غسل المرأة إذا رأت ما يرى الرجل</li> </ul> |
| 444          | ترجمة أم سلمة رضي الله عنها                                        |
| 397          | تفسير قولها: « إن الله لا يستحيي من الحق»                          |
| 441          | (يستحيي» لغة                                                       |
| 444          | الاحتلام في الوضع اللغوي، وفي الاستعمال، والعرف العام              |
| 247          | رؤية الماء عند المرأة وتفسيره                                      |
| 444          | ما يحتمله قوله ﷺ : «إذا رأت الماء» من معنى                         |
| ٤٠١          | <ul><li>الحديث السادس: طهارة المني</li></ul>                       |
| ٤٠٢          | طهارة المني ونجاسته                                                |
| ٤٠٣          | اختلاف العلماء في المني، وطرقهم فيه من الأثر والنظر                |
| ٤٠٧          | حكم مني غير الادمي                                                 |
| ٤٠٨          | معنى «المني» وخواصه                                                |
| ٤٠٩          | من انتبه فوجد بللاً لا يدري أمنيُّ أم مذي                          |
| ٤١٠          | <ul> <li>الحديث السابع: وجوب الغسل بالتقاء الختانين</li> </ul>     |
| 113          | المقصود بـ «شعبها الأربع» لغة وشرعاً                               |
| 113          | تفسير قوله: «ثم جهدها»                                             |
| 214          | الغسل من الالتقاء من غير إنزال                                     |

| الصفحا | الموضوع                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10     | مسائل فقهية متفرقة                                                                                  |
| 113    | <ul> <li>الحديث الثامن: كمية ماء الغسل</li> </ul>                                                   |
| ٤٢.    | ترجمة محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الله السي المحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب |
| ٤٢.    | كمية ماء الوضوء والغسل                                                                              |
| 473    | معنی «الصاع»                                                                                        |
|        | باب: التيمم                                                                                         |
| 240    | * الحديث الأول: التيمم بالصعيد                                                                      |
| 277    | «التيمم» لغة، وشرعاً                                                                                |
| 773    | ترجمة عمران بن حصين رهي الله الله الله الله الله الله الله ال                                       |
| 247    | الأصل في مشروعية التيمم                                                                             |
| 271    | حكمة التيمم                                                                                         |
| 279    | التيمم قائم مقام الماء                                                                              |
| 173    | يتعلق التيمم بخمسة أطراف                                                                            |
| 173    | الطرف الأول: من يجوز له من المحدثين التيمم                                                          |
| 173    | الطرف الثاني: شروط جوازه                                                                            |
| 243    | الطرف الثالث: في صفة التيمم                                                                         |
| 543    | الطرف الرابع: ما يتيمم به                                                                           |
| 540    | الطرف الخامس: ما يتيمم له                                                                           |
| 247    | معنی «المعتزل»                                                                                      |
| £44    | تفسير «فلان وفلانة» لغة                                                                             |
| 247    | الكلام عن قوله: «ما منعك أن تصلي في القوم»                                                          |
| ۸۳۶    | معنى «القوم» لغة                                                                                    |
| ٤٤.    | الاجتهاد في زمن النبي ﷺ                                                                             |
| 133    | ما يحمل عليه قوله: «أصابتني جنابة، ولا ماء»                                                         |
| 133    | الكلام عن الخبر المحذوف في قوله: «ولا ماء»                                                          |
| 254    | المراد بـ: «الصعيد»، وحكم كل قسم منه                                                                |

| الصفحة | الموضوع                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ٤٤٤    | التيمم للجنابة                                               |
| ٤٤٤    | فيما اشتمل عليه الحديث من الفوائد                            |
| ٤٤٧    | <ul> <li>الحديث الثاني: كيفية التيمم</li> </ul>              |
| £ £ A  | ترجمة عمار بن ياسر على الله المسلم                           |
| 204    | «الحاجة» لغة                                                 |
| 202    | الكلام عن قوله: «كما تمرغ الدابة»                            |
| 202    | استعمال القياس في حديث عمار في التيمم                        |
| 200    | استدلال ابن حزم بهذا الحديث على إبطال القياس والجواب عما قال |
| 207    | الكلام عن قوله: (ثم ضرب بيديه ضربة واحدة)                    |
| \$ o V | الترتيب في التيمم والوضوء                                    |
| 209    | * الحديث الثالث: التيمم بالصعيد                              |
| ٤٦٠    | ترجمة جابر بن عبد الله ﷺ                                     |
| 277    | معنى «النصر، الرعب»                                          |
| 2773   |                                                              |
| 275    | الخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث، وما يفهم منه               |
| 272    | تفسير قوله: «وَجعلت لي الأرض مسجداً»                         |
| 270    | «طهوراً» لغة                                                 |
| 277    | التيمم بسائر أجزاء الأرض                                     |
| 277    | دليل من اشترط التراب، والاعتراض عليه                         |
| 277    | ما تستعمل فيه كلمة: «طهور»                                   |
| 473    | من لم يجد ماء ولا تراباً                                     |
| 279    | إعراب قوله: «أيما رجل أدركته الصلاة فليصل»                   |
| ٤٧٠    | ما استثناه الشرع من عموم هذا الحديث                          |
| ٤٧٠    | وجه اختصاصه ﷺ بجعلُ الأرض مسجداً وطهوراً                     |
| ٤٧٠    | وقت التيمم                                                   |
| ٤٧١    | المراد بقوله: «وأحلت لي الغنائم»                             |

| الصفحة       | الـموضــوع                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٧١          | المراد بـ «الشفاعة»، وأقسام الشفاعة الأخروية                  |
| ٤٧٣          | وجه اختصاص النبي ﷺ بعموم البعثة                               |
| <b>£ Y £</b> | فيما ورد من ذكر خصائص أخرى له ﷺ                               |
|              | باب: الحيض                                                    |
| ٤٧٧          | * الحديث الأول: الاستحاضة وحكمها                              |
| 249          | تعريف الحيض، وأسماء الحائض                                    |
| 249          | تعريف الاستحاضة                                               |
|              | الكلام عن قول عائشة رضي الله عنها «أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت |
| ٤٨١          | النبي ﷺ فقالت: يارسول الله»                                   |
| 273          | الكلام عن قولها: «أستحاض»                                     |
| 213          | الكلام عن قولها: «فلا أطهر»                                   |
| ٤٨٣          | ترك الحائض الصلاة                                             |
| ٤٨٤          | اقتصار المستحاضة على عادتها                                   |
| ٤٨٧          | فائدة: المستحاضات في زمن النبي ﷺ                              |
| ٤٨٨          | جواز فتح الحاء وكسرها في قوله: «الحيضة»                       |
| ٤٩٠          | "                                                             |
| 891          | * الحديث الثاني: اغتسال المستحاضة                             |
| 898          | وبوب مصلى على المستحقية وليس فال عباره                        |
| 290          | جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد <u> </u>               |
| 290          | 112Ke al ((2K)) a ((21-1))                                    |
| 297          | جواز مباشرة الحائض<br>- الماشرة الحائض                        |
| 299          | جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل                    |
| £99          | ما يستفاد من الحديث                                           |
| 0.1          | * الحديث الرابع: مخالطة الحائض                                |
| 0.7          | «الاتكاء» لغة                                                 |
| •            |                                                               |

| الصفحة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ٥٠٢    | الكلام عن قوله: «حجر»                                           |
| 0.4    | جواز ُقراءة القرآن متكثاً ومضطجعاً                              |
| ۰۰۳    | ما يستفاد من الحديث                                             |
| ٤٠٥    | <ul> <li>الحديث الخامس: قضاء الحائض للصوم دون الصلاة</li> </ul> |
| 0.0    | ترجمة معاذة بنت عبد الله العدوية                                |
| ۲۰٥    | الفرق بين الصلاة والصوم                                         |
| 0.7    | اختلاف أهل الأصول في دليل قضاء الحائض والنفساء                  |
| ٥٠٨    | معنى «الحرورية»                                                 |
| 0.9    | الاستدلال على سقوط القضاء بكونه لم يؤمر به                      |
| 01.    | مراتب ما كان في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ من ألفاظ الرواية        |
|        | كتاب: الصلاة                                                    |
|        | باب: مواقيت الصلاة                                              |
| 010    | <ul> <li>الحديث الأول: فضل الصلاة لوقتها</li> </ul>             |
| 710    | اشتقاق لفظ «الصلاة»                                             |
| 011    | معنی «مواقیت»                                                   |
| 011    | ترجمة أبي عمرو الشيباني                                         |
| 019    | الاستغناء بالإشارة عن التصريح بالاسم في الحديث                  |
| ٥٢.    | المراد بالعمل في الحديث                                         |
| ٠٢٠    | فضائل الأعمال، وتقديم بعضها على بعض                             |
| 011    | المراد بقوله: «على وقتها»                                       |
| 077    | معنی «البر» لغة، وشرعاً                                         |
| ٥٢٣    | تقديم بر الوالدين على الجهاد في الحديث                          |
| 945    | ضبط قوله: «ثم أيُّ»                                             |
| 040    | من فوائد الحديث                                                 |
| 770    | <ul> <li>الحديث الثاني: وقت صلاة الفجر</li> </ul>               |

| الصفحا | الموضيوع                                          |
|--------|---------------------------------------------------|
| ٥٢٧    | معنى «التلفع»                                     |
| OYA    | معنى «الغلس»                                      |
| 079    | ما يحتمله قولها: «ما يعرفهن أحد من الغلس» من معنى |
| 044    | التغليس والإسفار في صلاة الفجر                    |
| ١٣٥    | خروج النساء للمساجد لصلاة الصبح                   |
| ٥٣٣    | <ul> <li>الحديث الثالث: مواقيت الصلاة</li> </ul>  |
| ٤٣٥    | معنى «الهاجرة، العصر، نقية»                       |
| 045    | تفسير قوله: «والمغرب إذا وجبت»                    |
| ٥٣٥    | الإبراد بالظهر، ووقتها                            |
| ٥٣٧    | وقت العصر                                         |
| ٥٣٨    | وقت العشاء                                        |
| 044    | وقت الصبح                                         |
| 044    | تحرير مذهب الإمام مالك في الأوقات                 |
| 049    | * الحديث الرابع: وقت العصر                        |
| 024    | ترجمة سيار بن سلامة                               |
| 0 2 0  | معنى المكتوبة                                     |
| 0 2 0  | أسماء الظهر                                       |
| 027    | أسماء العصر                                       |
| 027    | أسماء المغرب                                      |
| 027    | أسماء العشاء                                      |
| ٥٤٧    | أسماء الصبح                                       |
| 0 £ 1  | كراهة النوم قبل العشاء                            |
| ٥٤٨    | كراهة الحديث بعد العشاء                           |
| 001    | التعجيل بصلاة الفجر                               |
| 001    | القراءة في صلاة الفجر                             |
| 001    | ما يستفاد من الحديث                               |

| الصفحة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 004    | <ul> <li>الحديث الخامس: وقت صلاة العصر</li> </ul>                           |
| 000    | غزوة الخندق «الأحزاب»                                                       |
| 000    | في معنى «وسط» في اللغة                                                      |
| 700    | الاختلاف في تعيين الصلاة الوسطى                                             |
| ٥٧٣    | الاختلاف في ترتيب الفوائت                                                   |
| ٥٧٥    | ما يستفاد من الحديث                                                         |
| ٥٧٦    | <ul> <li>الحديث السادس: وقت صلاة العشاء</li> </ul>                          |
| ٥٧٧    | الكلام عن قوله: «أعتم»                                                      |
| ٥٧٧    | نصب «الصلاة» بفعل مضمر                                                      |
| 04     | ما يستفاد من الحديث                                                         |
| ۰۸۰    | تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها                                             |
| ٥٨٠    | أيهما أفضل تقديم صلاة العشاء أم تأخيرها؟                                    |
| OAY    | * الحديث السابع: الصلاة بحضرة الطعام                                        |
| 0 M E  | الألف واللام في «الصلاة» تفيد العموم                                        |
| ٥٨٥    | صلاة من حضر الطعام على أربعة أوجه                                           |
| ٥٨٨    | التوسعة في وقت المغرب                                                       |
| 09.    | معنى «العَشَّاء» و«العِشاء» و«العشا»                                        |
| 091    | <ul> <li>الحديث الثامن والتاسع: النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر</li> </ul> |
| 094    | معنی «شهد» و«مرضیون»                                                        |
| 094    | تقسيم الأوقات المكروهة                                                      |
| 097    | فعل النوافل في الأوقات المنهي عنها                                          |
| 097    | علة الكراهة في هذه الأوقات                                                  |
| 091    | ترجمة أبي سعيد الخدري                                                       |
| 7.7    | <ul> <li>الحديث العاشر: قضاء الصلوات</li></ul>                              |
| 7.4    | جواز سبِّ المشركين                                                          |
| 7.4    | الفرق بين «كاد» و«جعل»                                                      |

| الصفحا | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 7 • £  | فائدة في «كاد»                                                |
| 7 . 5  | جواز الحلف من غير استحلاف                                     |
| 7.7    | جواز قول القائل: ما صلينا                                     |
| 7.7    | ضبط لفظ «بطحان»                                               |
| ٧٠٢    | وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة                                |
| ٧٠٢    | صلاة الفواثت جماعة                                            |
|        | باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها                                  |
| 7.4    | * الحديث الأول: فضل صلاة الجماعة                              |
| 71.    | المراد بلفظ «الجماعة»                                         |
| 71.    | الجمع بين لفظي «خمس وعشرين» و«سبع وعشرين»                     |
| 717    | معنى الدرجة والجزء                                            |
| 717    | صحة صلاة الفذ                                                 |
| 715    | تساوي الجماعات في الفضيلة                                     |
|        | فصل: في ذكر ما يتعلق بصلاة الجماعة من الأحكام على مذهب        |
| 318    | الإمام مالك 🐉                                                 |
| 111    | <ul> <li>الحديث الثاني: فضل انتظار الصلاة</li> </ul>          |
| 719    | وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاً         |
| 77.    | تضعيف الصلاة                                                  |
| 77.    | إحسان الوضوء                                                  |
| 777    | الكلام عن «خطوة»                                              |
| 777    | المراد بالدرجة                                                |
| 777    | فائدة تصريفية                                                 |
| 770    | <ul> <li>الحديث الثالث: فضل الفجر والعشاء في جماعة</li> </ul> |
| 777    | معنی «الثقل»                                                  |
| 777    | وجه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما            |
| AYF    | تعريف المنافق                                                 |

| الصفحة | الـموضــوع                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 744    | حكم صلاة الجماعة                                          |
| 740    | استخلاف الإمام عند عروض الحاجة                            |
| 740    | ما يستفاد من الحديث                                       |
| 740    | المقصود بالتحريق في الحديث                                |
| 747    | <ul> <li>الحديث الرابع: صلاة العشاء في المسجد</li> </ul>  |
| 749    | معنى الاستئذان                                            |
| 71.    | شروط خروج النساء                                          |
| 788    | نفى التحسين والتقبيح العقليين                             |
| 750    |                                                           |
| 784    | حكم تقديم السنن على الفرائض                               |
| 727    | أعداد الرواتب                                             |
| 789    | تنبيهات                                                   |
|        | الأول: القول باحتمال العمل بالحديث الضعيف لدخوله تحت      |
| 789    | العمومات، شرط ألا يقوم دليل على المنع منه                 |
|        | الثاني: المراد من جواز إدراجه تحت العمومات في الفعل لا في |
| 789    | الحكم                                                     |
| 789    | الثالث: منع إحداث ما هو شعار في الدين                     |
| 70.    | الرابع: المنع تارة يكون منع تحريم، وتارة يكون منع كراهة   |
|        | الخامس: ذكر المصنف حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة، وليس |
| 701    | له مناسبة                                                 |
| 707    | <ul><li>الحديث السادس: فضل سنة الفجر</li></ul>            |
| 707    | معنى «النوافل» و«التعاهد»                                 |
| 707    | تأكد ركعتي الفجر                                          |
| Nor    | معنى خيرية ركعتي الفجر                                    |
| 709    | فهرس الموضوعات                                            |

## فهركس موضوعات ٱلمُجَلَّدِ الثَّانِي

| الصفحة | الـموضــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | باب: الأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥      | <ul> <li>الحديث الأول: شفع الأذان وإيتار الإقامة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦      | الأذان لغة وشرعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦      | الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨      | الأصل في الأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨      | حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه في الأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١.     | حكمة الأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11     | حكم الأذان والإقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17     | الأذان شعار الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۳     | حكم التأذين للنساء معلم التاذين للنساء المعلم التاذين النساء المعلم المع |
| ۱۳     | هل تُسَنُّ الإقامة في حق النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳     | التفضيل بين الأذان والإقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٣     | هل أَذَّنَ رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10     | هل يؤذن المسافر إن كان منفرداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10     | اختلف في الأذان للصلاة إذا جمعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17     | الترجيع والتثويب في الأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17     | القيام والاستقبال مأمور بهما في الأذان إلا من عذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17     | الأذان موقوف غير مُعْرَب بخلاف الإقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17     | الكلام في الأذان والإقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17     | ترتيب كلمات الأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17     | السلام على الملبي والأكل والمتغوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة | الموضــوع                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ١٧     | شروط المؤذن                                               |
| 1      | أذان غير البالغ                                           |
| 1 🗸    | حكم الأذان بدون طهارة                                     |
| 1.4    | إذا تعدد المؤذنون جاز أن يتراسلوا                         |
| ١٨     | حكاية المؤذن                                              |
| ١٨     | الأِذان لصلاة الصبح قبل الوقت                             |
| 19     | الآمر لبلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة                  |
| ۲.     | مذاهب العلماء في الإيتار وتثنية الإقامة                   |
| Y 1    | هل إجماع أهل المدينة حجة مطلقاً                           |
| **     | الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان                     |
| Y £    | <ul> <li>الحديث الثاني: هيئة المؤذن عند الأذان</li> </ul> |
| 40     | ترجمة وهب بن عبدالله                                      |
| 47     | التبرك بآثار الصالحين                                     |
| 47     | شدة تعظيم الصحابة له ﷺ                                    |
| ۳.     | في الحديث دليل على تقصير الثياب                           |
| ٣٢     | في الحديث دليل على استدارة المؤذن للإسماع ودلالات أخرى    |
| ٣٣     | في الحديث دليل على راجحية القصر على الإتمام حال السفر     |
| 45     | أسماء مدينة رسول الله ﷺ                                   |
| ٣٦     | <ul> <li>الحديث الثالث: أذان الأعمى</li> </ul>            |
| 40     | الأذان للصبح قبل طلوع الفجر الفجر المستحدد                |
| ٣٧     | جواز كون المؤذن أعمى                                      |
| ٣٨     | جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت                         |
| ٣٨     | اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد                                 |
| 44     | تكرار الأذان لصلاة الصبح قبل الوقت وبعده                  |
| 44     | ترجيح الترتيب إذا اجتمع المؤذنون دون التراسل              |
|        | المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية: ﴿وَكُلُواْ   |
| 44     | وَٱشْرَبُواْ ٠٠﴾ [البقرة: ١٨٧]                            |
| ٤٠     | حديث عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود            |
| ٤١     | الحد الذي بتبينه _ من الفجر _ يجب الإمساك                 |
| 24     | اسم ابن أم مكتوم                                          |

| الصفحة     | الموضوع                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣         | * الحديث الرابع: إجابة المؤذن                                            |
| ٤٤         | المناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة                                        |
| ٤٥         | المراد بقولُه: فقولوا مثلما يقول                                         |
|            | باب: استقبال القبلة                                                      |
| ٤٧         | <ul> <li>الحديث الأول: ترك استقبال القبلة في السفر في النافلة</li> </ul> |
| ٤٨         | معنى «الاستقبال» لغة                                                     |
| ٤٩         | معنى «يسبح» في الحديث                                                    |
| ٤٩         | ما يعبر به عن صَّلاة النافلة من ألفاظ                                    |
| <b>0</b> • | معنى «الراحلة» لغة                                                       |
| 01         | شرط التنفل على الراحلة                                                   |
| 04         | السبب في التنفل على الراحلة                                              |
| ٥٣         | يستدل بهَّذا الحدّيث على عدم وجوب الوتر                                  |
| ٥٣         | لماذا تصلى النافلة على الراحلة دون الفرض؟                                |
| 00         | <ul> <li>الحديث الثاني: ابتداء القبلة</li></ul>                          |
| ٥٨         | المراد بالناس في الحديث                                                  |
| 09         | مسجد قباء الذي أسس على التقوى أول مسجد في الإسلام                        |
|            | الجمع بين حديث ابن ماجه وحديث مسلم في المسجد الذي أسس على                |
| ٦.         | التقوى                                                                   |
| 11         | الحديث دليل على جواز النسخ ووقوعه، وقبول خبر الواحد                      |
| 17         | متى يتحقق حكم النسخ إذا ورد على المكلف؟                                  |
| 77         | حكم خبر الواحد                                                           |
| 77         | حكم تصرف الوكيل بعد العزل                                                |
| 78         | نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة                                         |
| 70         | نسخ الأحكام                                                              |
| 77         | ذكر بقية ما اختلف فيه من أحكام النسخ                                     |
| 77         | الإجماع لا يُنسخ ولا ينسخ به                                             |
| 77         | ضبط قوله: «فاستقبلوها»                                                   |
| 77         | جواز الاجتهاد في زمن النبي ﷺ                                             |
| 7.7        | <ul> <li>الحديث الثالث: التطوع على الراحلة في السفر</li> </ul>           |

| الصفحة    | الـموضــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74        | ترجمة أنس بن سيرين وذكر إخوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٠        | هل يؤخذ من الحديث أن النبي على الحمار المستعمل المعمار المستعمل ال |
| ٧١        | العمل بالإشارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧١        | مشروعية الاقتداء به ﷺ في أفعاله وأقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | باب: الصفوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٣        | <ul> <li>الحديث الأول: الأمر بتسوية الصفوف</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٤        | المراد بتسوية الصفوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٤        | ما ورد من الأمر بإقامة الصفوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٥        | حكم اعتدال القائمين في الصف وسد الخلل الكائنة فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>YY</b> | * الحديث الثاني: الوعيد الوارد في عدم تسوية الصفوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٨        | ترجمة النعمان بن بشير ألل المسترات المس |
| ۸۰        | ما يقتضيه معنى اللام في قوله: «لتسونَّ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٠        | الاحتمالات الواردة في قوله: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸١        | معنى «القداح» لغة، ووجه التمثيل به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AY        | كلام الإمام بعد الإقامة وقبل الإحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٤        | <ul> <li>الحديث الثالث: صلاة النساء خلف الرجال</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٥        | ضبط اسم (ملیکة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸        | عود الضمير في قوله: «جدته مليكة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸        | عظم تواضعه ﷺ وإجابة دعوة داعيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸        | إجابة الداعي لغير الوليمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸        | الدعوات خمس وحكم إجابة كل منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٩        | الضيافات ثمانية أنواع في الضيافات ثمانية أنواع في الصيافات المانية أنواع في المانية أنواع أنواع أنواع في المانية أنواع أنو |
| ۸٩        | تفسير قوله: «فلأصلَّى لكم» وضبطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41        | الصلاة للتعليم أو لحصول البركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 91        | صلاة النافلة في الجماعة اليسيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91        | للمتعبد حالتان المتعبد حالتان المتعبد عالتان المتعبد عالمتعبد عالمتعبد عالتان المتعبد عالمتعبد عالمت عالمتعبد عالمت عالمتعبد عالمت عالمت عالمت على المتعبد عالمت عالمتعبد عالمتعبد عالمت على المتعبد عالمت على المتعبد عالمت عالم |
| 44        | إطلاق اللباس على الافتراش وما يترتب على ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44        | افتراش الحرير وما يلبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94        | مسائل النضح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة | الـموضــوع                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 98     | معنى اليتيم                                                     |
| 90     | ما يستفاد من الحديث من دلالات                                   |
| 47     | المراد بالانصراف في الحديث                                      |
| 4٧     | <ul> <li>الحديث الرابع: موقف الواحد مع الإمام</li> </ul>        |
| 99     | ترجمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها               |
| ١      | ما يستفاد من الحديث                                             |
|        | باب: الإمامة                                                    |
| 1.4    | <ul> <li>الحديث الأول: الوعيد فيمن يسبق الإمام</li> </ul>       |
| ١٠٤    | هل يقاس على الرفع قبل الإمام في الركوع والسجود الخفض فيهما قبله |
| 1 + 2  | شروط الاقتداء                                                   |
| 1.0    | تخصيص الحمار: بالذكر دون غيره كالكلب والخنزير                   |
| 1.7    | تخصيص الرأس دون غيره بالذِّكر                                   |
| 1.4    | تخصيص الركوع والسجود دون غيرهما من الأركان بالذِّكر             |
| ۱۰۸    | <ul> <li>الحديث الثانى: متابعة الإمام</li> </ul>                |
| 1 . 9  | <ul> <li>الحديث الثالث: صلاة الإمام قاعداً</li> </ul>           |
| 11.    | صلاة المفترض خلف المتنفل                                        |
| 11.    | صلاة من يصلي ظهراً خلف من يصلي عصراً أو العكس                   |
| 111    | إمامة القائم للمريض العاجز عن القيام                            |
| 111    | قراءة المأموم في الصلاة الجهرية                                 |
| 117    | صلاة المسمُّع وصلاة المصلي بتسميعه                              |
| 115    | هل قول: «ربنا ولك الحمد»: مختص بالمأموم دون الإمام أو لا؟       |
| 114    | معنى «سمع الله لمن حمده»                                        |
| 114    | اختلاف المعنى بسبب اختلاف الآثار في قوله: «ربنا ولك الحمد»      |
| 118    | الدعاء بصيغة الخبر من باب التفاؤل بإجابة الدعاء                 |
| 118    | أقوال العلماء في معنى: «الله أكبر»                              |
| 117    | هل يجزئ التكبير للإحرام بغير: «الله أكبر»                       |
| 117    | الفرق بين «أكبر» و«الأكبر»                                      |
| 119    | ما الحكمة في تقديم قول: «الله أكبر» أمام فعل الصلاة؟            |
| 114    | أقوال العلماء في الصلاة خلف الإمام العاجز عن القيام             |

| الصفحة | الـموضـــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٢    | ائتمام الجالس العاجز عن القيام بمثله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 178    | <ul><li>الحديث الثالث:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 170    | ترجمة عبدالله بن يزيد الخطمي رها الله عليه الله عليه المناطقين الم |
| 177    | توجیه قوله: «وهو غیر کذوبّ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144    | نفي الضد يقع جواباً لمن أثبته بخلاف إثبات الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 179    | الفرق بين عبارة المعبِّر عن نفسه، وعبارة غيره عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.    | السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141    | في الحديث دليل على طول الطمأنينة من النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144    | * الحديث الرابع: فضل التأمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144    | مشروعية التأمين للإمام والمأموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144    | الجهر والإسرار في التأمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 148    | «آمين» لفظها ومعنَّاها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 147    | تأمين الملائكة، والمرادبه، وحكمة إثبات الموافقة، والمراد بالملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 140    | في الحديث حجة لقراءة أم القرآن، وكونها ملتزمة للصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | وفي الحديث حجة لمن لا يرى السكتة للإمام، ولا قراءة المأموم خلفه فيما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 140    | يجهر فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۳۸    | مذاهب العلماء في سكتة الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳۸    | ظاهر الحديث يشمّل مغفره الصغائر والكبائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 149    | <ul> <li>الحديث الخامس: تخفيف الإمام الصلاة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 2 .  | التخفيف في الصلاة للإمام التخفيف في الصلاة للإمام التخفيف الصلاة المرام  |
| 18.    | المراد بالضَّعيف والسقيم وٰذي الحاجة في الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 2 1  | معنى «الحاجة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121    | قوله: «فليطول ما شاء» جاء على طريق المبالغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 184    | * الحديث الخامس: الأمر بتخفيف الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 24   | ترجمة أبي مسعود ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 188    | تعيين الرجل الشاكي من طول قراءة الصبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 180    | الكلام عن «جاء» من حيث التعدي وعدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 150    | شكاية الأئمة إلى الإمام الأعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 120    | تخصيص صلاة الصبح بالذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الصفحة | الـموضـــوع                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 127    | الغضب للموعظة مع النهي عن القضاء للغضبان                         |
| 127    | قوله ﷺ: «إن منكم منفرين» ومنهجه في التشنيع على المخالف           |
| 127    | التصريح باسم المطول في صلاته                                     |
| 1 2 7  | «فليوجزّ» لفظها ومعناها ً                                        |
| 1 5 1  | مسألة حضور الصغير المسجد                                         |
|        | باب: صفة صلاة النبي ﷺ                                            |
| 1 2 9  | <ul> <li>الحديث الأول: صفة الصلاة</li></ul>                      |
| 10.    | ملازمته ﷺ للدعاء الوارد في الحديث عند الافتتاح                   |
| 10.    | الكلام عن «هنيهة» لغة                                            |
| 101    | تتبع أقوال الإمام وأفعاله محافظة على الاقتداء به                 |
| 101    | المراد بالسكوت الوارد في الحديث                                  |
| 104    | المراد بالمباعدة الواردة في الحديث                               |
| 104    | في الحديث مجازان                                                 |
| 104    | السبب في التشبيه بالثوب الأبيض                                   |
| 105    | المراد من الغسل بالماء والثلج والبرد                             |
| 105    | تخصيص الماء البارد دون الساخن                                    |
| 100    | الفرق بين الخطيئة والإثم                                         |
| 100    | «خطايا» تصريفياً                                                 |
| 104    | <ul><li>الحديث الثانى: هيئات الصلاة</li></ul>                    |
| 101    | التنبيه على أن الحديث منَّ أفراد مسلم، خلاف ما يوهمه صنيع المصنف |
| 101    | وجه التعارض وعدمه بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة                 |
| 109    | الإحرام هل هو ركن أو شرط؟ وفائدة الخلاف في ذلك؟                  |
| 174    | هل تنعقد الصلاة بالنية بغير لفظ، أو لا تنعقد إلا باللفظ؟         |
| 178    | اللفظ الذي تنعقد به الصلاة، عند مَنْ قال لا تنعقد إلا به         |
| 170    | ما ورد في التحريم بالتكبير                                       |
| 177    | أفعاله ﷺ في الصلاة محمولة على الوجوب                             |
| 177    | الدليل على تعيين قوله: «الله أكبر» دون ما سواه                   |
| 171    | نكتة                                                             |
| 17/    | حكم الإخلال بحرف واحد من التكبير                                 |
| 179    | حكم مَنْ لا يحسن التكبير بالعربية                                |

| الصفحة | الـموضــوع                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ۱۷۰    | حكم الشك في فعل من أفعال الصلاة، فيتمادى، ثم يتبين له فعله      |
| 14.    | في ذكر أن البسملة من الفاتحة أم لا                              |
| 177    | «يُشْخِص ـ يُصوِّبه» لفظاً ومعنى أ                              |
| ۱۷۳    | الإخلال في الرفع من الركوع والاعتدال فيه                        |
| 175    | صفة السجود                                                      |
| 145    | حكم الاقتصار من الجبهة والأنف على أحدهما في السجود              |
| 171    | مسألة التورك والافتراش في الصلاة، وهيئة المصلّي                 |
| ۱۷۸    | «عقبة الشيطان» لفظها، ومُعناها                                  |
| 144    | اللفظ الذي تختم به الصلاة                                       |
| ١٨٠    | استصحاب حكم النية على التسليم، واشتراط تجديد نية للخروج         |
| 141    | حكم التسليمة الثانية                                            |
| ۱۸۳    | * الحديث الثالث: رفع اليدين وصفتها                              |
| ١٨٤    | (المنكب) لغة                                                    |
| ١٨٤    | ما يتعلق فيه النظر، في رفع اليدين، وهو أربعة أطراف              |
| 110    | الطرف الأول: هل ترفّع اليدان في الصلاة، أم لا؟                  |
| 7.47   | الطرف الثاني: في مواضع الرفع، وفيه خمسة أقوال                   |
| 19.    | الطرف الثالث: في منتهى الرفع، وفيه ثلاثة أقوال                  |
| 14.    | اختلاف الروايات ُفي منتهى الرفع والجمع بين معانيها              |
| 144    | الطرف الرابع: في صفة الرفع                                      |
| 194    | المعنى المعقول للرفع                                            |
| 198    | عدد التكبيرات في كل صلاة                                        |
|        | إذا قال الإمام: "سمّع الله لمن حمده" هـل يقول معها: "ربنا ولك   |
| 198    | الحمد» أو لا؟                                                   |
| 197    | هل يقول المأموم مع: «ربنا ولك الحمد»: «سمع الله لمن حمده»       |
|        | صفة ما يقوله المأموم، والاختلاف في ثبوت «الواو» وزيادة: «اللهم» |
| 147    | في قوله: «ربنا ولك لحمد»                                        |
| 144    | مل يُسن رفع اليدين عند السجود                                   |
| 199    | <ul> <li>الحديث الرابع: أعضاء السجود</li> </ul>                 |
| 7.1    | السجود على الأنفالسجود على الأنف                                |

| الصفحة | الموضيوع                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 7.1    | المراد باليدين وما يجزئ منهما في السجود                          |
| Y • Y  | معنى «الجبهة» وحدودها                                            |
| 7 . 4  | أسماء الأنف وأقسامه                                              |
| Y + £  | <ul> <li>الحديث الخامس: صفة التكبير في الصلاة</li> </ul>         |
| Y . 0  | التكبير في كل خفض ورفع، ما عدا الرفع منَّ الركوع                 |
| Y . 0  | حكم التكبيرات الانتقالية في الصلاة                               |
| 7 • 7  | معنىٰ «الصلب» وأقسامه                                            |
| Y • V  | مقارنة التكبيرات للحركات                                         |
| Y • V  | «يهوي» لفظها، ومعناها                                            |
| Y • Y  | استثناء التكبير عند القيام من الركعتين من مقارنة الحركة عند مالك |
| ۲ • ۸  | في الحديث دليل على كُون الإمام يأتي بلفظي التسميع والتحميد       |
| 7 • 9  | * الحديث السادس: إتمام التكبير في الصلاة                         |
| Y1.    | ترجمة مطرف بن عبدالله بن الشخير                                  |
| 711    | في الحديث دليل على أن التكبير لم يكن معمولاً به حينئذٍ           |
| 717    | <ul> <li>الحديث السابع: تخفيف الأركان مع التمام</li> </ul>       |
| 714    | ترجمة البراء بن عازب على الله الله الله الله الله الله الله ال   |
| 410    | معنى قوله: «قريباً من السواء»                                    |
| 717    | الرفع من الركوع هل هو ركن طويل، أو قصير؟، وفائدة الخلاف فيه      |
| 717    | مسألة الجمع بين روايتي الحديث، أو أن الحديث واحد اختلف رواته     |
| Y 1 A  | ما يحمل عليه الانصراف من معنى                                    |
| ***    | <ul> <li>الحديث الثامن: الطمأنينة في الأركان</li> </ul>          |
| 441    | ترجمة ثابت البناني                                               |
| 441    | «آلو» لفظها، ومعناها                                             |
| 777    | الحديث دليل صريح على أن الرفع من الركوع ركن طويل                 |
| 777    | سبب ذكر الاعتدال في الركوع والسجود دون سائر الأركان              |
| 777    | «مكث» لفظها، ومعناها                                             |
| 774    | معنى «يقول» في الحديث                                            |
| 377    | <ul> <li>الحديث التاسع: تخفيف الصلاة مع تمامها</li> </ul>        |
| 377    | هذا الحديث مُبَيِّن لحديث ثابت عن أنس المتقدم                    |
| 440    | «وراء» من الأضداد                                                |

| الصفحة | الـموضــوع                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 770    | سبب تسمية الإمام إماماً                                        |
| 777    | «قط» زمانية ومكانية                                            |
| 777    | الحديث مختص بحال الإمامة دون حال الانفراد                      |
| 779    | <ul> <li>الحديث العاشر: جلسة الاستراحة</li> </ul>              |
| 74.    | ترجمة أبي قلابة                                                |
|        | التنبيه على أن حديث الباب من أفراد البخاري، خلاف ما يوهمه صنيع |
| 741    | المصنف                                                         |
| 741    | تعيين الشيخ المشار إليه في الحديث                              |
| 747    | معنى قوله: «وما أريد الصَّلاة»                                 |
| 744    | جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثانية            |
| 744    | الجمع بين حديث الباب وحديث واثل بن حجر في الاستراحة            |
| 740    | <ul> <li>الحديث الحادي عشر: هيئة السجود</li> </ul>             |
| 747    | ترجمة عبدالله بن مالك ابن بحينة                                |
| 747    | ضبط «مالك» إذاً وقع «عبدالله» في موضع رفع، أوجر                |
| 747    | «فرج» لفظها، ومعناها                                           |
| 747    | معنى «الإبط»                                                   |
| 747    | استحباب مجافاة اليدين للرجال دون النساء                        |
| 744    | <ul> <li>الحديث الثاني عشر: الصلاة في النعال</li> </ul>        |
| 7 2 .  | ترجمة أبي مسلمة                                                |
| 78.    | الصلاة في النعلين، وهل تستحب                                   |
| 7 2 7  | تحرير القول في «نعم» و«بلي»                                    |
| 727    | <ul> <li>الحديث الثالث عشر: حمل الصبي في الصلاة</li> </ul>     |
| 7 2 7  | حكم حمل الصبي في صلاة الفرض والنفل، والعمل في الصلاة           |
| 701    | في الحديث أن ثياب الأطفال وأجسامهم طاهرة ما لم تعلم نجاسة      |
| 707    | لمس صغار الصبايا                                               |
| 707    | في الحديث تواضع رسول الله ﷺ وشفقته على آله                     |
| 704    | في حمله ﷺ لأمامة فائدة جليلة                                   |
| 405    | الصحيح المشهور في اسم أبي العاص                                |
| 707    | * الحديث الرابع عشر: الاعتدال في السجود                        |

| الصفحة     | الـموضـــوع                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Yov        | ما يحمل عليه الاعتدال في السجود                                 |
| Y 0 V      | التنفير من التشبه بالأشياء الخسيسة                              |
|            | باب: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود                           |
| 77.        | * حديث المسيء صلاته                                             |
| 171        | معنى «الطمأنينة»                                                |
| 777        | تكرير السلام من غير غيبة                                        |
| 777        | ما ورد في الْحديث من فوائد                                      |
| 774        | الحديث أصل في تعيين واجبات الصلاة وحصرها                        |
| 774        | وجه عدم وجوب ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته                    |
|            | الوظائف التي على طالب التحقيق معرفتها في طرق الاستدلال على كثير |
| 475        | من المسائل المتعلقة بالصلاة                                     |
| 777        | الطمأنينة في أركان الصلاة                                       |
| 777        | الجاهل كالعامد                                                  |
| 777        | لِمَ لَمْ يعلمه ﷺ من أول مرة؟                                   |
| 777        | حكم الرفع والاعتدال                                             |
| AFY        | الحديث يقتضي وجوب القراءة في كل ركعة                            |
| <b>AF7</b> | تعيين الرجل المسيء صلاته                                        |
|            | باب: القراءة في الصلاة                                          |
| **         | <ul> <li>الحديث الأول: قراءة الفاتحة في الصلاة</li> </ul>       |
| <b>YV1</b> | ترجمة عبادة بن الصامت ﷺ                                         |
| 272        | ذكر اختلاف أهل الأصول في مثل لفظ هذا الحديث                     |
| 475        | ذكر اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة              |
| ۲۸.        | في الرد على ما روي أن عمر رفي صلى المغرب فلم يقرأ               |
| 441        | مراد زید بن ثابت ﷺ بقوله: القراءة سنة                           |
|            | في الرد على ما روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت 🐞 مما يوهم عدم      |
| 441        | وجوب القراءة                                                    |
| 440        | القراءة على المأموم                                             |
| <b>Y</b>   | حكم قراءة المأموم خلف الإمام حال جهره عند من لا يقول بها        |

| الصفحة     | الـموضــوع                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAA        | أسماء الفاتحة وسبب تسمياتها                                                                  |
| 441        | <ul> <li>الحديث الثاني: القراءة في الصلوات ومقدارها</li></ul>                                |
| 797        | «السورة» لفظها، ومعناها                                                                      |
| 448        | أقوال العلماء في زيادة قرآن مع الفاتحة                                                       |
| 797        | قراءة سورة مع أم القرآن في الركعتين الثالثة والرابعة                                         |
| <b>XPY</b> | في الاقتصار على بعض سورة، ومسائل متفرقة                                                      |
| Y99        | تطُّويل القراءة في الركعة الأولى                                                             |
| * • •      | ما يستفاد من الحديث                                                                          |
| 4.4        | <ul> <li>الحديث الثالث: قدر القراءة في المغرب</li> </ul>                                     |
| 4.4        | ترجمة جبير بن مطعم ﷺ                                                                         |
| 4.0        | ما يتعدى إليه «سمعت»                                                                         |
| 4.1        | نقل أسماء السور على لفظها، وقول سورة كذا                                                     |
| 4.1        | تحمل الراوي للحديث قبل الإسلام وتأديته بعده                                                  |
| 4.1        | معنى «الطور»                                                                                 |
| 4.1        | معرفة قدر القراءة في الصلاة                                                                  |
| 4.4        | <ul> <li>الحديث الرابع: قدر القراءة في العشاء</li></ul>                                      |
| ٣1.        | وصف صلاة العشاء بـ: العشاء الآخرة                                                            |
| 411        | الحديث عن الجاهلية الأولى وهل هناك أخرى                                                      |
|            | <ul> <li>الحديث الخامس: فضل قراءة ﴿قُلْهُو ٱللَّهُ أَحَــــــ ۗ ﴾ [الإخلاص: ١] في</li> </ul> |
| 414        | الصلاة                                                                                       |
| 317        | تعيين الرجل الذي بعثه النبي على على سرية                                                     |
| 410        | «الأصحاب» لغة                                                                                |
| 410        | ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَادُ ﴾ [الإخلاص: ١] لغة                                                |
| 417        | ما يحتملُه قوله: "فيختم بـ ﴿ قُلْلَ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] من معنى               |
| 414        | المراد بقوله: «أنها صفة الرحمن»                                                              |
| 414        | ما يحتمله قوله: «أخبروه أن الله يحبه»                                                        |
| <b>T1V</b> | محبة الله للمخلوقين ومحبة المخلوقين له سبحانه                                                |
| 414        | تعريف المحبة                                                                                 |
| 444        | ر.<br>* الحديث السادس: القراءة في العشاء                                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 444    | استحباب القراءة بقصار السور في العشاء                                   |
|        | باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم                                  |
| 444    | الابتداء بالفاتحة قبل السورة                                            |
| m.     | هل البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة أم لا؟                  |
| 444    | الجهر والإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم                                  |
|        | باب: سجود السهو                                                         |
| 440    | <ul> <li>الحديث الأول: هيئة سجود السهو</li> </ul>                       |
| ***    | الحديث أصل في سجود السهو                                                |
| ***    | بين يدي الحديث                                                          |
| ۲۳۸    | محل السجود وأقوال العلماء فيه                                           |
| 48.    | توجيه المازري لمذاهب العلماء، واعتذاره عن بعض ما ورد في الأخبار         |
| 454    | تكرير السجود إذا تكرر سببه وأقوال العلماء فيه                           |
| 455    | الفرق بين السهو والدماء الواجبة في الحج من حيث التداخل                  |
| 450    | صفة سجود السهو والنظر فيه في أربعة مواضع                                |
| 454    | حكم سجدتي السهو عند الفقهاء                                             |
| 457    | حجة من قال بالوجوب مطلقاً، ومن قال بعدم الوجوب                          |
| 454    | أسباب السجود وأحكامها                                                   |
| 404    | الشك الوارد بين الظهر والعصر في الحديث يستستست                          |
| 408    | تعيين الخشبة المعروضة في المستَّجد                                      |
| 408    | سبب غضبه ﷺ                                                              |
| 400    | ضبط لفظ «سرعان»                                                         |
| 401    | تعيين ذي اليدين 🚓                                                       |
| TOA    | مسألة رجوع الإمام إلى قول المخبرين                                      |
| 41.    | الإحرام في البناء بالصلاة عند السهو الإحرام في البناء بالصلاة عند السهو |
| 411    | حكم من جرى له مثل قصة ذي اليدين                                         |
| 414    | اعتذار الحنفية عن حديث ذي اليدين                                        |
| 474    | مسألة حضور أبي هريرة القضية                                             |
| 410    | جنس الكلام المنهي عنه في الصلاة                                         |
| 470    | قضية ذي اليدين منسوخة أم مخصوصة؟                                        |

| الصفحة      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 410         | تأويل قوله ﷺ: «لم أنس، ولم تقصر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **          | الحكمة من نسيانه على الله المسالة المس |
| <b>TV 1</b> | معنى حديث: ﴿إِنِّي لأنسى، أو أَنسَّى أَسُنَّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۷۲         | مسألة عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 274         | السهو في حقه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ***         | الحكم بعد الترجيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 400         | الحديث نص في أن السجود للزيادة بعد السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٧٨         | الفوائد الظاهرة من هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٨٠         | <ul> <li>الحديث الثاني: التكبير في سجود السهو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 471         | ما يستدل به من الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | باب: المرور بين يدي المصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٨٣         | <ul> <li>الحديث الأول: إثم المار بين يدي المصلي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47 \$       | ترجمة أبي جهيم بن الحارث بن الصمة رفيه الله المامة الله المامة الله المامة الله المامة الله المامة ا |
| 440         | مفهوم «المار»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۸٦         | أحوال المار بين يدي المصلي في الإثم وعدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸۷         | المرور بين يدي الإمام والمنفّرد والمأموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 477         | <ul> <li>الحديث الثاني: دفع المار بين يدي المصلي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۸۹         | ما يستتر به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 474         | رد المار بين يدي المصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 474         | معنى قوله ﷺ «فليقاتله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 441         | مقدار المسافة التي لا يجوز فيها المرور بين يدي المصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444         | مقاتلة المار بين يدي المصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444         | إطلاق لفظ الشيطان للمار بين يدي المصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 498         | ما يستدل به من الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 490         | <ul> <li>الحديث الثالث: ما يقطع الصلاة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 441         | «الأتان» لغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 441         | حد الاحتلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 441         | «منی» لفظها، ومعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444         | «ترتع» لفظها، ومعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الصفحة | الـموضــوع                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 444    | مرور الحمار والمرأة والكلب وغيرها بين يدي المصلى               |
| ٤٠١    | وجه اختصاص الحمار والمرأة والكلب بقطع الصلاة                   |
| 4 • 3  | مسألة نسخ حديث قطع الصلاة                                      |
| ٤٠٣    | تأويل حديث قطع الصلاة                                          |
| ٤٠٤    | * الحديث الرابع: المرأة لا تقطع الصلاة                         |
| ٤٠٥    | معنى «غمزني»                                                   |
| ٤٠٥    | علة كراهة أن تجعل المرأة سترة                                  |
| ٤٠٥    | حكم لمس المرأة                                                 |
|        | باب: جامع                                                      |
| ٤٠٧    | <ul> <li>الحديث الأول: تحية المسجد</li> </ul>                  |
| ٤٠٨    | المراد بالمسجد في الحديث                                       |
| ٤٠٨    | تحية المسجد الحرام                                             |
| ٤٠٩    | إذا دخل مسجد رسول الله ﷺ هل يبادر بالسلام عليه أم بتحية المسجد |
| ٤١٠    | كيفية السلام المشروع، والدعاء عند قبره ﷺ                       |
| 113    | تحية المسجد في وقت النهي عن التنفل، وفي حالات أخرى             |
|        | حكم تحية المسجد لمن ركع سنة الفجر في بيته ثم دخل المسجد قبل    |
| 413    | صلاة الصبح                                                     |
| ٤١٥    | ما ينوب عن تحية المسجد                                         |
| 113    | الاجتياز بالمسجد من غير حاجة له فيه                            |
| ٤١٨    | <ul> <li>الحديث الثاني: الكلام في الصلاة</li></ul>             |
| 219    | ترجمة زيد بن أرقم الله                                         |
| ٤٧٠    | نسخ الكلام في الصلاة                                           |
| 173    | كلام أبي بكر الحازمي في حكم الكلام في الصلاة                   |
| 278    | ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ                                |
| 274    | معنی «قانتین»                                                  |
| 240    | ما يقتضيه الأمر والنهي في الحديث                               |
| 240    | حكم النفخ والتنحنح وغيرهما في الصلاة                           |
| 277    | <ul> <li>الحديث الثالث: الإبراد بصلاة الظهر</li> </ul>         |
| £47    | المراد بالإبراد، وهل الجمعة كالظهر في حكمه؟                    |

| الصفحة       | السموضـــوع                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EYV          | حكم الإبراد                                                                 |
| 473          | «فيح» لفَظُها، ومعناها                                                      |
| ٤٣٠          | مثار وهج الحر من فيح جهنم على الحقيقة أو المجاز                             |
| 243          | <ul> <li>الحديث الرابع: قضاء الصلاة الفائنة</li> </ul>                      |
| 244          | قضاء الصلاة الفائتة                                                         |
| \$4.5        | قضاء ما ترك عمداً، أو بنوم أو نسيان                                         |
| 240          | ترتيب الفوائت                                                               |
| £40          | المراد بقوله ﷺ: «لا كفارة لها إلا ذلك»                                      |
| ٤٣٨          | تسمية القضاء كفارة هل يلزم منه حصول الإثم                                   |
| ٤٣٨          | معنى قوله تعالى: ﴿وَأَقِيرِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ ﴾[طه: ١٤]               |
| £ £ •        | <ul> <li>الحديث الخامس: اختلاف نية الإمام والمأموم</li> </ul>               |
| 133          | اقتداء المفترض بالمتنفل                                                     |
| 433          | اعتذارات بعض العلماء عن الحديث المعلماء عن الحديث                           |
| 111          | ما قيل عن نسخ حديث معاذ ﷺ                                                   |
|              | <ul> <li>الحديث السادس: الرخصة في السجود على الثوب في الحر</li> </ul>       |
| <b>£ £</b> V | والبرد                                                                      |
| £ £ A        | التوفيق بين حديث أنس ﷺ هذا وحديث الإبراد                                    |
| £ £ A        | السجود على الثوب وغيره                                                      |
| 103          | الأخبار في السجود على ما لا ترفه فيه                                        |
| 204          | «الاستطاعة» لغة                                                             |
| ٤٥٤          | <ul> <li>الحديث السابع: صلاة الرجل كاشفاً منكبيه</li> </ul>                 |
| 200          | الصلاة في الثوب الواحد                                                      |
| 207          | السدل في الصلاة                                                             |
| £ o V        | صلاة الرجل محلول الإزار                                                     |
| £0A          | <ul> <li>الحديث الثامن: نهي من أكل ثوماً أو بصلاً من دخول المسجد</li> </ul> |
| 209          | «ثوم» لفظها، ومعناها                                                        |
| ٤٦٠          | اعتزال المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً وما ألحق بذلك                          |
| ٤٦٠          | حكم أكل الثوم والبصل وشبهه                                                  |
| 173          | هل النهي يشمل جميع المساجد ومجامع المسلمين                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 274    | أكل البقول مطبوخة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 473    | «أناجي من لاتناجي» لفظها، ومعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 270    | حكم دخول رحاب المسجد والأسواق لآكل الثوم وشبهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 277    | الحديث التاسع: من يمنع من المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177    | حكم أكل الكراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | باب: التشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 279    | <ul> <li>الحديث الأول: كيفية التشهد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 241    | ترجمة عبدالله بن مسعود را الله عبدالله بن مسعود الله عبدالله عبدالله عبد الله عبد ال |
| ٤٧٥    | معنى «التحيات، الصلوات، الطيبات» والمراد بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٧٧    | معنى قوله: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٧٨    | السلام على أربعة أوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨٠    | ما يستدل به من الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨٠    | ما ورد في جمع «عبد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٨١    | معنى «الصالحين، الشهادتان»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £AY    | الدعاء في الصلاة بما يختاره المصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £A£    | مواضع كراهة الدعاء في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £A£    | حكم التشهد الأول والأخير، والجلوس فيهما، والصلاة على النبي ﷺ فيهما .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٨٦    | الروايات المعتد بها في التشهد واختيارات الفقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٨٨    | حكم الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 214    | <ul> <li>الحديث الثاني: كيفية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩٠    | ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 193    | «الهدية» لفظها، ومعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 193    | حكم الخطاب بأمر محتمل، أو مجمل أو عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 193    | معنى الصلاة على النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 294    | الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 191    | المقصود بـ: «آل» النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 190    | الكلام عن أصل «آل»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 891    | المناسبة في اختصاص «آل» بالتعظيم دون «أهل»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 299    | حكم الصلاة على النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الصفحة | الـموضــوع                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ٥٠٢    | «إبراهيم» لفظه، ومعناه                                        |
| 0.7    | معنى «البركة»                                                 |
| ٥٠٣    | فائدة قوله: «كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم»                |
| 0 + 2  | حكم الدعاء للنبي على بالرحمة                                  |
| 0 • 0  | كيف تكون الصلاة عليه عليه علي مشبهة بالصلاة على إبراهيم العلى |
| 0 • 9  | <ul> <li>الحديث الثالث: الدعاء عقيب التشهد</li> </ul>         |
| 011    | «القبر» لغة ومعنى                                             |
| 011    | عذاب القبر                                                    |
| 017    | «الفتنة» لفظها، ومعناها                                       |
| 014    | المراد بفتنة المحيا والممات                                   |
| 012    | حكم الدعاء عقيب التشهد                                        |
| 017    | * الحديث الرابع: الدعاء في الصلاة                             |
| 011    | معنی «الظلم» ومراتبه                                          |
| 019    | «النفس» لغة ومعنى                                             |
| 04.    | تفسير قوله: «لا يغفر الذنوب إلا أنت»                          |
| ٥٢٣    | المراد بالرحمة من الله ﷺ                                      |
| 770    | حكم الدعاء الوارد في الحديث، ومحله                            |
| 011    | * الحديث الخَّامس: الذكر في الركوع والسجود                    |
| 979    | الفرق بين النصر والفتح                                        |
| 979    | تفسير قوله: «سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي»               |
| ٥٣ ٠   | الدعاء في الركوع والسجود                                      |
|        | باب: الوتر                                                    |
| 340    | <ul> <li>الحديث الأول: صلاة الليل مثنى</li></ul>              |
| 040    | سبب عمل المنبر وصانعه                                         |
| 047    |                                                               |
| ٥٣٨    | حكم الوتر، وما احتج به من أحاديث                              |
| 044    | الفرق بين الفرض والواجب عند الأحناف                           |
| 0 8 0  | صفة الوتر، ومسائل متفرقة فيه                                  |
| 0 2 9  | التنفل بأكثر من ركعتين بسلام واحد                             |

| الصفحة       | الـموضــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00+          | وقت الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 00 +         | الكلام من الإمام والمأموم في الخطبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 004          | <ul> <li>الحديث الثاني: الوتر آخر الليل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 004          | وقت الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 000          | * الحديث الثالث: صلاة الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 700          | تأويل الحديث لسبب معارضته لحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | باب: الذكر عقب الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 009          | <ul> <li>الحديث الأول: الذكر بعد الصلاة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠٢٥          | الجهر بالذكر عقب الصلاة، وما ذكر في تأويل هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 975          | <ul> <li>الحديث الثاني: بيان صفة الدعاء بعد الصلاة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 070          | ترجمة وراد مولى المغيرة بن شعبة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْه |
| 070          | «المغيرة» لغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 770          | «دُبُرَ كل صلاة» لغة ومعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 770          | الدعاء عقب الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 077          | فائدة قوله: «لا شريك له» في الكلام وما تشير إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AFO          | ضبط لفظة «الملك» في الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AFO          | العموم الوارد في الحديث، وعمومات القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 079          | تفسير قوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ov •         | ما يستدل به من أمر معاوية 🚓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6 V</b> • | تفسير قوله: «عن قيل وقال»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٧٣          | إنفاق المال والتقلل من شهوات الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 040          | قوله: «وعن كثرة السؤال» وما يحتمله من معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 04           | «عقوق» لفظها، ومعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٨٠          | تخصيص الأمهات دون الآباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 011          | معنى الوأد وصفته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٨٣          | قوله: «ومنع وهات» من حيث اللفظ والمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 000          | <ul> <li>الحديث الثالث: الأذكار الواردة بعد الصلاة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨٧          | ترجمة سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0 A A        | التفضيل بين الأغنياء والفقراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة | الـموضــوع                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 091    | تفسير قوله: «تدركون به من سبقكم ولا يكون أحد أفضل منكم»       |
| ٥٩٣    | <ul> <li>الحديث الرابع: النظر في الصلاة</li></ul>             |
| 098    | «الأنبجانية» لفظها، ومعناها                                   |
| 090    | ما يستدل به من الحديث                                         |
|        | باب: الجمع بين الصلاتين في السفر                              |
| 097    | <ul> <li>حدیث: الجمع بین الصلاتین</li> </ul>                  |
| 091    | ما يستدل به من الحديث                                         |
|        | باب: قصر الصلاة في السفر                                      |
| 099    | <ul> <li>حديث: قصر الصلاة في السفر</li> </ul>                 |
| 7      | القصر في السفر                                                |
| 7.1    | محل القصر                                                     |
| 7.4    | سبب القصر                                                     |
|        | سبب ذكر فعل أبي بكر وعمر وعثمان 🐞 مع أن الدليل قائم بمجرد فعل |
| 7.0    | الرسول الله ﷺ                                                 |
|        | باب: الجمعة                                                   |
| 7.7    | <ul> <li>الحديث الأول: الصلاة على المنبر</li> </ul>           |
| ٦٠٨    | ترجمة سهل بن سعد ﷺ                                            |
| 71.    | «تماروا» لغة                                                  |
| 111    | اتخاذ المنبر                                                  |
| 717    | أحكام خطبة الجمعة                                             |
| 710    | «القهقرى» لغة                                                 |
| 717    | علو الإمام على المأموم                                        |
| 717    | العمل اليسير في الصلاة                                        |
| 717    | <ul> <li>الحديث الثاني: فضل الغسل يوم الجمعة</li> </ul>       |
| 719    | «الجمعة» لفظها وتسميتها                                       |
| 719    | أسماء أيام الأسبوع عند العرب                                  |
| 77.    | ما ورد في حق يوم الجمعة                                       |

| الصفحة      | الـموضــوع                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 777         | تعظيم اليهود ليوم السبت                                     |
| 770         | التفاضل بين الأزمنة                                         |
| 777         | حكم الاغتسال ليوم الجمعة                                    |
| 74.         | ما جاء في فضل الاغتسال والتطيب للجمعة                       |
| 375         | <ul> <li>الحديث الثالث: القيام في الخطبة</li> </ul>         |
| 740         | حكم الخطبتين                                                |
| <b>ለ</b> ሦፖ | الجلوس بين خطبتي الجمعة                                     |
| 749         | <ul> <li>الحديث الرابع: تحية المسجد والإمام يخطب</li> </ul> |
| 78.         | تعيين المكنى عنه في الحديث                                  |
| 751         | إسقاط همزة الاستفهام من قوله: «صليت»                        |
| 781         | تحية المسجد والإمام يخطب                                    |
| 750         | فه بالدين عادي                                              |

\* \* \*

## فهركس موضوعات ٱلمُجَلَّدِ الثَّالِثِ

| الصفحة | الموضـــوع                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ٥      | <ul> <li>الحديث الخامس: النهي عن الكلام والإمام يخطب</li> </ul> |
| ٦      | الكلام في خطبة الجمعة                                           |
| ٨      | <ul> <li>الحديث السادس: التبكير يوم الجمعة</li> </ul>           |
| 4      | هل التبكير أفضل أو التأخير للجمعة                               |
| ١.     | معنی «الرواح»                                                   |
| ١٤     | علام تطلق البدنة                                                |
| ١٤     | التفضيل بين الإبل والبقر والغنم في الأضاحي والهدايا             |
| 10     | مايقتضيه حصول التقريب المذكور                                   |
| 10     | تفسير قوله: (كأنما قرب دجاجة)                                   |
| 1٧     | ما دل عليه الحديث من التنبيه على فضيلة البكور                   |
| 19     | <ul> <li>الحديث السابع: وقت الجمعة</li></ul>                    |
| ۲.     | ترجمة سلمة بن الأكوع 🚓                                          |
| 41     | وقت الجمعة                                                      |
| 44     | معنی «الفيء»                                                    |
| 7 2    | <ul> <li>الحديث الثامن: القراءة في فجر الجمعة</li> </ul>        |
| 40     | الكلام عن الحروف المتقطعة في أوائل السور                        |
| 79     | إعجاز القرآن في الحروف المتقطعة                                 |
| ۳.     | عدد حروف الهجاء                                                 |
| ٣٤     | ما يستدل به من الحديث                                           |
| 4.5    | حكم قراءة السجدة في صلاة الفرض                                  |

الموضوع الصفحة

|                                       | باب: العيدين                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul> <li>الحديث الأول: صلاة العيد قبل الخطبة</li> </ul>        |
|                                       | العيد» لفظها، ومعناها                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | حكم صلاة العيد                                                 |
|                                       | يهما تقدم الصلاة أو الخطبة في العيد                            |
| ******************                    | لفرق بين صلاة العيد والجمعة                                    |
|                                       | <ul> <li>الحديث الثاني: الخطبة بعد الصلاة في العيد</li> </ul>  |
|                                       | لمراد بالنسك                                                   |
|                                       | رقت الأضحية                                                    |
|                                       |                                                                |
|                                       | لجهل والنسيان في المأمورات والمنهيات                           |
|                                       | <ul> <li>الحديث الثالث: ذبح الناس بالمصلى</li></ul>            |
|                                       | رجمة جندب بن عبد الله البجلي را                                |
| ····                                  | حكم الأضحية وما يشترط في ذبحها                                 |
|                                       | ما يستدل به من الحديث                                          |
| **********                            | <ul> <li>الحديث الرابع: ترك الأذان والإقامة للعيدين</li> </ul> |
|                                       | هل لصلاة العيد أذان أو إقامة                                   |
|                                       | «التقوى» لفظها، ومعناها                                        |
|                                       | زول الإمام عن المنبر وقطع خطبته لمصلحة الإسماع                 |
|                                       | نفسير قوله: «فقامت أمرأة من سطة النساء»                        |
|                                       | كفران النعمة                                                   |
|                                       | المراد «بالعشير»                                               |
|                                       | «الأقرطة» لفظها، ومعناها                                       |
|                                       | نصدق المرأة بمالها من غير إذن الزوج                            |
|                                       | مقاصد الخطبة                                                   |
|                                       | •                                                              |
|                                       | <ul> <li>الحديث الخامس: خروج النساء في العيدين</li> </ul>      |
|                                       | رُجمة أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها                    |
|                                       | معنى «العواتق»                                                 |
|                                       | معنى «الخدور»                                                  |

| لصفحة | الموضيوع                                               |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ٧٢    | خروج النساء للعيدين                                    |
| ٧٣    | أين تقام صلاة العيد؟                                   |
| ٧٤    | اعتزال الحيض لمصلى المسلمين                            |
| ٧٤    | مواطن التكبير للعيدين                                  |
| ٧٦    | التكبير المشروع في صلاة العيدين                        |
| ٧٧    | التكبير بعد صلاة عيد النحر «مدته، وصفته»               |
|       | باب: صلاة الكسوف                                       |
| ۸۱    | <ul> <li>الحديث الأول: النداء لصلاة الكسوف</li> </ul>  |
| ΛY    | «كسفت» لفظها، ومعناها                                  |
| ۸۳    | حكم صلاة الكسوف والتجميع لها                           |
| ٨٤    | حكم الصلاة للزلازل وغيرها                              |
| ٨٥    | صفة صلاة الكسوف                                        |
| ۸۷    | <ul> <li>الحديث الثانى: مشروعية صلاة الكسوف</li> </ul> |
| ٨٨    | ترجمة أبى مسعود عقبة بن عمرو پ                         |
| ۹.    | الخوف عند وقوع التغيرات العلوية                        |
| 91    | إذا لم تنجل الشمس فهل تعاد الصلاة؟                     |
| 94    | * الحديث الثالث: صفة صلاة الكسوف                       |
| 97    | قدر التطويل في صلاة الكسوف وحكم الجهر بالقراءة فيها    |
| 99    | السبب في تقصير القيام الثاني في الكسوف وغيره           |
| 44    | قراءة الفاتحة في القيام الثاني                         |
| 1     | حكم التطويل في السجود                                  |
| 1.4   | قدر القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية       |
| 1.4   | هل لصلاة الكسوف خطبة أو لا؟                            |
| 1+0   | استدفاع البلايا والمحن بالدعاء                         |
| 1.4   | تفسير قوله: «ما من أحد أغير من الله»                   |
| 1.4   | معنی قوله: «لو تعلمون ما أعلم» وما دل علیه             |
| 11.   | * الحديث الرابع: الأمر بالاستغفار في الكسوف            |
| 111   | الكلام عن قوله: «يخشى أن تكون الساعة»                  |
| 117   |                                                        |
|       | الإخبار بما يوجبه الظن<br>مكان صلاة الكسوف             |
| 111   | مكان صلاة الحسوف                                       |

الموضوع الصفحة

| باب: صلاة الاستسقاء                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>الحديث الأول: خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء</li> </ul>   |
| ترجمة عبد الله بن زيد المازني ركا 🖳 💮                                |
| حكم صلاة الاستسقاء                                                   |
| خطبة صلاة الاستسقاء ومتى تكون؟                                       |
| أحكام متفرقة في صلاة الاستسقاء                                       |
| حكم ْتحويل الرَّداء، وما فيه من مسائل                                |
| ما يتعلق بخطبة صلاة الاستسقاء                                        |
| <ul> <li>الحديث الثاني: الاستسقاء في المسجد الجامع</li> </ul>        |
| «دار القضاء» وسبب تسميتها بذلك                                       |
| نفسير قوله: «وانقطعت السبل»                                          |
| نفسير قوله: «فادع الله يغيثنا» و«اللهم أغثنا»                        |
| الاستسقاء في خطبة الجمعة بالدعاء                                     |
| الدعاء بجعلٌ ظهر الكفين إلى السماء                                   |
| معنى «السبت»                                                         |
| فائدة نحوية                                                          |
| ما في قوله: «حوالينا ولا علينا» من الفوائد                           |
| معنى «الآكام ـ الظراب ـ الأودية»                                     |
| باب: صلاة الخوف                                                      |
| <ul> <li>الحديث الأول: صلاة الخوف</li> </ul>                         |
| الأصل في صلاة الخوف: الكتاب، والسنة، والإجماع                        |
| هل صَلاةً الخوف مشروعة بعده ﷺ، أم لا؟                                |
| هيئات صلاة الخوف وترجيح بعضها على بعض                                |
| فيما ذهب إليه الجمهور من المالكية «من أنهم يكملون لأنفسهم» تنبيه علم |
| مسائل وقع الاختلاف فيها                                              |
| <ul> <li>الحديث الثاني: صفة صلاة الخوف</li> </ul>                    |
| نرجمة يزيد بن رومان ً                                                |
| <ul> <li>الحديث الثالث: من هيئات صلاة الخوف</li> </ul>               |
| «شهدت، العدو» لفظهما، ومعناهما                                       |

| الصفحة | الموضـــوع                                             |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 171    | صلاة الخوف والعدو في جهة القبلة                        |
|        | كتاب: الجنائز                                          |
| 177    | <ul> <li>الحديث الأول: النعي في الجنازة</li> </ul>     |
| 177    | «الجنائز» لفظها، ومعناها                               |
| 174    | مقدمة بين يدي كتاب الجنائز                             |
| 14.    | ما يفعله المحتضر وما ورد في الاستعداد للموت            |
| 174    | فيما ينبغي أن يفعل بالمحتضر                            |
| ١٨٢    | فيما يفعل بالميت إذا مات قبل أن يغسل                   |
| ۱۸٤    | مسألة التعجيل بغسل الميت ودفنه                         |
| ۱۸۷    | «النعي» لفظه، ومعناه                                   |
| ۱۸۸    | معنى «النجاشي»                                         |
| 144    | نعي النبي ﷺ للنجاشي وصلاته عليه                        |
| 14.    | الإعلام بموت الميت                                     |
| 14.    | موضع الصلاة على الجنازة                                |
| 141    | عدد التكبير في الصلاة على الجنازة                      |
| 194    | السلام من صلاة الجنازة «حكمه، عدده، صفته»              |
| 198    | هل يرد المأموم على الإمام تسليمة أخرى، أم لا؟          |
| 141    | * الحديث الثاني: الصفوف على الجنازة                    |
| 199    | جعل الناس صفوفاً في صلاة الجنازة                       |
| 1.1    | * الحديث الثالث: التكبير على الجنازة                   |
| 7 • 7  | «القبر» لفظه، ومعناه                                   |
| ۲٠۳    | حكم الصلاة على القبر                                   |
| 4.0    | فيما يفوّت الصلاة على الميت، وإخراجه إذا دفن بغير صلاة |
| Y • V  | * الحديث الرابع: كفن النبي ﷺ                           |
| Y • A  | حكم تبييض الكفن                                        |
| 7.9    | •                                                      |
|        | ما يحمل عليه قولها: «ليس فيه قميص، والاعمامة»          |
| 711    | «الكفن» عدده، وصفته                                    |
| 717    | تعميم الميت                                            |
| 714    | * الحديث الخامس: غسل الميت                             |

| الصفحة | الموضــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710    | ترجمة أم عطية الأنصارية رضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 717    | تعيين بنت النبي ﷺ التي توفيت، وذكر بنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y 1 Y  | حكم غسل الميت وعدد الغسلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 719    | خروج النجاسة من الميت بعد الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **     | الغسل بالماء والسدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777    | وجه تخصیص الکافور دون غیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777    | «الحقو» لفظها، ومعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 774    | تفسير قوله: «أشعرنها به» وما دل عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 377    | مسائل متفرقة فيما يتعلق بغسل الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777    | <ul> <li>الحديث السادس: غسل المُحرم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 74.    | حكم الإحرام في حق الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 741    | <ul> <li>الحديث السابع: اتباع الجنائز للنساء</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 747    | حكم اتباع النساء الجنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 377    | معنی قولها: «ولم یعزم علینا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 740    | <ul> <li>الحديث الثامن: السرعة بالجنازة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 747    | الإسراع بالجنازة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 747    | الكلام عن قوله: «فإن تك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 747    | الكلام عن قوله: «فخير تقدمونها إليه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 749    | <ul> <li>الحديث التاسع: قيام الإمام وسط المرأة في صلاة الجنازة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 .    | ترجمة سمرة بن جندب رهي المسلمة المسلمة المسلمة بن المسلمة المس |
| 7 2 7  | الكلام عن كلمة: «وراء»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 2 2  | مقام الإمام من الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 20   | ضبط كلمة: «وسطها»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | <ul> <li>الحديث العاشر: النهي عن ضرب الخدود وغيرها من دعوى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 2 7  | الجاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 8 A  | معنى «الصالقة» لغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 8 1  | معنى براءة النبي على ممن فعل هذه الأفعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y0.    | <ul> <li>الحديث الحادي عشر: النهي عن اتخاذ القبور مساجد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 101    | معنى «اشتكى، الكنيسة، الصلوات»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 707    | حكم التصوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة      | الموضـــوع                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 700         | حكم البناء على القبور وتجصيصها                                  |
| Y 0 Y       | ضرب الفسطاط على القبر                                           |
| 701         | حكم ما أحدث في الأزمان المتأخرة من الأبنية وغيرها               |
| 177         | * الحديثُ الثاني عشر: اتخاذ القبور مساجد                        |
| 777         | حكم اللعن                                                       |
| 470         | معنيٰ (اليهود، النصاري)                                         |
| 777         | الكلام عن قبر النبي ﷺ، ومسجده، وصلاة الناس عليه ﷺ               |
| <b>YV</b> • | * الحديث الثالث عشر: النهي عن دعوى الجاهلية عند المصيبة         |
| <b>TV1</b>  | الكلام عن قوله: «من ضرب الخدود»                                 |
| ***         | المراد بدعوي الجاهلية وحكم النياحة                              |
| 274         | حديث أم عطية وما أجيب عنه                                       |
| 440         | * الحديث الرابع عشر: ثواب الصلاة على الجنازة                    |
| 777         | معنی (شهد)                                                      |
| 777         | معنى قوله: «من شهدها حتى تدفن، فله قيراطان»                     |
| ***         | مراتب الانصراف لمن فرغ من الدفن                                 |
| ***         | معنى القيراط                                                    |
|             |                                                                 |
|             | كتاب: الزكاة                                                    |
| 7.14        | الكلام عما تطلق عليه الزكاة، وسبب تسميتها                       |
| YAY         | <ul> <li>الحديث الأول: وجوه الزكاة</li> </ul>                   |
| Y A 4       | سبب مطالبتهم بالشهادتين بداية                                   |
| Y A 9       | الكلام عن قوله: «فإن هم أطاعوا لك بذلك»                         |
| Y4.         | حكم صلاة الوتر                                                  |
| 741         | حكم نقل الزكاة، ووضعها في صنف واحد من الأصناف الثمانية          |
| 741         | من ملك نصاباً هل تدفع له الزكاة؟                                |
| 797         | تحريم أخذ كراثم الأموال، والحكمة فيه مليسميسيسسسسسسسسس          |
|             | السبب في عدم ذكر الركنين الباقيين من أركان الإسلام              |
|             | المراد بقوله: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» |
| Y98         | مايشتمل عليه الحديث من فوائد                                    |
|             | <ul> <li>الحديث الثاني: القدر الذي تجب فيه الصدقة</li> </ul>    |
| <b>Y4</b> V | «أواق» لفظها، ومعناها                                           |

| الصفحة | الموضـــوع                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 799    | نصاب الزكاة                                                   |
| 799    | صفة الأوقية التي تجب فيها الزكاة                              |
| ***    | في الكلام على مانقله الغزالي عن مالك                          |
| 4.1    | نصاب الذهب                                                    |
| * • *  | الكلام عن قوله: «خمس ذود»                                     |
| 4.4    | الكلام عن قوله: «خمسة أوسق»                                   |
| 4.0    | هل قدر الأوسق تحرير أو تقريب                                  |
| 4.7    | ترتيب الشريعة التدريج في المأخوذ من المال                     |
| 4.1    | حكم ما كان دون النصاب المحدد                                  |
| 4.9    | <ul> <li>الحديث الثالث: صدقة الخيل والرقيق</li> </ul>         |
| ٣1.    | زكاة الخيل والرقيق                                            |
| 411    | حكم زكاة التجارة                                              |
| 411    | زكاة الفطر عن العبد                                           |
| 317    | التنبيه على أن البخاري لم يرو لفظة «إلا زكاة الفطر في الرقيق» |
| 410    | <ul> <li>الحديث الرابع: جرح العجماء</li> </ul>                |
| 417    | معنى «العجماء»                                                |
| 717    | المراد بقوله «جبار»                                           |
| 411    | معنى «المعدن»                                                 |
| 414    | معنى الحديث                                                   |
| 214    | حكم المعدن والركاز، والنظر في جنسه وقدره ومحله                |
| 441    | من وجد الركاز في موضع جهل حكمه                                |
| 444    | مصرف الخمس                                                    |
| 444    | هل يشترط الحول في زكاة الركاز والمعدن                         |
| 448    | <b>* الحديث الخامس: تعجيل الزكاة</b>                          |
| 440    | المراد بـ «الصدقة» في الحديث                                  |
| 440    | تفسير قوله: «ما ينقم ابن جميل»                                |
| 444    | الكلام عن حبس الأعتاد والدروع                                 |
| 447    | تأويل منع خالد بن الوليد                                      |
| 441    | على تقدير أن المراد بالصدقة صدقة التطوع                       |
| 441    | تفسير قوله: «وأما العباس، فهي عليَّ ومثلَّها»                 |

| لصفحة       | الموضـــوع                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 444         | معنى «الصنو»                                                       |
| 440         | <ul> <li>الحديث السادس: إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم</li> </ul> |
| 441         | معنى «أفاء»                                                        |
|             | من هم المؤلفة قلوبهم، وهل كان عطاؤهم من الخمس أو من صلب            |
| 444         | الغنيمة؟                                                           |
| ۳۳۸         | أصناف المشركين                                                     |
| ۳۳۸         | معنى «الأنصار»                                                     |
| 444         | الكلام عن قوله: «فكأنهم وجدوا في أنفسهم»                           |
| 444         | معنی «معشر، ضلال»                                                  |
| 48.         | الكلام عن قوله: «لو شئتم لقلتم جئتنا»                              |
| 481         | تفسير ُقوله: «الأنصار شعار، والناس دثار»                           |
| 727         | الكلام عن قوله: «إنكم ستلقون بعدي أثرة»                            |
|             | باب: صدقة الفطر                                                    |
| 411         | <ul> <li>الحديث الأول: صدقة الفطر</li> </ul>                       |
| 727         | معنى «صدقة الفطر»                                                  |
| 727         | حكم زكاة الفطر                                                     |
| 450         | حكمة مشروعية زكاة الفطر                                            |
| <b>7</b> 8A | وقت وجوب زكاة الفطر                                                |
| <b>40</b> + | من يؤمر بزكاة الفطر                                                |
| 701         | زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه                                    |
| 404         | مقدار زكاة الفطر                                                   |
| 700         | ما يخرج لزكاة الفطر، وإخراج القيمة                                 |
| 707         | <ul> <li>الحديث الثاني: مم تكون زكاة الفطر؟</li> </ul>             |
| ۳٥٨         | الكلام عن قول معاوية: «أرى من هذا يعدل مدين»                       |
|             | كتاب: الصيام                                                       |
| 474         | <ul> <li>الحديث الأول: الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين</li> </ul>   |
| 415         | مقدمة تتعلق بكتاب الصيام                                           |
| 415         | الطرف الأول: في حقيقة الصيام لغة وشرعاً                            |

| لصفحة     | الموضـــوع                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 470       | الطرف الثاني: في أركان الصيام                                     |
| 777       | الطرف الثالث: في أحكام الصيام                                     |
| 411       | أدلة وجوب صوم رمضان من الكتاب والسنة والإجماع                     |
| <b>77</b> | سبب تسميته رمضان ً                                                |
| 414       | ابتداء فرض الصيام                                                 |
| **        | الطرف الرابع: شروط صحة الصوم                                      |
| 441       | سنن الصوم ومستحباته                                               |
| 475       | تقدم رمضان بالصيام                                                |
| 400       | «قولهم: شهر رمضان»، والمذهب فيه                                   |
| 444       | الصوم لرؤية الهلال                                                |
| 471       | <ul> <li>الحديث الثاني: ثبوت الصيام برؤية الهلال</li> </ul>       |
| 474       | معنى قوله: «فإن غم عليكم، فاقدروا له»                             |
| 47 5      | أقوال العلماء في شهادة العدل الواحد في ثبوت رؤية الهلال           |
| ۳۸۷       | معنی قوله: «فإن غم علیكم»                                         |
| 477       | صيام يوم الشك                                                     |
| 44.       | <ul><li>الحديث الثالث: فضل السحور</li></ul>                       |
| 441       | معنى «البركة»                                                     |
| 444       | فضيلة السحور، واختصاص هذه الأمة به                                |
| 494       | <ul> <li>الحديث الرابع: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر</li> </ul>  |
| 448       | فوائد الحديث                                                      |
| 490       | <ul> <li>الحديث الخامس: صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب</li> </ul> |
| 790       | حكم صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب                                 |
| 447       | في كونه ﷺ لم يحتلم، ولم يتثاءب قطُّ                               |
| 444       | <ul> <li>الحديث السادس: النسيان في الصوم</li> </ul>               |
| ٤٠٠       | حكم من أفطر ناسياً                                                |
| ٤٠٢       | <ul> <li>الحديث السابع: كفارة الجماع في نهار رمضان</li> </ul>     |
| ٤٠٤       | تعيين الرجل السائل في الحديث                                      |
| ٤٠٤       | الكلام عن «بينما» لغة                                             |
| ٤٠٥       | الكفارة في حق المتعمد والناسي في الجماع في نهار رمضان             |
| ٤٠٦       | إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة                                   |

| لصفحة   | الموضـــوع                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٧     | الكفارة في حق المرأة المكرهة والطائعة في الجماع نهار رمضان            |
| ٤٠٩     | «تستطيع» لفظها، ومعناها                                               |
| ٤١٠     | اعتبار العدد في الإطعام                                               |
| ٤١.     | «العرق» لفظهاً، ومعناها                                               |
| ٤١١     | حكم ترتيب الكفارة                                                     |
| 113     | حكم قضاء الصوم على الرجل والمرأة، بسبب الإفطار بالجماع                |
| 212     | الكفارة بغير الخصال الثلاث الواردة في الحديث                          |
| 113     | تفسير قوله: «فضحك النبي ﷺ حتى بدّت أنيابه»                            |
| £1V     | إطعام المجامع أهله من كفارة الجماع في رمضان                           |
|         | باب: الصوم في السفر                                                   |
| 173     | <ul> <li>الحديث الأول: الصوم في السفر</li></ul>                       |
| 277     | صوم رمضان في السفر                                                    |
| 277     | <ul> <li>الحديث الثاني: جواز الصوم والفطر في السفر</li> </ul>         |
| 277     | الصوم والفطر في السفرُّ في رمضان                                      |
| 247     | * الحديث الثالث: انعقاد الصوم في السفر                                |
| 279     | الصوم والفطر في السفر                                                 |
| ٤٣٠     | * الحديث الرابع: اختيار الفطر للمسافر إن شق عليه                      |
| 173     | الجمع بين ما ورد من النهي عن الصوم في السفر، والتخيير فيه             |
| 244     | الرد على الظاهرية القائلين بمنع الصوم في السفر                        |
| 244     | الأخذ بالرخصة عند الاحتياج لها                                        |
| \$4.5   | <ul> <li>الحديث الخامس: فضل المفطر في السفر إذا تولى العمل</li> </ul> |
| 540     | ما يؤخذ من قوله: «وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء»                           |
| 240     | ما يؤخذ من قوله: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»                          |
| 247     | <ul> <li>الحديث السادس: قضاء رمضان في شعبان</li> </ul>                |
| ٤٣٨     | توجيه عدم استطاعة عائشة رضي الله عنها قضاء رمضان إلا في شعبان         |
| ٤٣٨     | تأخير قضاء رمضان                                                      |
| ٤٤١     | <ul> <li>الحديث السابع: قضاء الصيام عن الميت</li> </ul>               |
| 254     | التنبيه على أن هذا الحديث من أفراد مسلم                               |
| * * * * | الصوم عن الميت                                                        |

| لصفحة | الموضـــوع                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 254   | كلام القرطبي في «المفهم»، في عدم عمل مالك بخبر الصوم عن الميت           |
| 220   | <ul> <li>الحديث الثامن: صيام الولي عن الميت</li> </ul>                  |
|       | ما استنبط من الحديث من جواز القياس، وحكم تقديم أحمد الحقين على          |
| ٤٤٦   | الآخر؛ حق الله وحق العبد                                                |
| 227   | ما يستفاد من الحديث                                                     |
| ٤٤٨   | <ul> <li>الحديث التاسع: فضل تعجيل الفطر</li> </ul>                      |
| 229   | ترجمة سهل بن سعد الساعدي ﷺ                                              |
| 2 2 9 | ما يستدل به من الحديث                                                   |
| 201   | <ul> <li>الحديث العاشر: وقت فطر الصائم</li></ul>                        |
| 204   | تفسير قوله: «فقد أفطر الصائم»، وحكم الوصال                              |
| 202   | <ul> <li>الحديث الحادي عشر: النهي عن الوصال في الصوم</li> </ul>         |
| 207   | معنى قوله: «إني لست كهيئتكم»                                            |
| 207   | تفسير قوله: ﴿إِنِّي أَطْعُمْ وأَسْقَىٰ﴾                                 |
|       | باب: أفضل الصيام وغيره                                                  |
| 209   | i a                                                                     |
| 277   | * الحديث الأول: صوم الدهر تطوعاً                                        |
| 272   | معنى قوله: «لا تستطيع ذلك»، وما يطلق عليه عدم الاستطاعة                 |
| 373   | صيام ثلاثة آيام من كل شهر المثالها» المراد بقوله: «الحسنة بعشر أمثالها» |
| 270   | بيان قوله: «مثل صيام الدهر»                                             |
| 270   | حكم صيام الدهر                                                          |
| £7V   | * الحديث الثاني: صوم نبي الله داود الليلا                               |
| 277   | معنى الحديث                                                             |
| 279   | على الحديث الثالث: الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر                   |
| ٤٧٠   | تعين الثلاثة أيام من كل شهر                                             |
| ٤٧٢   | عين العارف بيام من على منهو                                             |
| ٤٧٣   | ترجمة محمد بن عباد بن جعفر                                              |
| 274   | الأ ال الأ الله الله الله الله الله الله                                |
| ٤٧٧   | المراد بالنهي عن صوم يوم الجمعه وعله دلك                                |
| ٤٧٧   | النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم                                        |
|       |                                                                         |

| لصفحة | الموضـــوع                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٩   | <ul> <li>الحديث السادس: النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى</li> </ul>          |
| ٤٨٠   | ترجمة سعد بن عبيد الزهري                                                     |
| ٤٨٠   | حكم صوم يومي العيد وأيام التشريق                                             |
| £AY   | ما يستفاد من الحديث                                                          |
| ٤٨٤   | <ul> <li>الحديث السابع: النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى</li> </ul>          |
| ٤٨٦   | معنى اشتمال الصماء                                                           |
| ٤٨٦   | الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء                                             |
| ٤٨٧   | النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر                                         |
| ٤٨٨   | <ul> <li>الحديث الثامن: صيام يوم في سبيل الله</li> </ul>                     |
| 214   | المراد ب: سبيل الله                                                          |
| 244   | معنى المباعدة من النار وسبعين خريفاً                                         |
| 214   | الحكمة في التعبير عن السنة بالخريف                                           |
|       | باب: ليلة القدر                                                              |
| 291   | * الحديث الأول: التماس ليلة القدر                                            |
| 294   | لم سميت ليلة القدر؟                                                          |
| 294   | سر كونها خيراً من ألف شهر                                                    |
| 290   | في ميقات رجائها                                                              |
| 193   | فَاتْدَةُ: عظَّمَ الله في ليلة القدر القرآن من ثلاثة أوجه                    |
| • • • | الاستناد إلى الرؤياً في الوجوديات                                            |
| 0.4   | <ul> <li>الحديث الثاني: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر</li> </ul> |
| ٥٠٣   | <ul> <li>الحديث الثالث: بعض علامات ليلة القدر</li> </ul>                     |
| 0 . 0 | الكلام عن قوله: «العشر الأوسط»                                               |
| 0.0   | استعمال رمضان في غير ذكر الشهر                                               |
| 0.0   | الكلام عن قوله: «فاعتكف عاماً»                                               |
| 0 + 0 | معنى العريش                                                                  |
| ٥٠٨   | فائدة: يقال فعلنا الليلة كذا من طلوع الفجر ما لم تزل الشمس                   |
|       | باب: الاعتكاف                                                                |
| 0 + 9 | <ul> <li>الحديث الأول: الاعتكاف في العشر الأواخر</li> </ul>                  |
| 01.   | الاعتكاف لغة وشرعاً                                                          |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 011    | اشتراط الشافعية الصيام فيه                                                |
| 017    | المكان الذي يكون فيه الاعتكاف                                             |
| 018    | استحباب الاعتكاف مطلقاً للنساء والرجال                                    |
| 010    | وقت الدخول في الاعتكاف                                                    |
| 017    | أقسام الاعتكاف                                                            |
| 017    | العمل الذي يخص الاعتكاف                                                   |
| 011    | هل يبطل الاعتكاف بالقبلة والمباشرة                                        |
|        | <ul> <li>الحديث الثاني: ترجيـل الحائض رأس زوجها وهـو معتكـف في</li> </ul> |
| ٠٢٠    | المسجد                                                                    |
| 041    | معنى «الترجيل ـ الحجرة»                                                   |
| 077    | ما يستفاد من الحديث                                                       |
| 074    | ما يجوز للمعتكف الخروج له                                                 |
| 070    | <ul> <li>الحديث الثالث: الصيام في الاعتكاف</li> </ul>                     |
| 770    | حكم نذر الكافر وقربته                                                     |
| 979    | <ul> <li>الحديث الرابع: المعتكف يخرج من معتكفه لحاجته</li> </ul>          |
| 031    | ترجمة أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها                              |
| 277    | ما يستفاد من الحديث                                                       |
| ٥٣٣    | خواطر الشيطان على النفس                                                   |
| 340    | معنى قوله: «على رسلكما»                                                   |
|        | كتاب: الحج                                                                |
|        | باب: المواقيت                                                             |
| 041    | <ul> <li>الحديث الأول: مواقيت الحج</li> </ul>                             |
| ٥٣٨    | الحج لغة وشرعاً                                                           |
| 049    | فرضية الحج                                                                |
| ٠٤٠    | ميقات «ذي الحليفة» لأهل المدينة                                           |
| 0 2 1  | ميقات أهل الشام «الجحفة»                                                  |
| 0 2 7  | ميقات أهل اليمن «يلملم»                                                   |
| 0 2 7  | ميقات أهل نجد «قرن الغازل»                                                |
|        |                                                                           |

| لصفحة        | الموضـــوع                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 024          | الكلام على قوله: «هن لهن»                                               |
| 0 £ £        | تعيين هذه المواقيت لمن أتى عليها من غير أهلها                           |
| 0 £ £        | من كان دون الميقات فميقاته منزله                                        |
| 010          | ميقات «ذات عرق» لأهل العراق                                             |
| ٥٤٧          | حكم من يجاوز ميقاته إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة                          |
| ٥٤٧          | حكم من جاوز الميقات دون إحرام                                           |
| 0 2 9        | * الحديث الثاني: مواقيت أهل الآفاق                                      |
| 001          | باب: ما يلبس المحرم من الثياب<br>* الحديث الأول: ما لا يجوز للمحرم لبسه |
|              | الحكمة في العدول عن الجواب فيما يجوز لبسه إلى الجواب عما                |
| 004          | لا يجوز                                                                 |
| 000          | محرمات الإحرام                                                          |
| 004          | المقصود باللبس أ                                                        |
| 001          | حكم استعمال الورس والزعفران للمحرم                                      |
| 001          | حكم المعصفر                                                             |
| ٠٢٥          | حكم القفازين                                                            |
| 770          | <ul> <li>الحديث الثاني: ما يباح للمحرم لبسه</li> </ul>                  |
| 975          | الكلام عن «عرفات»                                                       |
| 770          | لبس الخفين للمحرم                                                       |
| 370          | لبس الإزار والسراويل                                                    |
| ٨٢٥          | <ul> <li>الحديث الثالث: صفة التلبية</li> </ul>                          |
| 079          | معنى التلبية                                                            |
| 011          | الكلام عن قوله: «إن الحمد والنعمة»                                      |
| OVY          | الكلام عن قوله: «والخير بيديك»                                          |
| OVY          | فائدة كلامية                                                            |
| ove          | حكم التلبية                                                             |
| ٥٧٦          | إشكال                                                                   |
| <b>0 V V</b> | <ul> <li>الحديث الرابع: النهي عن سفر المرأة وحدها</li> </ul>            |
| ٥٧٨          | الكلام عن قوله: «تؤمن بالله واليوم الآخر»                               |

| الصفحة | الموضـــوع                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| ٥٨٠    | هل من شرط وجوب الحج على المرأة المحرم                       |
| ٥٨٣    | عموم لفظ المرأة في الشابة والمتجالة                         |
| ٥٨٤    | عدم الفرق بين المحّرم في النسب أو الرضاع أو المصاهرة        |
|        | باب: الفدية                                                 |
| ٥٨٧    | * حديث الفدية في الحج                                       |
| 019    | ترجمة عبدالله بن معقل ره الله الله الله الله الله الله الله |
| 09.    | معنى «الفدية»                                               |
| 09.    | الجلوس للمذاكرة في العلم                                    |
| 091    | يشترط في الشاة التي تجب في الفدية ما يشترط في الأضحية       |
| 097    | النص على عدد المساكين المصروفة إليهم                        |
| 094    | بيان مقدار المطعم                                           |
| 094    | معنى «الفرق» ومقداره                                        |
| 094    | تحديد مقدار الصوم المجمل في الآية                           |
| 98     | لا فرق بين أن يحلُّقُ رأسه لعُذرُّ أو غيره في التخيير       |
|        | باب: حرمة مكة                                               |
| 090    | * الحديث الأول: حرمة مكة                                    |
| 097    | ترجمة أبي شريح الخزاعي                                      |
| 091    | ما يستفاد من الحديث                                         |
| 091    | الكلام عن تسمية «مكة»                                       |
| 099    | تحريم سفك الدماء في مكة                                     |
| 7.7    | تحريم قطع شجر الحرم                                         |
| 7.4    | مسألة: فيمن احتطب في الحرم                                  |
| 7.7    | فتح مكة كان عنوة                                            |
| 7.7    | فائدة نحوية                                                 |
| 7.7    | الحث على نقل العلم ونشره الحث على نقل العلم ونشره           |
| 71.    | معنى «الاستعادة _ الفاري                                    |
| 111    | * الحديث الثاني: ما يحرم في حرم مكة                         |
| 717    | الكلام عن قوله: «ولكن جهاد ونية»                            |
| 715    | بقاء الجهاد وكونه فرضاً                                     |

| الصفحة | الموضـــوع                                           |
|--------|------------------------------------------------------|
| 710    | تحريم صيد الحرم                                      |
| 710    | مسألة: صيد الحلال في الحرم                           |
| 717    | حكم لقطة الحرم                                       |
| 717    | الكلام عن قوله: "ولا يختلي خلاها»                    |
| 717    | معنى الإذخر                                          |
| ٠      | فائدة نحوية                                          |
|        | باب ما يجوز قتله                                     |
| 719    | * حديث الدواب الفواسق                                |
| 77.    | معنى «الفسق» لغة                                     |
| 777    | هل يلحق بهذه الدواب غيرها مما يشاركها في بعض الأوصاف |
| ٠      | جملة ما يجوز للمحرم قتله                             |
| 779    | فهرس الموضوعات                                       |

\* \* \*

## فهركس موضوعات ٱلمُجَلَّدِ الرَّابِعِ

| الصفحة | الموضـــوع                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        | باب: دخول مكة                                                                   |
| ٥      | * الحديث الأول: دخول مكة بغير إحرام                                             |
| ٧      | أمر النبي ﷺ بقتل ابن خطل، وسبب قتله                                             |
|        | <ul> <li>الحديث الثاني: استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج من</li> </ul> |
| 4      | الثنية السفلى                                                                   |
| ١.     | الكلام عن «كدى»                                                                 |
| 11     | * الحديث الثالث: دخول الكعبة للحاج وغيره                                        |
| 14     | حكم الصلاة في الكعبة                                                            |
| 14     | الصلاة في صفّ مستطيل قريباً من البيت                                            |
| 14     | الصلاة بيّن الأساطين والأعمدة                                                   |
| 10     | <ul> <li>الحديث الرابع: استلام الحجر الأسود</li></ul>                           |
| 17     | تقبيل الحجر الأسود، وعلة ذلك                                                    |
| 71     | فضل الحجر الأسود                                                                |
| ١٨     | <ul> <li>الحديث الخامس: استحباب الرمل في الطواف</li> </ul>                      |
| 19     | الرمل في الطواف، والحكمة من ذلك                                                 |
| 11     | معنی «الّرمل»، وحکمه                                                            |
| 3 7    | <ul> <li>الحديث السادس: الرمل حول البيت</li> </ul>                              |
| 40     | ما يستدل به من الحديث                                                           |
| 77     | <ul> <li>الحديث السابع: استلام الركن بالمحجن</li> </ul>                         |
| **     | الطواف راكباً                                                                   |

| الصفحا   | الموضـــوع                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸       | استلام الحجر الأسود، وتقبيله، والدعاء عنده                                  |
| ۴.       | <ul> <li>الحديث الثامن: استلام الركنين اليمانيين</li> </ul>                 |
| 41       | المراد بـ «الركنان اليمانيان»                                               |
| 44       | استلام الركنين اليمانيين، وفضيلتهما                                         |
|          | باب: التمتع                                                                 |
| 40       | <ul> <li>الحديث الأول: العمرة في أشهر الحج</li> </ul>                       |
| 41       | ترجمة أبى جمرة                                                              |
| 47       | أوجه الإحرام وأوليتها                                                       |
| **       | شروط التمتع                                                                 |
| ٣٨       | صفة حج النبي ﷺ                                                              |
| 44       | شبهة، والرد عليها                                                           |
| ٤١       | ما احتج به كل فريق في أولوية أوجه الحج                                      |
| ٤٤       | بي. ال ريان في المنام»                                                      |
| ٤٦       | * الحديث الثاني: صفة الحج                                                   |
| ٤٨       | الكلام عن التمتع                                                            |
| ٤٨       | سبب تسميتها حجة الوداع                                                      |
|          | ما يحمل عليه قوله: «وبدأ رسول الله ﷺ، فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج فتمتع      |
| ٤٨       |                                                                             |
|          | الناس»                                                                      |
| 01       | صيام من لم يجد الهدي                                                        |
| ٥٤       | <ul> <li>الحديث الثالث: لا يتحلل القارن في وقت تحلل الحاج المفرد</li> </ul> |
| 00       | معنى «الشأن، التلبيد»                                                       |
| ٥٦       | تفسير قولها: «من عمرتك»                                                     |
| ٥٧       | فوائد الحديث يستسمين                                                        |
| <b>0</b> | <ul> <li>الحديث الرابع: التمتع بالعمرة إلى الحج</li> </ul>                  |
| 09       | آية المتعة                                                                  |
| ٦.       | نسخ القرآن بالسنة                                                           |
| ٦.       | المتعة التي نهى عنها عمر را الله الله الله الله الله الله الله              |
|          | باب: الهدي                                                                  |
|          | <ul> <li>الحديث الأول: تقليد الهدي</li> </ul>                               |
| 74       | •                                                                           |

| الصفحة     | الموضـــوع                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 78         | معنى «الهدي» لغة                                                      |
| 70         | معنى «القلائد» لغة                                                    |
| 70         | صفة الإشعار وأصله                                                     |
| 77         | ما يستدل به من الحديث                                                 |
| ٦٨         | <ul> <li>الحديث الثانى: إهداء الغنم</li> </ul>                        |
| 79         | ما يستدل به من الحديث                                                 |
| ٧.         | <ul> <li>الحديث الثالث: ركوب البدنة المهداة</li> </ul>                |
| ٧١         | معنى «البدنة» وإطلاقها                                                |
| ٧١         | ركوب الهدي                                                            |
| ٧٣         | معنى «ويل»                                                            |
| ٧٤         | نكتة نحوية                                                            |
| <b>V</b> 4 | <ul> <li>الحديث الرابع: الصدقة بجلال البدن ولحومها وجلودها</li> </ul> |
| ٧٧         | ما اشتمل عليه الحديث من فوائد                                         |
| ٧٨         | الأكل والتصدق من الهدي                                                |
| ۸۰         | * الحديث الخامس: كيفية نحر البدن                                      |
| ۸٠         | ترجمة زياد بن جبير                                                    |
| ۸۱         | نحر الإبل قائمة                                                       |
|            | باب: الغسل للمحرم                                                     |
| ۸۳         | حديث غسل المحرم                                                       |
| ٨٤         | ترجمة عبدالله بن حنين                                                 |
| ٨٥         | ما اشتمل عليه الحديث من فوائد                                         |
| 78         | غسل المحرم                                                            |
| ٨٨         | معنى قوله: ﴿لا أماريك أبداً﴾                                          |
|            | باب: فسخ الحج إلى العمرة                                              |
| 41         | * الحديث الأول: نهى النبي ﷺ على التحريم إلا ما تعرف إباحته            |
| 94         | رفع الصوت بالتلبية للنساء                                             |
| 94         | مكان رفع المحرم صوته بالإهلال                                         |
| 9 8        | تعريف الصحابي                                                         |
| 90         | ري.<br>الإهلال بالنية المبهمة                                         |

| الصفح | الموضـــوع                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 90    | فسخ الحج في العمرة                                                       |
| 4.4   | استعمال المبالغة في الكلام                                               |
| 99    | قول القائل: «لو»                                                         |
| ١     | الكلام عن قولها: «وأنطلق بحج»                                            |
| 1.4   | الإحرام بالعمرة من أدنى الحل                                             |
| 1.4   | <ul> <li>الحديث الثاني: المتعة بالحج والعمرة</li> </ul>                  |
| ١٠٤   | ما يدل عليه الحديث                                                       |
| 1.0   | <ul> <li>الحديث الثالث: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي</li> </ul> |
| 1.7   | فسخ الحج إلى العمرة                                                      |
| 1.4   | * الحديث الرابع: الدفع من عرفة                                           |
| ١٠٨   | ترجمة عروة بن الزبير                                                     |
| 1 • 9 | علاقة الحديث بالباب                                                      |
| 1 • 9 | «العنق» لفظها، ومعناها                                                   |
| 11.   | «النص» لفظها، ومعناها                                                    |
| 11.   | فائدة: في أنواع السير                                                    |
| 111   | <ul> <li>الحديث الخامس: تقديم بعض المناسك على بعض</li> </ul>             |
| 114   | معنى قوله: «لم أشعر»                                                     |
| 112   | معنى «الحرج»                                                             |
| 118   | ما يفعل يوم النحر                                                        |
| 110   | حكم تقديم بعض المناسك على بعض في الحج                                    |
| 114   | المراد بقوله: «ولا حرج»                                                  |
| 119   | <ul> <li>الحديث السادس: كيف ترمى الجمار</li> </ul>                       |
| 14.   | ترجمة عبد الرحمن بن يزيد                                                 |
| 171   | المراد بـ «الجمرة الكبرى»، ولم سميت جمرة هي وأختاها؟                     |
| 171   | حكم رمي الجمرة الكبرى                                                    |
| 171   | ما تختص به الجمرة الكبرى عن غيرها                                        |
| 177   | حكم رمي الجمرات بأقل من سبع حصيات                                        |
| 177   | وقت الرمي                                                                |
| 174   | معنی «السورة»                                                            |
| 178   | تخصيص سورة البقرة بالذكر للمتحصيص سورة البقرة بالذكر                     |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 140    | عدد جملة ما يرميه الحاج، وصفة الحصا المرمي                                |
| 140    | أصل مشروعية الرمى                                                         |
| 177    | * الحديث السابع: الحلق والتقصير عند الإحلال                               |
| ١٢٨    | الحكمة في تكرار دعائه على للمحلقين الحكمة في تكرار دعائه على المحلقين     |
| ١٢٨    | حكم الحلّق                                                                |
| 179    | قدر الحلق الذي تتعلق به الفدية                                            |
| 14.    | متى يتعين الحلق                                                           |
| 14.    | الحلق والتقصير في حق النساء                                               |
| 144    | سبب توقف الصحابة عن الحلق في الحديبية، وحجة الوداع                        |
| 144    | * الحديث الثامن: الحائض تحيض بعد الإفاضة                                  |
| 148    | حكم طواف الإفاضة، وحبس الحائض حتى تطوف                                    |
| 140    | معنی «عقری، حلقی»                                                         |
| 140    | <ul> <li>الحديث التاسع: طواف الوداع وسقوطه عن الحائض</li> </ul>           |
| ۱۳۸    | طواف الوداع، وحكم ما ورد من الأمر به                                      |
| 144    | تفسير قوله: "إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»                                |
| 1 2 1  | <ul> <li>الحديث العاشر: الرخصة في ترك المبيت بمنى</li> </ul>              |
| 184    | معنى «الاستئذان»                                                          |
| 127    | المبيت ليالي التشريق بمنى                                                 |
| 184    | المبيت بمزدلفة                                                            |
| 184    | السقاية                                                                   |
| 1 2 2  | <ul> <li>الحديث الحادي عشر: الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة</li> </ul> |
| 150    | الجمع بين المغرب والعشاء                                                  |
|        | باب: المحرم يأكل من صيد الحلال                                            |
| 1 2 4  | * الحديث الأول: أكل الصيد للمحرم                                          |
| 1 £ 9  | معنى «الطائفة»                                                            |
| 10.    | ما اعتذر به عن عدم إحرام أبي قتادة عليه المعتذر به عن عدم إحرام أبي قتادة |
| 10.    | الاجتهاد في زمنه ﷺ                                                        |
| 101    | حكم أكل المحرم لحم الصيد                                                  |
| 104    | ما في قوله: «هل معكم منه شيء» من الفوائد                                  |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104    | معنى«العضد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100    | <ul> <li>الحديث الثاني: تحريم الصيد للمحرم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101    | ترجمة الصعب بن جثامة ره المسلمة المسلم |
| 101    | الكلام عن قوله: «حماراً وحشياً»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 109    | الكلام عن قوله: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 171    | ضبط كلمة: «الحرم» ومعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171    | حدود حرم مکة شٰرفها الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 178    | متى صارت مكة مع حرمها حرماً آمناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170    | المرات التي بنيت بها الكعبة الكريمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177    | هل حرم المدينة كحرم مكة أم لا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | كتاب: البيوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171    | * الحديث الأول: الخيار في البيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177    | معنى «البيع» لغة واصطلاحاً، وتسميته عند العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۷٤    | أركان البيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 148    | المحجور عليه، وحكم تصرفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177    | الرشد المطلوب في حق السفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۷۸    | الحدود في حق السَّكران، وحكم تصرفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.    | حكم المعقود به، والمعقود عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141    | أقسام ما فيه منفعة مقصودة، وأحكامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٨٣    | الكلام عما يقع من مسائل تُشكل على العالِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140    | ما ورد عن النبي ﷺ من تنبيه على هذه الأقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٨٧    | الكلام عن العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٨٧    | فائدة: البيع والنكاح قوام عالم الإنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۸۸    | تأويل الحديث والمراد بالافتراق فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144    | ثبوت خيار المجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19.    | ما استدل به کل فریق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 190    | ترجيح الفاكهي بين الفريقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 197    | <ul> <li>الحديث الثاني: البركة بين المتبايعين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194    | ترجمة حكيم بن حزام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7 - 1  | البركة للمتبايعين                                                          |
|        | باب: ما نهي عنه من البيوع                                                  |
| 7.4    | <ul> <li>الحديث الأول: النهي عن المنابذة والملامسة</li> </ul>              |
| 4 • £  | تفسير «المنابذة، الملامسة»                                                 |
| 4.0    | علة المنع في المنابذة والملامسة                                            |
| 7.7    | <ul> <li>الحديث الثاني: النهي عن تلقي الركبان وعن المصراة</li> </ul>       |
| ۲ • ۸  | معنى «الركبان»                                                             |
| ۲ • ۸  | صورة التلقى                                                                |
| 7.9    | كلام الإمام أبي عبدالله في علة النهي عن تلقي الركبان                       |
| ٧1.    | حكم شراء من لم يقصد التلقي                                                 |
| 711    | حكم تلقي الركبان ليبيع منهم لا ليشتري                                      |
| 711    | حكم تلقي الركبان، وأقوال العلماء فيه "                                     |
| 714    | حد التلقي الممنوع                                                          |
| Y 14   | معنی قوله: (ولا یبع بعضکم علی بیع بعض)                                     |
| 418    | حكم الخطبة على الخطبة، والسوم على السوم بعد التراكن                        |
| 410    | معنى النجش لغة وشرعاً                                                      |
| Y 1 V  | حكم شراء حاضر لباد                                                         |
| Y 1 Y  | ما يقوي مفهوم العلة في الحديث                                              |
| **     | ضبط قوله: «وُلا تصرواً الغنم» ومعناه                                       |
| 774    | حكم التصرية والغش، والرد بالعيب                                            |
| 774    | حكم التدليس في البيع                                                       |
| 440    | حكم رد المصراة قبل الحلب وبعده                                             |
| **     | المردود مع الغنم المصراة إذا كانت كثيرة                                    |
| ***    | رد اللبن أو صاعاً من غير التمر مع الشاة المصراة                            |
| 74.    | الكلام عن تخصيص النبي على الخيار بعد الحلب إذا علمت التصرية                |
| 741    | مدة الخيار                                                                 |
| 744    | من لم يقل بمضمون حديث التصرية وقال بمخالفة الأصول له من وجوه               |
| 744    | الجواب عن هذه الوجوه                                                       |
| 747    | <ul> <li>الحديث الثالث: النهي عن بيع ما في بطون الأنعام وضروعها</li> </ul> |

| الصفحة     | الموضـــوع                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 749        | ضبط قوله: «حبل الحلبة» وتفسيره                                              |
| 7 2 1      | حكم بيع حبل الحبلة                                                          |
| 137        | معنى «الجزور، النتاج»                                                       |
| 7 2 7      | <ul> <li>الحديث الرابع: بيع الثمر قبل بدو الصلاح</li> </ul>                 |
| 7 2 2      | النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها                                         |
| 727        | الكلام عن كلمة «يبدو» لغة                                                   |
| 1 8 1      | ر الله المستري» الباثع والمشتري»                                            |
| Yo.        | <ul> <li>الحديث الخامس: بم يعرف بدو الصلاح؟</li> </ul>                      |
| 701        | معنى «تزهي» لغة                                                             |
| 704        | فائدة نحوية في «ما» الاستفهامية، والفرق بينها وبين «ما» الخبرية             |
| 401        | حكم بيع النخل إذا طاب بعضه                                                  |
| YOV        | * الحديث السادس: بيع الحاضر للبادي                                          |
| 709        | <ul> <li>الحديث السابع: بيع الزرع بالطعام كيلاً</li> </ul>                  |
| 77.        | حاصل ما ورد في الحديث من تفسير للمزابنة                                     |
| <b>۲7.</b> | معنى «المزابنة» وحكمها                                                      |
| 774        | بيع العنب والنخل قبل جذه بالتمر والزبيب                                     |
| 377        | <ul> <li>الحديث الثامن: النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة</li> </ul>    |
| 770        | معنى «المخابرة»                                                             |
| Y 7 7      | معنى «المحاقلة»                                                             |
| 777<br>AFY | حكم بيع المحاقلة                                                            |
|            | كراء الأرض                                                                  |
| 777        | <ul> <li>الحديث التاسع: تحريم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن</li> </ul> |
| 777        | حكم بيع الكلب                                                               |
| 7 V Y      | معنى النهي عن مهر البغي                                                     |
| 770        | فائدة تصريفية في كلمة «بغي»                                                 |
| 777        | معنى «حلوان الكاهن» وحكمه                                                   |
| ۲۸۰        | معنى "العراف" كسب الحجام                                                    |
| 441        | ترجمة رافع بن خديج ﷺ                                                        |
|            | تو بعد راح بن حيج                                                           |

| الصفحة   | الموضـــوع                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7.7.     | قاعدة كلية في بيع كل حيوان طاهر وشرحها                                   |
| 444      | بيع الكلب                                                                |
| 440      |                                                                          |
| ۲۸۲      | المراد بقوله: «وكسب الحجام خبيث»                                         |
| <b>Y</b> | حكم كسب الحجام                                                           |
|          | باب: العرايا وغير ذلك                                                    |
| 791      | * الحديث الأول: بيع العرايا                                              |
| 797      | ترجمة زيد بن ثابت                                                        |
| 490      | معنى «العرية» وسبب تسميتها                                               |
| 797      | حكم بيع العرايا                                                          |
| 191      | الاستثناء الذي في العرية                                                 |
| 799      | شروط جواز العرية                                                         |
| 4.1      | <ul> <li>الحديث الثاني: مقدار العرية</li> </ul>                          |
| 4.4      | حكم بيع العرايا في خمسة أوسق أو دونها، وهل هو بما يوسق أو يكال           |
| 4.1      | <ul> <li>الحديث الثالث: بيع أصول النخل واستثناء المشتري ثمرها</li> </ul> |
| 4.1      | معنی «النخل»                                                             |
| ٣٠٨      | معنی «التأبیر»                                                           |
| 4.4      | الاختلاف في الثمرة قبل الإبار                                            |
| 414      | بيع العبد وحكم ماله، وما يعود عليه الضمير في قوله: «له»                  |
| 410      | فائدة نحوية في «اللام»                                                   |
| 414      | <ul> <li>الحديث الرابع: النهي عن بيع الطعام ما لم يقبضه</li> </ul>       |
| 414      | معنى «الطعام» لغة                                                        |
| 414      | حكم بيع الطعام قبل القبض، وهل يقاس عليه ما عداه؟                         |
| **       | توجيه لمذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض                             |
|          | ما أجاب به المالكية عما تعلق به الشافعي بقوله: «نهى عن ربح ما لم         |
| 444      | يضمن»                                                                    |
| ۳۲۳      | ما اختص به المنع من ظاهر الحديث                                          |
|          |                                                                          |

| الصفحا     | الموضـــوع                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 44 8       | <ul> <li>الحديث الخامس: تحريم ثمن الخمر والميتة والخنزير والأصنام</li> </ul> |
| 440        | معنى «العام» وسبب تسميته                                                     |
| 441        | مسألة إعرابية في إفراد الضمير في «حرم»                                       |
| <b>41</b>  | «الخمر، الميتة» سبب تسميتها "                                                |
| 447        | معنى «الأصنام» وحكمها                                                        |
| ***        | حكم بيع الخمر والميتة                                                        |
| 441        | حكم الانتفاع بشحوم الميتة                                                    |
| 444        | حكم بيع جثة الكافر                                                           |
| 444        | اعتراض لبعض اليهود وأهل الزيغ والرد عليه                                     |
| 444        | إبطال الحيل، وسد باب الذرائع                                                 |
|            |                                                                              |
|            | باب: السلم                                                                   |
| 440        | • حديث بيع السلم                                                             |
| 441        | معنی «السلم» وسبب تسمیته                                                     |
| 777        | حكم السلم                                                                    |
| 440        | شروط السلم                                                                   |
|            | باب: الشروط في البيع                                                         |
| 451        | * الحديث الأول: الشروط في البيع                                              |
| 454        | عيون وفوائد في الحديث                                                        |
|            | أولها: في تغييره ﷺ لاسم برة، وعدم تغييره لاسم بريرة مع كونه أولى             |
| ٣٤٣        |                                                                              |
|            | بذلك ظاهراً                                                                  |
| <b>755</b> | ثانيها: معنى كلمة «كاتبت» ومم أخذت                                           |
| 450        | ثالثها: «أهل» لغة                                                            |
| 710        | رابعها: في رواية كلمة «أوقية»                                                |
| 727        | خامسها: في حكم بيع المكاتب                                                   |
|            | سادسها: في أمر النبي ﷺ لها بالشراء والعتق، وفيه عقد بيع على شــرط            |
| 454        | لا يجوز، وتغرير بالبائعين والإجابة على هذا الإشكال                           |
| 404        | سابعها: في كلمة (إنما»، وما يقتضيه كونها للحصر                               |
| 405        | معنی «الولاء» وحکمه                                                          |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 400    | معنى «العتق»                                                              |
| 401    | مسألة: لو قال: أنت حر ولا ولاء لي عليك                                    |
| 401    | ثامنها: في قوله: «ما بال أقوام يشترطُّون شروطاً ليست في كتاب الله؟»       |
| 404    | تاسعها: أقسام الشروط المشترطة في البيوع عند المالكية                      |
|        | ما ورد في «التنبيـه» من اختـلاف أبي حنيفـة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمـة في |
| 411    | مسألة واحدة                                                               |
| 474    | عاشرها: معنى قوله: «قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق»                        |
| 414    | الحادية عشر: في أحكام وفوائد متفرقة                                       |
| *71    | <ul> <li>الحديث الثاني: البيع يكون فيه الشرط</li> </ul>                   |
| 414    | معنی «أعيا»                                                               |
| ٣٧٠    | في الحديث معجزة له ﷺ                                                      |
| ۳٧.    | بعض فوائد الحديث                                                          |
| 441    | الإيجاب والقبول في الهبة                                                  |
| 441    | أركان الهبة                                                               |
| 441    | شرط الهبة                                                                 |
| **     | <ul> <li>الحديث الثالث: سوم الرجل على سوم أخيه</li> </ul>                 |
| 3 77   | حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه                                              |
| 440    | إذا وقعت الخطبة على الخطبة بعد التراكن                                    |
| 477    | تفسير قوله: «لتكفأ ما في صحفتها»                                          |
|        | باب: الربا والصرف                                                         |
| 444    | <ul> <li>الحديث الأول: الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد</li> </ul>     |
| ۳۸۰    | «الورق» لفظها، ومعناها                                                    |
| 477    | «الربا» لفظه، ومعناه                                                      |
| 471    | حكم الربا                                                                 |
| 471    | قصة عن الإمام مالك                                                        |
| ٣٨٢    | ما نص عليه الحديث من الربويات                                             |
| ۳۸۳    | علة تحريم الربا عند الفقهاء                                               |
| ٣٨٨    | حكم بيع الربوي بالربوي لا يشاركه في العلة                                 |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۹    | حكم بيع الربوي بجنسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۸۹    | أوجه التبايع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 791    | البر والشعير هل هما صنفان أو صنف واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 441    | في الكلام عن قوله: «هاء وهاء» لغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 440    | * الحديث الثاني: بيع الذهب بالذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 447    | ضبط قوله: «ولا تشفوا» ومعناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444    | ربا الفضّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444    | ربا النسيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444    | <ul> <li>الحديث الثالث: بيع التمر بالتمر متفاضلاً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠٠    | الاستخبار عن الطعام الذي لا يعلم أصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٠    | معنى «البرني»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠١    | معنى «أوه» في الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٠١    | البيع والشراء الوارد في الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٠٢    | التفاضل في الصفات ألينا المنات التفاضل عن الصفات التفاضل المنات التفاضل المنات التفاضل |
| ٤٠٤    | <ul> <li>الحديث الرابع: بيع الذهب بالفضة نسيئة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٠٥    | التواضع والاعتراف بحق الأفاضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠٦    | حكم ربا النسيئة في النقدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٠٧    | <ul> <li>الحديث الخامس: اشتراط التقابض في الأموال الربوية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٠٨    | اتحاد الجنس واختلافه في المبيعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠٨    | معنی قوله: «کیف شئنا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | باب: الرهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٠٩    | <ul> <li>الحديث الأول: الرهن في السلم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤١٠    | معنى «الرهن»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 113    | مشروعية الرهن في الحضر والسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 113    | علة رهن النبي ﷺ درعه لليهودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 113    | معاملة المسلمين لأهل الذمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 113    | فوائد الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤١٤    | <ul> <li>الحديث الثانى: الحوالة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 210    | معنى «المطل»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | سعتی ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحا     | الموضـــوع                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 110        | في «مطل الغني ظلم» فوائد                                                    |
| 213        | حكم الحوالة أ                                                               |
| £17        | حقيقة الحوالة                                                               |
| £1V        | شروط الحوالة                                                                |
| 119        | وجه جعله ﷺ الأمر بقبول الحوالة على المليء معللاً بكون مطل الغني ظلم         |
| 173        | <ul> <li>الحديث الثالث: إدراك الغريم ماله عند المفلس</li> </ul>             |
| 277        | معنى المفلس                                                                 |
| 277        | حكم من وجد ماله عند المفلس                                                  |
| 773        | وجه التفرقة عند مالك بين الموت والفلس                                       |
| £YV        | حكم من قبض بعض الثمن، ثم وجد من السلعة بعضَها                               |
| £ 7 V      | حكم المقرض أو المؤجر إذا وجد ماله بعينه عند المفلس                          |
| 247        | لو وهبه للثواب هل له الرجوع في هبته حال الفلس                               |
| 279        | حلول الدَّين المؤجل بالحجر                                                  |
| ٤٣٠        | حكم أخذ البائع سلعته من المفلس من غير حكم حاكم                              |
| ٤٣٠        | حكم هلاك السلعة عند المفلس، وأقسام الهلاك                                   |
| 241        | حكم تلف مال المفلس بعد جمع الحاكم له                                        |
| 247        | حكم المديان إذا ادعى الفلس                                                  |
| £₩£        | * الحديث الرابع: الشفعة في ما لم يقسم                                       |
| 247        | معنى «الشفعة» لغة وشرعاً                                                    |
| £47        | مسائل يؤخذ فيها من المشتري ما اشتراه بالثمن جبراً                           |
| £44        | ثبوت الشفعة وفي أي شيء تثبت؟                                                |
| ٤٣٩        | شروط وجوب الشفعة                                                            |
| 544<br>543 | الكلام عن قوله: «فيما لم يقسم»                                              |
| 217        | الكلام عن قوله: «فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة» ما تبطل به الشفعة |
| 254        | •                                                                           |
|            | <ul> <li>الحديث الخامس: الشروط في الوقف</li> </ul>                          |
| 222        | مشروعية الحبس على جهات القرب                                                |
| 250        | حكم الوقف إذا لم يتصل بحكم حاكم أو يخرج مخرج الوصايا                        |
| 220        | ذكر الولد أباه من غير كنية                                                  |

| الصفحة      | الموضـــوع                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 110         | فتح خيبر                                                |
| 227         | صعنی قوله: «هو أنفس»                                    |
| 227         | اختلاف الفقهاء في اشتراط لفظ الوقف، أو الحبس            |
| ££V         | ألفاظ الوقف                                             |
| * * *       | تفسير قوله: «وفي الرقاب»                                |
| 229         | معنى ابن السبيل                                         |
| 103         | * الحديث السادس: شراء الصدقة والرجوع فيها               |
| 204         | المراد بقوله: «حملت»                                    |
| 204         | النهي في قوله: «لا تشتره»                               |
| 204         | الرجُّوع فيما وهب الأب أو الأم لبنيهما                  |
| 200         | حكم الرجوع في الصدقة                                    |
| £ov         | تعليل النهي عن الشراء                                   |
| १०९         | الهبة للثواب                                            |
| ٤٦٠         | <ul> <li>الحديث السابع: الإشهاد على الهبة</li> </ul>    |
| 173         | حكم التسوية بين الأولاد في العطية وغيرها                |
| 274         | حكم من أخرج الإناث من تحبيسه                            |
| 272         | هل يسوي بين الذكور والإناث أو يكون ذلك على حكم الميراث؟ |
| 570         | <ul> <li>الحديث الثامن: المزارعة والمساقاة</li></ul>    |
| १२२         | مشروعية المساقاة، والحجة على من أنكرها                  |
| 277         | ما تجوز فيه المساقاة، ووقتها                            |
| 473         | شروط صحة المساقاة                                       |
| <b>£V</b> * | بما تنعقد المساقاة، والمزارعة، والشركة                  |
| <b>{V·</b>  | حكم المساقاة إذا وقعت فاسدة                             |
| <b>£</b> V1 | حكم المساقاة والمزارعة معاً                             |
| 274         | * الحديث التاسع: كراء الأرض بالذهب والورق               |
| <b>£Vo</b>  | معنى قوله: «وأقبال الجداول»                             |
| £ V 0       | حكم كراء الأرض                                          |
| £ V 9       | • الحديث العاشر: العمرى والرقبى                         |
| ٤٨٠         | معنى «العمرى»، وحكمها                                   |
| 443         | شفع العمرى بالرقبى والتفريق بينهما                      |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٥    | <ul> <li>الحديث الحادي عشر: غرز الجار خشبه في جدار جاره</li> </ul>               |
| 783    | حد الجيرة                                                                        |
| 243    | تفسير قوله تعالى: ﴿وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُـرُنِي وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾[النساء: ٣٦] |
| ٤٨٨    | مراتب الجار                                                                      |
| \$ 1   | المراد بالنهي عن وضع الجار خشبه على حائط جاره                                    |
| 114    | معنى قوله: "بين أكتافكم"                                                         |
| 193    | <ul> <li>الحديث الثاني عشر: غصب الأرض</li> </ul>                                 |
| 193    | معنى «الأرضون»                                                                   |
| 294    | معنى «التطويق»                                                                   |
| 191    | ما يستفاد من الحديث                                                              |
|        | باب: اللقطة                                                                      |
| 140    | <ul> <li>حديث أحكام اللقطة</li> </ul>                                            |
| 193    | ترجمة زيد بن خالد الجهني رهيه                                                    |
| 193    | ضبط كلمة: «اللقطة» ومعنّاها                                                      |
| 199    | ما يقع عليه لفظ «الضالة»                                                         |
| 011    | معنى «العفاص، الوكاء»                                                            |
| 0.1    | حكم أخذ اللقطة، وتعريفها                                                         |
| 0.4    | التعريف «معناه ومدته ومكانه»                                                     |
| ٥٠٤    | معنى قوله: «ولتكن وديعة عندك»                                                    |
| ٥٠٤    | رد اللقطة عند مجيء صاحبها                                                        |
| 0 • 0  | هل تعتبر البينة أو الوصف في رد اللقطة                                            |
| ٦٠٥    | أخذ ضالة الإبل                                                                   |
| ٦٠٥    | أخذ ضالة البقر والخيل والحمير                                                    |
| ٥٠٧    | أخذ ضالة الغنم                                                                   |
|        | باب: الوصايا                                                                     |
| 0.4    | <ul> <li>الحديث الأول: الحث على الوصية</li> </ul>                                |
| 01.    | معنی «الوصایا»                                                                   |
| 011    | تفسير قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُونِ ﴾ [النساء: ١١]                                   |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 017    | حكم الوصية                                                                |
| ٥١٣    | تفسير قوله: «مكتوبة»                                                      |
| 017    | * الحديث الثاني: الوصية بالثلث                                            |
| 019    | تفسير قوله: «ولا يرثنيُّ إلا ابنة»                                        |
| 077    | حكم الوصية بالثلث                                                         |
| ٥٢٣    | أقسام وصية المريض                                                         |
| 9 4 6  | حكم الوصية بجميع ماله                                                     |
| 070    | الكلام في قوله: «إنك أن تذر »                                             |
| 044    | المباح إذا قصد به الخير                                                   |
| ٥٢٨    | معنى قوله: «أخلف عن أصحابي»                                               |
| 979    | معنى قوله: «ولعلك أن تخلف على أعقابهم»                                    |
| 049    | الكلام عن زيادة: «يرثي له رسول الله ﷺ» في الحديث                          |
| ۰۳۰    | هجرة سعد بن خولة را الله الله الله الله الله الله الله ا                  |
| ٥٣٣    | <ul> <li>الحديث الثالث: الوصية بالثلث والحث على الإنقاص من ذلك</li> </ul> |
| 340    | الغض من الثلث في الوصية                                                   |
|        | باب: الفرائض                                                              |
| ٥٣٥    | <ul> <li>الحديث الأول: ميراث العصبات</li> </ul>                           |
| 041    | معنی «الفرائض»                                                            |
| 270    | معنى قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها»                                        |
| ٥٣٧    | الجواب على ما استشكل في قوله: «فلأولى رجل ذكر»                            |
| 044    | معنی قوله: «أولی رجل ذكر»                                                 |
| 0 2 7  | <ul> <li>الحديث الثاني: إرث المسلم من الكافر وبالعكس</li> </ul>           |
| 0 2 2  | معنی «هل» وأقسامها                                                        |
| 202    | معنى قوله: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر»                      |
| 0 8 V  | توريث الكافر من الكافر                                                    |
| 007    | <ul> <li>الحديث الثالث: النهي عن بيع الولاء وهبته</li> </ul>              |
| ٥٥٣    | معنى «الولاء» ولفظه                                                       |
| 300    | من يستحق الميراث بالولاء                                                  |
| 000    | <ul> <li>الحديث الرابع: الولاء لمن أعتق</li></ul>                         |

| الصفحة       | الموضـــوع                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 004          | إعطاء الصدقات لموالي قريش                                                       |
| 001          | ما يستفاد من الحديث                                                             |
|              | كتاب: النكاح                                                                    |
| ٣٢٥          | <ul> <li>الحديث الأول: فضل النكاح</li> </ul>                                    |
| 370          | معنى «النكاح» لغة وشرعاً                                                        |
| 770          | حقيقة النكاح عند الشافعية                                                       |
| 770          | معنی «معشر»                                                                     |
| 770          | معنى «الشباب»                                                                   |
| <b>476</b>   | «الباءة» لغة وشرعاً                                                             |
| ٨٦٥          | حكم الزواج                                                                      |
| ٥٧١          | ما يحتمله قوله: «فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج»                                   |
| 077          | الكلام عن أسلوب الإغراء في قوله: «فعليه بالصوم»                                 |
| 0 7 5        | معنى «الوجاء»                                                                   |
| 040          | <ul> <li>الحديث الثاني: النهي عن التبتل والترغيب في النكاح</li> </ul>           |
| 270          | الكلام عن أدبه ﷺ وحسن عشرته                                                     |
| <b>0 V V</b> | معنى قوله: «فمن رغب عن سنتي فليس مني»                                           |
| <b>6 V V</b> | استعمال الطيبات، وإيثار الترفه                                                  |
| ٥٨٠          | <ul> <li>الحديث الثالث: ما يكره من التبتل والخصاء</li> </ul>                    |
| 011          | معنى «التبتل» وحكمه                                                             |
| ٥٨٢          | التبتل المراد به في قوله تعالى: ﴿وَبَّبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ [المزمل: ٨] |
| ٥٨٣          | حكم خصاء الحيوانات                                                              |
| 010          | <ul> <li>الحديث الرابع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب</li> </ul>              |
| ٥٨٨          | معنی «الربیبة»                                                                  |
| 019          | تحريم الربيبة                                                                   |
|              | مَا فَائِدَةً قُولُهُ: «في حجر» وكذلك قولُه تعالى ﴿وَرَبَيْتِبُكُمُ ٱلَّذِي فِي |
| 019          | حُجُودِكُم ﴾ [النساء: ٢٣]                                                       |
| 091          | معنى «الحجر»                                                                    |
| 091          | تحريم الجمع بين الأختين                                                         |
| 091          | ما يستدل به من الحديث                                                           |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 097    | <ul> <li>الحديث الخامس: الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها</li> </ul>        |
| 094    | تخصيص الحديث لآية: ﴿ وَأَجِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] |
| 094    | تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها                                     |
| 948    | ما يحرم من النساء على التأبيد                                             |
| 090    | ما يحرم من النساء لا على التأبيد                                          |
| 097    | الجمع بملك اليمين بين من يحرم الجمع بينهما                                |
| 091    | هل يجوز للرجل أن يتزوج خالة عمته، أو عمة خالته؟                           |
| 099    | <ul> <li>الحديث السادس: الشروط عند عقدة النكاح</li> </ul>                 |
| 7      | المراد بالشروط في الحديث                                                  |
| 7.7    | <ul> <li>الحديث السابع: النهي عن نكاح الشغار</li> </ul>                   |
| 7.4    | تفسير «الشغار»                                                            |
| 3.5    | العلة في منع نكاح الشغار                                                  |
| 3 . 5  | حكم نكاح الشغار                                                           |
| 1.4    | * الحديث الثامن: النهي عن نكاح المتعة                                     |
| 7.9    | تعريف نكاح المتعة                                                         |
| 7.9    | وقت النهي عن نكاح المتعة                                                  |
| 71.    | حكم نكاح المتعة                                                           |
| 711    | حكم الواطئ في نكاح المتعة                                                 |
| 714    | <ul> <li>الحديث التاسع: نكاح الأيم والبكر</li> </ul>                      |
| 318    | المراد (الأيم)                                                            |
| 710    | المراد بهذا الحديث                                                        |
| 710    | حكم استئذان البكر                                                         |
| 717    | إعلام البكر أن إذنها سكوتها                                               |
| 717    | <ul> <li>الحديث العاشر: طلاق الرجعة</li></ul>                             |
| 719    | اسم امرأة رفاعة                                                           |
| 771    | ضبط كلمة: «الزّبير»                                                       |
| 771    | المراد بقولها: «فبت طلاقي»                                                |
| 777    | معنى قولها: «هدبة الثوب»                                                  |
| 774    | معنى «العسيلة» في الحديث                                                  |
| 111    | جماع المطلقة لتحل للزوج الأول                                             |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 377    | <ul> <li>الحديث الحادي عشر: إقامة الزوج عند البكر والثيب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 970    | قول الراوي من «السنة كذا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777    | خلاف العلماء في لفظ السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777    | الكلام عن قوله: "لو شئت لقلت إن أنساً رفعه للنبي ﷺ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AYF    | حكم الإقامة عند البكر والثيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 779    | حكم الإقامة عند الزوجة الجديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177    | <ul> <li>الحديث الثاني عشر: الدعاء عند إتيان الأهل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777    | الضرر المنفي بالدعاء أللم المنفي بالدعاء أللم المنفي الدعاء ألم المنفي الدعاء ألم المنفي المن |
| 377    | <ul> <li>الحديث الثالث عشر: التحذير من الدخول على النساء</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 740    | معنى «الحمو» وضبطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777    | تحريم الخلوة بالأجنبيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 747    | المراد بالحمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | باب: الصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 749    | <ul> <li>الحديث الأول: عتق رسول الله ﷺ لصفية، وجعل عتقها صداقها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 78.    | خصائص النبي ﷺ في النكاح وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 137    | حكم جعل العتق صداقاً، وكلام الإمام المازري في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 750    | <ul> <li>الحديث الثاني: في قوله ﷺ: ((وجتكها بما معك من القرآن)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 757    | الكلام عن قولها: «وهبتك نفسي»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 757    | جواز الخطبة على الخطبة ما لم يتراكنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 789    | الكلام عن قولها: «فقامت طويلاً»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70.    | الكلام عن قوله: «إزارك هذا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101    | معنى «الإزار»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 707    | بعض ما يستفاد من الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 707    | وجوب الصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 704    | الكلام عن قوله: «ولو خاتماً من حديد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 704    | معنی «الخاتم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 701    | جواز اتخاذ خواتم الحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 700    | مقدار المهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77.    | ما يستفاد من الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الصفحة     | الموضـــوع                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 777        | انعقاد النكاح بغير لفظ التزويج                                                     |
| 778        | تعيين المرأة الواهبة نفسها للنبي على الله على المرأة الواهبة نفسها للنبي           |
| 770        | <ul> <li>الحديث الثالث: صداق المرأة ووليمة العرس</li> </ul>                        |
| 777        | معنى «الردع»                                                                       |
| 777        | الترخيص للعروس في التزعفر                                                          |
| 779        | معنی «مهیم»                                                                        |
| ٦٧٠        | وزن النواة                                                                         |
| 777        | الدعاء للمتزوج                                                                     |
| 777        | معنى الوليمة                                                                       |
| 775        | الضيافات وحكم الوليمة                                                              |
|            | كتاب الطلاق                                                                        |
| 779        | <ul> <li>الحديث الأول: حديث ابن عمر في طلاق السنة</li> </ul>                       |
| ٠٨٢        | معنى «الطلاق» لغة وشرعاً                                                           |
| 145        | تحريم طلاق الحائض الحائل المدخول بها بغير رضاها                                    |
| 777        | علة منع الطلاق في الحيض                                                            |
| ۹۸۶        | كراهة الطلاق في الطهر الذي مسَّ فيه                                                |
| ٦٨٥        | الكلام عن قوله: «فتلك العدة كما أمر الله كالله» الله الله الله الله الله الله الله |
| ۲۸۲        | صفة طلاق السنة                                                                     |
| ٨٨٢        | <ul> <li>الحديث الثاني: سكنى ونفقة المطلقة ثلاثاً</li> </ul>                       |
| 79.        | ترجمة أبي عمرو بن حفص                                                              |
| 79.        | الكلام عن قولها: «طلقها ثلاثاً»                                                    |
| 791        | جواز طلاق الغائب                                                                   |
| 797        | نفقة المطلقة البائن وسكناها                                                        |
| 798        | ترجمة أم شريك                                                                      |
| 790        | تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي                                                       |
| 79A<br>799 | جواز التعريض في العدة                                                              |
| 799        | جواز استعمال المبالغة                                                              |
| V•1        | جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة                                 |
|            |                                                                                    |

| الصفحة | الموضـــوع                 |
|--------|----------------------------|
| ٧٠١    | نكاح غير الكفؤ في النسب    |
| ٧٠٤    | الكلام عن قولها: "واغتبطت» |
| V•V    | فهرس الموضوعات             |

\* \* \*

## فهركس موضوعات ٱلمُجَلَّدِ الْحَامِسِ

| مفحة | وضـــوع الصفحة                                                        |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|      | باب: العدة                                                            |  |
| ٥    | <ul> <li>الحديث الأول: عدة المتوفى عنها زوجها</li> </ul>              |  |
| ٨    | الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها                             |  |
| 4    | أوجه ترجيع قول الجمهور في ذلك                                         |  |
| ٩    | الكلام عن قولها: «فأفتاني رسول الله ﷺ بأني حللت حين وضعت حملي»        |  |
| 14   | * الحديث الثاني: إحداد المرأة                                         |  |
| ١٤   | ترجمة زينب بنت أم سلّمة رضي الله عنها                                 |  |
| 17   | حكم الإحداد                                                           |  |
| 71   | معنىٰ «الإحداد» لغة وشرعاً                                            |  |
| 17   | حكم إحداد الصغيرة                                                     |  |
| 17   | حكم الإحداد على المطلقة ثلاثاً                                        |  |
| ١٨   | الحكمة في زيادة أمد عدة المتوفى عنها على المطلقة                      |  |
| 41   | <ul> <li>الحديث الثالث: الخصال التي تجتنبها الحادة</li> </ul>         |  |
| **   | ترجمة أم عطية رضي الله عنها                                           |  |
| 74   | حكم المصبغات والعصب للمرأة الحادة يسيسسيسا                            |  |
| 4 \$ | النهي عن الاكتحال للمرأة الحادة                                       |  |
| 47   | النهي عن مس الطيب للمرأة الحادة                                       |  |
| YA   | <ul> <li>الحديث الرابع: عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية</li> </ul> |  |
| ۳.   | وجه الجمع بين هذا الحديث والحديث السالف                               |  |
| ۳۱   | الكلام عن قوله: «إنما هي أربعة أشهر وعشر»                             |  |
| 44   | معنى «الحفش»                                                          |  |

| صفحة | الموضـــوع ال                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣   | معنی «فتفتض»                                                                        |
|      | كتاب: اللعان                                                                        |
|      | <ul> <li>الحديث الأول: حديث ابن عمر في قصة المتلاعنين، وصفة</li> </ul>              |
| 44   | اللعان                                                                              |
| 44   | مقدمة في حقيقة اللعان ومعناه                                                        |
| ٤٠   | الكلام عن قوله: «أن فلان بن فلان»                                                   |
| ٤١   | تعيين الرجل الذي سأل النبي على عمن وجد امرأته على فاحشة                             |
| ٤٢   | سبب نزول قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ [النور: ٤] وفيمن نزلت |
| ٤٣   | الكلام عن قوله: «ووعظه وذكره»                                                       |
| ٤٤   | الاختلاف في زيادات وبيانات في هذه اليمين بحسب دعوى الزوج                            |
| ٤٦   | وقت وقوع الفرقة باللعان                                                             |
| ٤٧   | الكلام عن قوله: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب»                          |
| •    | <ul> <li>الحديث الثاني: التفرقة بين المتلاعنين، والقضاء بالولد للمرأة</li> </ul>    |
| 1    | إلحاق الولد بأمه، ومسألة الإرث في حقهما                                             |
| ٤    | <ul> <li>الحديث الثالث: التعريض بالقذف</li> </ul>                                   |
| •    | الاستدلال بالحديث على صحة العمل بالقياس                                             |
| l    | حكم التعريض بالقذف                                                                  |
| į.   | معنى الأورق من الإبل                                                                |
| \    | <ul> <li>الحديث الرابع: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»</li> </ul>                     |
| 4    | اقتناء الولائد في الجاهلية                                                          |
| ٠    | إلحاق الولد بصاحب الفراش                                                            |
| •    | الكلام عن قول المالكية: «إن الحكم يبقى بين حكمين»                                   |
| ٣    | الكلام عن قوله: «احتجبي منه يا سودة»                                                |
| ٤    | متى تصير المرأة فراشاً؟                                                             |
| ٥    | معنى قوله: «وللعاهر الحجر»                                                          |
| ٧    | <ul> <li>الحديث الخامس: حكم القائف</li> </ul>                                       |
| ٨    | معنى «السرور، الأسارير»                                                             |
| •    | ضبط اسم «مجزز»، وسبب تسميته                                                         |
| ۷١   | حكم القافة في إثبات النسب                                                           |

| صفحة | الموضـــوع                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ٧٢   | هل يكفي في القافة واحد أم لابد من اثنين كالشهادة؟                |
| ٧٣   | حكم من ألحقته القافة بمدعييه معاً                                |
| ۷٥   | سبب سرور النبي ﷺ من قول مجزز                                     |
| ٧٥   | معنى قول: «إن من علوم العرب ثلاثاً: السيافة، والعيافة، والقيافة» |
| ٧٦   | معنى «السارح والبارح»                                            |
| ٧٨   | <ul> <li>الحديث السادس: حكم العزل</li> </ul>                     |
| ٧٩   | معنى «العزل» وحكمه                                               |
| ۸۰   | * الحديث السابع: مشروعية العزل                                   |
| ۸۱   | حكم العزل                                                        |
| ۸۲   | * الحديث الثامن: انتساب الرجل لغير أبيه                          |
| ۸۳   | حكم الانتساب لغير الأب                                           |
| ۱۳   | معنىٰ قوله: «إلا كفر»                                            |
| ۱٤   | معنى قوله: «ومن ادعى ما ليس له، فليس منا»                        |
| 0    | حكم التكفير وسببه                                                |
|      | كتاب: الرضاع                                                     |
| 1    | * الحديث الأول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»                |
| ۲    | «الرضاع» لفظها ومعناها                                           |
| ٤    | تفصيل المحرمات من النسب والرضاع                                  |
| ٦    | ما يستثنى من عموم قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»        |
| ٩    | شروط الرضاع الذي تقع به الحرمة                                   |
| •    | حكم لبن الفحل                                                    |
| *    | القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع                               |
| 4    | حكم الرضاع بعد الحولين                                           |
| ۲    | حكم رضاع الكبير                                                  |
| 0    | * الحديث الثاني: الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة                 |
| ٩    | ما يستفاد من هذا الحديث                                          |
| ١    | <ul> <li>الحديث الثالث: الشهادة في الرضاع</li> </ul>             |
| ۲    | ترجمة عقبة بن الحارث                                             |
| ٣    | حكم شهادة المرضعة وحدها                                          |

| صفحة  | الموضـــوع ال                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 110   | <ul> <li>الحديث الرابع: ما جاء في بر الخالة</li> </ul>               |
| 117   | أولى الناس بحضانة الطفل                                              |
| 114   | تفسير قوله: «الخالة بمنزلة الأم»                                     |
|       | كتاب: القصاص                                                         |
| ۱۲۳   | * الحديث الأول: ما يحل به دم امرئ مسلم                               |
| 177   | معنى الثيب، وحقيقة الدخول                                            |
| 144   | الكلام عن كلمة «الزان» بغير ياء                                      |
| ١٢٨   | قتل المسلم بالذمي والحر بالعبد                                       |
| 179   | قتل الوالد بالولد                                                    |
| 14.   | أحكام المرتد                                                         |
| 141   | معنى قوله: «المفارق للجماعة»، وما يترتب عليه                         |
| 148   | <ul> <li>الحديث الثاني: المجازاة بالدماء في الآخرة</li></ul>         |
| 140   | تغليظ أمر الدماء، وعظيم مفسدتها يسيسسب                               |
| 140   | الجمع بين هذا الحديث، وحديث «أول ما يحاسب به العبد صلاته»            |
| 147   | <ul> <li>الحديث الثالث: ما جاء في القسامة</li> </ul>                 |
| ۱۳۸   | ترجمة سهل بن أبي حثمة ﷺ                                              |
| 18.   | حديث القسامة أصل من أصول الشرع                                       |
| 1 2 . | حكم القسامة                                                          |
| 1 2 1 | شروط الحكم بالقسامة عند المالكية                                     |
| 184   | معنى «اللوث»                                                         |
| 784   | الكلام عن قوله: «كبر كبر»                                            |
| 188   | الكلام عن قوله: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم»                         |
| 127   | متى يجوز للأولياء الحلف                                              |
| 127   | معنی قوله: «فتبرئکم یهود بأیمان خمسین»                               |
| 1 2 4 | الكلام عن قوله: «يقسم خمسين منكم على رجل منهم»                       |
| 1 & A | الحكمة في أن النبي على ودى المقتول هنا                               |
| 101   | <ul> <li>الحديث الرابع: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره</li> </ul> |
| 104   | القصاص ممن قتل بالمثقل، والمساواة في كيفية القتل                     |
| 108   | قتل القاتل بما قتل به، ومسائل متفرقة في ذلك                          |

| م. | موضـــوع ال                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| )  | <ul> <li>الحديث الخامس: ما جاء في حكم ولي القنيل في القصاص والعفو</li> </ul> |
|    | كم لقطة الحرم                                                                |
|    | هوْ موجب القُتل العمد؟                                                       |
|    | كلام عن كتابة غير القرآن في زمن النبي ﷺ                                      |
|    | * الحديث السادس: دية الجنين                                                  |
|    | ول خبر الواحد                                                                |
| 1  | ىنى «الغرة» والمراد بها                                                      |
| ,  | ة الجنين                                                                     |
|    | مة الغرة من الذهب أو الوَرق                                                  |
|    | يقبل في الغرة                                                                |
|    | ة جنين غير الحرة<br>                                                         |
|    | . تى ير<br>بارة القتل في حق الجاني                                           |
|    | ن تکون له الغرة                                                              |
|    | <ul> <li>الحديث السابع: دية المرأة</li> </ul>                                |
|    | مية المرأتين من هذيل                                                         |
|    | على العربيل من العلى العربين الكهان»                                         |
|    | * الحديث الثامن: حكم الصائل                                                  |
|    | كم المعضوض إذا نزع يده من فم العاض فأسقط بعض أسنانه                          |
|    | ع الصائل بيسيد                                                               |
|    | عين من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم<br>أعين من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم      |
|    | . على من على بيك قوم بعير إلىهم<br>ئدة: في عدد الأسنان وأقسامها              |
| ,  | * الحديث التاسع: تحريم قتل الإنسان نفسه                                      |
|    | ريل قوله تعالى: «بادرني بنفسه»                                               |
|    | ريل قوله تعالى: «فحرمت عليه الجنة»                                           |
|    | رین فوله نمایی . "محرست حلیه الجمه"                                          |
|    | كتاب الحدود                                                                  |
|    | <ul> <li>الحديث الأول: حد المحاربين</li> </ul>                               |
| •  | ىنى قوله: «اجتووا المدينة»                                                   |
|    | كم بول ما يؤكل لحمه، والتداوي به                                             |
|    | د المحاربين                                                                  |

| صفحة  | الموضــوع                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 197   | اختلاف الناس في معنى هذا الحديث، وفعل النبي ﷺ بهؤلاء ما فعل         |
| 197   | الكلام عن قوله: "يستسقون فلا يسقون»                                 |
| 199   | * الحديث الثاني: حد الزاني                                          |
| Y • Y | المراد بقوله: «وهو أفقهُ منه»                                       |
| 7.7   | المراد بقوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله»                            |
| 4.4   | استفتاء الفقيه وإن كان هناك من هو أفقه منه                          |
| 4 . 8 | حكم الصلح في الحدود                                                 |
| 4.0   | حكم الزاني غير المحصن                                               |
|       | قوله: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها»، وما فيه من |
| 7.7   | أحكام في حد الزنا                                                   |
| Y • A | صفة الإحصان وشروطه                                                  |
| ۲1.   | <ul> <li>الحديث الثالث: إقامة الحدود على الإماء</li> </ul>          |
| 711   | إقامة السيد الحد على رقيقه                                          |
| 717   | بيع الأمة الزانية، وحكم التغابن في ذلك                              |
| 410   | * الحديث الرابع: الإقرار بالزنا                                     |
| Y 1 Y | ثبوت حد الزنى بالإقرار                                              |
| Y 1 A | وجه الحكمة في سؤاله ﷺ بقوله: «أبك جنون؟»                            |
| 771   | رجوع المقر بالزّنا عن إقراره                                        |
| 777   | <ul> <li>الحديث الخامس: إقامة الحد على غير المسلم</li> </ul>        |
| 770   | اشتراط الإسلام في الإحصان                                           |
| 440   | إقامة الحد على غير المسلم                                           |
| 777   | «يجنأ» لفظها ومعناها                                                |
| 779   | <ul> <li>الحديث السادس: أخذ الحق دون السلطان</li> </ul>             |
|       | باب: حد السرقة                                                      |
| 741   | <ul> <li>الحديث الأول: نصاب حد السرقة</li> </ul>                    |
| 777   | <ul> <li>الحديث الثاني: حد السرقة ونصابها</li> </ul>                |
|       | الحكمة في كون حد القطع في السرقة دون غيرها، من الخلسة والاغتصاب     |
| 777   | والانتهاب                                                           |
| 44.5  | ما يراعي في السارق والمسروق                                         |

| الموضـــوع الصفحة |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 240               | ما يراعى في المسروق من غير المال                                     |
| 240               | ما يراعى في المال المسروق، وشروط القطع به                            |
| 137               | ما يراعي في صفة السرقة                                               |
| 727               | أوجه أُخَذُ أَمُوال الغيرُ بغير رضي أصحابها، والعقوبة فيه            |
| 737               | كيفية القطع، والقطع في حق من تكررت سرقته                             |
| 780               | <ul> <li>الحديث الثالث: الشفاعة في الحدود</li> </ul>                 |
| 787               | بيان نسب قريش                                                        |
| 787               | حكم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام                                |
| <b>X3Y</b>        | ﴿وَايِمُ اللهِ!﴾ لغة                                                 |
| 40.               | الاختلاف في كون المرأة المذكورة سارقة، أو جاحدة، والجمع بين الروايات |
| 701               | جحد العارية                                                          |
| 404               | فائدة لغوية: في أنواع السرقات وتسمياتها                              |
|                   | 41                                                                   |
| Y0V               | <b>باب: حد الخمر</b>                                                 |
| Y01               | * الحديث الأول: حد الخمر                                             |
| 409               | معنى «الخمر» وسبب تسميتها                                            |
| 77.               | حد شارب الخمر ومقداره                                                |
| 771               | حكم من تكرر منه الشرب<br>شرب كثير الخمر وقليله، من العنب وغيره       |
| 777               | ما يضرب به المحدود لشرب الخمر                                        |
| 478               | ع يطبرب به المحدود تسرب الحمر<br>* الحديث الثاني: مقدار التعزير      |
| 470               | ترجمة هانئ بن نيار البلوي                                            |
| 777               | الزيادة في التعزير على عشرة أسواط، وآراء العلماء في ذلك              |
|                   |                                                                      |
|                   | كتاب: الأيمان والنذور                                                |
| 441               | * الحديث الأول: فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها              |
| 777               | ترجمة عبد الرحمن بن سمرة گه                                          |
| 777               | تفسير قوله: «وكلت إليها»                                             |
| 440               | حكم سؤال الولاية                                                     |
| 777               | الخلاف في الكفارة قبل الحنث                                          |
| 777               | معنی قوله: «فرأی غیرها خیراً منها»                                   |

| صفحة         | الموضـــوع ال                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰          | * الحديث الثاني: الحنث باليمين                                      |
| 441          | الحنث باليمين                                                       |
| 441          | الاستثناء في اليمين وشرطه                                           |
| 444          | <ul> <li>الحديث الثالث: الحلف بغير الله</li></ul>                   |
| 440          | القسم بغير الله تعالى؛ في حق العباد ، وفي حق الله تعالى             |
| 77           | أقسام ما يقسم به                                                    |
| 77           | الكلام عن قوله: «ذاكراً ولا آثراً»                                  |
| 444          | * الحديث الرابع: الاستثناء في اليمين                                |
| PAY          | الاستثناء في اليمين وتحريره                                         |
| 197          | تعليق الاستثناء بغير الله تعالى بشرط فعل                            |
| 797          | الكلام عن قوله: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة»                     |
| 794          | آفة التمني                                                          |
| 3 P Y        | الكلام عن قوله: «فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل »                |
| 797          | <ul> <li>الحديث الخامس: اقتطاع حق الغير بيمين صبر</li> </ul>        |
| <b>Y 9 Y</b> | معنى اليمين الغموس                                                  |
| <b>49</b>    | سبب نزول قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتُّونَ ﴾ [آل عمران: ٧٧] |
| ۳.1          | <ul> <li>الحديث السادس: كلام الخصوم بعضهم على بعض</li> </ul>        |
| 4.4          | ترجمة الأشعث بن قيس                                                 |
| ٣٠٣          | حكم الإحلاف وإقامة البينة                                           |
| 4.5          | الكلام عن قوله ﷺ: «وشاهداك»                                         |
| 4.1          | <ul> <li>الحديث السابع: النهى عن الحلف بغير ملة الإسلام</li></ul>   |
| ۲۰۷          | ترجمة ثابت بن الضحاك                                                |
| 4.4          | حكم من حلف بملة غير الإسلام                                         |
| ٣١٠          | النهي عن تعذيب الإنسان نفسه                                         |
| ٣١١          | النذر فيما لا يملك وما يندرج تحته من مسائل                          |
| ۳۱۲          | من تجوز لعنته                                                       |
| 414          | الكلام عن قوله ﷺ: «لعن الله السارق يسرق البيضة»                     |
| 410          | معنى «الدعوى» أ                                                     |

الموضوع الصفحة

|   | باب: النذور                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   | <ul> <li>الحديث الأول: النذر في الجاهلية</li> </ul>                  |
|   | حكم النذر                                                            |
|   | حكم النذر المباح المقيد بشرط                                         |
|   | اختلاف العلماء في نذر الكافر                                         |
| • | 1011 To 1 C + 11011 . 4 . 1 . 1 m                                    |
|   | السبب في كراهة النذر                                                 |
|   | معنى قوله ﷺ: «لا يأتي بخير»                                          |
|   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                |
|   | * الحديث الثالث: النذر في المباحات                                   |
|   | حكم من نذر السفر إلى بيت الله الحرام                                 |
|   | معنی قوله: «ولترکب»                                                  |
|   | <ul> <li>الحديث الرابع: قضاء النذر</li> </ul>                        |
|   | أقوال العلماء في النذر الوارد في الحديث                              |
|   | معنى قوله: «فاقضه عنها»                                              |
|   | <ul> <li>الحديث الخامس: هدية المال في وجه النذر</li> </ul>           |
|   | ما يستفاد من الحديث                                                  |
|   | حكم التصدق بجميع المال                                               |
| • | الفرق فيمن عَيَّن أو أطلق التصدق بجميع ماله                          |
|   | الصدقة وأثرها في محو الذنوب                                          |
|   | عبده وبرده ي دون                                                     |
|   | باب: القضاء                                                          |
|   | <ul> <li>الحديث الأول: القضاء ومسؤولياته</li> </ul>                  |
| • | «القضاء» لغة                                                         |
|   | عظم مسؤولية من تصدر للقضاء                                           |
|   | أقوال العلماء فيمن طلب القضاء                                        |
|   | اعراق اعتماع قیمل طلب الطلباء<br>ما استدل به من قوله: «فهو رد»       |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |
|   | <ul> <li>الحديث الثاني: أخذ المرأة من مال زوجها بغير إذنه</li> </ul> |
|   | معنی اشحیحاً                                                         |
|   | معنی قوله: «خذي من ماله»                                             |
|   | حكم أخذ الحق من غير جنسه                                             |

| وع         |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 408        | ما يستدل به من الحديث                                                         |
| 202        | <ul> <li>الحديث الثالث: قضاء المحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً</li> </ul> |
| 201        | اختصاص الغيب بعلم الله ﷺ                                                      |
| 404        | معنى قوله: «فليحملها أو يذرها»                                                |
| ٣٦٠        | فائدة تصريفية في كلمة: «يذرها»                                                |
| 411        | ما يستدل به من الحديث                                                         |
| 474        | <ul> <li>الحديث الرابع: آداب القضاء</li> </ul>                                |
| 377        | أحكام تتعلق برواية الحديث                                                     |
| 410        | حكم قضاء الغضبان                                                              |
| 777        | الجمع بين هذا الحديث وحديث شِرَاج الحرة                                       |
| <b>477</b> | <ul><li>الحديث الخامس: شهادة الزور</li></ul>                                  |
| 414        | اختلاف العلماء في الكبائر                                                     |
| ۳۷۳        | اختلاف العلماء في تكفير الصغائر                                               |
| 47 8       | أعظم الكبائر                                                                  |
| 377        | الضابط في عقوق الوالدين                                                       |
| ٣٧٧        | السبب في تكراره ﷺ لشهادة الزور                                                |
| ۳۷۸        | الفرق بين شهادة الزور وقول الزور                                              |
| ۳۸۱        | <ul> <li>الحديث السادس: اليمين على المدعى عليه</li> </ul>                     |
| ۳۸۲        | الفرق بين المدَّعي والمدعى عليه                                               |
| ۳۸۳        | متى يجب اليمين في حق المدعى عليه                                              |
|            | كتاب: الأخعمة                                                                 |
| ۳۸۹        | <ul> <li>الحديث الأول: الوقوف عند الشبهة</li></ul>                            |
| 44.        | «الحلال» لغة وشرعاً                                                           |
| 441        | ما أشكل على قاعدة الورع، والجواب عنه                                          |
| 444        | «الدين» لغة                                                                   |
| 498        | معنى «العرض»                                                                  |
| 387        | معنى الوقوع في الشبهات                                                        |
| 440        | معنى «الحمى»                                                                  |
| 797        | الكلام عن القلب                                                               |

| صفحة  | الموضـــوع                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۸   | <ul> <li>الحديث الثاني: أكل الأرنب</li> </ul>                          |
| 444   | حكم أكل الأرنب                                                         |
| ٤٠٠   | ما يدل عليه الحديث                                                     |
|       | <ul> <li>الحديثان الثالث والرابع: حكم أكل لحوم الخيل والحمر</li> </ul> |
| ٤٠١   | «الإنسية والوحشية»                                                     |
| ٤٠٣   | حكم أكل لحم الخيل                                                      |
| ٤٠٣   | اعتذار الحنفية عن الاستدلال بهذا الحديث                                |
| ٤٠٦   | ما يدل عليه الحديث                                                     |
| ٤٠٦   | حكم أكل الحمر الأهلية                                                  |
| ٤٠٧   | * الحديث الخامس: النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية                       |
| ٤٠٨   | الحكمة من تحريم أكل الحمر الأهلية                                      |
| ٤٠٩   | * الحديث السابع: أكل لحم الضب                                          |
| ٤١١   | حكم أكل لحم الضب                                                       |
| ٤١٢   | ما يدل عليه الحديث                                                     |
| ٤١٣   | * الحديث الثامن: أكل الجراد                                            |
| ٤١٤   | ترجمة عبدالله بن أبي أوفى                                              |
| ٤١٥   | حكم ذكاة الجراد                                                        |
| ٤١٧   | * الحديث التاسع: أكل لحم الدجاج                                        |
| ٤١٨   | ترجمة زهدم بن مضرب                                                     |
| 214   | «هلم» لغة                                                              |
| ٤٢.   | حكم أكل الدجاج                                                         |
| 277   | * الحديث العاشر: لعق الأصابع                                           |
| 274   | معنی «لعق»                                                             |
|       |                                                                        |
|       | باب: الصيد                                                             |
| 240   | <ul> <li>الحديث الأول: صيد الكلب</li> </ul>                            |
| 277   | ترجمة أبو ثعلبة                                                        |
| £ Y V | ما يشتمل عليه الحديث من مسائل                                          |
| 443   | التسمية على آلة الصيد                                                  |
| 443   | حكم ذكاة ما صيد بالكلب المعلم                                          |

| بىفحة | الموضـــوع                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٠   | * الحديث الثاني: الصيد بالمعراض                                                  |
| 244   | ترجمة همام بن الحارث                                                             |
| 343   | ما يؤخذ من الحديث                                                                |
| 240   | معنى «المعراض»                                                                   |
| 240   | حكم ما قتل بالمعراض                                                              |
| ٤٣٦   | حكم الصيد الذي أكل منه الكلب                                                     |
| 240   | حكم الصيد المشكوك فيه                                                            |
| ٨٣٤   | غياب الصيد                                                                       |
| 133   | <ul> <li>الحديث الثالث: الرخصة في إمساك الكلب للصيد</li> </ul>                   |
| 2 2 7 | ترجمة سالم بن عبدالله بن عمر                                                     |
| 2 2 4 | حكم اقتناء الكلب للصيد والماشية ونحوها                                           |
| ٤٤٧   | <ul> <li>الحديث الرابع: ما يذكى به</li> </ul>                                    |
| ££A   | ترجمة رافع بن خديج                                                               |
| 10.   | معنى قوله ﷺ: «أخريات القوم»                                                      |
| 201   | معنى قوله ﷺ: «بالقدور فأكفئت»                                                    |
| 207   | معنى قوله ﷺ: «الأوابد»                                                           |
| 207   | حكم البهائم الإنسية إذا نفرت في جواز عقرها على أي صفة اتفقت                      |
| 200   | حكم الذكاة بالسن والظفر متصلَّين ومنفصلين                                        |
| 203   | حكم التسمية في الذبح                                                             |
|       | باب: الأضاحي                                                                     |
| ٤٦٠   | بب الأضاحي» لغة                                                                  |
| ٤٦٠   | معنى "الاطباعي" لعه<br>حكم الأضحية                                               |
|       | ·                                                                                |
|       | كتاب: الأشربة                                                                    |
|       | <ul> <li>الحديث الأول: ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل</li> </ul> |
| £7V   | تحرمها                                                                           |
| 473   | ما قصده عمر ﷺ بنزول تحريم الخمر                                                  |
| ٤٧١   | معنى قوله: «وهي من خمسة» أ                                                       |
| ٤٧٣   | معنى «الكلالة»                                                                   |

| صفحة  | الموضـــوع                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٤   | <ul> <li>الحديث الثاني: ما جاء كل مسكر حرام</li> </ul>                                                        |
| ٤٧٥   | ما يستفاد من الحديث                                                                                           |
| 273   | <ul> <li>الحديث الثالث: تحريم التجارة بالخمر</li> </ul>                                                       |
| ٤٧٧   | ما يستفاد من الحديث                                                                                           |
|       | كتاب: اللباس                                                                                                  |
| ٤٨١   | <ul> <li>الحديث الأول: التشديد في لبس الحرير</li> </ul>                                                       |
| 244   | ما يجوز قي الثوب أو الستر المعلق بالجدر                                                                       |
| ٤٨٥   | <ul> <li>الحديث الثاني: كراهية لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة</li> </ul>                              |
| 243   | معنى «الديباج»                                                                                                |
| 273   | حكم استعمال آنية الذهب والفضة واقتنائها                                                                       |
| 713   | حكم الأواني من الجواهر واليواقيت                                                                              |
| ٤٨٧   | معنى قوله ﷺ: ﴿فإنها لهم في الدنيا﴾                                                                            |
| ٤٨٨   | <ul> <li>الحديث الثالث: لبس الأحمر للرجال</li> </ul>                                                          |
| 214   | معنى قوله: «اللمة، الحلة، المنكب» لغة                                                                         |
| 193   | السر في كونه ﷺ ليس بالطويل ولا القصير                                                                         |
|       | <ul> <li>الحديث الرابع: قول البراء بن عازب ﷺ «أمرنا رسول الله بسبع</li> </ul>                                 |
| 193   | ونهانا عن سبع)                                                                                                |
| 191   | حكم عيادة المريض                                                                                              |
| 141   | معنى المرض عند الراغب الأصفهاني                                                                               |
| 290   | حكم اتباع الجنائز                                                                                             |
| £ 9 V | معنى «تشميت العاطس»                                                                                           |
| 0.1   | حكم تشميت العاطس                                                                                              |
| ۳۰٥   | الكلام عن قوله: ﴿إبرار القسم، أو المقسم»                                                                      |
| 0.7   | معنى «نصر المظلوم»                                                                                            |
| ٥٠٧   | حكم نصر المظلوم                                                                                               |
| ۸۰٥   | حكم إجابة الوليمة                                                                                             |
| 011   | معنى إفشاء السلام                                                                                             |
| ٥١٣   | حكم ابتداء السلام ورده                                                                                        |
| 012   | تفسيـر قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُبِّيتُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوهَآ﴾[النساء: ٨٦] |

| سفحة  | الموضـــوع                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 017   | السلام على أهل الذمة والعصاة والرد عليهم                                          |
| 011   | حكم التختم بالذهب على الرجال والنساء                                              |
| 077   | ۱۰ معنی «القسی» وضبطها                                                            |
| ٥٢٣   | معنى قوله: «ولبس الحرير والإستبرق والديباج» وحكمها                                |
| 040   | <ul> <li>الحديث الخامس: تحريم خاتم الذهب على الرجال</li></ul>                     |
| 270   | أصل كلمة «اصطنع» عند النحاة                                                       |
| ٥٢٧   | الحلف من غير استحلاف                                                              |
| ۸۲٥   | * الحديث السادس: الرخصة في لبس الحرير                                             |
| 044   | أسماء الأصابع                                                                     |
|       |                                                                                   |
|       | كتاب: الجهاد                                                                      |
| ٥٣٣   | <ul> <li>الحديث الأول: كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء</li> </ul> |
| 340   | معنى «الجهاد» لغة وشرعاً                                                          |
| 370   | أنواع الجهاد                                                                      |
| ٥٣٥   | فضل الجهاد                                                                        |
| 044   | إشكال ودفعه                                                                       |
| ٠٤٠   | معنى قوله: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»                                     |
| 130   | من الأسباب التي تطلب بها الإجابة                                                  |
| 010   | <ul> <li>الحديث الثانى: فضل الغدو والرواح في سبيل الله</li> </ul>                 |
| 027   | معنى «الرباط، والثغر، والروحة»                                                    |
| 0 2 V | معنى الخيرية في قوله: «خير من الدنيا وما عليها»                                   |
| 0 2 1 | <ul> <li>الحديث الثالث: فضل الجهاد والمجاهد في سبيل الله</li> </ul>               |
| 0 2 9 | وجه التعبير بالضمان والكفالة                                                      |
| 00 •  | الكلام عن قوله: «لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي»                                      |
| 007   | معنى قوله: «أدخله الجنة»                                                          |
| ٥٥٣   | ضمان الله تعالى للمجاهد بالأجر والغنيمة                                           |
| 002   | <ul> <li>الحديث الرابع: ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله</li> </ul>                  |
| 000   | معنى «الكلم» لغة                                                                  |
| 000   | السر في مجيء الجرح يوم القيامة وهو يدمى                                           |
| 004   | <ul> <li>الحديثان الخامس والسادس: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله</li> </ul>      |

| صفحة  | الموضـــوع                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 009   | <ul> <li>الحديث السابع: استحقاق القاتل سلب القتيل</li> </ul>      |
| ٥٦٠   | الكلام عن «حنين»                                                  |
| ٠٢٥   | استحقاق القاتل للسلب                                              |
| 170   | الاختلاف في تحديد السلب                                           |
| 770   | <ul> <li>الحديث الثامن: استحقاق القاتل سلب القتيل</li> </ul>      |
| ٧٢٥   | ترجمة سلمة بن الأكوع                                              |
| ٨٢٥   | معنى «العين»                                                      |
| ۰۷۰   | ما يستفاد من الحديث                                               |
| ٥٧١   | <ul> <li>الحديث التاسع: في نفل السرية تخرج من العسكر</li> </ul>   |
| 044   | معنى «السرية»                                                     |
| 044   | الكلام عن قوله: «ونفلنا» واختلاف العلماء في التنفل                |
| ٥٧٥   | * الحديث العاشر: تحريم الغدر                                      |
| 770   | معنى «الغدر»                                                      |
| 240   | تعظيم أمر الغدر وتحريمه                                           |
| 044   | * الحديث الحادي عشر: ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان       |
| ٥٨٠   | حكم قتل النساء والصبيان                                           |
| ٥٨٣   | <ul> <li>الحديث الثاني عشر: الرخصة في لبس الحرير</li> </ul>       |
| 0 / 2 | حكم لباس الحرير للرجال للحرب، والقمل والحكة وغيرها                |
| ۲۸٥   | * الحديث الثالث عشر: ما جاء في الفيئ                              |
| ٥٨٧   | شرح مفردات الحديث لغة                                             |
| 0 A A |                                                                   |
| 091   | ما ذكر عن أموال بني النضير، وقسمة النبي ﷺ له بين أصحابه           |
| 097   | معنی «تضمیر الفرس»                                                |
| 094   | «الحفياء» وضبطها                                                  |
| 094   | معنى «الثنية»                                                     |
| 094   | حكم المسابقة بعوض أو بلا عوض                                      |
| 090   | حكم المسابقة على الأقدام                                          |
|       | <ul> <li>الحديث الخامس عشر: متى يفرض للرجل في المقابلة</li> </ul> |
| 094   | + الحديث الحامس عسر . مني يقرض للرجل في المقابلة                  |

| لصفحة | الموضـــوع                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 099   | الاختلاف في زمن غزوة الخندق                                                |
| ٦     | <ul> <li>الحديث السادس عشر: في سهمان الخيل</li> </ul>                      |
| 1.5   | ما ورد في سهمان الفرس والفارس                                              |
| 7.7   | <ul> <li>الحديث السابع عشر: في نفل السرية تخرج من العسكر</li> </ul>        |
| 7.4   | مقدار تنفيل السرية                                                         |
| 7.0   | <ul> <li>الحديث الثامن عشر: ما جاء فيمن شهر السلاح</li> </ul>              |
| 7.7   | معنى قوله ﷺ: «فليس منا»                                                    |
| 7.7   | <ul> <li>الحديث التاسع عشر: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا»</li> </ul> |
| ۸•۲   | معنى «الشجاعة، الحمية، الرياء»                                             |
| 7.9   | الأوجه التي يحتملها «القتال للشجاعة»                                       |
|       | كتاب: العتق                                                                |
| 210   | * الحديث الأول: «من أعتق شركاً له في عبد»                                  |
| 717   | معنى «العتق» لغة وشرعاً                                                    |
| 717   | معنى «الشِرك» في الحديث                                                    |
| AIF   | ما استنبطُ من قوله: «فكان له مال يبلغ ثمن العبد»                           |
| 719   | حكم العبد الذي يُعْتَق بين اثنين في حال العسر واليسر                       |
| 777   | * الحديث الثاني: ذكر سعاية العبد                                           |
| AYF   | معنى قوله ﷺ: «ثم استسعي غير مشقوق عليه»                                    |
| ٦٣.   | <ul> <li>الحديث الثالث: في بيع المدبر</li> </ul>                           |
| 741   | معنى «التدبير»                                                             |
| 141   | حكم بيع المدبر                                                             |



## الفهرس العام للتخاسب

| موضوع الصفحة |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
|              | المجلد الأول                        |
| 5            | [مقدمة التحقيق]                     |
| 9            | الفصل الأول: ترجمة الإمام الفاكهاني |
| 29           | الفصل الثاني: دراسة الكتاب          |
|              | • • •                               |
| ٥            | مقدمة الشارح                        |
| ١.           | * كتاب الطهارة                      |
| 171          | باب: الاستطابة                      |
| 337          | باب: السواك                         |
| 777          | باب: المسح على الخفين               |
| 797          | باب: المذي وغيره                    |
| 47.          | باب: الجنابة                        |
| 373          | باب: التيمم                         |
| ٤٧٦          | باب: الحيض                          |
| ٥١٤          | * كتاب الصلاة                       |
| 010          | باب: مواقيت الصلاة                  |
| ٨•٢          | باب: فضل صلاة الجماعة ووجوبها       |

الموضوع الصفحة

| اب: ا        |
|--------------|
| اب: ا        |
| اب: ا        |
| اب: ا        |
| اب: ه        |
| اب: و        |
| اب: اا       |
| اب: تر       |
| اب: س        |
| اب: اا       |
| اب: -        |
| اب: ا        |
| اب: اا       |
| اب: اا       |
| اب: اا       |
| اب: ة        |
| اب: اا       |
|              |
|              |
| اب: اا       |
| اب: ه        |
| ب<br>اب:     |
| اب:<br>اب: ه |
|              |
|              |

| مفحة | الموضوع                        |
|------|--------------------------------|
| 141  | * كتاب الزكاة                  |
| 455  | باب: صدقة الفطر                |
| 411  | * كتاب الصيام                  |
| 173  | باب: الصوم في السفر            |
| १०९  | باب: أفضل الصيام وغيره         |
| 193  | باب: ليلة القدر                |
| 0.9  | باب: الاعتكاف                  |
| 030  | * كتاب الحج                    |
| ٥٣٧  | باب: المواقيت                  |
| 001  | باب: ما يلبس المحرم من الثياب  |
| ٥٨٧  | باب: الفدية                    |
| 090  | باب: حرمة مكة                  |
| 719  | باب ما يجوز قتله               |
|      | * * *                          |
|      | المجلد الرابع                  |
| ٥    | باب: دخول مكة، وغيره           |
| 40   | باب: التمتع                    |
| 75   | باب: الهدي                     |
| ۸۳   | باب: الغسل للمحرم              |
| 91   | باب: فسخ الحج إلى العمرة       |
| 187  | باب: المحرم يأكل من صيد الحلال |
| 179  | ☀ كتاب البيوع                  |
| 7.4  | باب: ما نهي عنه من البيوع      |
| 191  | باب: العرايا وغير ذلك          |
| 440  | باب: السلم                     |
| 137  | باب: الشروط في البيع           |

| صفحة | ضوع ال                                   | الموا         |
|------|------------------------------------------|---------------|
| 474  | الربا والصرف                             | با <i>ب</i> : |
| ٤٠٩  | الرهن                                    |               |
| 890  | اللقطة                                   | باب:          |
| 0.9  | الوصايا                                  | باب:          |
| ٥٣٥  | الفرائض                                  | باب:          |
| 150  | * كتاب النكاح                            |               |
| 749  | الصداق                                   | باب:          |
| 777  | * كتاب الطلاق                            |               |
|      | * * *                                    |               |
|      | المجلد الخامس                            |               |
| ٥    | العدة                                    | باب:          |
| 40   | • كتاب اللعان                            | • •           |
| ٨٩   | • كتاب الرضاع                            |               |
| 171  | • كتاب القصاص                            |               |
| 149  | * كتاب الحدود                            |               |
| 7771 | حد السرقة                                | باب:          |
| YOV  | حد الخمر                                 | باب:          |
| 779  | <ul> <li>كتاب الأيمان والنذور</li> </ul> |               |
| 211  | النذور                                   | باب:          |
| 454  | القضاء                                   | باب:          |
| ۳۸۷  | * كتاب الأطعمة                           |               |
| 240  | الصيد                                    | با <b>ب</b> : |
| १०९  | الأضاحي                                  | باب:          |
| ٤٦٥  | * كتاب الأشربة                           |               |
| ٤٧٩  | * كتاب اللياس                            |               |

| سفحة | الموضوع الع                           |
|------|---------------------------------------|
| ١٣٥  | * كتاب الجهاد                         |
| 715  | * كتاب العتق                          |
|      | * * *                                 |
|      | الفهارس العامة                        |
| 747  | فهرس الآيات القرآنية                  |
| 777  | فهرس الأحاديث النبوية الشريفة «المتن» |
| VAF  | فهرس الأحاديث النبوية الشريفة «الشرح» |
| VYO  | فهرس الآثار والأقوال                  |
| ٧٣١  | فهرس الأعلام المترجم لهم              |
| ٧٣٥  | فهرس غريب اللغة والحديث               |
| ٧٤٥  | فهرس الأشعار                          |
| Y0Y  | فهرس أنصاف الأبيات                    |
| 409  | فهرس الأرجاز                          |
| ۳۲۷  | فهرس موضوعات المجلد الأول             |
| ٧٨١  | فهرس موضوعات المجلد الثاني            |
| ۸۰۲  | فهرس موضوعات المجلد الثالث            |
| ۸۱۹  | فهرس موضوعات المجلد الرابع            |
| ۸٤.  | فهرس موضوعات المجلد الخامس            |

